تاريخ الغرب في العضر الإسلامي



اهداءات ١٩٩٩

ا.د/ السيد عبد العزيز جا

استاخ التاريخ الاسلامي باععة الاسكندرية

# تاريخ الغرب في العصر الإسلامي

شاپین ا**لوکو(ل**سیوعال**عروشگاری** اسادانداین ابیه ای والمنده اوری محید: اداره ، بارد الاستدین

الساشو مؤسسة شباب المجامعة الطباء والشرالتزيع ت ۱۸۲۹۵۲ وكنت







### ميت رمته

كان المغرب العربى في العصر الاسلامي برنبط حضاريا بالأفطار الاسلامية الشرقية ارتباطا وثيقا ، على الرغم من انفصاله سياسيا عن الشرق الاسلامي، منذ أن تعرضت أطراف المضرب الشرقية الغزوة الهلالية في سنة ١٩٣٩ هـ . ولم تنقطع الصلات الحضارية بين شقى العالم العربي بصفة نهائية إلا بعد أن نجعت العولة العائية في القضاء على دولة الماليك في مصر والسيطارة على البلاد الثابعة لدولة الماليك . ولم يلبث المغرب العربي كله ، باستفاء المغرب الأوروبي للعالم المربي منذ التصف الأول من القرن التاسع عشر هذا الانقصال السياسي والحضاري. ولم ينق العرب من الصدمة الاستعارية الجديدة إلا بعد أن مفى ما يقرب من قرن ونصف من الزمان ، فتوالت ثوراتهم التحررية ، وحطموا سريا القيود والأصفاد التي كلهم بها المستعمرون .

وعلى هـــذا النحو كانت معرفة عرب المشرق بتاريخ المغرب العربي وحضارته في العصر الاسلامي حتى عهد قريب عدودة ، تعتمد أساسا على عوت المستشرقين من الفرنسيين بوجه خاص ودراساتهم عن المفرب ، فقد كان الاستعبار الفرنسية بقار حديديا حول هذه الأقطار المفرية بقصد عزلما تماما عن الأقطار المشرقية ، فلا نصل إليها أصداء المعارك التي كان يحوضها العرب في مصر والشام والعراق في سبيل العجود والاستقلال ، ولا نصل إليها شرارات من نيران التورات المحتدمة في قلب العالم الدين موصدة أمام عرب المشرق ، لم يدخلها منهم إلا

نفر قابل ، وعلى هذا النحو احتكر علماء الدول المستعمرة للمغرب وعلى رأسهافرنسا ميدان الدواسات المفرنية لاأنفسهم ، وهذا يفسر تخلف مؤرخى العرب فى عبال هذه الدواسات .

وعلى الرغم من أن نفرا من المستشرقين المشتغلين بتاريخ وحضارةالمغرب في العصر الإسلامي قد جانبوا الناحبة العامية ، فعمدوا إلى التمويه والتصليل في أبحاتهم لتعمية الوطنيين عن أعبادهم الناريخية ، أو أبرزوا الا خطاء الة. وقع فيها العرب إبان حكمهم للمغرب ، ومجدوا الثورات التي قام بها أهل البلاد ضد العزب، وبالغوا في نصوير مقاومة البربر وهمسكان البلاد للعرب الماكين، رغبة في التفرُّبق بين عنصري السكان، فانه لاينبغي أن تجد فضل الا محات القيمة التي قام بها جهور كبير من المستشرقين من الفرنسيين والاسبان والإيطاليين والبرتفالين في تاريخ المغرب العربي وحضارته، نخص بالذكر منهم الا'ساتذة ليفي بروفنسال ، وإيلي لامبير ، وجورج مارسيه، وولم مارسیه، وهنری تراس، و نوریس بلباس، وخواکین فالفی، وخواكين جنتالت، وبوريس ماسلو، وهنري باسيه وغيرهم، فقد اتسمت محوث هؤلاء العاماء بالنزاعة العامية والصدق والدقة في تحرى الحقائق ، والاعتاد على المصادر العربية التي بذلوا في نشرها وتحقيقها جهودا مضنية . كا لاينبغي أن ننسي الدراسات والبحوث الأصلة في حضيارة المغرب وتارنحه في العصر الاسلامي التي قام بها المستشرق الفرنسي الكبير الا'ستاذ ليفي بروفنسال الذي قضي حياته في خدمة النزات الاسلامي في أرض المغرب والا ندلس .

وببنماكان المستشرقون وحدهم يستأثرون بالبحث فى ترات المغرب

الفنى والفكرى ، كان هناك فريق من العاماء العرب يعملون من جانبهم على تحقيق بعض المخطوطات المفربية ودراسة بعض مظاهر حضارة الاسلام فى المغرب . هؤلاء العلماء هم الطليعة العربية في الدراسات المغربية منذ النصف الا ول من القرن العشرين ، نذكر منهم من المفاربة الا ساتذة حسن حسني عبد الوهاب، والسيد علالالفاسي، وأحمد توفيق المدنى، وعبد الله كنون، وعَمَانَ الكَمَاكُ، ومحد بن تاويت الطنجي، وعبد الهادي التازي . ونذكر من المصريين الا سائدة الدكتور أجد فكرى أول باحث عربي في مصر يقوم بدر اسات أثر بة علمية عن مساجد البلاد التونسية و آثار ها ، والدكتور حسين مؤنس الذي قام بأبحاث مغربية موفقة، والمرحوم الاستاذعبد الحميد العبادي الذي تعمق في دراسة تاريخ المغرب العربي في العصر الاسلامي وكان يدرسه في الجامعات المصرية . وبدأت الدراسات المغربيسة تتقدم تقدماعسوسا منذ أن تحررت أقطار المغرب العربي من الاستعار الا وربي، وتحطم الحاجز الوهمي الذي وضعه الاستعار بين عرب المشرق والمغرب ، وفتح المغرب أبوابه الموصدة للساحتين من أبناء العروبة ، وأخذ هؤلاء يساهمون فى البعث والتنقيب عن تاريخ المفرب وآثاره فىالعصر الاسلاى، ومن هؤلا. للباحثين الا سانذة : الدكتور سعد زغلول عبد الحيد الذي قام بأعاث أصيلة عن المغرب الاسلامي وحضارته ، والدكتور أحمد مختار العبادي الذي ساهم بنصيب وافر في نشر مصنفات لسان الدين بن المحطيب ورسائله ، والدكتور حسن محود الذي اهتم بتاريخ المغرب في عصر دولة الرابطين بوجه خاص، والا°ستاذ محمد عبـــــد الله عنان الذي بذل جهودا موفقة فى دراسة تاريخ المغرب والا°ندلس فىالعصور الاسلامية،والدكتور موضوع رسالته التي حصل بهاعلى درجة الدكتوراه من جامعة الإسكتدرية.

رعلى الرغم من هذه الحمهو دان بذلما الباحثون من المستشرقين والعرب، قال الدراسات المغربة الإسلامية نعتبر أحدث بكتير من الدراسات المشرقية، وهازال ناريخ للغرب وحضارته فى العصر الإسلامي يحتساج إلى المزيد من هذه الجهود.

\*\*\*

وهذا الكتاب الذي أقدمه لفسراء العربية ، وهو عرض سرج لتاريخ النفرب العربي في العصر الإسلامي ، وخلاصة دراسات قديها في بلاد المغرب العربي منذ أقدم والأندلس ، يؤلف الجزء التاني من تاريخ كامل للمغرب العربي منذ أقدم العصور اشترك في تضنيفه ذيب للن عزيزان هما الأستاذ الدكور رشيد فيه بهذا الجزء التاني عن المقرب في العصر الإسلامي ، وقبلت كابة فعلين في سدايه الكتاب عن تاريخ المفرب في ظل الوندال والبرنطين ، تتكلة القسم المدين معمد الدكور بالسلامي ، عيث تعبر تميدا لابد منه العصر الإسلامي ، وأخيرا المفاور بحلال عيى بالجهرة التائك عن تاريخ المفرب في المجهرة التائك عن تاريخ المفرب في المجهرة التائك عن تاريخ المفرب في المجهرة المناث عن تاريخ المفرب في المحسرة المعربية المفرد المدين المدين المفرب في المجهرة المناذ الدكور جلال عيى بالجهرة التائك عن تاريخ المفرب في المحسرة المعرا المدين المدين المفرب في المحسرة المعربة المفرب في المحسرة المناث الدكور جلال عيى بالجهرة التائك عن تاريخ المفرب في المحسرة المعربة المعربة المعرب المحسرة المعربة المعربة

وقد قسمت العصر الإسلامي إلى أربعة أبواب ، كل منها يتضمن عدداً من القصول وتوقفت فى حديق إلى فهابة دولة الموحدين، واختصت موضوع القسم الإسلامي بدراسة موجزة عن الدول التى ورفت دولة الموحدين فى المقرب ولفد حرصت على تسجيل التراث المادى للعضارة المفرية فىالعصر الإسلامي، فخصصت فعمولا لهراسة آثار كل أسرة من الأسرات الماكمة

للمغرب، ولم أغفل الناحية العمرانية، وهي جانب هام للحضارة المغزبية،

فضمنت الكتاب تاريخ المدن المغربية التي أنشلت في العصر الإسلامي . أرجوأن أكون قد حققتالقارى. العربي رغبته في الإلمام بتاريخ المغرب العربي في العصر الإسلامي جملة واحدة، والله أسأله التوفيق ﴿

السيد عبد العزيز سالم



#### بسم ائله الرحبن الرحيم

#### مقدمة الطبعة الثانية ( المصورة )

حتق صدور الجزء الثاني من موسوعة المفسرب الكبي ، وينمسلق بتاريخ المغرب في العصر الاسلامي ، نشر الدار التومية للطبساعة والنشر والسكندرية سنة ١٩٦٦ ، الهدف الذي كنا نسمى البه ، فقد افاد الباحثون والدارميون في تاريخ المفرب الاسلامي من مادته العليمة ، أذ منح لهم أبوابا جديدة للبحث العلمي ، ويسر عليهم التكامل في عرض حوادث المفرب الاسلامي منذ المحاولات الاولى لنتج المرب للمغرب حتى نهساية عمر دولة الموحدين ، والشمولية والترابط الواضحين في المادة التاريخيــة ، مهـــة التعرف على حضارة المغرب في العصر الاسلامي ، ووضع اليد على النقاط التي يمكن أن يفيد منها الباحث في استنباط الانكار الحديدة . والحسق أن كتاب المغرب الاسلامي اسدى خذمات جليلة لطلب الملم والباهثين في سائر انجاء الوطن المسريي لا بيكن انكسارها ، وليس ابل على ذلك من تزايد الاتبال على انتنساء هذا الكتاب بحيث نفسذ خلال سسنوات تلبسلة من ظهوره ، وترتب على ذلك ازديساد الطلب على اقتنسائه الامر السذى دعاتي إلى التفكم في أعادة طباعته وتعديل موضوعاته ، وهو أمر قد بطول أمام الضغوط الشديدة على المطابع نتيجة انصراف هذه المطابع لطبساعة الكتب الحامعية . وقد وانقت اخبرا المام الالحساح المتواصل على المسدار طبعة مصورة من هذا الكتاب بعد حذف الفصلين الاولين ويتفاولان تاريخ المغرب في ظل الوندال والبيزنطيين ، والانتصار على العصر الاسسلامي ، بحبث بصدر هذا الحزء كتابا مستقلا عن الموسوعة التي كان يؤلف الجزء الثاني منها وذلك تيسم ا على الماحثين في الإمادة من مادته ، ومع ذلك ماتني بصدد اعداد طبعة جديدة معدلة وينقصة من هذا الكتاب مسترشدا بها صدر حديثًا من مخطوطات محققة وابحاث علمية عن بلاد المغرب.

والله ولى النوميق ...

السبد عبد العزيز سالم

یونیو ۱۹۸۲







#### تمهنيد

#### دراسة لأم مصادر تاريخ المغرب في العصر الإسلامي

أولا \_ الآثار الاسلامية في اللغرب:

تعتبر الآثار الباقيــة ، سوا. الثابتة منهـا كالعائر ، أو المنقولة كالتحف والعملات، منأم المصادر التي يعتمد عليها المؤرخون في كتا باتهم عن المغرب الاسلامي ، ذلك لأن الوثائق التاريحيــة لاتكفي وحدها لهــذا الفرض ، إما لندرتها ، أو لتناقض ماجا. فيها ، أو لاختلاط الحقائق التاريخية فيها بالقصص والأساطير . ثم إن الآثار تعتبر سجلا تاريخيا حيا للاعمال الى قام بها الولاة والأمرا. في العصور الاسلامية المختلفة ، وشاهدا ماديا ماثلا لحضارة الاسلام في المغرب ، لمن هذه الآثار استطعنا أن نقف على مدى ماوصل إليه رجال الفن والصناعات من تقدم في المجال الحضاري، ومن نقوشها استطعنا أن تصحح كثيرًا من الا خطاء التاريخية التي وقع فيها بعض المؤرخين ، ونميط اللثام عن حقائق تاريخية جديدة ، فالنقوش الكتابية الق تدور بقباب المحراب والبهو بجامعي القيروان وتونس ، والكتابات التي نطالعها فيأتبتي من آثار المغرب فىالعصر الاسلامي منأبواب أثربة وأسوار وقلاعوحامات وفنادقوقصور وقناطر وجسور تنضمن تواريخا دقيقة لهذه المنشات ، كما تتضمن في كسثير من الا حيان أساء منشئيها من الا مراه والسلاطين، وفي بعض الا حيان أساء للعرفاء والمهندسين الذين أشرفوا على إنشائها ، وهي أدور غفلت الوثائق التاريخية عن ذكرها على هــذا النحو من الدقة . وهكذا تبدو لنا الآثار المغربية بنقوشها الكتابية، وأساليبها الفنية الهتلفة وكأنها أحياء تنطق بلغة

والآثار الاسلامية في المغرب تصور لنا جانبا هاما من جوانب الحضارة العربية الاسلامية في هذا الجزء من الوطن العربي الكبير، وهي خير ما ينطق عاكات عليه هذه الحضارة من تقدم وازدهار، والوثائق الحقيقية الصادقة التي نستند عليها في كتابة تاريخا عن المغرب العربي، فالنفوذ الا ندلسي على على المغرب الاقصى في العصر الاموي يتجلى بصورة واضحة في آثار فاس (مسجد القروبين والا ندلسيين)، وسيطرة المرابطين والموحدين على الاندلس يعبر عنها الاسلوب التن المشترك السائد في كلمن المغرب والا ندلس في هذين المصرين، وغلة الطابع الفرناطي على آثار المغرب كله منذ أوائل الغرن الرابع عشر يعبر عن أثر العلاقات السياسية بين بني مرين وبني الاحمر في التنون للمارية ، كما يعبر أيضا عن حقيقة تارغية تابية، هي هجرة النن في التنون طلع إلى المغرب بعد انتهاء دولة الاسلامي في الاندلس.

فدرامة الآثار الاسلامية ببلاد المهربتعبر ضرورة لازمة لدراسة تاريخ المعرب فى العصر الاسلامي ، كما أمها تعتبر كذلك ضرورة لازمة لدراسة تاريخ العمران الاسلامي فى إفريقية فعدية القيروان أسست عندالفتح العربي لتكون قاعدة ارتكاز للجيوش العربية فى أرض المغرب ، كما أرز تونس أسست أبضا لتكون دار صناعة وعرسا الساحل التونسي فى ولابة حسان ابن العمان، ومدينة فاس أقيمت في سنة ٩٠ ه لتكون مركز الدولة الادارسة

الشيعية ، أما مراكش فقد أقامها المرابطون في أيام أبي بكر عمر اللمنتوبي، والرباط أسسها الموحدون في عهد النصور لتكون رباطاً للمتاغرين من أهل المقرب ينتقلون منه للعجاد في أرض الا ندلس . وما زالت آثار تونس ، والقيروان ، ووهرا كش ، وغيرها من مدن المقرب تعبر عن الدور الكبير الذي تلم به الأعمراء والحلقاء والسلاطين في العمران المغربي ، ولا يحقي أهمية ذلك بالنسبة للعضارة المفربية ، لاتصالة الوثيق بالنواحي للاقتصادية والاجتماعية : فالمدن تضمن بؤوات اقتصادية واجتماعية من أسواق ، ومصانم ، وحامات ، وفادق ، ودور للصناعة، لعبت دورا هاما في الاقتصاد المغربي في العصر الوسيط .

وبلاد المغرب تزخر بالآثار الإسلامية التي يمتد تاريخها من الفتح العربي سنة .ه ه إلى سقوط غرناطة ، آخر معقل للسلمين في الاندلس ، سنة 29٪ هـ وبهمنا من دواسة الآثار المغربيه ، الآثار المعاربية بالذات ، لائها آثار مادية ثاجة. وتنقسم المنشآت الاثرية إلى ثلاثة أنواع:

للنشات الحربية ، و نعني بها أعمال التحصينات من قلاع ، وقصاب ،
 وأسوار تتحصن بها المدن ، وترد هجمات الغازين والمعتدين . و فلاحظ أن

ســ النشات الدنية ، وتشتمل على عماثر النافع العامة من خزانات
 وجسور وقناطر ومواجل ، كما تشتمل على العائر الحماصة بالحياة الاجتماعية
 والاقتصادية من حمامات ودور وقصور ومصانع وفنادق .

ونرجو أن يتسع المجال لدراسة بعض أمثلة من هــذه المنشأت بأنواعها الثلاثة في بلاذ المغرب في العصور الإسلامية المختلفة .

#### ثانيا \_ أهم المصادر العربية :

نعني المصادر العربية التواليف والمصنفات المطبوعة ، والمدونات المخطوطة التوصيتها مؤرخو العرب وجغرا فيوهم القدامى فى تاريخ الفتح العربي العغرب، أو فى تاريخ المدول الإسلامية التى قامت فى المغرب ، أو فى دراسة مدنه ووصف المغرب . وسنستعرض أهم هذه المصادر .

#### ا ـ مصادر تاريخ الفتح العربي للمغرب :

۱ ــ عبد الرحن بن عبد الحكم ( ت . ۲۵۷۰ (۲۵۷۱) ) : كتاب فتو ح مصر والمغرب والأندلس :

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم القرشى المصرى ، ولد يمصر فيا يقرب من سنة ١٨٧٧ م ، ونوفى بالنسطاط فى عام ١٧٥٧ م ، ودفن إلى جوار قبر الإمام الشافسى نما يلى القبلة . وكان ابن عبد الحكم من أسرة اشتهرت بمعرفة علىم الحديث والفقه ، وكان أبوه عبدالله بن عد الحكم(١) من كار المحدثين في مصم ، وله مصنفات كثيرة في الفقه والحديث، وورث ابنه عبد الرحمن عنه هذا العلم، فكان من أهل الحديث، عالما بالتواريخ وقد العكست دراسات ابن عبد الحكم القائمة على الحديث فى كتابه فتوح مصر والمغرب والاندلس، فقد اعتمد فى رواياته التاريخية على الأسانيد الكاملة ، فأعاد الرواية في أشكالها التي حفظت مها في ذاكرة الناس(٢). ويتضح هذا المنهج في كثرة عدد الروايات غير الموثوق بها ، عرضها ابن عبد الحكم على هذه الأشكال المختلفة من الرواية ، حرصا على بيان رواتها ، وأمانة في النقل ، دون أن يعني بنقدها ، فهو بذكر مثلا عند تعرضه لغزوة عمرو في الحيل إلى برقة : و ... حدثنا عبَّان بن صالح ، حدثنا ابن لهيمة أن انطاطس فتحت معهد من عمرو بن العاص . حدثنا عبد الملك ابن مسلمة ، حدثنا ابن لهيمة عن يزيد بن عبد الله الحضر مي ، أن ابن دياس حين ولى أنطابلس أتاه بكتاب عهدهم . حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا اين لهيعة ، عن يزيد بن عبد الله الحضر مي، عن أبي قنان أيوب بن أبي العالية الحضرمي ، عن أبيه قال : سمعت عمرو بن العاص على المنبر يقول لأهل أنطا بلس عهد يوفى لهم به ٣(٣) . ونفهم من هذا النص أن ابن عبد الحكم

<sup>(</sup>١),ولد عبــــد افة بن هبــــد الحكم بالاسكندرية فى سنة ١٥٥٠ ، وتوفى بالضيطاط فى سنة ٢١٤ هـ -

<sup>(</sup>٢) مندمة كتاب فتوح مصر والمنرب، تحقيق الأستاذ عبد المنهم عامر ، القاهرة ١٩٦٦ نفعة ك .

Ibn'Abd al - Hakam, Conquête de l'Afrique du Nord et de (r) l' Espagne, texte et trad, par Albert Cateau Alger, 1947, p. 36.

اعتمد على روايات شغوية تناقلها الرواة ، ومعلومات مكتوبة قللها عن طريق المشايخ الذين رأوا السجلات الرسحية المخاصة بختج مصر والغرب ، أو اين عبد الحكم اتعتل في كتبه الواقدى (المترق سنة ٧٠٧) ، واين لميمة الراقدي سنة ٧٠٧) ، واين لميمة التاريخ المصرى ، ونستنج أبضا من النص السابق ، ومن غيره من النصوص الناريخ المصرى ، ونستنج أبضا من النص السابق ، ومن غيره من النصوص الموقى سنة ٢٠٨ هـ ، وهو مصدر مصرى هام كان له فضل كير في التأريخ المورية المن عبد الحكم إذن تمثل المرية العرب العفرب والاندلس . فرواية ابن عبد الحكم إذن تمثل الرواية الشرقية لقصة فتح العرب العفرب (١) .

و ذارحظ أن ابن عبد المكم يقل من ذكر الإسناد كما توسع في تأويخ حوادت الفتح ، لفلة الحقائق التي بجمعها أو لفلة الأحاديث ، وإن كان يحفظ من رواية عنان بن صالح قاعدة أساسية لتأريخه ومن بين من ذكر هم ابن عبد المكم من المحدين . في فتوح المنرب ، يخلاف ابن لهيمة ، عبد الملك ابن مسلمة ، ويذكره ابن عبد المكمدائما في نهاية الإسناد ، واليث بن سعد ( لشوفي سنة ۱۲۵ ) أعظم راوبة لتناريخ ، ومنهم يزيد بن أبي حبيب ، أسناذ ابن لهيمة واليث ، وكان مصدراً أخياريا دقيقا من أقدم مصادر الرواية التاريخية . ولا يخني أن مصر كانت مركزا بمر عليه علماء المغرب وطلاب العلم ، بأخذون فيها عن علمائها ، وقد ذكر ابن عبد المكم بعض

 <sup>(</sup>۱) سعد زغاول عبد الحبيث ، فتح العرب الدفرت بين العنيقة التاريخية و الاسطورة
 التحبية عمره (r) عمل المرجم .

أساء لهـــؤلاء منهم هلال بن ثروان اللواتى الذى اشترك فى حملة حـــارــــ ابن النعان .

ويعتبر كتاب فتوح المغرب أقدم المصادر العربية في تاريخ الفتح العربي للمغرب، وقد كتبه ابن عبد الحكم كستمة لفتح مصر . ويبدأ تاريخ فتح المفرب بالمحاولات الأولى للفتح ، وذلك منذ قيام عمرو بن العاص بغزو برقة وطرابلس ، ومعاودة عبد الله بن سعد ، ومعاوية بن حديج السكرة على إفريقية . ثم يستمر في سياق الروايات عن الفتح على أيدي عقبة بن نافع ، وأبي المهاجر دينار ، وزهير بن قبس . وحسان بن النعان ، ويستكمل,وايته ولاية موسى بن نصير على إفريقية . وقد اهتم المؤرخون بنشر فصول من هذا المكتاب منذ النصف الثاني من القرن الناسع عشر ، فني الترجمة الفرنسية لكتاب العبر لابن خلدون التي نشرها دي سلان بعنوان : Histoire des Borbères t L قطعة من فتوح المغرب لابن عبد الحكم تنتهي حتى إنشاء القيروان . كـذلك نشر جون هاريس جونز سنة ١٨٥٦ ترجمة من فتوح الأندلس لابن عبد الحكم ، وقد استمان السبيور لافونتي القنطرة المستشرق الا سابي مهذه الترجة الفرنسية وترجم منها عدة صفحات إلى الا سبانية في مقدمته لكتاب ﴿ أَخْبَارِ مُجُوعَةً فِي تَارِيخُ الْأَنْدَلُسِ ﴾ ، وفي سنة ١٩١٤ نشم هرى ماسيه الجزء الخاص بفتوح مصر . وفي سنة ١٩٣٧ صدر النص الكامل لكتاب فتوح مصر و إفريقية نشره شارل تو ري بعنو ان Kitab Futuh' Micr. ومنذ نحو ١٧ سنة تقريبا قام المستشرق الفرنسي الاستاذ البيرجاتو بنشر القسم المحاص بفتوح المغرب والاندلس مع الترجمة الفرنسية ومقدمة نقدية رائمة ، يعنوان : Conquête de l' Afrique du Nord et de l' Espagne; dans : Bibliothèque Arabe - Française, No II, Alger, 1947.

وأخيرا نشر الاستاذ عبد المنعم عامر النص التاريخي كله متضمنا فتوح مصر والمفرب والاندلس بالقاهرة في ١٩٦١ ، عن نسيخة من كستاب فتوح مصر والمفرب محفوظة بمكتبة فاتح بالآستانة .

#### ٣ ــ البلاذري ( ت ٢٧٩ ) كتاب فتوح البلدأن :

هو أحد بن بحيي بن جابر بن داود المعروف بالبلاذري ، غير معروف الا صل ، وإن كان الاستاذ سو فاجيه عيل إلى إرجاع أصله إلى النوس . ولد البلاذري في بفداد في أواخر القرن الثاني للمجرة ، ونشأ في فترة من أزهى عصور الحضارة العباسية في القرن الثالث الهجري ، وأخذ عن علماء بغداد أمشــــال الحسين بن على الاسود، والقاسم بن سلام ، والمدائني ، ومحمد بن سعد، ثم رحل إلى الشام في صباه رغبة في التحصيل، واكستساب ثقافات جديدة ، وتنقل بين مدن الشام آخذا على علمائها ، فني دمشق سمع على هشام بن عمار وأبي حفص الدمشقي ، وفي حمص سمع على محمد بن مصني. وعلى هذا النحو استطاع البلاذري أن يجمع بين علم أهل العراق وعلم أهل الشام ، وكان لا ساتذته و تقافته ورحلاته وتردده على قصور الخلفاء أثر كبير في إنتاجه التاريخي(١) . وقد لازم البلاذري الحليفة المتوكل، وارتفعت مكانته عنده ، فنر اه مجالسه وينادمه . وعاش البلاذري فترة من عصم النفوذ

<sup>(</sup>١) مندمة كتاب فتوح البلدان ، تحقيق الدكستور صلاح الدين المنجد ، القاهرة . 16 . 15 0 1907

النرك الأول، وشديد مقتل المتوكل سنة ١٤٧٨ هـ، والمنتصر سنة ١٧٨ هـ أيضاء ثم انصل المستمين، وعاش فى كنفه، ولكن المستمين لم يطل به العشر فى الحملافة، إذ قتل بعد أربع سنوات من خلافه، وتولى المعرّ سنة ١٩٥٧، وعهد إلى البلاذرى بتأديب إينه، وكان مصير المعرّ أيضا نص مصير أسلاف من خلفاء بنى العباس، ومنذ مقتل المعرّ أخدا للبلاذرى يتوارى عن حياة البلاط الحلافى، وقاسى شظف العيش فى خدلافة المعتمد، وتوفى أخيرا فى آخر خلافة المعتمد سنة ١٩٧٩ هـ.

ويبدو أن البلاذري تأثر بما دونه الواقدي والمدائن وابن الحكم وفيرم في الفتوح ، فالف كتابه و فتوح البلدان ، على غرار كتب الفتوح التي صغها المدائني والواقدي وأبو حذيفة وابن المنتى ، واستقى معظم أخجاره عن الواقدى ، والقاسم بن سلام ، والمدائني ، والعباس بن هشام ، كما أخذ بعض أخباره عن أشخاص من أجناس مختلفة ذكر أسماء بعضهم أحيانا ، وأغفلها أخيانا أخرى .

وبهمنا من كتابه ، النسم الحاص بفتح إفريقية ، وهو قسم موجز ، اعتمد فيه أكثر ما اعتمد على ما حدثه به عمد بن سعد عن الواقدى. وتتميز أخبـاره بملاحظاته الشخصية الى برجح فيهـا رواية على رواية ، غير أنه أخطأ فى بعض أخباره الى رواها ، ولعل سبب وقوعه فى هـذه الأخطاء يرجع إلى اعتاده على مصادر شرقية لا تتضمن أخبار صحيحة عن إفريقية .

وقد نشر ﴿ فنوح البلدان ﴾ عدة مران، وأم هــذه النشرات ، نشرة دى غوية ، الذى نشره كاملا فى ثلاثة أقسام من سنة ١٨٦٣ إلى سنة ١٨٦٩، ومنّها نشرة الدكتور صلاح الدين المنجد ، في ثلاثة أجزا. سنة ١٩٥٧.

#### ٣ ـ ابن الاثير (ت ٧٣٠ هـ)، الكامل في التاريخ:

يتناول تاريخ العالم عامة والمسالم الإسلامي بوجه خاص، وقد رتب
ابن الاسمير هداد التاريخ حسب السنين، وضمن المؤرخ حولياته أحداث
المقرب حتى سنة ١٩٧٨ ه وهي السنة التي توفى فبها . وقد جرد المستشرق
Fagnan
Athiba من هذا الكتاب الكبير كل ما يتصل بأحداث المغرب، ونشره
سنوان : Athib d' Iba الكتاب الكبير كل ما يتصل بأحداث المغرب، وانشره بعنوان : Athic, Algor, 1901 لأخيار المحاصة تمتح العرب للمغرب، والواردة
في الكامل من أهم المصادر العربية ، و أكثرها دقة ، فقد اعتمد المؤرخ فيها
على مصادر أندلسية مغربية ، و كانت هذه المصادر متوفرة في عصر

### ٩ - أبو بكر عبدالة بن أبى عبدالله المالكي (ت. بعد سنة ١٤٥٣) كتاب رباض النفوس:

من أهم مصادر تاريخ النتج العربي للغرب ، إذ يتضمن فصلا يستعرض فيه المؤلف حوادث الفتح العربي كاملة وافية ، منذ المحاولات الأولى الق قام بها عمرو من العاص سنة ٧٩ هـ حتى استكمال حسان من النعان للفتح فى سنة ٨٥ ه . وقد اعتمد المالكى فى هــــذا القسم التاريخى على مصادر شرقية كالواقدى وامن اسعق (١) ، بالاضافة إلى روايات اقتبسها من مصنفات

<sup>(</sup>۱) أبو بكر عبد افة الما لكى ، كستاب رياض النفوس ، تحفيق الدكستور حسين مؤنس ، الناهرة ١٩٥١ ، ص ٢١ مفدمة .

مغربة قدعة ضاعت ولم تصل إلينا . وبقية الكتاب تراجم لعلماء إفريقية و فقهائها ، طبقة بعد طبقة حتىسنة ٣٥٦ . وقد نشم الاستاذ الدكتورحسين مؤنس الجزء الا ول من هددا الكتاب، ويشمل الفترة الواقعة ما من الفتح العربي إلى آخر سنة ٣٠٠ ه . وقد صدر الكتاب في القاهرة في سنة ١٩٥١ .

#### ه ـ النويرى ( ت . ٧٣٧ ﻫ ) ، نهاية الائرب في فنون الائدب :

هو شهاب الدين أحمد من عبد الوهاب من عبد الكريم البكري المعروف بالصعيد، فسمع الحديث على عدد من كبار المحدثين. ونبغ في الإنشاء حتى أنه تولى كتابة الإنشاء في عصر الناص محمد بن قلاوون ، ثم تدرج في سلك الدواوين، وجم كتابه الكبير ﴿ نهاية الأرب في فنون الأدب ﴾ في ثلاثين عِلدًا (١) . وقد قسم النويري هذه الموسوعة إلى خسة أقسام : الا ول في الجغرافيا ( في السهاء والآثار العلوية والا رض والمعالم السفلية ) ، والثاني في الإنسان وما يتعلق به، والثالث في الحيوان الصامت، والرابع في النبات، والحامس في التاريخ (٢) . ويتضمن هذا القسم الا تخير جزاتين هما الحامس والسادس، أفردهما لتاريخ إفريقية والا تدلس. وفي هذين الجزئين بعتمد في أخباره اعتادا كبيرا على مؤرخ أندلسي اسمه الزهري ، لعله المسور من محرمة من نوفل الزهري ، وبتشامه ما كتبه النوبري عن المغرب مع ما كتبه المالكيي، مما بؤكد اعتباد المؤرخين على مصدر واحد. ويعتقد الاستاذ

<sup>(</sup>١) نفولا زيادة ، الحفرافية والرجلات عند العرب ، بيروت ، ١٩٦٢ ص٩٠٠

<sup>(</sup>٢) النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، القاهرة، مطبوعات دار السكتب المصرية،

۱۹۲۴ ، ج ۱ ص ۲ ۰

حـــن حـــنى عبد الوحاب أن هذا المصدر هو كـتاب بعنوان مغازى إفريقية بؤلف عهمول، مات فى حدود القرن التانى للهجرة (١٠) ، ولعله نفس كـتاب المغازى الذى ينسب إلى الواقدى .

وكتابة النوبرى عن الفتح العربي للغرب تنضمن أخبارا نختلط فيهما الأقاصيص بالحقيقة . وقد نشر ماربانو جسبار ريميرو هذين الجزئين مع الترجة الاسبانية في عامي ١٩١٧ م١٩١٧ (٢).

ب .. أهم للصادر العربية في تاريخ الغرب في العصر الاسلامي :

١ - ابن عدارى المراكثي (ت. في أواخر الفرن السابع الهجري):
 البيان المغرب في أخبار المغرب:

هو مؤرخ مغربي عاش في عصر الموحدين ، ولا يعتبر كتابه ألذ كور من ممادر الفتح العسر بي للخرب فحسب ، بل أم معنادر تاريخ بلاد المنزب والأندلس في العصر الاسلامي على الإطلاق ، إذ يتميز بتضمنه لا خبار عن تاريخ الفتح أكثر دقة من الا خبار التي أوردها ابن عبد الحكم والبلافري . ويتناول ابن عذاري في كتابه و البيان المغرب ، تاريخ المغرب والاندلس منذ الفتح حتى أواخر القرن السادس الهجري . وقد اعتمد ابن عذاري فيه على مصادر مغربية أندلسية ، ترجع إلى الفرنين المخامس والسادس الهجرى ، فروابه عن الفتح تمثل الروابين الاندلسية المغربية .

<sup>(</sup>١) حسينمؤنر، اتع الربالمغرب، ص٣١٠٠

 <sup>(</sup>۲) آخل جنتا ان بالنايا ، تاريخ الفكر الأندلي، ترجة الدكتورسيد مؤتى، الناهرة ١٩٥٥ م ٢٠٥١.

والافريشية (۱). ويذكر ابن عدارى نفسه أنه نقل من عدد من المصادر منها تاريخ الطبرى والبكرى والرقيق والفضاعى ، وابن شرف ومن كساب الانوار الحلبة فى الدولة المرابطية ، ومن نظم المجان ومن كتابي الأشيرى والبيذق، وكتاب يوسف الكاتب .. إلى آخره . وقد اعتمد ابن عدارى فى تاريخ المغرب خاصة على كتاب صفة المغرب للبكرى الذى فقسل عن عمد الوراق ، وكتاب العبر لابن أبى الفياض وهو أندلسى من مدينة استجة، وكتاب نظم الجان لابن الفعان وهو مؤرخ مغرى ، وكتاب الاستيعاب لابن عبد البر ، وهو قرطى .

ويقسم ابن عذارى و البيان الغرب » إلى ثلاثة أجزاء : الأول يشتمل على أخبار إفريقية منذ الفتح الأول في خلافة عبان ، وذكر أمراء المغرب في عمر الدولة الأموية ، والدولة العباسية حتى افقال الفاطميين إلى مصر واستخلافهم صناباته على إفريقية ، ويعالم أيضا فتنمة العرب وأسبابها وأخيار أمراء بنى زيرى وبنى حاد حتى ظهور المرابطين ، والحزه الشائى : خصصه النساسان الإسلامي حتى دخول اللمتونين خصصه السائلامي حتى دخول اللمتونين الماراجلين والموحدين حتى انفراض دواتة الموحدين وقيام الدول الوارقة الموحدين في الغرب .

وقد نشر المستشرق الهولندى دوزى قسها من كتاب البيان المغرب فيأ

 <sup>(</sup>۱) لینی برونشال ، نس جدید عن تنج العرب النفرب ، صعیف المهسد المصری
 المهراسات الاسلامیة فی مدرید ، الحیاد التان ، عدد ۱ ، ۲ ، معرید ۲۱۰ ص ۱۹۵

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، البیان المترب تحقیق لیق برونشال ج ۱ ٬ ۱۹۹۸ ، ص ۲ ، ۳ م

بين عامي ١٨٤٧ ، ١٨٥١ ، بليدن ، عن مخطوطة رقم ٧٧ بمكتبة ليدن ، وتنكون من ١٦٠ صنحة مكتوبة نخط مغربي، ولكن المخطوطة التي اعتمد عليها دوزي مبتورة في بدايتها ونهايتها ،كما أن صفحاتها الا ولي تآكلت بفعل الرطوبة، وتنتهي أخبارها إلى نهاية القرن الرابع الهجري، ويشتمل هذا القسم المنشور من البيان على الجزء الا°ول منالكتاب وقسم من الجزء التاني، نشرها دوزي فيجزئين الأول : يتعلق بناريخ المغرب منذ الفتح العربي حتى ظهور المرابطين مرتبة حوادته حسب الدول والعهود، أما الجر. الشـابي فينتهي بوفاة المنصور محمد بن أبي عامر، وقد أعيد طبع هذا الكتاب ببيروت ( دار صادر ــ بيروت ) في عام ١٩٥٠ . ولكن هــذه النشرة الجــديدة هي صورة مشوهة منطبعة ليدن، إذ تكترفيها الأخطاء والمآخذ بثم أعاد المستشرقان لين بروفنسال وكولان طبع القسم الذي نشره دوزي من البيان، وراعيا في هذه الطبعة الجديدة أن يصححا الا خطاء التي وردت في طبعة دوزي،من واقع مخطوطة جديدة عتر عليها الا'ستاذ ليني بالمغرب. وكان هذا المستشرق الكبير قد نشر في سنة ١٩٣٠ باريس القسم الخاص بمبلوك الطوائف في الاندلس أي من وفاة ابن أبي عامر إلى سنة ٤٦٠ هـ. وقد اعتقد ليني روفنسال أن هذا القسم الذي نشره هو الجزء الثالث من البيان ، ولكن انضح فيها بعد أنه تتمة للجزء الثاني من هذا الكتاب.

ثم اهتم المستشرق الاسبانى امبروسيو إويق ميراندا بالجسز. الثالث من البيان ، وكان قد نشر هذا الجز. فى سنة ١٩١٧ ظنا منه أنه لمؤرخ عجبول ، وذلك من مخطوطة تعرف بمجهول مدريد وكوبنها جن ، وقد تبين فيها بعد أن هــذا القسم هو نسخة مختصرة بعض الشي. من الجزة التالث من البيان المغرب (١٠).

وأخيرا قام هذا المستشرق نفسه فيا بين عامى ١٩٦٠ ، ١٩٦٣ بحقيق هذا الجزء الثالث كاملاء مستعينا فى هذا بالأستاذين تحد بن تاويت ، وعمد ابراهيم الكنانى ، ونشرته جامعة الرباط . وقد اعتمد المحقفون فى نشر هذا الجزء على عدة خطوطات . وفى سنة ١٩٦٦ ، نشر السيور امبروسيو إوينى ميراندا قطعة من البيان تتعلق جاريخ المرابطين فى مجله (Hosporis (7).

#### ٢ ــ عبد الرحمن بن خلدون ، كتاب العبر :

ينتسب عبد الرحمن بن عمد بن خلدون إلى بنى خلدون من عرب اليمن الذين استقروا عند فتح الاندلس بمدينة إشيبلية ،وكانت لهم الرئاسة إلى أن عصر الاضمحلال الاول . وظل بنو خلدون يقيمون بهذه المدينة إلى أن كانت ثورة ابن الاحمر بحصن أرجونه ، وقيام الفتنة التى انتهت بسقوط قرطبة في أيدى النصارى سنة ١٩٦٠ هم ، فارتحلوا إلى المدوة ، ونزلوا سيتة . وكان عمد بن الحسن بن خلدون بعد المؤرخ ، يعمل فى خدمة بنى حفص بافريقية ، فنث أبنه أبو بكر عمد فى بلاط السلطان بتونس ، وكان أبو بكر هذا على حد قول ابنه عبد الرحن المؤرخ و مقدما فى صناعة العربية ، بكر هذا على حد قول ابنه عبد الرحن المؤرخ و مقدما فى صناعة العربية ،

محمد بن تاویت الطنجی ' الناهر: ۱۹۰۱ ص ۱۴ ۰

<sup>(</sup>١) آسفل جنتاك بالنتيا ، ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>۲) لمان الدين بن الحليب ، كستاب أعمال الأعلام ، النسم الثالث ، تحقيق الدكتور أحد تخار العبادى ، والأستاذ عمد امراهيم السكتانى ، الدار البيضاء ١٩٦٤ . (٣) ميد الرحن بن خلدون ، التعريف بابن خلدون ، ورحلته شرقا وغربا ، محقيق

ونشأ عبد الرحمن بن خلدون بتونس في بيئة علميــة ، وقد عكف منذ نشأته على تحصيل العلم، فقرأ على كبار أسائده الأندلس والمغرب، ودرس النحو وعلوم اللغة على يدى والده وأساتذة آخرين أمثال الشيخ أنو عبد الله محد بن العربي ، وأبو عبدالله محد بن الشواش الزرز الى والشيخ أحد بن القصار ، ومحد من بحر ، كما لازم كبار المحدثين والفقها وبنو نس وفي مقدمتهم شمس الدين أبي عبدالله محدين جابر الواد ياشيء ثم انصل بالسلطان المربني أبي عنان ، فاستخدمه في كتابته سنة ٧٥٥، ومنذ هــذا التاريخ بدأ نجم ابن خلدون يلمع في سماء السياسة، وكأنت لتجاربه الطويلة وخبرته الفائقة في ميدان السياسة في المغرب والاندلس أثر كبر في تعرفه لطبيعة الظواهر الاجتاعية والسباسية، وتطور التاريخ والمجتمع وقيام الاسم وسقوطها(١١)، كما كانت لدراساته الطويله على علماه عصره فضل كبير في تكوينه العلمي . وبعتبر كتابه ﴿ العبرِ ﴾ أعظم ما صنفه في تاريخ العرب والعجم والبربر، ولا غنماء لمن يبحث في تاريخ المغرب عن دراسة هذا المصنف العظيم الذي يعتبر أساسا لهــذا التاريخ ، فهو هوسوعة عظمى تتضمن خلاصة تجــــارب المؤلف. وقــد قام بتأليفه في المفرب فيها بين عامي ٧٧٦ه ، ٧٨٠ ، ورفع أجزاء منــه إلى السلطان أبي العباس جونس سنة ٧٨٤ ه، أي في السنة التي رحل فيهما إلى مصر، ولكن يبدو أنه أضاف وعبدل في هبذا الكتاب أثناء مقامه في مصر، بعد أن استوسع علمه لـكثرة ما قرأه وبحث فيه، 

 <sup>(</sup>۲) ولترج • فتل ، نتاط ابن خلدون في مصر المبلوكية ، مثال في كتاب دراسات لمسلامية ، ترجة الأستاذ أنيس فريحة وآخرين ، بيروت ، ١٩٦٠ ، ص ١٧٨ •

الجزء الثالث (طبعة بولان سنة ١٩٨٤ م) إذ يضم نلاتة فصول هاسة:
الأولى فى ذكر مواطن البربر فى المغرب ، والثانى فى ذكر فضائلهم ، والثالث فى ذكر أخبارهم منذ الفتح العربى وقد نشر البارون دىسلان الجزء المخاص بالبربر فى عبد الدين ، وذلك فيا بين عامى ١٨٥٨ ، ١٨٥١ ، بعنوان : العرب المغالف المغربة المغالف المغربة المغربة المغرب المغربة منذ التنح حى بداية دولة بن الأغلب ، وذلك فى سنة ١٨٤١.

عـ لسان الدين بن الحطيب (ت ٧٧٩) ، كتاب أعمال الأعلام ، القسم
 الثالث الحاص بالمغرب :

هو لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد المعروف بابن المحلماني . وأصل بيتهم من قرطبة(۱) ، ولد في لوشة من مدن مملكة غرناطة في بيئة يسودها العلم والأدب ، وشفف منذ صباء بدراسة علوم الطب والفلسفة ، فأخذ عن الطبيب المشهور يحيى بن هذيل ، كما برع في نظم الشعر والكتابة ، ولم يلبث أن دخل في مخدمة سلطان غرناطة أبي الحبجاج يوسف بن محد المحامس ( ٣٣٣ ـ ٧٥٥) ، واختج غرناطة أبي الحبجاج يوسف بن محد المحامس ( ٣٣٣ ـ ٧٥٥) ، واختج وزيرا له بعد وفاة الوزير اين الجاب في وباء سنة ١٩٤٨(٢) ، ومنذ ذلك الحين

 <sup>(</sup>١) ابن الحطيب ، الاساطة في أخبسار غرناطة ، الحجلد الأول ، نشره الاستاذ بحمد
 عبد الله عنان ، الناهرة ١٩٥٥ ، المندمة ص ٣٦ .

ظيرت براعته في الكتابة والنظم، وتالق نجمه في الأدب والتاريخ والطب والفلسفة تألقا يشهد به وصوله إلى منصب الوزارة ، وإيفاده إلى المغرب سفيرًا من سلطان غرناطة محمد الغني بالله سنة ٧٥٥ ه إلى سلطانها أبي عنار ﴿ المربني، ليستنصره، ويطلب معونته على ملك قشتالة . ونجح ابن الخطيب في مهمته ، و نال حظوة كبيرة عند السلطان الغر ناطى . ثم نني في سنة ٧٦٠ مع سلطانه عمد الخامس إلى المغرب على أثر الانقلاب الذي قام به أنصار اسماعيل ابن يوسف . وأقام ابن الحطيب في فاس زهاء ثلاث سنوات ، استأثر فيها نرعامة الفكر والسكتامة ، وعكف خلالها على القراءة والتأليف والرحلة ، وقد كتب في فترة نفيه عدة كتب، منها كتاب و اللمحة البدرية في الدولة النصرية ﴾ (١) ، وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة سنة ١٣٧٤ هـ ، وكستاب وضمنه ما وقع له من أحداث سياسية في تلك الفترة(٢)، وكـتاب ﴿ معيـــار الاختبار في ذكر المعاهد والديار ، ، وهي رسالة كــتبها ابن الخطيب في وصف بعض مــدن الغرب والأندلس ، نشرها الاستاذ الدكــتور مختـــار العبادي مع مجموعة من رسائل ابن الخطيب(٣) .

ثم اثبت فترة النق باسترجاع الغنى بالله ملكه سنة ٧٩٣، فعاد إلىغر ناطة وظل يقوم بوظيفته كوزير السلطان حتى إذا ما أحس بتفير السلطان عليـــه

<sup>(</sup>۱) أحمد مختار العبادى ، مؤلفات لسان الدين بن الحطيب فى المغرب ' مقال فى مجلة Hospéris سنة ١٩٥٩ العدد ٣ ، ي ، م ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) أحمد مختار العبادي ، مقدمة لكتاب أعمال الأعلام من . ح

 <sup>(</sup>٦) أحمد مختار العبادى \* مشاهدات لمبان الدين بن الحطيب ، محمدوعة رسائله ،
 الاسكندرية ١٩٥٨ ص ٦٩٠ .

بتأثير وشايات الواشين، وعلى رأسهم تلميذه ابن زمرك الشاعر ، رحل إلى المعرب ، ولاذ بالسلطات أبي فارس عبد العزيز بن أبي الحسن المربني فى تلسسان ، الذي أحسن وفادته ، وأبي أن يسلمه إلى حكومة نم ناطة. وظل ابن الحمليب مقيا فى المغرب . ولم بترك أعداؤه ينم باقامته فى المغرب، فقد عملوا على تدصيره فى منفاه ، فاتهموه بالزندقة ، وأحرقوا كنه فى غرناطة ، ومازالوا به ينادون باعدامه ، حنى نكبه السلطان أبو السياس أحمد ابن أبى سالم المربني ، فاعتقله ، ودس عليه الوزير سلبان من قتله فى المسجن خنقا ، تم حملت جنته وأحرقت .

ويعتبر كسابة و أعمال الاعمام ، من الكتب الكبرى التى تناولت تاريخ الدول الاسلامية (۱) ، وقد قسمه ابن الخطيب إلى ثلاثة أقسام كبرى : الالال ، وما يزال مخطوطا ، أو ده لناريخ المشرق الاسلامى ، والنسانى خصصه لناريخ الاندلس منذ النتج الاسلامي حق عصر السلطان عجمد بن يوسف بن اسابقيل ، وقد نشره الاستاذ ليق بروفسال في سنة ١٩٣٤ بالربط ، وأعيد نشره في بيروت سنة ١٩٥٦ . والتالث أم الاتمام الثلاثة بالنسبة لناريخ المغرب منذ قيام دولة الاتحالة حتى عصره ، إذ نص على ذلك في فهرسه ، ولسكن لم يتح له أن

<sup>(</sup>۱) یعنر کتار اثمال الأعلام آخر اتاج علی له نام بنا لید. قبیل متله خ ۱۹۷۰، وقد منده فی فاس مینا النبا آلها بعنام قوله آمی زبان عمد السید بن عبدالنزیز ملحلهٔ المغرب آی فی الفتره ما بین عامی ۷۷۱ ° ۷۷۱ ه ° وذلك رغبسهٔ فی خطب ود السلمان الجدید.

يمنه بعد نكبه . وكان هذا القم مايزال غطوطا حتى عهد قريب ، فنولى نشره الامتناذان : الدكتور أحمد مخنار العبـــادى ، ومحمد ابراهيم الكنانى ، بالدار البيضاء سنة 1974 .

## ٤ - عيى الدبن عبد الواحد بن على المراكثي ، (ت. النصف الشاني من القرن السامع): كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب:

ولد عبد الواحد المراكش في مراكش في سنة ١٩٥٥ ه في عهد خليفة الموحدين أبي يوسف يعقسوب المنصور، وتلقى العسلوم الدينية في مراكش وقاس، على أبدى كبار علما، هذا العصر أمثال أبي بكر بينزهر، ثم رحل في من الثانية والعشرين إلى الاندلس حيث نلقى السام على شيوخ الاندلس، في قرطبة أخذ على أستاذه أبي جعفر الحميرى، وفي إشيليسة انصل بالسيد المراهم بن أبي يعقوب يوسف، فأحيه وقربه إليه. ثم عاد إلى مراكش بعد ذلك في سنة ١٩٨٠ غادر المغرب الإسلامي إلى المشرق، وطاف في أقطاره من مصر إلى المجاز إلى الشام إلى العراق. وفي أثناه طواف في هذه السلاد صنف كتابه المعيب، استجابة لرغبة أحمد الوزراء العاسيين، وتم الدراغ من هذا الكتاب في سنة ١٩٨٠.

وقـد عنى المراكثى فى كـتابه ( المعجب ) ، بليخيص تاريخ الأندلس والمغرب منذ النحج العربى حتى عصر الحليفة أبى عمد عبد العزيز بن أبي يعقوب يوسف ، واهتم بوجه خاص بعصر الموحدين ، ثم أضاف إلى كـتابه فصلا عن سير المعامدة ، وأخباره ، وأحوالهم ، وفصلا آخر عن بعفرافيـة المغرب · وبحير هذا الكتاب من أثم مصادر الـ 'ربح الاسلامى فى انعرب فى عصر الموحدين ، فقد عاصر المؤلف كـشيرا من الاُحداث التىوقعت فى هذا العصر ، واعتمد فى الاُجزاء السابقة على أخبار للحميدى لم تصل إلينا.

وقد نشر العلامة دوزى هــــذا الكتاب للمرة الأولى سة ١٨٤٧ عن المخطوطة الوحيدة المختوظة في مكتبة ليدن، بعنوان ما Tho history of tho المختلفة ليدن، بعنوان ما وأعاد طبعه مرة ثانية في سنة ١٨٨٨ ، ثم ترجمه المستشرق الفرنسي فافيان Fagana إلى القرنسية ، الجزائر في سنة ١٨٩٣، ١٠ وفي مصر نشر مرتين بالقاهرة ، بعنوان تاريخ الاندلس ، عن طبعة دوزى الاولى ، دون أن يقوم الناشر بحقيق النص . ثم أعاد الاستاذ محد القاسي المراكثي طبعه بغاس سنة ١٩٣٨ ، وأخيرا نشره الاستادان محد سعيد العربان ، ومحد العربي العلمي بالقاهرة في سنة ١٩٩٥ () .

### ٩ - الحلل الموشية فى ذكر الا خبار المراكشية لمؤلف مجهول :

ذكر صاحب الحلل أنه فرغ من تأليف هذا السكتاب فى ١٢ ربيع الأول سنة ٧٨٣ ، أى فى عصر محسد الننى بالله سلطان غرفاطة ، وأبى زيد بن عبد الرحن بن أبى الحسن المربى سلطان المفرب(٢) .

Pons Boigues, op. cit. p. 413 (1)

 <sup>(</sup>۲) عبد الواحد المراكثى ٬ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ، حققه الأستاذان عمد .
 سعيد العربان ، وعمد العربي العلمي ، القاهرة ، ١٩٤٦ ، أنظر المقدمة .

وبتناول صاحب الكتاب تاربخ المغرب والاندلس في عصر المرابطين والمحدين في شيء من التفصيل، وقد اعتمد في تصنيف كمتابه على مصادر معاصرة ، ذكر أساء أصحابها ، منهم ان الصير في ( المتو في سنة ٧٠ ) وكان كاتبا للامير تاشفين من على من يوسف، ألف كـتابا بعنوان الانوار الجلية في أخبار الدولة المراسلة ، ومنهم الن القطان صاحب كستاب نظم الجمار ﴿ في أخبـار الزمان، ومنهم الجفرافي عبيد الله البـكرى . كما اعتمد في عصر الموحد بن على أبي بكر الصنهاجي الملقب بالبيذق ، صاحب كـتاب أخبار المهدى بن تومرت، وعلى ابن صاحب الصلاة . وكنتاب والحلل الموشة، من الكتب الهامة التي لا مكن الاستفناء عنها ، في تاريخ دولتي المرابطين والموحدين، وبمتاز بدقة أخباره التاريخية وصعتها، خاصة فها يختص بقيام دولة المرابطين . كما يمتاز أيضا بمعالجتــه للنظام الحربي وأساليب القتال ، وذكره لا نواع الاسلحة المستخدمة في عصري المرابطين والموحدين. وقد طبع هذا الكتاب لا ول مرة في تو نس سنة . ١٩١، وأعبد طبعيه للمرة الثانية بالرباط في سنة ١٩٣٦، وليكن هانين الطبعتين ملتسان بالا خطاء والتحريف. وفي منة ١٩٥٧ نشر المستشرق الإسباني اميروسيو إويشر ميراندا الترجة الاسبائية لهذا الكتاب عدينة تطوان من بين منشورات معهد الجرال فرانكو (١) .

A.Huici Miranda, "Al - Hulal al - Muwsiyya", Cronica (1) arabe de las dinastias Almoravide, Almohade y Benimeria, Totuan, 1952

ج \_ بعض الصادر العربية في وصف مدن الغرب:

# ١ ــ البكرى [ عبيد الله ( تو نس سنة ٤٨٧ هـ ) ] ، المغرب في ذكر بلاد

### إفريقية والمغرب:

هو أبو عبد الله عبد الله بن عبد العزر بن محمد السكرى ، من أهالى قرطبة ، ولد بها فى سنة ١٩٩٧ هـ ، وكان البكرى من قرطبة ، ولد بها فى سنة ١٩٩٧ هـ ، وكان البكرى من بيت معروف بالعلم مشهور بالشرف ، فنشأ البسكرى نشأة علمية فى عصر منبت به يلاد الاخداس بعد سقوط المحلاقة ، فنم البتحرى فى قرطبة ، فى ظل بنى جهور ، أصحاب هذه المدينة ، وهناك اتصل بالمؤرخ القرطمي الكبير ابن جان ، وقد كان له خذا الما تصال أثره فى تكويته الساريخى ، ثم رحل البكرى بعسد وفاة ابن حيان فى سنة ١٥٠ إلى المربة ، ثم غادر المربة إلى المبيلة ، واستقر فيها فى كنف المعتمد بن عباد .

لم يقادر البكرى في حياته أرض الاندلس، ولذلك فان كتبه الجغرافية الاندو أن تكون جما منظا لجهود من سبقه من المؤرخين والجغرافيين(۱). كذلك أفاد السكرى من تواليف لانتية معربة كسكساب : Etimologia لايزيدور الاشبيل (۲). و متير كتابه المسالك والمالك أعظم ما صنفه من تواليف جغرافية ، إلا أنه للاسف لم يصل إلينا منسه سوى الجزء المحاص، بوصف المغرب . و يضمن السكرى دراسته للمسالك المؤدبة إلى المدن تنفا

Pous Boigues, op. cit. p. 162 (1)

<sup>(</sup>r) Ibid \_ آنخل جنثاك بالنثيا " ص ٣١١٠.

تاريخية وأخبارا هامة ، استقى قسها كبرا منهـا من محمد بن يوسف الوراق ، وهو مؤرخ مغربي كان قد هاجر من القيروان واستقر بقرطبة .

وقد بدأ كاترمير بترجمة هــــذا القسم المغربي في الجزء التاني عشر من كـتايه :

"Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi" ثم نشر دى سلان النص العربي لهـــــذا الجز. في الجزائر سنة ١٨٥٧

" Description de l' Afrique Septentrionale "

ثم أعاد نشره للمرة الثانيــة فى سنة ١٩١١ ، ونشر الترجة الفرنسية له فى سنة ١٩١٣ .

٢ ــ الشريف الإدريسي (ت ٩٦٤) ، وصف المغرب وأرض السودان
 ومصر والأندلس، مأخودة من كتاب ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق»:

هو أبو عبد الله محد بن عمد بن عبد الله بن إدريس ، ينتسب إلى بيت الأشراف الأدارسة الحودبين ، ويؤكد العسلامة غزيرى أن الإدريسى ولمد بسبعة فى سنة ٩٣٤ ، ولكن دوزى لابوافقه على ذلك (١٠ . وتلقى الإدريسى علومه الاثرلى فى المغرب ، ثم انتقل إلى الأندلس ، حيث أقام فنزة من الوقت فى قرطبة ، أثم فيها دراساته ، ثم رحل إلى الاثدلسى والمغرب ومصر و آسيا الصغرى ، وزار صقلية ، وانصل علكها رجار ( Roger II ) ، فقر به هسذا

بعنوان :

Pons Boigues, p. 233. (1)

وقد نشر دوزی ودی غویه الحزه الحاض بافریقیة والائتدلس من نزمة Doscription do l' Afrique et do : بعنوان : 1۸٦٦ المشتاق ، فی لیدن سنة ۱۸٦٦ بعنوان : T Espagne.

وقد أعاد سافدرا نشر هذا الكتاب مصححا ، في مدريد سنة ١٨٨١ .

٣ ـ كتاب الاستبصار في عجائب الا مصار ، لـكاتب مراكشي من
 كتاب القرن السادس الهجرى :

تدل الملومات الواقية ، والتنصيلات الغزيرة التى وصف بها صاحب هذا السكتاب بلاد المفرب على أنه مغرب الا"صل ، وأنه كان يصل فى ديوان الحليقة أبى بوسف يعقوب المنصور ، والكتاب يشتمل على معلومات تاريخية وجغرافية و ثمرانية دقيقة ، تبعد، عن التواليف المجغرافية الحالصة . وبنقسم الكتاب إلىثلاثة أقسام غنلقة : الاول منها بتضمن وصفا المعدن المقدسة بالمجاز ، والتان غنصص لوصف مصر ، والثالث ، وهو أهم

هـذه الأقيام وأكثرها دقة ، إذ ضعنه المؤلف مشاهداته وملاحظاته في المقرب ، باعتباره مراكشيا أكثر إخاطة بمواضع بلادة من مدن المشرق التي طاف بها ، ولا تقف أصية هذا القسم المغربي إلى هذا الحمد ، فقد اهتم أيضا بمؤوات بلاده الزراعة والمعدنية والمائيسة في كل مدينة من مدنه ، وقد نشر المستشرق فون كرامر هذا الحزه الحاص بالمغرب في فينا في سنة ۱۸۵۷ بعنوان : Doscription do Y Afriquo, par ua géographo arabo يعنوان : Oscription du VI o sièclo do Y Hégiro .

L' Afrique : المتوان عنوان بترجية إلى الفرنسية في سنة ٩٠٠ بعنوان . Septentrionale au XII e siècle de notre ère, extrait du Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de Constantine .

إن أبي زرع ( ت . في منتصف المقرن الثالث المبيري ) : الأنيس
 المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس :

هو على بن عمد بن أحمد بن عمر بن أبى زرع النساسى ، وكان كانسا لا بي سعيد عان المرينى ( ٧١٩ – ٧٣١ ) ، وكتابه ﴿ روض القرطاس ﴾ من أم مصادر ناريخ المغرب الإسلامى كله ، إذ ضعنت المؤلف معلومات هامة لتاريخ هذه البلاد منذ قيام دولة الأدراسة ونأسيس فاس حتى عصره.

<sup>(</sup>۱) كتاب الاستيمار في عجالب الأممار ، لسكانب مراكثي من كسناب الغرن السادس لهجري ، نتر. وعلن عليه الدكمـتور سعد زغلول.عبد الحيد ، الإسكندرية ، ١٩٥٨

ولكن هذه المعلومات بشوجها الحظأ فى كثير من الأحيان ، ومن أستلة ذلك ، أنه ينسب بساء مدينة مراكش خطئا إلى يوسف بن تاشفين ، فى حين يبضى ابن عذارى وصاحب الحلل الموشية على أرف مراكش من بناء أبى بكر همر اللمتونى سنة ٢٣٤٠٧ .

وقد نشر تورنيرج هذا الكتاب فيأيسالة سنة ١٨٤٣، فصدر فيجزءين مع ترجة لانينية ، ثم ترجه الاستاذ يومييه إلى الفرنسية في سنة ١٩٦٠ ، يينا تولى الاستاذ أسروسيو إويشى ميراندا نقله إلى الإسبانية فيستة ١٩٦٨(٢). وطبح هذا السكتاب طبعة حديثة في الرباط سنة ١٩٣٦، ولكتها الالاسف طعة غير كاملة .

<sup>(</sup>١) أحمد مختار العبادى ، دراسة حول كــتاب الحلل الموشية ، ملاحظة رتم ٢١ ، س١٤٢ ' ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) آنخل جنتاك بالنيا، م ٢٥١.





فتح العرب لبلان المغرب



# الفيصل الأول

المرحلة الاولى من فتح المغرب

- (١) صعوبة البحث في تاريخ النتح العربي للمغرب.
   (٣) جغرافية بلاد المغرب الطبيعية والسكانية.
- (٣) مرحلة الفارات ( ٧١ ٤٩ ه / ١٤٢ ١٦٩٩ م).
- ا \_ الحاولات الأولى في زمن عمرو بن العاص : غزو برقة .
  - ا ــ الحاولات الأولى في رمن حمرو بن العاص : عزو برقا
    - ب ـ حملةعبد الله بنسمد : غزوةسبيطلة .
- ج ـ حلة معاوية بن حديج على إفريقية ( ١٤٥ ـ ٢٩٦٦ ) .



# الفضيل (لأوالئ

## المرحلة الأولى من فتح المغرب

**(1)** 

### صعوبة البحث فى تاريخ الفتح العربى للمغرب

يماني الباحثون في تاريخ الفتح العربي للمفرب صعوبات كبيرة في كتابة هذا التاريخ ، إذ أن معظم ما ورد في المصادر العربية من أخبار على قلتها، يعوزها الدقة، وينقصها الترابط، ويكتنفها الغموض، بسبب ما يحيط بها من روايات خرافية ذات طابع أسطوري، منقولة من مصادر مختلفة منحيث الزمان والمكان، وأقدمها يرجع إلى عصر متأخر كثيرًا عن حوادث الفتح. ولهــذا فان الباحث في تاريخ الفتح العربي بواجه مشكلة كبيرة للتوفيق بين هذه المعلومات المتناقضة فها بينها ، في معظم الأحيان، منحيث الترتيب الزمني، ولضبط الحقائق النارغية واستخلاصها مزر بين ما يحيط بها من قصص خرافية وأساطير. صحيح أن ما لدينا من معلومات يوضح لنا بصورة إجمالية المراحل التي تم بها فتح العرب للمغرب، ولكن الباحث في تفصيلات هــذا النتح ، لابد له أن يخوض وسط خليط متباين من الأخبار التي يخلب عليها الطابع الحرافي ، حتى يتيسر له تصفية هــذه الأخبار نما يشوبها من عولمل اغرافة والنباين، ومثل هذه المهمة الصعبة تنطلب من الباحث صبرا وجلدا قى مقسابلة الروايات بعضها ببعض ، وتميسيز الغث من التمين ، والأصل، من الزائف.

ويرجع هذا الإرتباك والغموض في أخبار الفتح إلى عدة عوامل : منها أن هذه الأخبار كانت تنقل شفاها قبل أرب يتم تدوينها ، مما يجعلها عرضة للتحوير والتبديل أثناء تنقلهـا بين الرواة ، كما يتمثل فيا ورد في ﴿ فتوح إفريقية ﴾ للواقدي ، إذ أشار إلى فتح سبيبة ، وجمل منها قصة من قصص البطولة ، في حين أن فتح سبيبة لم يرد في سياق الحديث عن الفتوح المغربية فى المصادر الموثوق بها، وإنما ورد ذكرها كوقعة كبرى بينالعرب الحلالية، وبين بني حماد الصنهاجيين ، وذلك سنة ٢٥٦ هـ ، نما يدل على وجود خلط واضح بين هذه الرواية وبين هجرة قبائل بني هلال إلى المغرب (١) . ومنها أن معظم هذه الأخبار ، على حد قول الا'ستاذ ليقى بزو فنسال ، و تشويه شوائب التحيز الظاهر ﴾ (٢) ، نتيجة لمحضوعها للعامل القبلي النابع من طبيعة تنظيم العرب القبلي ، حسما يراه الاستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ، فكل جماعة « تأخذ بالرواية التي ترضي نزعتها أو نعرتها القبلية ، بل وتغير فها حتى تلائم منزعًا هذا ﴾ (٣) ، ومن أمثلة هذا التحز القبل ، أن الواقدي نسب في كتابه فتوح إفريقية فخر فتح المغرب إلى قبائل البين، وإلى قبيلة حمير بالذات('' . ومنها أن روايات الفتح كانت تخضع أيضا للميول السياسية

<sup>(</sup>١) سعد زخاول عبد الحيد ، فتح الدب المعترب بين الصيغة التاريخية ، والأسطورة الشمية ' مثال يمجلة كلية الآداب ' جاسة الاسكندرية ' المعدد ١٦ ' سنة ١٩٦٣/١٩٦٢ ص - 2 .

 <sup>(</sup>۲) ليني يروشال ' نس جديد عن فتح الرب للغرب ' صحفة المهيد المعرى
 المعراسات الاسلامية في مدريد ، الجيد الثاني ، ١٩٥٤ م ١٩٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سعد زغلول عبد الحميد ، المرجع السابق ص 1 .

<sup>(</sup>٤) قس المرجع ص ٣٦ .

والأهوا، الحزبية ، فكل فريق يسعى جاهدا إلى تعطيم خصومه عن طريق الطعن ، والشعز ، وتشويه الواقع التاريخي ، فهناك من مؤرخي النصح مت عبد بني الزبير ، كأجال الفتح العربي لمصر والمعفرب، ومعظم مؤلاء المؤرخين استقى أخباره عن طريق ابن لهيمة الذي أخذ عن عروة بن الزبير ، وهشاك من ابن عروة ، أو من نافع مولي آل الزبير الذي نقل عنه الواقدي. وهناك من تغني بأعباد الطويين ، فخطلوا المهدية التي أسبها الفاطميون بالفيروان التي أسبها عقبة بن نافع ، و فسيوا بطولة النتيج إلى أبطال علوبين بدلا من أبطاله الحقيمين (`` . ومنها إطلاق العرب العنان لملكانهم الحسية والحيالية المحصبة في تصويرهم الحوادث التاريخية .

ومع هذه الصعوبات التي تعترض سبيل الساحنين في تاريخ الفتح السريي المعرب، توصل بعض المؤرخين المحدثين إلى معالمة تاريخ هذا التتحبط في المعلمة ، من سياق علمية منظمة ، فقابلوا بين النموص ، واستخلصوا المقائق الثابة من سياق الروايات الأسطورية ، فظهرت أبحاث نقدية قيمة نذكر منها على سبيل المثال Goorges Marçais, La Berberie musummen ut P Orient : كتاب :

معلم من المعرب على المعرب والمعرب والمعرب والمعرب المعرب المعرب والمعرب والمعرب المعرب والمعرب المعرب المعرب

وبحث الأستاذ برنشفيج عن ابن عبد الحكم وفتح العرب للمغرب :

Brunchvig, lbn Abd alhakam et la conquête de l'Afrique du Nord, per les Arabes, étude critique, dans A. I. E. O. VI, 1945 - 1947.

والدراسة القدية غنطوط ﴿ فتوح مدينة إفريقية ﴾ المواقدى ، وهُمَى دراسة قيمة قام بها الاستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ، بعنوان

<sup>(</sup>١) سعد زغاول عبد الحميد ، المرجم السايق ، ص ٢٠ •

و فتح العرب الدغرب بين الحقيقة التاريخية والأسطورة الشعبية » ، عبطة كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية ، العدد ١٦ سنة ٩٣ – ١٩٦٣ (١/١) والبحث الكبير الذي قام به الأستاذ الدكتور حسين مؤنس عن فتح العربالمغرب، وهي دراسة متكاملة لسكل جوانب الفتح منذ المحاولات الأولى حتى دور الاستقرار والتعريب ، قابل فيها المؤلف بين النصوص الهنافة ، والروايات المتعارضة ، واستخلص منها مادة علمية كبيرة ، تعتبر من المصادر الرئيسية في هذا الموضوع .

ومم ذلك فما زال بمضجوانب من تاريخ الفتح العربي المغرب يكتنفها الفموض ، وبحتاج الا'مر إلى معلومات تاريخية جديدة تلقى ضوءا على هذا الفموض ، فتيدد ، وتسد الفجوات الى تتخلل معلوماتنا عن هذا الفتح .

(١) للدكتور سعد زغلول كستاب حديث ما يزال ثمت الطبسع خصصه كتاريخ النتج
 العربي النغرب ، ونعتد أن هذا السكتاب سيوضع بمواضع الفوض في هذا التاريخ .

#### **(Y)**

#### جغرافية بلاد المغرب الطبيعية والسكانية

#### ا \_ حدود افريقية واللغرب :

عرفت بلاد المغرب منسنة أقدم النصور بأسماء مختلفة ، فكان الإغربق بسمون القسم الشهالى منها الذى كان يسكنه العنصر الالهيض باسم ليبو أو ليبيا ، بينا كانوا يطلقون على الصحراء اسم بلاد الاحباش السود (١٠ . أما لفظ إفريقية Africa ، فقد أطلقه الرومان على الإقليم الذى يقابل اليوم الجزء الشهالى الشرقي من الجمهورية التونسية ، وبشتمل على قرطاجنة وما حولها حتى نوميديا غربا ، وكان بعرف باسم ولاية إفريقية القنصلية وأطلقه المرب بادى. ذى بد، على كل ما يلى إقليم طرابلس غربا (٢) . ثم غافريقية في معظم المصادر المربية تعنى الاقليم الذى تتوسطه الذيروان ، ومحتد من إطرابلس حتى بجاية .

André Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, Paris 1921, p.9 (1)

<sup>(</sup>٣) سبين مؤتىء هم الرب لفقرب • ص ٢ ·

<sup>(</sup>٣) ذحتر ابن عبد العكم أن همروكت لل الحلينة هم بستأذة ل خروة الحربية مثال: و ان الله قد متح علينسا طرابلس وليس ييما وبين المربية الاسمة أيام » (س ٤ ط ١ البيها تو) وتهم من مذا أن المنصود با فريقية الاتليم الحتى بيل اطرابلس من بهة الغرب.

أما المضرب فبشمل كل ما بلى مصر غربا حتى الحيط الاطلمى(١) ، وتتوسطه إفريقية . (٢) وعلى هذا النحو يمكننا أن نقسم بلاد المغرب إلى أربعة أقسام مى :

 ٩ ـ برقة وإطرابلس، وهما أول كور المغرب من جهة الشرق، وبعض المؤرخين يدع هذه الكورة إلى إفريقية، وبعضهم يفعلها عن المغرب (٢).
 ولكن الغالب أرز برقة وطرابلس كانا جزءا لا يتجزأ من المغرب الاسلامي.

٧ ـ إفرِّيقية ، وهي الولاية الشرقيــة من مجموع بلاد أطلس وهي البلاد

<sup>(</sup>٧) ياقون ، صبح البلمان ، مادة الربية ، المجلد الأول ، طبة بيون ، ١٩٥٥ من ١٩٠٨ ويذ كر ياقون أو ١٩٠٥ من ١٩٠٨ ويذ كر ياقون أو ١٩٠٥ من المبلكة كبية قبالة جزيرة من ١٩٠٨ ويذكر في موض آخر و وحسد مطلق ، ويختى آخرها الله قبلة برتة والاكتمارية في بجاية » ويتقل من البيوني أما يت المربية لا من المربية لا المربية لا المربية الم

الى تمند من خليج سرت الكبير شرقا إلى الهيط الأطلسى غربا ، ومحساها العرب اذلك بالمغرب الأدن لأنها أقرب إلىبلاد العرب ودار الحلافة بالحجاز والشام . وتمند من إطرابلس شرقا حتى بجساية أو ناهرت غربا ، وقاعدة إفريقية هي مدينة القيروان .

المفرب الأوسط، ويمتد من تاهرت حتى وادى ملوية وجبال تازة
 غربا، وقاعدنه تلمسان وجزائر بنى مزغة.

٤ \_ المغرب الأقصى ، وسمى كذلك لائه أجد أقسام المغرب عن دار الحلافة ، و يمتد من وادى ملوبة شرقا حق مدينة آسق على المحيط الاخلسى غربا ، وجبال درن جنوبا(١) .

ولفظ إفريقية مشتق من كلمة أفرى Aphri التي أطلقها التيفيقيون على سكان أو تيكا Wicol و قرطاجة ، ثم عمه اليونان بعد ذلك ، فأطلقوه على سكان المغرب من حدود مصر العربية إلى المحيط الاطلمين(''' .

ب \_ جغرافية بلاد المغرب الطبيعية والسكانية :

واجه العرب عند فتحهم لبلاد المغرب صعوبات كثيرة ، فاستغرق نمحو سبعينسنة ، بينما استغرق فتحهم لمصر والشام والعراق وفارس أقمل من عشر سنوات ، ويرجع سبب ذلك إلى ثلاثة عوامل : عامل جغرافى ناشى، من طبيعة بلاد المغرب الجبلية ، ووعورة مسالكها ، وعامـــــــل اجتماعى ، وهو النعرة .

<sup>(</sup>١) قس المرجم \_ حسن محمود ٬ قيام دولة المرابطين ۽ القاهرة ١٩٥٧ ص ١٣

<sup>(</sup>٢) سيرمؤنى ، قتع البرب المغرب ، ص ٢٠

القبلية ، وعامل ندى نتج عن ذلك من تكتل وتضامن بين قبائل البربر ضد الفاتحين .

تؤلف بلاد المغرب، ابتداء من خليج سرت الكبير حتى الحميط الاطلمي، أي استثناء بلاد برقة واطرابلس، بأقسامها السياسية النسلانة، تو نس والحزائر ومراكش، وحدة جغرافية والنولوجية مستقلة عن بقية أجزاء القارة، حتى أنها عرف في القرن الناسع عشر لدى المجفرافين باسم أفريقيا السمخري، تميزا لها عن بقية القارة الإفريقية، أو ببلاد ألهلس، توكيدا لسطحها الحجل (١) و لارتباطها منذ أقدم العصور بروابط طبيعية وسياسية وثيقة. أما إقليم برقة وطرابلس الذى يعرف اليوم بالملكة الليبية فكان امتدادا لمصر من الناحية الجغرافية، ولذلك فاننا نجد المغرب المسامه الثلاثة أثر ذلك على حضارته التي خلام منطوبة على نفسها، عافظة على أمو أما أي تأثيرات أصوطا عبر التاريخ . فهو مغلق من الناحية التضاريسية أمام أي تأثيرات أصوطا عبر النارية الشرقية التي كانت تصديق عليه من مصر والشام.

ويعتبر المغرب الاقصىأكثر أقطار المغرب عزلة ، ولايربطه بيقية المغرب إلا طريقان فقط ، ولذلك كان المغرب الاقصى أقل أجزاء المغرب تأثرا بالأحداث السياسية الكبرى الق تمو عليه ، كما أنه كمان أقل أجزاء المغرب

A. Julien, p. 9 (1)

 <sup>(</sup>۲) لاحظ ابن خلدون ذلك ' اذ بذكر أن ه المنرب قطر واحد مديز بين الانطار ،
 ( أنظر كتاب العبر وديوان المبتدأ والحبر ط . بولان ١٩٧٨ ه ' ج ٦ ص ٩٩) .

تأثرا بالأحداث السياسية الكبرى التي تمر عليه ، كما أنه كان أقل أجزاء المغرب تعرضا للغزوات الفادمة من الشرق ، إذ لم تكن تصل إليه إلابعد أن تكون قد استفذت كل قواها . ودليل ذلك أن بني هلال الذين غزوا برقة واطرابلس وإفريقية والمغرب الأوسط في القرن الخامس الهجرى ، وأنوا على مما حضارة هذه الأقاليم ، لم يحتكنوا من النفاذ إلى المغرب الأقصى ، في الوقت الذي احتوا فيه طرابلس وتونس والجزائر .

وارتباط بلاد المغرب جغرافيا وإثنولوجيا برجع قبــــــل كل شيء إلى اعتداد جبال أطلس من المجموعة الألبية فى قلب المغرب من أقصاء التعربي إلى أقصاء الشرق ( أنظر خريطة رقم س) ، فى سلسلتين :

 <sup>(</sup>۳) عمد عبد المنهم الترقاوى ، وعمد عمود العيساد ، ملامح المغرب المريى ،
 الاسكندرة ، ١٩٥٩ ، ص ١٢ .

المغرب الأوسط(١) والجزء الشرقى من هــذه الحبال أقل ارتفاعا ، وأكثر تقطعا ، وتنتهى هذه الحبال شرقا بجبل خمير فى تونس .

أما السلسلة الجنوبية من جال أطلس فتعد في جوف المعجراء من جنوبي وادى سوس حيث تحمل اسم جبال أطلس الكبرى ، وإلى جنوب هذه السلسلة السلمة الخرى صغيرة يسميها ابن خلدون بجبال دون (١). وتمتد جبال هذه السلسلة المهاة بأطلس الكبرى في موازاة جبال أطلس التل وتنهي جنوبي تو نس بجبال زغوان . وجبال أطلس الكبرى أكثر جبال أطلس أدخام ، ولا توجيد بها ممرات تيسر الانصال بين المغرب الأقصى والمغربين الا'وسط والادني ، ولذلك كان لهذه الحيال أثر كيو في الدؤلة جبال القصور ، وجبال الممور ، وجبال الواب ، وجبال الزاب ، وجبال أوراس ، ومعظم هذه الحيال تكسوه الغابات وتوجه التاوج .

وتتحصر بين هاتين السلستين الجيليين هضاب يشتغل مسكانها برعى الماشية ، وأغلبها يقع ما بين جبال أطلس التل وأطلس الكبرى في المغرب الاوسط(۲) ، ونعرف الهضاب في الغرب الاوسط باسم هضبة الشطوط، أما هضاب الجنوب الغربي منها فأكثر ارتفاعا ، وتبدو حدودها الجنوية الغربية واضحة الممالم حيث تشرف على سبهل تادلا ، وكذلك حدودها

<sup>(</sup>۱) تنس المرجع – Julien, p. 18

<sup>(</sup>٢) اين خلدون ' النبر ، ج ٦ ' ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المترق عاريخ الربنية التهالية، ص ١٣ - ١٤, 19, عاريخ الربنية التهالية، ص ١٣ - ١٥, 19, المربنية التهالية، ص

الشرقية حيث مجرى وادى ولوية ، وفى الشال حيث يقع ممر تازة ، الدخل الوحيد إلى المغرب الانتمى . أما الحدود الجنوبية فيصمب تميزها نظرا لانقرابها من جيال أطلس الصحراوى لدرجة الالتصاق .

وسهول المفرب تقع غالبسا على ساحل المحيط الاطلسي وساحل العدوة والبحر المتوسط، وأشهرها سيل شاوبة ودكالة وعدة بالمفرب الاقصي. أما السهول الساحلية بالمفرب الادنى فتكاد لا تذكر لضيفها ، وذلك بسبب افتراب الجبال من الساحل التونسي . وهناك سهول تكونت حول وديان صغرة تجرى فيها الاتهار ، منها سهل ماكنة ، وسهل زيق بوهران ، وسهل وادى شليف في المفرب الأوسط ، وسهل وادى عبر ﴿ فِي المغرب الأدبي ، وسهلا فاس ومكناس في المغرب الأقصى . كما أب هناك مجوعتان من السهول الداخلة: الاولى تمتد من مصب نهر تنسبقت إلى وادى ماوية، وتشتمل على السيل المطل على المحيط : وسهول سبو ، وممر تازة ، وسهول ملوبة الدنيا التي تؤلف الطريق الطبيعي مابين جبال أطلس والمغرب الاوسط، والا خرى تشتمل على سهل الحوز الذي يخترقه نهر تنسيفت(١١) ثم منخفض تادلا . أما المفرب الأدنى فبشتمل على سهول داخلية نقع حول الوامات نذكر منها نفطة وتوزر وقفصة ، وتسمى جيعا بلاد قسطيلة . أما الواحات فتوجد جنوبي إقليم طرابلس في منطقتي فزان وودان ٢).

وهكذا كان لطبيعة بلاد المغرب أثر حاسم في مصائرها النارغية ، فإن انقسامها إلى ولايات مستقلة ، قضي على وحدتها السياسية خلال العصور

Julien p. 18 (1)

<sup>(</sup>۲) این غلدول ، البر ، ج ۲ ، ص ۱۰۱ ۰

المختلفة ، وأتاح نكو بن جامات بشرية محافظة علىتقاليدها وتراثها الإجتماعي والأدبي ، قاومت حتى وقتنا الحاضر أحبدات التاريخ . ثم إن الاتجاء العام السلاسل الجبال في صفوف موازية الساحل قد يسر سبل الاتصال بين شرق البلاد وغر مهـــا حتى مداية المغرب الا قصى ، في الوقت الذي أقام فيه الحواجز المنيعة بين الساحل وجوف البلاد ، مما جعل بلاد المغرب بلادا مغلقه أمام التأثيرات الأوربية بوجه خاص . وتقتصر هذه التأثيرات على المناطق الساحلية ، إذ تقف أمامها حِبال أطلس التل أما التأثيرات الإفريقية فحظها أعظم، فهي تنفذ من جبال درن وتخترق الهضبة الواقعــة بين سلسلتي جبال أطلس حتى تصل إلى داخل المفرب. وكما أثرت هذه الطبيعة الجبلية الوعرة على حضارة المفرب، فانها أثرت أيضا على سكان المفرب، فقد كان لفلبة الطابع الجبني وبعد السافات بينالمراكز العمرانية المختلفة، وصعوبة الاتصال فها بينها أثر عميق في حيـــاة السكان. فقد طبعتهم بطابع الحشونة والشجاعة والجلد وحب الفتال والاكتفاء بالضداء الضرورى، وأثرت في أبدانهم، فأكسبتها النحولة والضمور مع القدرة على الاحتمال والسير مسافات طويلة دون كلل أو تعب ، كذلك أكسبتهم هــذه البيئة الوعرة حدة الحلق والعناد والمقاومة،وهذا يفسر قيامالسكان في العصور المختلفة عقاومة الفازين والفاتحين، وساعدتهمالطبيعةعلى المقاومة ، فهم يتحصنون في قم الجبال ،وفي مناطق يصعب على الفاتحين الوصول إليها ، ثم ينحدرون من مصاربهم فى الحبال والهضاب في موجات عاتية ، ويتدفقون على الغزاة ، ويقطعون عليهم خط الرجعة ، ويمزقون صفوفهم ، ثم بغيرون على الحواضر ، وبدمرون العمران . ولذلك تأخر فتح العرب للمغرب سنين طوبلة ، قبيتما أتم العرب فتح مصر والشام والعراق وفارس في فترة لا تزيد على عشر سنوات، استفرق فتنحهم للمغرب ما يقرب من ستين سنة ، وتم لمم دلك بعد عاولات طويلة مضية ، تعرضوا فيها لمقاومة لم يشهد العرب لها نظيرا فى فتوساتهم ولم يكد العرب يستقرون فى بلاد المغرب ويعربونها حتى اشتعلت نيرانالتورة عليهم فى المغرب الأقصى، ولم ينجع خلفاء بنى مروان فى الفضاء على هذه التورة إلا بعد كمن حياً والحا الحيوش على نحو ما سنفصله فيا بعد.

أما العامل الاجتاعى فأساسه سكان المغرب أنفسهم ، وكانوا يتأ لفون من ثلاث طوائف :

١ – الروم، وهم البيزنطيون. ٢ – الأفارق أو الافارقة ، وهم بقايا شعب قرطاجنة وأخدلاط من المستعمرين البلاتين ، والوطنيين الذين تأثروا بالحضارة الرومانية والبيزنطية ، وكانوا بدينون بالطاعة والولا. لساداتهم البيزنطيين ، ويشتغلون لهم بالزراعة والصناعة (١).

٣ ــ البربر وهم سواد سكان المفرب .

والدير من Barbari ، وهو اسم أطلقت الرومان على سكان المغرب، لا"تهم كانوا يغتيرونهم أعاجم على حضارتهم ، فسموهم برابرة ، وعربت إلى برير وبرابر(۲). والبربر م سكان المغرب الاصليون،وقد اختلف المؤرخون في إنيات وطنهم الا"صلى ، فنهم من يزعم أنهم وفدوا من أوربا ، ومنهم

<sup>(</sup>۱) يتول ابن عبد المسكم من الأفارق وأقام الأفارق وكافرا خدما الروم طرسلح يؤدونه لمل من غلب على بلادم » ( أظهر تتو افريقيسة والأندلس » ص ٣٥) » وقد يكون الأفارق من كله أفرى وهو الاسم الذى أطلته الدينيتيول على سكال البلاد .

Julien. p. 10 (Y)

من زعم أنهم قدموا من آسيا في عصر ما قبل التاريخ (١). ويعتقد بعض علما. الأنتروبولوجيا ( علم دراسة الإنسان ) أمثال سيرجى وسليجمان في وجود ثمة قرابة جنسية بين البربر والساميين ، معتمدين في ذلك على تقارب لغة البربر الدارجة مع اللغــات السامية (٧) ، وعلى وجود بعض التشابه في الصفات الجثمانية، ويعتقد هؤلاء أيضا أن تغلغل السامية في بلاد المغرب لم يتم إلا في العصر النيوليتي، لأن البربر ظهروا في التاربخ منذ ثلاثة آلاف سنة ، نحت اسم ليبو، وكان هؤلاء الليبو يتمزون بشقرة لور س الشعر وزرقة المنين و ماض الوجه ، وهي صفات ما تزال تنطبق على بعض سكان المغرب في الريف وجبال جرجرة (قبيلي) بالمفرب الأوسط . علم, أنه لم تلبث أن تداخلت مع هؤلاه السكان عناصر جديدة قدمت في موجات متتابعة منذ أقدم العصور ، بعضها يهودية ، وبعضها سامية، وبعضها هندو أوربية ، كاللاتين والوندال والاغريق ، وبعضها زنجية . ولعل هــذا يفسم انقسام البربر من حيث الصفات البدنية إلى نوعين مختلفين : الا ول ويشمل أغلبيــة سكان البلاد، ويتميز بلونه الأسمر، وشعره الاسود، ورأسه المستدير، الربر سكان جنوبي إسبانيا وإبطالياً : والتناني يتميز بشقرة لون الشعر ، وزرقة العينين (٣) .

Pollegrin, p. 31 (۱) ـ المعرق ۽ ص ٢٠٠

 <sup>(</sup>٢) هناك تشابه كسدلك بين اللغة البربرية الدارجة وبين اللغة المصرية الفديمة والقبطية
 ويعنى المقات الرنجية

Terrasse, Bistorie du Moroc, t. I, Casablanca. 1949, p. 17 (v)

وبنقسم البرير من الوجمة الاجتماعية إلى مجموعتين مختلفتين : المرير الحضم ، ويسكنون السهول الخصبة والمدن أوالهضاب المزروعة، ويتصلون بالحضارة القرطاجنية واللاتينية ، وبعيشون على الزراعــة والصناعة ، والدير الرحل ، عمران (١) . فلما فتح العرب بلاد المغرب وفطنوا إلى التشابه الكبير بينهم وبين الربر في انقسامهم إلى قبائل و بطون وقيصفاتهم(الشجاعة، و الحشو نة، وحب القتال، وحدة الخلق) قسموا البربر إلى جذمين عظيمين : برنس ومادغيش الأبتر ، على نحو انقسامهم هم إلى قحطانيين وعدنانيين . وينتسب البتر إلى مادغيس بن بر الملقب بالا بتر، فسموا لذلك بترا، وينتسب الرانس إلى برنس بن بر فسموا لذلك برانسا (٢) . ويعتقد ابن خلدور ٠ ـ أن الـ تر والبرانس من ولد مازيغ بن كنعان الذي يرتفع نسبه إلى حام بن نوح (٣) . وهنــاك من المؤرخين من يفسر تسمية البرانس والبتر على أسأس اجتاعي ، فيقسمون الربر إلى قسمين: قسم يسكن المدن، ويتحض بالحضارة اللاتملية ويسمون بالبرانس، وقسم متبدي يسكن البيادية ويسمون باليتر. ويبدو أن أصحاب هذا الرأى يعتمدون على مصادر عربية ، منها ما ذكره اليعقو بي في البلدان عند تعرضه لقبائل البربر الرانس فيقول : ﴿ ثُم مَدَنَ بِعَـد ذَلُكُ سكانها صنهاجة وزواوة يعرفون بالبرانس، وهم أصحاب عمارة وزرع وضرع ۽ (١).

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس ، فتح العرب للمقرب . ص ٦ وما يليها .

<sup>(</sup>۳) ابن غلدون ، ج ۱ ، س ۸۹

<sup>(1)</sup> المقوبي ، كناب اللدان ، ص ٢٥٢ .

وهذا التقسيم لا يمكن الأخذ به لا أن قبيلة زناتة البتربة الا صل كانت على حد قول ابن خلدون أكثر قبائل البربر حضارة وعمرانا (١)، ولذلك بجعلها فرعا مستقلاعن سائر البربرءثم إن المتبدين من البربر كانوا يؤ لفون السواد الا عظم من سكان المغرب ، ولا يعقل أن ينقسم شعب البربر هذا التقسيم غير المتكافى. من ناحية النسبة العددية. وأما تفسير البتر بأنهم سمواكذلك لتجردهم من زي معين بعرف بالبرنس بعكس البرانس الذين يتدثرون به (٢)، فهو تفسير لغوى لا يقوم على أساس علمي متين ، فليس لزاما على البتري أن يلبس البرنس، وليس شرطا على البرانسي أن يرتديه . وقد أشار الدكتور حسن محود إلى وجود خلاف عميق الجذور بين طائفتي البتر والبرانس جعل كل طائفة منها تقف للا خرى بالمرصاد ، و تربص بها الدوائر لتنتقم منها ، وهو لذلك لا يستبعد أن يكون ﴿ القسانِ عَشَــلانِ مُوجِتِينِ بَشْرِيتِينِ مُخْتَلَفِّتِينِ ، واحدة تمثل أهل البلاد الا'صليين ، والا'خرى تمثل الوافدين الجدد الذين اغتصبوا من أهل البلاد بلادم ، وخصوصا إذا لاحظنا أن أغلب المؤرخين يقولون أن صنهاجة البرنسية ، تنسب إلى العرب ، إلى حمير (٣) ي . ويفسم صاحب الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية اسم البتر نسبة إلى مادغيس بن بر الذي كان يلقب بالا يتر، ولذلك صموا بالبتر، ﴿ وَهُو أَبُو الْبُرِّمُنَّ

<sup>(</sup>١) أبن خلدون ، ج ٦ ص ٨٩ ــ حسن مجود ، قيام دولة للرابطين ، ص ٣٠ .

<sup>(</sup> Rané Bassot, Enc. do l' Islam ( عبد الحبيد البيادي ) الجبيل في تاريخ الأندلس ، السندد الأول من سلسة المكبة التاريخينة ، التاهرة ١٩٥٨ ع ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) حس محود ، قيام دولة المر بطين . ص ٣١ .

البربر وإليه يرفعون أنسابهم (١) » .

ويتقسم بربر البرانس إلى سبع قبائل كبرى هى: أور بة وصنها جة و كنامة ،
ومصمودة ، وأوريغة ، وأزداجة ، وقيل عشرة ، وهمى السبعة السابغة ،
يضاف إليها لمطة ، وهسكورة وجزولة (٣) . وتعتبر قبيسلة صنهاجة أكبر
قبائل البرير حتى لقسد زعموا أنهم يؤلفون تلث شعب البربر ، وكان منهم
ينو زيرى بن مناد أصحاب إفريقية بعسد استقرار الفاطميين في مصر ،
والملمون (٣) . وقد غلب على صنهاجة طابع النبدى ، فتفرقت في كثير من
أنحاء المفرب ، وكانت أكبر يطون صنهاجة قبيلة زناجة ، وتعبش على جبال
أطلس جنوبي تازة ، كا احملت بعض قبائل صنهاجية جزءا هاما من إقليم
الريف ، واختصت قبائل أخرى بمنطقة آزمور (٤) .

وكتامة من القبائل البرانسية الكبرى الني لعبت دورا هاما في تاريخ المغرب، فعلى أكتافها قامت دولة الفاطميين بالمغرب ومصر. وتعبر مصمودة من أم قبائل بربر البرانس حتى أن بعض المؤرخين بجعلها فرعا فأنما بذاته. ومن المصامدة غارة التي تحتل منطقة العدوة من الريف، وبرغواطة أهل تأمسنا ، وأهل جبل درن الذين قاموا بدعوة المهدى ابن تومرت، وكانوا يعيشون فها بين بورجرج وأم الربع، ومن المصامدة المستقرين في السهول

<sup>(</sup>١) الدخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيسة ' تحقيق عجد بين أبي شف ، الجزائر ، ١٦٢٠ ص ١٢ -

۲) ابن خلدول ، ج ۲ ° ص ۹۰ ــ الاستغما ، ج ۱ ° ص ۹۰ .

<sup>(</sup>٢) الاستثما ء ج ١ ' ص ٦٥ .

Terrasse, op. cit. p. 23 (\*)

دكاة جنوبى وادى أم الربع ، ورجراجة ، على وادى تنسيف . وجيع المصامدة متعضرون قد ألفوا حياة الاستقرار فى المدن (۱۰) . ويزعم بسض نسابة العرب أن كتامة وصنهاجة من حير ، وأن إفريقش الحميرى تركم بافريقية ، فتناسلوا بها واستحال لسانهم إلى البربرية(۱) . ولكن الحقيقين من نساب البرير ينكرون ذلك ، ويؤكدون أنهما قيلتان عريقتان فى الربر(۱۳). وليس من المستبعد أن يكون انتساب صنهاجة لحمير نتيجة خضوعها لتأثيرات فيليقية قديمة ، جعلت النسابة بربطون بينها وبين حسير ، وهو رأى يؤيده جوتيه وفورنل ودى لاشابل (٤).

وتنتشر قبائل البرانس فى كل بلاد المنرب، ولكن بعض قبائلهم توغل فى قلب فارة أفريقيا حتى تصل إلى منحتى نهر النيجر، ومصب السنغال، ومعظمها ينزل فى مواضم زراعية متحضرة.

Ibid. p. 22 (1)

<sup>(</sup>۲) يؤكسد حذا ماذكر الإدريس منأت قبا كل الدب ( منباجه ) نزلت على قبا كل البدب و منباجه ) نزلت على قبا كل البدب و نظرم الدب و أوض السود لل ومعر والمؤملس كي للغرب وأوض السود لل ومعر والمؤملس كي ليل الممادا من 40 ) .

<sup>(</sup>٣) الاستنسام ج ١ ، ص ٦٠ .

<sup>(1)</sup> حسن محود ' المرجم السابق ' ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٠) الاستفصاء ج ١ ، ص ٦٦ .

زنانة جسراوة ، ومغراوة ، وبنو يفرن ، وبنو زبان ، وبنو مرين ، ولكل قيله بطون أغاذ ، لا يمكن حصرها . وننزل هذه القبائل في السهول المرتقعة أو المنخفضة ، وعلى المضاب التي تمتد من طرابلس إلى تازة ، كما ينتشرون في أقاليم التخيل الممتدة من غدامس إلى السوس الأفضى، ويؤ لقون أغاليم التل القوى المحراوية . كذلك توجد بطون بترية في أقاليم التل قوب طرابلس ، وفي داخل سهول أفريقية ، وعلى سفوح جبال أوراس . فقيله نفوسة نثرل بجيسل نفوسة الواقع جنوبي طرابلس ، ومطاطة نثرل في المغرب الانوسط وعلى سفوح أوراس . أوراس . .

والمداه بين البرانس والبتر متأصل قددم، ويتمثل هذا العداه بين قبيلة زناتة أكبر قبائل البرانس، ويرجع سبب هذا العداه بينها، إلى اختلاف أحوالها الإجتاعية، وإغارة الرحل من زناتة على مزارع صنباجة ، واضطرار صنهاجة إلى الاستعانة بالرومان. وقد أدى على مزارع صنهاجة ، واضطرار صنهاجة إلى الاستعانة بالرومان. وقد أدن الحلاف لمصالحهم المذاتية ، فوسعوا شقة الحلان بينها، بأن ضربوا فريقا بغريق، وتمكنوا بذلك من السيادة وتثبيت أقدامهم في البسلاد، وبذروا بذور الشقاق بين عنصرى السكان البرانس والبتر، وضمنوا بذلك لا تفسهم السيطرة على بلاد المغرب، وهى نفس السياسة التي انبهها المستعمرون القرنسيون في العصر الحديث عندما فرقوا بين العرب والبربر. وقد ازداد العائم بين البرانس والبتر في العصر الاحديث عندما العداد تغليرة ، عندما

<sup>(</sup>١) حسن محود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٢٢٠

حالف قبيلة زنانة البزية العرب الفائمين منذ السنين الا'ولى الفنح ، بينا تولى البرانس عب، المفاومة وأبدم فى ذلك المروم ، وعنــــدما حالفت كنامة الفاطميين ، فى حين حاصت زنانة الا'موبين فى الا'ندلس ، وعنــدما اشتد النزاع بين زنانة وصنهاجه فى الا'ندلس عقب سقوط الدولة الا'موية .

وقد يكون تحالف البر مع العرب ناتجا من تشابهم معهم في البداوة ، في حين يخلف البرانس عن العرب في كونهم متحضرين بالحضارة اللاتينية ، ومستطرين في المدن . ويستمر تحالف البتر العرب بعد قيام الدولة الاحموية بينا توالى صنباجة البرانسية العلوبين، وهم المؤرب المعارض للاحموبين ، فنؤيد أدريس بن عبد الله بن الملسن ، وتخدم كتامة الرانسية مصالح الفاطميين ضد الاحموبين . ثم ظهر البرانس ممتلين في صنهاجة مرة ثانية بعد رحيل الفاطمين من المنزب ، وظهروا مرة ثالثة عندما تظبت صنهاجة على المقرب كله وأسست دولة المدتونين أوالمرابطين، ثم ظهروا مرة رابعة عندما قامت دولة الموحدين على أكتاف المصامدة . (۲)

مرحلة الغارات

( r 774 - 727 / \* 24 - Y1 )

ا \_ المعاولات الأولى في زمن عمرو بن العاص : غزو برقة :

كانطبيعيا أن يفكر عمرو بن العاص جديا ، بعد أن استكل فتح مصر، فى فتح برقة وطرابلس ، لعاملين :

الاول: أن برقة كانت تعتبر اعتدادا لمصر، وإقليا متمها لهما ، إذ هي تجاور لوبيا ومراقية وهما كورتان من كور مصر الفرية (١). وكانت برقة وطرابلس قد انفصلتها عن ولاية إفريقية منذ عهد الامبراطور البزنطى موريس ( ٥٨٣ – ٥٠١ ) وأصبعتا رسميا تابعتين لمصر، وإن كانناقي حقيقة الأمر شبه مستقلتين . ولما اشتعلت نيران التورة في المغرب ضد الامبراطور المنتصب فوكاس ، كانت برقة وطرابلس في مقدمة الولايات المغربية التي آزرت جريجوريوس على الإنفصال عن الامبراطورية البزنطية (١). ولذلك كانلابد لمعمرو بن العاص بعد أن استكل فتح مصر، من التأهب لتتح برقة وطرابلس ، تأمينا لحدود مصر الغربية من خطر الروم .

والعامل اثثاني، هو رغبة عمرو في تطبيق سياسة الاستمرار في الفتح نحو الغرب، وهم أمر يدلعله خط سير الفتوحات العربية في فلسطين وُمص

<sup>(</sup>١) ابن عبد المكم ' قتوح افريقية والا ندلس ' ط - البع جانو ' ص ٣٤٠

<sup>(</sup>٢) سينمؤني' عنم البرب للغرب' ص ٥٠٠٠

وبرقة و إفريقية والمنرب والاندلس وجنوبى فرنسا ، ولم يسكن الحاربون العرب بزهدون فى مواصلة القتال بعد انتهائهم من فتح مصر ، التهاسا للمقائم التى كانت تعود عليهم من الغزو . ولم ينتظر عمرو حتى ينتهى تماما من فتح مصر ، وينفرغ لفتح برقة ، فتراه يبادر بارسال عقبة بن نافع الفهرى على رأس حلة استطلاعية إلى برقة ( أنظايلس )(١).

ويذكر ابن عذارى أن عمرو بعد أن افتتح مصر سنة ٧٠ من الهجرة وجه عقبة بن نافع إلى زوبلة وبرقة فافتتحهما(٣) . ويؤيد ابن أبي دينسار الفيروانى هذه الرواية فى كتابه المؤنس(٣) . ويبدو أن عمرو بن العماص الهمأن إلى تفرير عقبة بن نافع عن بلاد برقة ، فعبل بتسبير جيوشه لفتحها .

سار عمرو بن العاص على رأس جيش من فرسانه غربا حتى قدم برقة ،

<sup>(</sup>١) ذَكَر با فوت أن برقة و اسم صنع كبر يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية والمربقة ، والسمنية التطابس ، وتنسيه الحسم مدن ٩ ريافوت ، معجم البسلدان ، علمه والمربقة ، والسمنية التطابس ، ٢٦٦) ، وذكر الاستاذ الظاهر أهد التراوى أن برقة كان تسمى قبل الإسلام التطابس ، وكان تضم خس مدن هي طوشيرا الزاوى أن برقة كان تسمى قبل الإسلام ، وقد بنين بني غازى على أنظامها ، وأبولونها، وبارش ( وتسمى الآن المرج ) ( أنظر تاريخ النج العربي في لبيا ، القسامة ١٩٦٣ من ١٩٦٣ ، وذكر اليعنون في البلدان أن برقة مدينة تتم قدمرج واسع ، ويضيف قائلا أن لمرفة اطابه ، ولما من المدن برتين ( البستوي ، معملام ). كمالك بدني ( البستوي ، عملام ) كدن بنية ابن حوقل أن مورة الأوش من ١٩١٨).

 <sup>(</sup>۲) ابن عذاری ' البیان المغرب ' ط . لیفی برونسال ص ۵ .

<sup>(</sup>۲) این أی دینار النسبوانی ، المؤنس فی تاریخ افریتیسة و تونس ، ط. تونس ۱۲۸۷ ۵ ، س ۲۲ .

وكانت وقتئذ أشبه بولاية بربرية مستقلة عن الدولة البزنطية، وكان بسكنها بطون من قبيلة لواتة البترية ، وهي من أكبر قبائل البربر شأنا ، وأشدها بأسا ، ومن هذه البطون قبيلة زواغة ولماية ، وقد رأينا مدى قوة لواتة عندما تارت قبائلها بزعامة أنطالاس على الحكم البيزنطي ، وانتهت ثورتهم بمقتل صولومون ، القائد العام لجيوش بيزنطة في المغرب . وكان بربر لواتة ساخطين على البزنطيين ، كارهين لحكمهم الجائر ، وتعسفهم في جباية الضرائب، كما نقموا منهم لكثرة مظالمهم . ويبدو أيضا أنهم أرادوا التخلص من الحكم البزنطي ، وكانت قد بلغتهم الأخبار باستيلاء العرب على بلاد الشام ومصر، فتطلعوا إلىاغلاص على أيدى العرب ، وهذا يفسر مبادرتهم بتقديم فروض الولاء للجيش الفازى ، واستسلامهم للعرب طائعين مختارين . فصالحهم عمرو نظير جزية يؤدونها إليه، وهيدبنار على كلحالم(١٠). وذكر ابن عبدالحكم نقلا عن عبَّان بن صالح أن أهل برقة كانوا يبعثونة الجزية إذا جاء وقتها، وأنه لم يدخل برقة يومئذ جابي خراج(٢) ، مما يدل على أنهم رحبوا بالعرب، واطمأ نوا إليهم.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم ، ص ٣٦ ٠

وما إن أم عربن الصاص فتح برقة ، حق شرع فى فتح اطرابس ، 
عيدا الدخول فى إفريقية ، وكان الأمر يستارم أن يجهز جيشين ، أحدهما 
يسير محسداه الساحل ، فقصد الإستيلاء على طرابلس ، وما يليها من مدن 
ساحلية . والثانى يتجه نحو جوف اللاد حيث الواحات الداخلية ألي تؤلف 
مراكز المقاومة فى قلب البلاد ، والتي لو تركت وشأتها ، القطعطية أهلها خط 
الرجعة ، وأم هذه الواحات واحة فزان . فيمت عمرو قائده عقبة بن تافي 
إلى فزات ، فافتحها ، ثم واصل زحفه حتى بلغ زويلة (١٠) . ويدو 
أن عمل عقبة اقتصر على الاستيناق من طباعة أهل هدفه الواحات 
أوطى الاقلمن وقوفهم موقفا حياديا (١) . ونجع عقبة في مهمته وأصبحت 
أم طالحة المعتدة ما بين برقة وزويلة مأمونة الجانب ، لاخوف على المسلمين 
من سكانها(٣) ، وعلى هذه التحوض من عمرين العاص إخضاع هذه الواحات 
المناخلية التي كانت تهدد سلطان العرب على مدن الساحل . وبينا كان عقبة 
يفتح فزان ، كان عمرين العاص يغزو إقام إطرابلس فيذا عدينة مرت (١)

<sup>(</sup>١) ؤوية من مدن فزال الندية ' و تنع على بعد ٧٧٠ لئوم جنوب قرق طرايلس ' وتعرف ياسم زويلة السودان ، تمييزا لها عن زوية المريفية النهيتاها عبيد الله المهدىيا لثرب من تونس ( الظاهر أحد الراوى ' من مع ) .

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس ' فتح العرب للمغرب ' ص ٦٠ ٠

 <sup>(</sup>۲) ابن عبد الحسكم ، فتوح الربنيسة والا ندلس ، ص ۳۹ ــ البسلانوى ، فتوح البلمال ، ص ۳۹ ــ البلمال ، ص ۴۹ ـ

<sup>(4) •</sup> مدینة علی ساطل البحر الرومی من برقة وطرایلس الفرپ الایاس بیسا وقی ستها من ثابیة الجنوب فی البر أجعادیة » ( با قوت ، سبم البلدان ، جلد ۳ س ۱۰٪ و) وذکر این موقل آنا مدینة ذات سود ما ایم کالمنیم من طین وطایه ، ویها قبائل من البربر ، ولهم عزاره فی تعی السب ، تنصد نوانیها ، لذا مطرت ، وتتبیم مراعیها » ت:

فاستولى عليها ، ثم زحف إلى لبدة (١) ، فوجدها مدينــة خربة ، قليلة العمران ، ولم يبد أهلها أي مقاومة بل استساموا لهم طائعين .

ثم واصل سيره بعد ذلك حــتى أدرك اطرابلس (٢) ، وكانت مدينة

(این موقل ' مورد الا رض ص ۷) ، ویشیف این حوقل تاکد آنها خیة میا اغلات
 (الفواک ' منها الخر والا عماب ' وس منتجانها النب السرنی والصوف ولحوم المنز ،
 ویترب أعفها من میاء المواجل ( نفس المرجم ، ص ۷۱) .

(۱) مدينة بيع برقة والمربحية ، تقع على بعسد ۱۰ لدم. شرق طرابلس ، أسها الفيتيون في أوائل الغزن العاشر ق.م. وأطفوا عليها الم لبكي ، ثم مرحما الإنجريق لمل لبتس ، ثم عرف بعد ذلك للل لبق ، وأضيف الها الفقة ماجنا فأصبحت لبتس ماجاً أي لبد السطية . وكان في أيام الفيتين مدينة عامرة لمصوبة أرمها ، واعتدال حسسا ، وأن لهائيا ما شاهريا ما أن عامراً عامل على المرابع الموافق أن عد سجميو سقوري. ثم تشخص أشيرا الرومان ، وتألفت في العد يحبيون مروعي. ثم تشخص أشير الرومان ، وتألفت في المستحدول لله أن المسلم أم تشخص أشيرا الرومان المنتقب في الموافق من الموافق من الموافق المنتقب الموافق المنتقب ال

 حصينة مسورة من سائر الحهات ماعدا الحهة الشيالية التي نطل على البحر ، و ذلك لتنظى من هنالذ الإمدادات ، و بذكر ابن عبد الحكم فقلا عن غمان بن صالح أن عمر و ذلك لتنظى من هنالة الإمدادات ، و بذكر ابن عذارى ، أن أحسل اطرابلس المدينة شهرا ، فامتنت عليه ، و بذكر ابن عذارى ، أن أحسل اطرابلس استفاتو ا بشيلة فوسة البرية (۲) ، وهى قبيلة بتربة من أكبر قبائل البربر (۲) . وبيد و أن عمرو أراد أن يحول دون وصول هذه التجدة ، فأسرح بارسال بعث من قواته إلى سيرت قبل أن يفتتح طرابلس ، ولكن بخته المتواد فتح العرب لطرابلس ، فعاد الجند أدراجهم إلى طرابلس . ويتفق مؤرخو فتح العرب على أن عاعة من جنسك عمرو ، فاجأوا الروم من جمة ساحل اطرابلس ، حيث الحمد عنها طرابلس ، حيث الحدل الم الرابلس ، حيث الحدل الحرابلس ، حيث الحدل المسلمون بذلك على

تأمانتوا اسم تربيو ليانوس عل المنطنة الواقعة بين عليج قاس وخليج سرت ، وخم الات مدن هل لبدة ' وأبوا ، وسبرت وقد أسبحت أوبا (طرابلس) مركزا لولا باطرابلس في عصر دفلديا نوس ، واحم الرومال بطرابلس اهتماما كبيرا ' فعوطوهـا بسور منبع ، وكان سظم سكانها عند النتج العربي من الروم (أنظر الظاهر أحمد الزاوي' س١٥هـ١٥).
(١) ابن بد الحكم ، ص ٣٦ ، وبرجع الأستاذ الظاهر أن هذه الله هي قبة الذيخ

(۲) ابن عذاری ' البان ، ج ۱ ص ۸

عبد الله الشعاب المتوفى سنة ٢٤٣ ( تاويخ الفتح العربي في اببياً ص ٤٩ ).

<sup>(1)</sup> ابن عبد الحكم ، ص ٣٨

للدينة (1) . وق ذلك يقول ابن عبد الحكم نقد لا من عبان بن صالح :

و . . . . فخرج رجل من بن مداج ذات يوم من مسكر عمرو متصيدا في
سيمة نقر ، فمضوا غربي للمدينة حتى أمعنوا عن العسكر ، ثم رجعوا ،
قاصابهم الحر ، فأخذوا على ضفة البحر ، وكان البحر لاصقا بسور للدينة ،
ولم يكن فيا بين للدينة والبحر سور ، وكانت سفن الوم شارعة في مرساها
إلى يوتهم ، فنظر للدلجي وأصحابه ، فاذا البحر قد غاض من ناحيبة
للدينة ، ووجدوا مسلكا إليها من الموضع الذي غاض منه البحر ، فدخلوا
منه حتى أنوا من ناحية الكنيسة وكبروا، فلم يكن الروم مفزع إلا سفنهم،
وأبصر عمرو وأصحابه السبة (٢) في جوف للدينة ، فاقبل بجبشه حتى دخل
وأبصر عمرو وأصحابه السبة (٢) في جوف للدينة ، فاقبل بجبشه حتى دخل
طيعم ، فلم تفلت الروم إلا بما خف لحم من مراكبهم ، وفتم عمرو ماكان في
للدينة ، (٢) .

ويستبعد الدكتور مؤنس قصة الكبير فى فتح طراباس ، ويعتقد أن رواة فتح طرابلس اختلط عليهم الأمر ، فوضعوا فى هذا الفتح ماوضعوه فى فتح حصن بالميون بمصر ، الذى نشبه قصنه قصة فتح طرابلس ، ويستند فى ذلك إلى أن ابن عبد الحكم كتب تاريخ هـذا الفتح بعد انقضاء قرنين ونصف من هذه الحوادث ، كما يستند إلى أن كثيرا من للصسادر أشارت

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع ص ٣٦ ــ البلافرى ' اتوح البلداز، فسم ١ ص٣٦٦ ــ ابن الأُمْجِر، السكامل ج ٣ ص ١١ ــ السلاوى ' الاستفصا ، ج ١ ص ٧٣

<sup>(</sup>٢) الحيا الثلة أى جاعة السكر وهو أثرب لما المواب ، قد كان من اليسبر على عمرو الذي صكر بأعلى الثل الوائم تبرق المدينة أن يتأهد ما يجرى بدائنها بعد أن النبه ألى تكبير وبياله . فأدركهم ودخل المدينة من الجمة الني رآم دخوا منها .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد المسكم ' ص ٣٨

ا إلى أن عمرا قوتل حتى افتتح طرابلس عنوة (¹) .

ولكننا لازى رأى الدكتور مؤنس فى فتح اطرابلس ، ولا نستبعد على الاطلاق مارواه ابن عبد الحكم من قيسام السلمين بالتكبير ، فعادة التكبير من العادات المتأصلة عند السلمين فى أوقات القنال والحرب ، والأمثلة كنيع من العادات على ذلك ، فقد كبر المسلمون عندما الرتقوا الباب الشرقى من دمشق و دخلوها عنوة (٢٠) . كذلك كبر أبو مجبن التنقى فى القادسية (٣) ، وكبر المسلمون فى نهاوند (١٠) . وكبروا أيضا وعند فتح حصن بابليون (٥) ، وكبر المسلمون كذلك عند فتح قرطبة (٧) ، ولاشك أن عرا عندما أدرك أصحابه بداخسل المدينة اشتبك مع حامية المدينة وتفال وابة ابن عبد الحكم . وما إن دخل عمرو طرابلس حتى عاهد أهله (٨) .

<sup>(</sup>١) حسين مؤتس . فتح العرب للمغرب، ص ٦٢

<sup>(</sup>٢) الواقدي ' قتوح الشام ' مـ ١ \* طبعـــة القاهرة سنة ١٣٦٨ ' ص ٤٣ ، ١٤ ـ

عبد الوهاب النجار ، الحلفاء الراشدون ' القاهرة ١٩٦٠ ' ص ٢٠٨

 <sup>(</sup>۳) المسمودی \* مروج الذهب \* تحقیق الأستان عبی الدین عبد الحمید ، ح ۲ القاهرة
 ۱۹۰۸ س ۳۲۳ . \* \*

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، الكامل ٣٠٠ من ١ ـ ١

<sup>(</sup>٥) اللاذري ١٠٠٠ ص ٢٥ ٥ ٥٠

<sup>(1)</sup> ايس الأثير . . ٣ من ١١

<sup>(</sup>۸) البلادري ، ج ۱ ص ۲۹۹

ولما ظفر عمر و بمدينة طرابلس و جرد خيلاكتيفة من ليلته ، وأمرمم بسرعة السير ، فصبحت خيله مدينة سبرت ، وقد نفلوا ، وقدفتحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم ، فدخلوها ، فلم ينج منهم أجمد/، واحتوى عمرو على مافيها » (1).

وكان عمرو قد بعث ، أتناء حصاره لطرابلس ، قائدة بسربن أرطأة إلى ودان ، فافتحها سنة ۲۳ ه (۳ ، وأعقد أن المسلمين افتحوا ودان ... وسيرت قصد الفضاء على أى عادلة منجانب بربر تفوسة لنجدة أهل طرابلس، وفى نفس الوقت لتأمين فعهم الساحل ، على نحو مافعله عمرو عند انتتاحه برقة ، إذ ضمن خضوع زوبلة وفزان للسلمين ، خشية أن ينقض أهسل هذه المناطق الداخلية على جيوشه ، فيقطعون عليها خط الرجعة .

تم فتح العرب ليرقة والقسم الشرقى من ولاية اطرابلس دون أن يتدخل جريجوريوس ويدافع المسلمين ، ذلك لأن إقليم طرابلس المعتد ما بين سبرت ومصر ثم يكن نابط له رسميا ، وهذا يفسر موقفه السلبي من غزو العرب لهذه المبلاد، وأعتقد أن القسم الغربي، من طرابلس كان نابط له، وكان مذاالقسم المذكور يضم جزيرة جربة Monina ومسلحة جرجس Gigth ، وحصن جيجتي Gigth ( بوغرارة ) ، ومدينة ناكاباى Tacapac ( قابس )(۲۲) . وكانت أخيار

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسكم ص ٣٨ ــ ابن الأثير ' + ٣ ، ص ١١

<sup>(</sup>۲) تنس المرجع ٬ ص ٦٠ \_ البكرى ٬ المغرب ص ١٢

<sup>(</sup>۳) قاپس مدیت، بیلیه عامر: حت من تواسیا جنات ملفته ، وحسدائی مصطفه ، وواک عامه رخیمه ، ویها من النبر والزروع والصناع ما لیس بنیما من البلاد ، وفیها زیتول وزیت وغلان ، وعلیا حور منبع بعیط به من شارجه شندق ( الإدریسی ، مضله الفرب والسودال ۱۰۰۷ ) .

وبستنج الدكتورحسين فونس من عاشى العربهما جة قابس في حملة عبدالله ابزيسه، واتجاهم مباشرة إلى سيطلة، أن جريجوريوس حصنها بقلاع هنيمة لانوام، فتفاداها العرب بعد ذلك (٢). وبيدو أن تمر و ين العاص قد حاول فتح بعض هذه الحصون للتنائرة فها يلي سير تنفرها ، ولكنها استعمت عليه لمناعتها، فكتب إلى الحليقة عمر بن المحطاب يعلمه بفتوحانه، ويستأذنه فى فتع إفريقية، وينفل على الظن أنه طلب منه مدداً لذلك الفرض ، وذكر له فى جلة ما ذكره ( إن الله قد فتح علينا إطراباس ، وليس بينها وبين إفريقية إلا تسمة أيام، فان العرائر المرائرة وتفتحها الله على بديه فعلى (١). ويضيف

 <sup>(</sup>١) حسين مؤنس \* فتح البرب للمغرب ، ص ٦٧ ــ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ.
 المسقين وآثارهم في الأندلس ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الادريسي ، س ١٢٧ \_ ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سىن مۇنى ، ص ١٧ -

<sup>(1)</sup> ابن عبد الحسكم ، ص ٤٠ ــ البلافرى ، ص ٢٦٦ ٠

ابن عذارى عبارة تؤكد رأينا فى أنه حاول فتح أحد الحصون، فاصطدم بمقاومة عنيفة . يقول ابن عذارى: وركتب إلى أمير المؤمنين عمر من المحطاب رضى الله عنه ، يخبره بما أفاء الله عليه من النتح والنصر، و أن ليس أمامه إلا بلاد إفريقية ، وملوكها كثيرة ، وأهلها عديدون وأكثر ركوبهم المجيل (١٠. )

ونستدل من رد الحليفة عربن المحطاب على كـتاب عمرو بن العاص أن الحليفة كان مطلعا على الأحوال السياسية في إفريقية ، وكان عيطا بهردات أهلها ونكتهم بالعهود ، وغدرهم بأصحاب السلطان ، وكان مت الطليعي أن يرفض عمر طلب عمر و بمواصلة النتج والتحبر بالمسلمين في عناطرة للابعم تناعجها إلا الله ، فاتر أن يقف المسلمون إلى هذا الحد من الفتوحات عادرة مفدور بها ، لايغزوها أحسد ما يقيت » (١) وقد أورد البلاذرى صيغة أخرى ارد عمر بن الحلطاب ، تدل على معرفه بشؤون الدبر ، جاه غادرة مفدور بها ، وذلك أن أهلها كانوا يؤدون إلى ملك الروم شيئة ، فكتا هفرقة ، غادر ونم أن وذلك أن أهلها كانوا يؤدون إلى ملك الروم شيئة، فكانوا يؤدون إلى ملك الروم شيئة، فكانوا يؤدون به عنه منه بهرا ، وكان خبر م

 <sup>(</sup>۱) ابن عذاری ۵ ج ۱ طبة بدوت س ۲ و د ورد فی طبة لینی بروفندال وكولان
 ما بین : دملوكها كثیر ، و ادایا فی عدد عظیم ، و اکثر ركوبهم الحیل ۵ س ۸

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم ، ص ٤٠

<sup>(</sup>٣) اللاذرى ' ص ٢٦٦

وكان لابد لعمرو من الاستجابة لرغبة عمر فى عدم الاستعرار فى الفتح، ولذلك اضطر إلى الانصراف عن إفريقية هرغما ، فعساد إلى مصر ، بعد أن أقام قائد، عقبة بن نافع على هذه البلاد الصحراوية ، بيرقة ، يدعو للاسلام، ونجح عقبة فى كسب كسير من سكان البلاد من قبائل لواتة و نفوسة ونفزاوة وهراوة وزواغة . فدخلوا فى الاسلام .

ثم أصبحت برقة قاءنة لجيش السلمين فى غرب مصر ، أما عمر و ، فقد عاد إلى النسطاط مقر ولايت، وظل مقياجا حتى استشهد الحليفة عمر بن المحطاب وخلفه عان بن عفان . وكان أول ما فعله عبان أن عزل عمر بين الساص من ولاية مصر ، فقلدها لعبد الله بن سعد بن أبى سرح سنة ٢٤هـ .

## ب ـ حملة عبد الله بن سعد : غزوة سبيطلة :

أحس البطريق جربجوربوس بالخطير العربي بهدد بلاده من الشرق ، وكانت عاصمته قرطاجة نقع في أقصى الطلب قل الثبالي الشرق من ولاية إفريقية على البحر ، فرأى أن بصفر عاصدة جديدة تقم في جوف البلاد حتى لانتمرض لغزو العرب من الشرق ، وغزو البيزنطيين من البحر (۱۰). ثم إنه كان يعمل على الغزب من البير طمعا في أن ينصروه على العرب ، فأداد أن يحتمى بينهم ، فاختار سيطلة لمذا الغرض ، وجعلها حاضرة لولايته في سنة يحتمى بينهم ، فاختار سيطلة لمذا الغرض ، وجعلها حاضرة لولايته في سنة ١٩ ( ١٩٦٨ ) ، وفي نقس الوقت حصن المدن الشرقية مثل قابس وسفاقس وقفسة حتى نؤلت خطا دفاعيا أماميا، يعر قل جيوش العرب ويؤخر من تقدمهم، ويبعو أن سلطان العرب في المغرب انحسر إلى يوقة ، فخرجت طوابلسي

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس ، هنج العرب للمغرب ص ٧٥ ، ٧٧

من طاعتهم عقب انصراف عمرو بن العاص إلى مصم ، وكان عقبة قد اتخذ سه ت بيرقة مركزاً لقوانه، وقاعدة لغزوانه في داخل البلاد، فصرف همه إلى غزو الواحات القريبة من فزان وودان وزويلة والسودان (١) ، وكان يرسل تقاريره عن حالة هذه البلاد إلى عبدالله بن سعد، و لعله أبلغه خروج طرابلس عن طاعة المسلمين ، بدليل أن عبسد الله بن سعد ﴿ كَارِ فِي يعتُ المسلمين في جرائد الخيل كما كانوا يفعلون في أيام عمرو ، فيصيبور ٠ من أطراف إفريقية ويغنمون (٢٠). وكان عبد الله بن سعد يكتب إلى عبَّات ﴿ يَحْبُرُهُ بِمَا نَالَ السَّلَّمُونَ مِنْ عَدُوهُمْ ، وقربُهُمْ مِنْ حَوْزُ المُسْلِّمِينِ﴾ (١٣ ، ويستأذنه في غزو إفريقية (١) . ويبدو أنه طلب من الخلفة أن رسل البه مدداً يعينه على افتتاح إفريقية ، ولكن عبَّان ، رغم ميله إلى إجابة رغيـــة أخيه في الرضاع في فتح إفريفية ليكسبه بذلك عبداً يزيد من هيبته، ويعزز مكانته (°)، كان متوقفا عن غزوها (¹) ، بسبب رفض عمر بن الحطاب من قبل المضى فيه ، ولكن ميله إلى إجابة رغبة عبد الله بن سعد غلب عليه في نهاية الأمر، فعزم على غزو إفريقية، ولكن بعد أن يستشير الصحابة في ذلك .

<sup>(</sup>۱) البسكرى ، المغرب ص ١٤٥

 <sup>(</sup>٣) ابن عبد الحسكم ، ص ١٢ – البلانرى ، ٣٦٧ – الما لكن ، كتاب وإض الفوس تحقيق الدكتور حسين مؤدس ، ج ١ ، الناهرة ١٩٥١ ص ٨ – ابن صدّارى ، طبعة ليني بر ، نسال وكولان - ١ ص ٩

<sup>(</sup>٣) المالكي ، ص ٨

<sup>(1)</sup> ابن عبد الحسيم ، ص ٤٢

<sup>(</sup>ه) السيد عبد العزيز سالم ' تاريخ المسلمين وآثارم في الأندلس ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) البلائري ' ص ٢٦٧

واجمع الحلية عان بوجوه الصحابة وذوى الرأى في سنة ٢٧ ه (١٤٧٧)، واستشارهم في أمر الفتح، فأجمعوا عــــلى موافقته، باستثناء الأعور سعيد بن زيد الذي تمسك برأى عمر بن الحطاب في ألايفزوها أحد من المسلمين (٥٠. وما إن أقر الصحابة رأى الحليفة في الفتح، متى استنفر المسلمين، وندجم إلى الغزو إلى إفريقية، وفتح مستودعات السلاح، فنوافي الناس وانضموا إلى الجيش . وخرج جماعة من الصحابة، منهم هعبد بن العباس بن عبد المطلب، وصروان بن الحكم بن أبي العاص، والحارث بن

<sup>(</sup>۱) المالسكي ، رياض الفوس ، ص ٨ ، ٩

<sup>(</sup>٢) تس الرجم ،

المكم أخوه ، وعبـــد الله بن الزبير ، والمسور بن محرمة بن نوفل ، وعبد الرحمن بن زيد بن المطاب، وعبد الله بن عمر بن المطاب، وعاصم ابن عمر ، وعبيد الله بن عمر ، وعبدالرحن بن أبى بكر ، وعبدالله بن عمرو ابنالعاص، وبسر بن أرطأة بن عويمر العامري ، وأبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذل (١). ويضيف المالكي إلى هؤلاء أسماء عدد كبير من الصحابة. ورافق كل من هؤلاء جاءة من قومه ، فخرج من أسلم ثلاثما لة رجل ؟ وخرج من مزينة ثما تمائة ، وخرج من بني سليم أربعائة وخسون ، وغيرهم من قبائل شق <sup>(٣)</sup> . وأمر عليهم عنمان الحارث بن الحكم حتى يصلوا إلى عبد الله بن سعد في مصر فتكون له القيادة بعد ذلك (٣) . ثم خطب فيهم ، وحثهم على الجهاد في سبيل الله ، وقال لهم : ﴿ قد استعملت عليكم الحارث ابن الحكم حتى تصاوا إلى عبد الله بن سعد، وقد قـــدمت عليكم عبد الله بن سعد لما عامت من ثقته ودينه وجسن رأيه وشجاعته، وأخذت عليه العهدُ والميثاق أن يحسن لمحسنكم ، ويتجاوز عن مسيئكم ، ولا يحمله غرض الدنيا على هلاك رجل واحد منكم ، وأرجو لعبد الله أن يقف عند عهدى وأمرى. وأوصيكم وإياء أن لانهولنكم كثرة العدو ، وقد علمتم ماأنزل الله عليكم حيث يقول : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله . أما علمتم أن أول هذه الأمه مانصروا إلا بكثرة الصبر وقوة اليقين ? ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . أستودعكم الله وهو خير الحافظين ، سيروا

<sup>(</sup>۱) البلانری ، ص ۲۹۷

<sup>(</sup>۲) الما لسكل ، ص ١٠

<sup>(</sup>٢) ابن عبد للسبكم ' ص ٤٢

على بركة الله، وعليه فتوكلوا، وبه فاتقوا ﴾ (١) .

وأعان عبَّان المسلمين في هذه الغزوة بألف بعير يحمــــــــــل عليها ضعفاء الناس ٢ ، ثم سار الجيش من المدينة بقيادة الحارث بن الحكم ، فلما وصل إلى مدر ، ضم إليه ابن أبي سرح جيوش مصر وفيهم بعض الأقباط (٣) ، فكل عدد الجيش عشرين ألقا (١) . ثم استخلف عبد الله على مصر عقبة بن عامر الجهني، وخرج في مقدمة جبشه إلى إفريقية . وفي برقة استقبله عقبة ان نافع الفهرىفيمن معه من المسلمين(٥) . ومن برقة أرسل سرية ، تقدمت الجيش إلى طرابلس ، وكان أهل هذه المدينة قد تلقنوا باستيلا. المسلمين على مدينتهم في أبام عمرو درسا لم ينسوه ، ولذلك عملوا على تحصين أسوار المدينة منذ أن خرجوا عن طاعة المسلمين ، فلما وصلت السرية العربية إلى طرابلس ، استولت على مركب كان راسيا بالقرب منها ، وأسر السلمون من فيه ؛ حتى أدركهم عبد الله بن سعد بجموع جبشه ، فأمر بقتل الأسرى، وكان أهل طرابلس قد تحصنوا داخل أسوارهم عندما أقبل العرب، وحاولُ المسلمون اقتحام المدينة ، ولكنها استعصت عليهم ، فعدلوا عن ضرب الحصأر عليها حتى لايعطلهم هذا الحصار عن غرضهم الأساسي ، وواصلوا السير نجُو

<sup>(</sup>۱) نم عيد الة بن مسالح ، بعنوان: نم جديد عن فتح العرب الدترب ، نخره الأستاذ اين برونسال ' بمحينة العهد العرى للمواسات الاسلامية في مدريد ' ألهيلد الذي ١٩٥٤ م ١٣٠٥ ـ ابن غذاري ' ح ١ ص ٩

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ۱۰ ص ۹

<sup>(</sup>٣) المالكي، ص ١١

<sup>(1)</sup> المالكي ، ص ١٠ ـ ابن عداري ، ص ٩ \_ عيد الله بن صالح ، ص ٢١٦

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير ، ج٢ ' ٤٣ \_ الاستنما ' ج ١ ، ص ٧٠

إفريقية (١). ولما وصلوا إلى قابس وجدوا الروم قسد تحصنوا داخل أسوارم ، فأشار المسلمون على عبد الله بن سعد ألا يبدأوا بمهاجة المعمون قبل أن يشتبكوا مع جيوش الروم (٢) ، فعدل عبد الله عن عاصرة قابس، وبعث السرايا في آفاق إفريقية ، ففنموا في كل وجه (٢) . وعند لا الضطريق جربجوريوس ، وبسميه العرب جرجير (١) أو جربيس (٥) ، إلى المحروج من سبطة لملاقاة جيوش العرب ، فخرج في جيش عسدته مائة الحرومة ألف مقاتل وفقا لرواية ابن عذارى وعيد الله بن صالح (١) ، ومائة ألف وفقا لرواية الماكي (٧) . والتي الجيشان بالقرب من سبطة .

۱۱) المالكي، س. ١٠.

<sup>(</sup>٢) عيد اقد بن صالح ، س ٢١٦.

<sup>(</sup>۳) این عذاری ما ۲ ص ۹ ·

<sup>(</sup>i) يقول ابن عقارى: «وصاحها بطريق يقال له جرجيه ، وكان سلطانه من اطرابلس لل طنجه » (البيان المفرب + ١ س ١) ، ويقول الما لنكي : « فضرع عبد افته بن حدد... بريد الحاليطريق بافريقية ، وكان تد غلب على المفرب» (الما لنكي ، س ١٠)، ويقول بن عبد الحالج : « وكان مستقر سلطان الريقية بوصد عديدة يقال لها فرطابية ، وكان عليها ملك يقال له جرجيه كان مرقل قد استطانه ، فضلع مرقل ، وضرب الدانانير على وجهه ، وكان سلطانه ما بين طرابلس الى طجهة » ( ابن عبد الحسكم ، س 12 ) حقائك يتمنى البلانوى من بدن عبد الحسكم وابن عذارى في تحديد منطئة تنود جريجور يوس في المنسرب (البلانوى من ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) الادريسى ' ص ١١٠

<sup>(</sup>٦) این الأثیر ، ۳۰ من ۴۳ ـ عید الله بن سالح ٬ ص ۲۱۳ ــ این عذاری م ۶۱ ه ص ۱۰ ــ السلاوی ، الاستفما ۱۰ من ۷۰

<sup>(</sup>٧) الما ليكي . ص ١١

يقول ابن عبد الحكم (ثم رجع إلى حديث عان بن صالح وغيره قال، فلقيه جرجير، فقاتله فقتله الله، وكان الذي ولى قتله فيا يزعمون عبد الله ابن الربير» (١).

ويقول البلاذري: ( حدتنى عمد ن سعد ، عن الواقدى ، عن أسامة بن أسام ، عن نافع مولى آل الزبير ، عن عبد الله بن الزبير قال : إغزانا عان بن عنان إفريقية ، وكان با بطريق ، سلطانه من أطرابلس إلى طنجة ، فسار عبد الله بن سعد بن أبى سرح حتى حل مقوبة ، فقاتله أياما فقتله الله ، وكنت أنا الذى قتله ، وهرب جيشه فصنرقوا » ( ، وأورد المالكي عدة روابات ( ) :

ا ـ منها رواية عن الواقدي عن ريسة الديلمي قال: ﴿ ثُمُ تَمَادِينَا إِلَى الْمِوْرَةِ وَأَخَذَنَا الطَّفُ والسِد ، وجعلنا لِمَّوْرِيقَ وَ وَخُونَا الطَّفُ والسِد ، وجعلنا يَضرب في كل جهة ، و أقنا أياما تجسري بيننا وبين جرجير ملكهم الرسل ، نصوء إلى الإسلام فكما دعوناه إلى الإسلام تحر ، ثم استطال وقال: لا أَضَل هذا أيذا أيفنا أن فضر جالجزية في كل طام فقال لوسأتتر في درهما لحقال من قبيا الناس اللقتال ، وعباً عبد الله بن سعد عيدنة وميسرة وقابا وصار بأصحابه ، فقال له رجل من القبطيمن كان معه : إن القرم لا يصافو نك ، فاجعل هم أوعب منك من أن يصافوك ، وهم يهربون منك فاجعل منك ، فاجعل منك ، فاجعل منك ، فاجعل تعيشة ، لهم كم كينا ، وفرة هم في أما كن . فقسل ذلك عبد الله ، وغدا نا على تعيشة ،

<sup>(</sup>١) اين عد الحيكم ، ص ١٢

<sup>(</sup>۲) البلائری ص ۲۹۷

<sup>(</sup>٢) المال كي ، ص ١٠ ـ ١٠

وتلاقينا مع الروم قدد رفعوا الصليب وعليهم من السلاح ما الله أعلم به ،
ومعهم من الحيل ما لا بحصى ، فصاولنا ساعة من نهار حتى صارت الشمس
قدر رعين ، وحسل مبد الله بالناس فكانت الحرية عليهم ، وكر المسلمون
عليهم في كل مكان ، فأكروا فيهم القتل والأسر . لقدرأيت في موضع
واحسد ألف أسير ، قلما أصابهم الاعمر والقتل طلبوا الصلح ، فصالحهم
عبدالله بن سسعد على خرج ، قيسل صالحهم على ألفى ألف دينار وعميائة
ألف دينار » .

ب ـ ومنها رواية عن سباب العصفرى قال : ﴿ عَرَا عَبِدَ الله بن سعد إفريقيه مع جماعة من الصحابة فلقى جرجير فى سبيطلة وهى مدينة مسورة على سبعين ميلا من القيروان فقتل جرجير وهو فى مائة ألف ،وصالحه أهل المدائن والحصون على مائة ألف رطل دهب ﴾ .

ج - ومنها رواية لابى عنهان سعيد بن عنير ، قال ﴿ لما سمعت الروم والأوارقة (١) يمخرج عبد الله و وصوله إلى إفريقية ، خرجوا إليه ومعهم جرجير في جع كثير من الروم فلما التقوا بالمسلمين نادى جرجير بالبداز فيز إليه عبد الله بن الزبير وصروان بن المكم، نقتله ابن الزبير ، وصنهم من قال تتلاه جيما . ثم كانت الهزيمة ، واتخذ السلمون ذلك المنزل مسكر ، وأصابوا لهم فنائم كثيرة ، فأصاب الفارس في سهمه ثلاثة آلانى دينار ، ثم أساروا إلى البلاد نقت وها كل مدينة عنوة ،

د ــ ومنها رواية نقلها عن الواقدي عن عبد الله بن الزبير قال : ﴿ أَغْرَانَا

<sup>(</sup>١) الأرارقة خطأ وصحيحها الأفارقة .

 هـ ومنها رواية نقلها عن أهل العلم بالسير ومفازى إفريقية نصها : «إن عبد الله بن سعمد نزل بموضع يسمى قمونية ، وهو موضع مدينة القيروان ( انظر خريطة رقم ؛ ) ، فسأل عن أشراف من بافريقية من الروم ، فقبل جرجير ، وهــو صاحب مدينة سبيطلة . فزحف عبد الله إلىجرجير الملك ، فلقيه في خلق عظيم من الروم ، فقائله عبــد الله بمن معه ، والتحم القتـــال ، ووقع الصبر ، حتى ظن الناس أنه الفناه ، فانهزم جرجير ولزمه عبد الله بن الزبير في عجاج الموت، فعرفه بمن معه من أشراف قومه، ففرق عنه أصحابه وقتله إلى جانب السور ، وابنته تنظر من السور إلى قانله ، وسبقت خبول المسلمين الروم إلى باب الحصن، فحالوا بينهم وبين الدخــوَل إلى حصتهم، فركبهم المسلمون يمينا وشهالا في السهل والوعر ؛ فقتلوا أنجادهم و فرسانهم، ونزل عبد الله بن أبي سرح باب المدينة ، وحصرها بمن معه حصـــارا شديدا حتى فتحماً ، وأخذ ابنة جرجير فوهبها لعبــد الله بن الزبير ، وهو صاحب الا ْفاعيل فى ذلك اليوم ، و هو المستشهد فى سبيل الله . و دخل عبد الله المدينة، فرَجِدُ فيها سبيا كثيراً وأموالا جمة عظيمة ، ووجد أكثرها ذهب، وسرى على الروم فبلغت خيوله قصور قفصة ، وبلغت موضعاً يقال له قرطاجنة ، فسى فيها ما تأتى ، وذهب بعد تلك الواقعة ملك الروم بافريقيــة ، ولحأوا إلى الحصون ، وأصابهم رعب عظيم ».

ويقول ابن الأثير(١) : ﴿ وَسَارَ (عَبَّدَ اللَّهُ بن سَمَّدٌ) نَحُو إِفْرِيقَيَّةً ، وَبَثُّ السم ايا في كلُّ ناحية ، وكان ملـكهم اسمه جرجير ، وملكه من طرابلس إلى طنجة ، وكان هرقل ملك الروم قد ولاه إفريقيــة ، فهو محمل إليــه الحراج كل سنة ، فلما بلغه خبر المسلمين تجهز وجمع العساكر وأهلاالبلاد ، فبلغ عسكره مائة ألف وعشرين ألف فارس، والتني هو والمسلمون بمكان بيته و بين مدينة سبيطلة يوم وليلة ، وهــذه المدينة كانت ذلك الوقت دار الملك ، فأقاموا هناك يقتتلونكل يوم، وراسله عبد الله بن سعد ، يدعوه إلى الإسلام أو الجزية ، فامتنع منها ، وتكبر عن قبول أحدهما ، وانقطع خسير المسلمين عن عنمان، فسير عبد الله بن الزبير فيجماعة إليهم ليأتيه بأخبارهم، فسار عبداً ، ووصل إليهم ، وأقام معهم ، ولما وصل كثر الصياح والتكبير في المسلمين ، فسأل جرجير عن الخبر ، فقيل قد أناهم عسكر ، ففت ذلك في عضده ، ورأى عبد الله بن الزبر قنال المسلمين كل يوم من بكرة إلى الظهر، فاذا أذن بالظهر عاد كل فريق إلى خيامه ، وشهد القتــال من الله ، فلم ير ابن أبي سرح معهم، فسأل عنه ، فقيل إنه سمع منادى جرجير بقول : من لمثل عبد الله بن سعد فله مائة ألف دينار وأزوجه ابنتي ، وهو يخاف ، فحضر عنده ، وقال له : تأمر مناديا بنادي من أنى برأس جرجير نفلته مائة ألف وزوجته ابنته، و استعملته على بلاده، ففعل ذلك، فصار يخــاف أشد من عبد الله . ثم إن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد ، إن أمر نا يطول مع هؤلا. ، وهم في أمداد متصلة ، وبلاد هي لهم ، ونحن منقطعؤن عن المسلمين وبلادم ، وقد رأيت أن تؤك غدا جاءة صالحة من أبطال المسلمين فيخيامهم

<sup>(</sup>١) أبين الاثير، السكامل ،ج٢ مر ١٢ ، ١٤

متأهبين ، ونقاتل نحن الروم في باقي العسكر ، إلى أن يضجروا ، وعلوا ، فاذا رجعوا إلى خيامهم ورجع السلمون ، ركب من كان في الخيام من المسلمين ، ولم يشهدوا القتال وهم مستر يحون ، ونقصدهم على غرة ، فلعل الله ينصرنا عليهم. فأحضر جاعة من أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوه على ذلك . فلم كان الغد فعل عبد الله ما تفقوا عليــه ، وأقام جميع شجعان المسلمين في خيامهم ، وخيولهم عندهم مسرجة، ومضى الباقون، فقاتلوا الروم إلى الظهر قتالا شديدا ، فلما أذن بالظهر هم الروم بالانصراف على العادة ، فلم يمكنهم ابن الربير و ألح عليهم بالقتال حتى أنعبهم ، ثم عاد عنهم هو والمسلمون، فكل منالطا ثفتين ألغي سلاحه ووقع تعبا، فعند ذلك أخذ عبد الله بن الزمير من كان مستريحًا من شجعان المسلمين ، وقصد الروم ﴿ فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم ، وحملوا حملة رجل واحد وكبروا ، فلم يتمكن الروم من لبس سلاحهم، حتى غشبهم المسلمون، وقتل جرجر، قتله ابن الزبير ، وانهزم الروم وقتل منهم مقتلة عظيمة ، وأخذت ابنة الملك جرجير سبية ، و نازل عبد الله بن سعد المدينة ، فحصرها حتى فتحها ... ﴾ .

ويقول ابن عذارى (1): « والتهى عبد الله مع البطريق ضحى النهار فى
موضع بعرفبسيطاته وكان جرجير فى مائة وعشرين ألفاء فضاق المسلمون
فى أمرهم ، واختلفوا على ابن سعد فى الرأى ، فدخسل فسطاطه مفكرا فى
الأمر ... قال عبد الله بن الزبير : فرأيت عورة من جرجير ، والناس على
مصافهم ، رأيده على برذون أشهب خلف أصحابه ، مقطعا عنهم ، مصه

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ج ۱ ص ۱۰ ، ۱۹ . وقد ورد هــذا النص أیضا فی ریاض النفـــوس لها لسکو ٬ س ۱۵ ، ۱۵

جاريتان له تظلانه من الشمس بريش الطواويس، فأتنت فسطاط عدالله ان سعد ، فطلبت الإذن عليه ، فقال له حاجبه : دعه فانه يفكر في شأنكم ، ولو اتجه إليه رأى لدعا بالناس. فغلت : إنى محتاج إلى مذاكرته . فقال له: أمر بي أن أحبس الناس عنه حتى يدعوني . قال : فدرت حتى كنت من وراه الفسطاظ ، فرأى وجهى ، فأوماً إلى برأسه ، أن تعال . فــخلت عليه وهو مستلق على فراشه ، فقال : ما جاء بك يا ابن الزبير ? . فقلت : رأيت عه رة من عـدونا ، فرجوت أن تكون فرصة هيـأها الله لنا ، وخشيت الفوت . فقام من فوره، وخرج حتى رأى ما رأيت ، فقال : أيها النـــاس ، انتدبوا مع ابن الزبير إلى عدوكم، فتسارع إلى جاعة اخترت منهم ثلاثين فارسا ، ثم قلت : إني حامل ، فاصر فوا عن ظهرى من أرادني ، فاني أكفيكم ما أمامي إن شاء الله تعالى . قال عبد الله : فحملت في الوجه الذي هو فيه ، وذب عني الذين انتدبوا معي ، وأتبعوني حتى خبرقت صفوفهم إلى أرض غالية فضاء بيني وبينهم ، فوالله ما حسب إلا إني رسول إليه حتى رأى ما بي من أثر السلاح، فقدر إلى هارب إليه، فلما أدركته طعنته، فسقط، فرميت نفسي عليه ، وألقت جاريتاه عليه أنفسهما ، فقطعت يد إحداهما ، وأجهزت عليه ، ورفعت رأسه على رمحي . وجال أصحابه ، وحمل المسلمون في ناحيتي وكبروا ، فانهزم الروم ، وقتلهم المسلمون كيف شاءوا . وثارت السكمائن من كل جهة ومكان ، وسبقت خيول المسلمين ورجالهم إلى حصن سبيطلة ، فمنعوهم من دخوله ، وركبهم المسلمون يمينا وشهالا في السهل والوعر ، فقتلوا أنجادهم وفرسانهم ، وأكثروا فيهم الأسارى حتى لقد كنت أرى في موضع واحد أكثر من ألف أسير » .

هذه هم، معظم الروايات العربية التي تصور لنا انتصار العرب على الروم

فى سيطة ، وهى وإن كان متاينة فى النفصيلات من جهة ، و بغلب عليها الطابع القصصى من جهة ، و بغلب عليها الطابع القصصى من جهة ، ن الربي هو قاتل جربجوربوس. و بشك الدكتور الدكتور حسين مؤ نس فى الروايات القائلة بخوف عبد الله بن سعد من الظهور أمام جنده خشية أن يترصده أحد جنوده فيقتله ، واختبائه فى فسطاطه حتى قدوم عبد الله بن الربير فى مدد بعث عبان بن عائل إليه لما أبطأت عليسه أخبار المسلمين ١٠٠ . كما يشك فى دور البطولة الذى أسبغته الروايات المربية المتأخرة على عبد الله بن الربير لعاملها.

الايل : أن ابن عبد الحكم ، وهو أقدم من كتب من مؤرخى العرب فى فتح المغرب ، اكتنى بقوله : ﴿ وَكَانَ الذِّي وَلَى قتله ۚ فِيهَا يَرْحُونَ عِبد الله ابن الزير » ، أى أنه ذكر الحبر فى شى. من الحذر والاحتراز بما يشكك فى أصالة الرواية .

واتنانی: أنه بینا نشیر معظم الروایات إلی أن ابنة جربجوریوس کانت من نصبب قائل أیباعدالله بن الزبیر، ومن جملة هذه الروایات روایة ذکر ها این عبد الحکم ، فان این عبد الحکم نقسه أورد روایة أخری جا. فیها : هو کانت ابنة جرجی، کما حدثنا أبوعبد الله بن عبد الحکم، وسعید بن عفیر، قد صارت لرجل من الأنصار فی سهمه ، فأقبل بها منصر فا ، قد حملها علی یعیر له ، فیمل برتجز .

يا ابنـــة جرجير تمثى عقبتك إن هليك بالحجاز رجك التحمل عن قبــــاء قر منك

<sup>(</sup>١) حسيرمؤنس ، فتح العرب المغرب ، ص ٨٩

فسأت ما يقول هذا الكلب؛ فأخبرت بذلك، فألفت بنفسها هن البعير الذي كانت عليه، فدقت عنقها فمانت ، (١) . ويتسامل الدكتور مؤنس : كيف ينفق أن تصير ابنة جرجير لابن الزبير ، ولرجل من الأنصار في وقت واحد ?

ويستنج الدكتور مؤنس من رواية ابن عبد الحكم أن قصة قتل ابن الزبير لجرجير ، وأخذه ابنف لا أصل له فى الحقيقة ، ولا يعدو ذلك أن يكون من اختراع الرواة (٣). ويؤيد الدكتور سعد زغلول عبد الحيد هذا الرأى ، وبرى و أن الزبير بين م الذين عملوا على إذاعة هذه الأبجاد عن أسرتهم ، فنسبوا إلى عميد الأسرة الأول \_ الزبير بن العوام \_ خر الانصار فى بالميون فى مصر ، كما نسبوا إلى ابنه عبد الله \_ الذى بلغت الاسرة على آيام مطالبته بالخسادة أوج عظمتها \_ شرف الانتصار فى سيطلة بافريقية (٣) .

وقبل أن نبحث فى الدور الذى لعبه ابن الزبير فى موقعة سبيطلة ينبغى أن نشير إلى أمرين :

الأول: أنه إذا كان ابن الزمر من بين الصحابة الذين اشتركوا فيالحلة التي سيرها عان بن عفان من المدينة ، فكيف يتفق إذن قدومه بعد ذلك إلى المغرب قبل وقوع الاشتباك في سيطلة بين العرب والديم؟

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسكم ، ص ٤٦

<sup>(</sup>٢) سين وونس، فتع البرب للقرب ، ص ٩٢.

 <sup>(</sup>٣) سعد زغلول عبد الحيد ، فتح العرب العنرب بين الحديثة التاريخية ، والأسطورة
 الشمبية ، ٣٩٠٠

والثانى: إذا كان الدكتور حسين مؤنس ستند على نصرابن عبد المكم الذى يشير إلى أن ابته جرجير آلت إلى رجل من الأنصار فى سهمه ، وذلك تعزيزا لرأيه فى أن ابن الزبير لم يكن بطل سبيطلة ، فان المالكى يروى فى رياض النوس خير من ستنج منها أرب عبد الله بن سعد كافا عبد الله ابن الزبير على بطواسه بأن قمله ابنة الملك . وفى الحسير الأول أبيات ظلما ابن الزبير فى ابنة جرجير حين بلغه أنها سألت أباها أن يتعلما العرب :

وفى الحمير الثانى أن عبدالله كان يرتجز لابنة جرجير البطريق ويقول:

يا ابنة جرجير نهني غضيتك ... ستبصرين في الحجاز ربتك ما أحسن الوجه وأجل مقلتك ... لتجملن من تدير قرجك لتعظمن في الإماء لقمتك (٢)

وبروى ابن عذارى أيضا أن عبد الله بن سعد نفل ابن الزبير ابنة الملك المقتول جرجير ، وأنه انحذها أم ولد(٣) . كذلك يروى ابن الأثبير ، أن

<sup>(</sup>١) الما لكى ' ص ١٣

<sup>(</sup>٢) نفس الرجم ، ص ١٥

<sup>(</sup>۳) این عذاری ، ج ۱ ، ص ۱۲

ولا جدال في أن معظم الروايات السابقة تنضمن كثيرا من المبالفــة في تصوير بطولة ابن الزبير ، ومن الطبيعي أن تمجد هذه الروايات المستقاة من آل الزير بطولته ، فتقلل من شأن ما قام مه هيد الله بن سعد . ولكن ليس معنى هــذا أن نستبعد ما أجمت عليه الروايات من أن ابن الزبير هو الذي توصل إلى قتل جرجير (جريجوريوس). فلو أن ابن عبد الحكم كان يشك بعبارته ﴿ فَهَا يَرْعُمُونَ ﴾ في قيام عبد الله بن الزبير بقتل جرجير ، فلماذا لم يشر إذن إلى رواية أخرى تتضمن اسم البطل الحقيق?. ونعتقد أن عبد الله ابن الزبير كان من بين أبناء الصحابة الذين اشتركوا في حملة الحجاز ، فاسمه يرد في رواية البـــلاذري والمالــكي وابن عذاري والنويري ، وقد تصادف اشتراك عدد من أبناء الصحابة في هذه الحلة تبدأ أسماؤهم بعبد الله ، فسميت الغزوة لذلك بغزوة العبادلة (٢) وأعتقد أن ابن الأثير هو المؤرخ الوحيـــد الذي أشار إلى تسبير عثيان بن عفان لعبد الله بن الزبير في جماعة إلى إفريقية ليأتيه بأخبار المسلمين ، وعنه أخذ النويري . والنويري على هذا النحويناقض نفسه ، فقد روى في موضع آخر أن حملة الحجاز كانت تضم بين قوادها عبد الله بين الزبير(٣) . إذن ليسهناك إجاع بين الروايات على أن ابن الزبير

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، بر۳٬ ص ٤٤

<sup>(</sup>۲) الما ليكي ، ص ١٠

 <sup>(</sup>٣) التويري ، نهساية الأوب ، عن حديد مؤنى ، فتح البرب العقرب ص ٨٨ ...
 ملاحظة وقر ٢ ...

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم ، س ٤٨ \_ ٠ ه

<sup>(</sup>٢) نفس المرجــم ص ٥٠

<sup>(</sup>٣) المالكي، ص ١٠

عبد الله بن سعد دعا عبد الله بن الزبير ، فقال له ﴿ مَا أَحَدُ أَحَقُ بِالبَشَارَةُ منك ، فامض ، فبشر أمير المؤمنين عثمان رضىالله عنه بالمدينة ، بما أفا. الله على المسلمين (١٠) ﴾ .

فوصل عبد الله إلى المدينة فى شهر ، وقيل فى ثمانية عشر بوما(٣) ، وذكر ابن عذارى أنه وافى المدينة فى أربعة وعشرين يوما ، وكانت إقامته بافريقية سنة وشهر بن (٣) ، وأغلب الظن أن الرواة وجمدوا فى سغره إلى المدينة رسولا مز إبن سعد فرصة مواتية ومبررا تحجيد شخصيته، فنسجوا قصة بطو تتا غارقة فى أنه قدم إلى إفريقية مبعوتا من الحليقة، فوجد ابن سعدمهموما فى فسطاطه ، فدبر له خطة قتل جربجوريوس ، هذه الفصة فيها تعظيم لشأن عبد الله بن الربير وتقليل من شأن عبد الله بن سعد . ولو أن عبد الله بن جربجوريوس ، لماكان جديرا باختياره رسولا إلى الحليقة يشره ، الفتح .

أما ماذكره ابزعد الحكم من أن عبد الله بن سعد وجه مروان بن الحكم إلى عمان من أفريقية ، فان ابن عبد الحكم نفسه لم يستطع أن يعرف إذا ماكان ذلك قد حدث قبسل الفتح أم بعده ، والأقرب إلى الصواب أنه أرسله إليه قيل موقعة سبيطلة ، عندما شاهد ضعامة جيش الروم ومنعتهم ، وذلك لكى يستمد عمان بمدد آخر. وأعتقد أن عبد الله بن سعدبادر بعدنجاح ابن الزبير فى قتل جربجوريوس ودخول السامين سبيطلة بارساله إلى المدينة وذلك حتى

<sup>(</sup>۱) این عذاری ' ج ۱ ص ۱۲

<sup>(</sup>۲) الما الحكي ، ص ١٠

<sup>(</sup>۳) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۳

يردن به مروان بن الممكم، فيصل ابن الربير ومعـــه آخر أنباء القنع .
ولم افترضنا جدالا أن عبد الله بن سعد أرسل مروان بن الحكم إلى المخليفة
قبل الممركة ليطلب مددا جديدا، فلبس من المقول أن بصل مروان، و يأتى
عبد الله بن الربير في فترة وجزة بجيت يسبق عبيثه نشوب المعركة، وليس
من المقول أن يأتى عبد الله بن الزبير طى رأس اثنى عشر وجلا فقط على
حدقول النورين (١٠٠).

ونخرج من كل ذلك بالنتائج الآتية :

١- أن عبد الله بن سعد بعد أن استمصت عليه قابس ، واصل زخته عناه الساحل التونسى حتى وصل إلى بلدة قوية ، وهي موضع مدينة القيروان (٢٠) ، ولعلها ميناه Vada البرنطي أو مدينة قودة التى أشار إليا الادريسى ، وكتاهما قرية من القيروان (٢٠) . وهناك أرسل رسله إلى جربجوريوس يدعوه إلى خصال ثلاثة : الإسلام ، أو الجزية أو القتال (٤) وهي عادة اتبها المقاتمون العرب في كل فتوحاتهم. فلما رفض جربجوريوس ما عرضه عليه عبد الله بن سعد ، بدأت الاشتباكات بين الطرفين ، وتهيأ القوم للقتال ، و رعبا الناس عبد الله بن سعد مهنة وميسرة وقلبا ، وسار بأصحابه (٥) وخذب جوريوس قد حصر سيطلة بأصحابه (٥) وخذب جيوش الروم ، وكان جربجوريوس قد حصر سيطلة .

<sup>(</sup>١) حسين مؤنى ۽ فتح العرب قلمترب ، ص ٨٧ -

<sup>(</sup>۲) الماليكر ' ص ۱۲ .

<sup>(</sup>٣) سين مؤتى ' ص ٨٦ ' ملحوظة رقم ٢

<sup>(</sup>٤) الما لكي ، س ١٠

<sup>(</sup>٥) المالكي، ص ١١٠

بسلسلة من الحصون والقلاع ، واختار جربجوربوس فحص عقوبة ، ويقع قريبا من سليطلة ليكون ميدانا للمعركة بينه وبين العرب .

ويدو أن جيش الروم تضخم بمن انضم اليه مى الروم والبربر الموالين لهم، من العاصمة ومن الحصون القريبة من سيطلة (۱) . وظهر جيش العرب ضاييلا بالنسبة لجيش الروم ، وخاف عبد الله بن سعد أن يلقى العرب ، وهم فغة قليلة جيوش الروم والأفارقة مجتمعة ، فعظم عليه الاهم ، ولعله أرسل فى هذه الاونة مروان بن الحكم إلى عنان ليستمده . وهنا تصور الروايات العربية شدة ما أصابه من غم وضيق ، واختلاب المسلمين عليسه فى الرأى ، وانزوائه فى فسطاطه مفكرا .

۲ - كان جريموريوس بخاف أن يشتبك مع العرب في موقعة فاصلة ، فتدور عليه الدائرة(۲)، فقد كانت أنباء انتصاراتهم في الشام ومصر والعراق وبرقة قد وصلته ، ولذلك اقتصر القتال بادى. ذى بدء على اشتبا كات فاترة. وكان جيش الروم ينقسم إلى كراديس، واختار جريموريوس لنقسه موضها مرتفعا نائيا عن جنوده يشرف منه على القتال . واستفرقت المناوشات أياما كان القتال يمند أثناءها من الصباح حتى الظهر . ويبدو أن جيوش المربقة على جيوش المسلمين . مما دعا ابن الربع إلى التفكي فى طريقة تكفل النصر للمسلمين ، فا نقل مع عبد الله بن سعد على أن يناغت

<sup>(</sup>١) يروى الما لكي عن أبي عن أب عند بن عنير ٬ أن الروم والأقاوقة ، كما معوا بوصول عبسد الله بن سعد لمل المربقية خرجوا المايه ومهم جرجير فى جمع كثير من الروم ( وبا عن النفوس ٬ ص ١١)

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' ج ۱ ، ص ۱۰

عبد الله بزائر بير الروم بالهجوم بعد انتباء القنال اليومى، عندما يكون التعب
والحبد قد أخذ منهم خذا عظيا(ا) ، ونجعت الحيلة نجاحاً بمكن في الحسبان.
واخترق عبدالله بزبائر بير وأصحابه ممسكر الروم، وهم متعبون، لايتوقعون
القتال ، واستطاع أن يعمل في يسر إلى غيم البطريق ، وتمكن أخيرا من
قتله ، وانهز بالروم بعدمصر عملكهم هزيمة نكوا ، ، وسبقتهم خيول المسلمين
إلى باسالحسن، فعالوا بينهم وبين دخوله ، وأذرع فيهم المسلمون قتلالا ،
واستولوا على حمن عقوبة .

٣ - زحف عبد الله بن سعد إلى سيطلة بعد ذلك . فعاصرها حمارا عكما وتمكن من الاستيلاء عليما ، وغم فيها غنائم كثيرة . وأراد أن يستغل هذا الانصار الكبير في الاستيلاء على فرطاجنة ، و فبت جيوشه في البلاد فيقمة ، فسيرا وغده والموسوء ، وقبحه على الاثمان(ه) » . فلما رأى رؤساء المدسى به أهل البلاد فعاصره ، وقبحه على الاثمان(ه) » . فلما رأى رؤساء المدن في إفريقية ذلك طلبوا من عبد الله بن سعد أن يأخذ منهم ثلاثمانة قنطار من مدن غيرة أن يكف عنهم وبعود من حيث أنى، فقط(ه) ، وتأهب للمعودة إلى مصر ، دون أن يحذ بالمغرب قيروانا ، ويستغل هذا النصر المظم في

<sup>(</sup>۱) ابن الاثمير ، الـكامل، ج ١٠ ص ٤٣.

<sup>(</sup>۲) الما لکی ہ ص ۱۲ .

 <sup>(</sup>٣) هو حسن منيع من أعظم حمول افريتية ، ويتم جنوني مدينة القيروال ' وكان يعرف في العمر البيزنطي باسم Thysdaras ( حسين مؤتمر ' ص ٩٧ ملحوظة ٤ ) .

<sup>(</sup>a) ابن الاثير · ج ٣ ص ٤٥ \_ الاستعما ، ج ١ ص ٧٦ ·

<sup>(</sup>٥) اللاذري ، ص ٢٦٨ ٠

إلمة قاعدة المسلمين في إفريقية (١) وكانت قد وصلته أنباء بقيام الروم في المسلمين في إفريقية (١) وكانت قد وصلته أنباء بقيام الروم في قال ينتهي بهزيمه ، خاصة وأنه كان قد فقد عددا كبيرا من عسكره في معركة سبيطلة ، يضاف إلى ذلك أن غيمه عن مصره مقر ولايته ، كانت قد طالت إلى 10 شهرا ، وكان الابد له من المودة النظر في شؤون ولايته من جهة ، والمقضاه على مظاهر الاضطراب الناشئة من سخط المسلمين على سياسة المخليفة عامة من جهة تانية ، ثم إنجيش المسلمين كان قد جمع من الفنائم على الكتبرة ماجعل المهند بحرصون إلى المودة بها إلى مصر . هذه الدواف حو كت علم الله بن سعد إلى التفكير في المودة إلى مصر ، هذه الدواف حو كت عقبة بن عامر المهنى ، يأمره بأرت برسل إليه طرابلس مراكب في البحر لتحصل غنائم المسامين ، وسار هو وجبشه إلى طرابلس مراكب في البحر لهمل غنائم المسامين ، وسار هو وجبشه إلى طرابلس مراكب في البحر لهما ).

ويعلق الدكتور حسين مؤسر على موقعه سبيطلة بأنها لم تفتح أمام العرب كل سهل نونس، بل جزءا عمد رداً منه سمده انحط الممتد من سبيطلة نفسها إلى سوسة من التهال ، ثم من طلة إلى قفصة جهة الشرق ، وشريط

<sup>(</sup>١) ولى ذلك يقول البلاذرى: « لما سالح عبد الله بن سعد بطريق افرينية رجع الى معر ، ولم يول على افرينية أحداء ولم يكن لها يومئذ تبروان ولا مصر أجام » ( هوح البلدان ' من ٢٦٨) .

Julien, Histoire de l' Afrique du Nord, depuis – ۱۷ مال لکي در (۲) la conquête arabe, Paris, 1952, p. 14.

<sup>(</sup>٣) المالكي ، ص ١٠

ساحلى ضيق فيا بين فابس وشط الجسريد فى الجنوب (١) . ومع ذلك فان غزوة عبد الله بن سعد كانت تجربة مفيدة للعرب ، إذ أو قفتهم على حالة هذه البلاد ، وعلى مدى أهميتها بالنسبة لهم ، وسنري أن جهود عبد الله بن سعد ستعقبها جهود موفقة أخرى .

## ج \_ حملة معاوية بن حديج على افريقية سنة ٥٥ هـ ( ٢٦٦ م ) :

ما كاد اليطريق جر بجوريوس يقتدل في سيطلة حتى أقام الافارقة على أقسم بطريقا جديدا يقوم بشؤونهم وبسميه العرب حيا حبة(۲) ، وهو الذي عقد معه عبد الله بن سعد معاهدة الصلح (۲). ولم يعاود العرب الاغارة على أفريقية ، ولم يبدوا اهمأما بشؤن المعرب على الإطلاق منسذ ٢٨ هم على أفريقية من فيها الصلح بين العرب والأفارقة ، حتى سنة ٣٨ هـ، وهي السنة التي تعد فيها الصلح بين العرب والأفارقة ، حتى سنة ٣٨ هـ، وهي السنة ذلك أمم شغلوا بفتة الاعمار التي أسفرت عن مقتل الحليقة عمان، ونشوب الذام بين والعلوبين، وهوالنزاع الذي انتهى بمقتل على بن أبي طالب وقيام المدولة الأموية .

وكانعمرو بنالعاص ما بزال يضع فتح إفريقية على رأس جـــدول

<sup>(</sup>١) اتع الرب المغربءص ٩٩

 <sup>(</sup>۲) این عذاری، ج ۱۰ س ۲۱ ، ۷۰ ، ۱۲ و رسیه الوریپاسم خانه ( عن حمین مؤتی ۲۰ Julien, ) Gennadius
 س ۱۱۱ ، ملموطه ۲ ) و رسیه اندر به جوایان جنادیوس op. cit. P. [5.)

<sup>(</sup>٣) البلاذرى' ص٢٦٨ -

أعمله ، وكانت المفـانم الكثيرة والمكاسب الوافرة التي أسفرت عنهــا حملة عبد الله بن سعد ، عاملا هاما في تحريك مطامع عمرو في المغرب من جديد ، ودفعه إلى غزو هذه البلاد للمرة الثانية . غير أن الصراع القائم بين على ومعاوية ، ومشكلات التحكيم ، شغله عن إعداد حلة منظمة لهــذا الفرض، فلما استقر الا مر لمعاوية على الخلافة، بعد تنازل الحسن له عنها في أو اخر ربيع الا ول سنة ٤١ هـ، استأنف عمرو غزواته السابقة على برقة وطرابلس ، فكان يبعث إليها جندا بغنمون من أراضيها ما شاء لهم ذلك ، ويعودون من حيث أتوا، دون أن يشتبكوا مع الروم في مواقع حاسمة . فقد ذكر ابن الاثير أن عمرو استعمل في سنة ٤١ هـ ﴿ عَفْبَةُ بِن نَافَعُ بِنَ عَبْدُ قَبِسُوهُو ابْنِجَالَةٌ عَمْرُو، عَلَى أفريقية ، فانتهى إلى لواتة ومزانة فأطاعوا ثم كفروا ، فغزام من سنته ، وقتل وسبى، ثم افتتح في سنة اثنتين وأربعين غدامس فقتل و سي ، وفتح في سنة ثلاث وأربعين كورا من كور السودان ، وافتتح ودان، وهي من برقة ، (١). ويؤيد ذلك ما ذكره ابن عذاري إذ يقول: ﴿ ﴿ وَفِي سَنَّةُ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ) غزا عقبة بن نافع أَفِريقية (٢) . قال غربب في مختصره للطبرى : فيهما غزا عقبة بن نافع المفرب ، وافتتح غدامس، فقتل فيها وسبى ﴾ ويشير ابن تفرى بردى كذلك إلى افتتاح عقبة بن نافع في سنة ٣٠ ه كورا من بلاد السودان وودان من برقة (٣) .

<sup>(</sup>١) ابن الا ثمير ، الكامل ، ج١، ص ٢١٢

<sup>(</sup>۷) این عذاری ، ص ۱۵

 <sup>(</sup>٣) أبو المحاسن بن تفرى بردى النجوم الزاهرة ، ج١ ' طبقة دار الكتب المصرية'
 الناهرة ١٩٣٩ س ١٣٤

وکان معاورة بن أي سنيان برى أن اهنام عمر و بشؤون المغرب يخق وراءه طعما فى غنائمها ، وکان بتطلع هو إلى هذه المفائم ، فلما توقی عمرو ابن العاص سنة ۱۹۵۹ (۱۲۵م) فصل معاوية ولاية إفريقية عن مصر ، واعتبرها ولاية مستقلة تنبع دمشق مباشرة ، وبولى هو عليها من شاه من رجاله . فأتما على مصر عقبة بن عامر المجهنى ، بعد أن عزل عبد الله بن عمرو عنها ، تم ولى معاوية بن حسديج التجيبي رئيس حزب العنائية فى مصر على قيادة المجيوش فى إفريقية ، مكاناة له على خدمانه الى أداها لبنى أمية ، وتجاهل بذلك عقبسة بن نافع المهرى الذى كان ما يزال يقوم بالغزو فى نواحى برقة والواحات .

وكانت إفريقية فى تلك الأتاء تجناز مرحلة من الفرض والإضطرابات، فقد غضب الامراطور البزنطى كنسطانر الثانى عندما بلغته أنباء الصلح بين العرب والأفارق، والجزية الق يدفعها هؤلاء للعرب ، فأرسل إليهم بطريقا من قبله بقال له أوليمة (() (ولعله أوليميوس) ليطالب أهل إفريقية بأن يقدموا إليه ثلاثة مائة قنطار من الفهم فى ذلك، فأبوا عليه، وقالوا: اين سعد. فرّل أوليمة قرطاجنة، وخاطيهم فى ذلك، فأبوا عليه، وقالوا: ه إن الذى كان بأيدينا من الاموال فدينا به أنضنا من العرب، وأما الملك فهو سيدنا، فيأخذ عادته منا به (؟). ونتيجة لذلك أمر البطريق الجديد أوليمة بإجاد حباحة من إفريقية. وتمكن عد فترة طويلة منطرده من البلاد.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری 'ج ۱ ص ۱۷

<sup>(</sup>٢) نس المرجم -

نسار إلى معاوية بن أبي سفيان في الشام ، فوصف له سوء حال البلاد ، وسأله أن بعث معه جيشا إلى المفرب(١) . ويذكر ابن الاثنير أن معاوية استجاب لرجائه ، فسير معه معاوبة بنحديج السكوني، فلما وصلوا إلى الاسكندرية، توفى حباحة ، ومضى ابن حديج فى طريقه إلى إفريقية ، فوصلها وهي نار تسطرم(٢) ، فإن سكان إفريقية لم يسكنوا على تصرف أوليمة وجوره ، دئاروا عليه ، وقدموا على أنفسهم رجلا يعرف باسم الاطريون(٢). ويعتقد الدكتور حسين مؤنس أن نزاما شديدا بين البزنطيين وأهل إفريقية كان يثير ألبلاد ، ويقسم أهلها شيعا وأحزابا ، وأن الامراطور قسطنطين الثاني أراد أن برغم هؤلاه السكان على أن يقدموا له قدرا من المال بماثل ما قدموه وأنها أرهقت صقلية وسردانية وكلابريا بالضرائب، وبخرج الدكتور مؤنس من ذلك بأن أهل إفريقية وجدوا في العرب منقذًا لهم مما كانوا يلاقونه من نير الروم(؛) . وقد أدى النزاع القائم في إفريقية بين الا هالى والحكومة البزنطية إلى قيسام الافارقة بطرد عامل الامبراطور فعساد إلى بالإده(٥).

خرج معاوية بن حديج في جيش كثيف عدته عشرة آلاف مقاتل ،

<sup>(</sup>١) ابن الاثير، ج٣ ص ٥٥ \_ ابن عداري 'ج١ ص ١٧

<sup>(</sup>٢) ابن الا ترء ج م س د ٤ ـ ابن عداري ، س ١٧

<sup>(</sup>٣) این عذاری ' مر ۱۷

<sup>(</sup>٤) حسين مؤنى، فتح العرب المغرب ، ص ١١٠

<sup>(</sup>ه) نفس الرجم ' س١٢٠.

من بينهم الأمير عبد الملك بن مروان ، وعبد الله بن عمر ،وعبد الله بن الربير ، وعميي بن الحكم بنالعاص ، والأكدر بن حام اللخمي ، وكريب بن أبرهة ان الصباح ، وخالد بن ثابت التقني ، وأشراف من جند مصر(١) . ويختلف مؤرخو العرب في تحديد تاربخ سير هذه الحلة إلى إفريقية ، فان عبد الحكم يذكر نصا نقله عن عبد الملك بن مسلمة ، عن ابن لهيمة ، عن يزيد بن حبيب، أن معاوية بن حديج غزا إفريقية ثلاث مرات، الأولى سنة ٣٤ هـ ، وهم. غزوة لايعرفها كثير من الناس، والنانية سنة . يمه، والنالثة سنة ههه(٧). وقد جاراً، في ذلك المالكي ، وإن كان قد ذكر غزوتين لماوية بن حديج بدلا من ثلاثة(٣) ، وأبو العرب تميم في طبقسات علماء إفريقيسة(١) ، وابن أبي دينار القيرواني في المؤنس(٥) ، وابن عــذاري المراكشي(١) . ولكن ابن عبد الحكم بجمع كل أعال معاوية بن حديج فى إفريقية فى غزوة سنة ع٣ه(٧)، ويجاريه ابن خلدون في ذلك، مع إضافة أن ذلك حدث في خلافة معاوية(٨). أما عبيد الله من صالح فيدكر نقلا من أبي عمر بن عبد البر في الاستيعاب ، أنعقبة بن نافع هو الذي غزا لواتة فيسنة ٤٩ ﻫ ، و فتح غدامس

<sup>(</sup>۱) المالكي، مس ١٨ \_ ابن عذاري ، ج ١ س ١٦

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحدكم ، ص ٦٠

<sup>(</sup>٣) الما لسكي ' ص ١٩

<sup>(</sup>٤) أبو المربَّميم ، طبقات علماء المريقية، طبعة ابن شنب ' الجزائر، ١٩١٥–١٩٢٠

<sup>(</sup>٠) ابين أبي دينار الفيرواني، المؤنس' ص٣٠

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج۱ اس ۱۱ - ۱٦

<sup>(</sup>٧) ابن عد الحيكي، ص ٥٩

 <sup>(</sup>A) ابن خلمون ، کتاب العبر

فى سنة ٩٩ه، وافتح كورا من كور السودان فى سنة ٩٩ه، و واختط التيروان وأقام بها ثلاث سنين إلى أن عزله معاوية سنة ١٥هد<sup>(١)</sup>، ولا يشير إلى شى، من غزوات ابن حديج . وهناك من المؤرخين من يجمل غزوات معاوية بن حديج فى سنة ه)ه ( المالكى ، وابن عذارى )؛ أما البكرى فيجعلها فى سنة ١٩ه() ؛

وإذا بمتنا في أي هذه النواريخ أجدر بالنقة ، وجدنا أنه لايعقل أن يقوم اين حديج بغزو إفريقية في سنة ١٣٩٤ ، وفتنة الامصار التي أطاحت بخلافة عمان على أشدها ، ولا يعقل أيضا أن يقوم ابني حديج بكل ما قام به من أعال غزوية في سنة واحدة ، ثم يعود إلى مصر في سنة مهمه، لكى يترعم حزب المهانية في مصر ، ويطالب بدم عمان . ونستيمد أيضا قيام ابن حديج بغزو المغرب في سنتي ٤٠ ، ٤٩ه ، فقد كان عمرو بن العاص مايزال عاملا على مصر ، ولم يرد قط في المصادر العربية ما يشير إلى أنه أرسل معاوية ابن حديج إلى المغرب .

وأما رواية عيد الله بن صالح ، فقد فندها الدكتور مؤنس ، وعزا هذه الرواية إلى حدوث خلط فى رواية عيد الله بن صالح ، فى سرد أعمال عقبة بن ناخ من دخوله إلى إفريقية مع عمرو بن العاص إلى عزامين الولاية الاولى ، وأنه لايمكن بأى حال من الاحوال الاخذ برواية عيد الله ابن صالح ،القائلة بأن عقبة اختط القيروان فى سنة جهم ، لان الثابت أنه

<sup>(</sup>١) عبيد الله بن ما لع ، ص ٢١٨

<sup>(</sup>٢) البكري ' المغرب ، ص ٢٤ ' ٣٠

بناها فى ولايته الاولى لإفريقية سنة .ه ه ۱۰۰ . والواقع أن عبيد الله ن صالح لم يخلط بين أعدال عقبة فى ولايته على إفريقية وأعداله وهو قائد لممرو اين العاص والى مصر ( فى المرة الثانية ) ، قان ماذكره عبيد الله لايتجاوز عن كونه نصا نقله عن أبى عمر بن عبد البر ، وذكر فيه أعمال عقبة فيا بين عامى ٤١ ، ٩٠ . أما عن بنائه لمدينة القيروان سنة ٩٠ فلم يرواطلاقا فى النص المذكور ، وكل ما فى الاحمر أنه أشار إلى بناء القيروان على يدى عقبة و بقائه فيها ثلاث سنوات حتى عزل سنة ١٩٥ ، ومعنى ذلك أنه اختط القيروان سنة فيها ثلاث سنوات حتى عزل سنة ١٩٥ ، ومعنى ذلك أنه اختط القيروان سنة

ومما يؤكد هذا الرأى مذكره ابن الانتير فى حوادث سنة ١٩٥١ إذ يقول: ووفى هذه السنة استعمل عمرو بن العاص عقبة بن نافع بين عدقيس، وهو ابن خالة عمرو على إفريقية فانتهى إلى لوانة ومزاتة ، فأطاعوا ثم كفروا ، فغزاهم من سنته ، فقتل وسبى ، ثم افتتح فى سنة انتين وأربعين غدامس ، فقتـــل وسبى ، وفتح فى سنة ثلاث وأربعين كورا من كور السودان ، وافتتح ودان وهى من برقة (۱۲) ، وكذلك أشار المقربزى فى المططأن وعمرو عقد لشربك بن سمى على غزو لوائة من الدير ، فغزاهم سنة أربعين ، وصالحم ، ثم انتقضوا ، فيمث إليهم عقبة بن نافى فى سنة إحدى وأربعين ، فغزاهم حتى هزمهم ، وعقد لعقبة أيضا على غزو هوادة ، وعقد لشربك بن سمى على غزوة البسدة ، فغزواها فى سنة ثلاثة وأربعين

<sup>(</sup>۱) نطيقالدكتور مؤنس على نس عبيد الله، ص ٢٣٤

<sup>(</sup>۲) این الأثیر ، ج۳، س ۲۱۲

فقفلاً(۱) م. ولعل المفريزى نقل ذلك عن الكندى الذي أورد نفس النص (۲) . النص(۲) .

ومن المعروف أن عقبة كان خييا عسكريا بشؤون برقة وطرابلس في ولاية عمرو الأولى على مصر ، فسمرو هو الذي أرسله لغزو فـنران وزويلة سنة ٢٧ه، وهو الذي تركه على برقة حتى غزوة عبد الله بن سعد ، وقد قضى عقبة هذه السنين السنة (٢٧ – ٣٧ه) في منازاة الواحات الداخلية، ثم ماد مع عبد الله بن سعد إلى مصر في سنة ٢٨ ه فلما تولى عمرو بن العاص ولا بة مصر للمرة التانية في سنة ٣٨ه . ( شهر ربيع الأول) ،استعان بعقبة في بعونه وسراياه في برقة وطرابلس على النصو الذي ذكره ابن الاثير . ثم عاد عقبـــة إلى مصر وعمرو على فراش المـوت في أول شوال

أما غزوة معاوية بن حديج في سنة . ه ه فأمر مستبعد لأن والى مصر في هـ ذه السنة هو مسلمة بن خلد الا نصارى الذي عزل عقبة من ولاية إفريقية وقلدها لاني المهاجر دينار . وربي تاريخ سنة ه٤ ه لفزوة معاوية ابن حديج لإفريقية ، وأعتقد أنه أصحالتواريخ المذكورة ، فقد كان معاوية ابن حديج قائدا لجند مصر في ولابة عتبة بن أبي سنيان لمصرسة ٩٤ه ، وظل في منصبه على قيادة جند مصر حتى عزله عنها مسلمة بن خلد في سنة ١٤٥٧ه.

<sup>(</sup>١) المقرنزي ، الحطط ، الحبلد الثاني، طبعة بيروت ،ص ٦٩

<sup>(</sup>٢) الكندي ، كيتاب القضاة والولاة ، ص ٢٢

<sup>(</sup>۲) المقريزي ، الحطيط ' مجلد ۲ ، ص ٦٩

<sup>(</sup>٤) سين مؤنى ، قتح الغرب المغرب ، ص ١١٨

وأعقد أن تاريخ ٩٥ هـ ينفق مع حوادث الغزو التي استمرت ما يقرب من عامين .

خرج معاربة بن حديج من مصر فى سنة نحس وأربعين على رأس جيش ضغم(١) لفزو إفريقية . وسار جيشه فى نفس الاتجاء الذى سار فيه جيشا عموو بن العاص وعبد الله بن سعد من قبل ، حتى وصل إلى جنوب قرطاجنة فىموضع بعرف بقمو نية(٢) أو قو نية(٢) ، و تقع فى نفس الموضع الذى تقوم عليه القيروان(١) ، ومو نفس المكان الذى النقى فيسب عبد الله بن سعد وجريجوريوس لا ول مرة ، ولعلها الميناء البزنطى المصروف باسم ومصر للادريس (١) .

وكان الاسراطور البزنطى قد بعث إلى إفريقية بطريقا يقال له نجفور ( لعله نقفور ) فى تلاتمن ألف مقائل(١) ، وذلك بعد أن علم بطرد أهالى

<sup>(</sup>۱) يذكر الدكتور وزنس أن سين صاوية بينعدج فان ينا لف من عدرة آلاف منا تل استفادا ال ماذكر. ياقوت . والواقع أن ياقون لم يكن ينصد بهذا العدد بينين ابن سديج ولسكه كان يضمه عدد جد، المينين الذي سره معاوية بن أمي سفهان الى علب. يه بن نامج الفهرى عدما ولاه افريخية ... ٤٨ هـ ( ياقوت ، مسجم البسلمان ، مجلد ٤ ، مس ٢٠٠ ) ويؤيد ذلك ماذكره ابن الأثير اذ يقول : و ظما استمله معاوية ( أي عقبة بن نامم ) سم علم عشرة آلاف فارم، همنذ الريقية ، ( اين الأثير، ج٣ س ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>۲) الما لكى ، س ١٨ \_ ابن الأثير ، ج٦ س ٤٥ \_ السلاوى ، ج١ س ٧٧

<sup>(</sup>۲) این عبد الحسکم ، س ۸ ه (۱) نفس المرجع' ص ۵ سـ الما اسکی' ص ۸۸

<sup>(</sup>٥) الادرسي ، صَفَّة الترب وأرض السودان ومصر والأندلس ، ص١٠٣٠

<sup>(1)</sup> ابن الأثمر ، ج ٢ ص ١٥ ـ ابن عذاري ، ج ١ ص ١٦

إفريقية المساطه أواية . ونزل هؤلاء الهاربون اليزنطيون على الساحل التونسي ، وتقدموا في الداخل لمواجبة الغزو العربي . وفي قمونية التطبي المبيثان : جيش ابن حديج ، وجيش نجفور ، فانهزم اليزنطيون عند أول النتاك ، وانسجير إلى مدينة سوسة ، وتحصنوا داخل أسوارها ، فقدمت جيوش ابن حديج شهالا ، وعسكرت في موضع مرتفع من جبل يعرف بالمرود ، ومنها للهارور ، ومنها بقادة عبد الملك بن مروان ووجبته حصن جلولاه (٬٬٬ مورد أن معاوية بن حديج أقام في مسكره بالقرن فترة طويلة ، فقدذ كر ويدونة بالمروزة باسم آبار حديج (٬ ما المروفة باسم آبار حديج (٬ ) .

ونجح عبداقه بن الزبير فى مهمته نجاحا تجاوز كل تقدير فى الحسبان ، وتجمع المصادر العربية على أنه افتتح سوسة ، ويذكر ابن عذائي أن عبداقه ابن الزبير نزل على شرف عال بنظر منه إلى البحر ، وببعد عن سوسة بتحو ١٦ ميلا ، فلما بلغ ذلك تجفورا أقلم فى البحر منهرما من غير قال ، فأ قبل ابن الزبير حتى نزل على باب سوسة ، ووقف على البحر وصيل بالمسلمين صلاة المصر ، والروم يتمجبون من جرأته ، فأخرجوا إليه خيلا ، وابن الزبير مقبل على صلاته ، لا يموله خيرها حتى قضى الصلاة ، ثم ركب وعمل على الروم بمن معه ، فانكشفوا منهزمين » ، ورجع ابن الزبير إلى مغاوية بن حديج فى القرن بعد أن افتتح سوسه (۱۰) .

<sup>(</sup>۱) این عبد الحسکم ص ۵۸ \_ الما السکی ، ص ۱۸ \_ السلاوی ، ج ۱ ص ۲۹

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحكم من ٥٨ ـ البكرى ، ص ٢٦ ـ ابن عدارى - ١ ص ١٦

<sup>(</sup>٣) الما لسكى ، س ١٩

<sup>(1)</sup> این عذاری کد ۱ س۱۹

أما عبد الملك بن مروان ، فقد سار إلى حصن جلولا، فى جيش عدته ألما عبد الله فارس ، وقبل ألف ، فحاسر ، أياما و فلم يعشم شبئا ، فانصرف راجعا، فلم يسر إلا يسيما حتى رأى فى ساقة الناس غبارا شديداً ، فظن أن العدو قد طلبهم ، فكر جاعة من الناس لذلك، وبع من يقى على مصافهم، وتسرّح مرعان الناس، فاذا مدينة جلولا، قد وقع حائطها، فدخلها المبلمون، وغنموا ما فيها ، وانصرف عبد الملك إلى معارية بن حديج » (١). ومن المؤرخين من ينسب فتح حصن جلولا، إلى معارية بن حديج ، (١).

مضى معاوية بن حديج بعد ذلك نحو الشال ، فافتح تفر بزرت (٣). ويذكر البلاذري أنه غزا صقلية أيام معاوية بن أبي سفيان ، وكان أول من غزاها (١) . وفي موضع آخر يذكر البلاذري نقلا عن الواقدي أن عبد الله بن قيس بن مخلد العزق سي صقلية ، و فاصاب أصنام ذهب و فضة مكلة بلجواهر ، فبت بها إلى معاوية، فوجه بها معاوية إلى البصرة لتصعل إلى الهند فنباع هناك ليشن بها » (٥) . وبروى ابن عذاري خبر هذه الغزوة نقلا عن البلاذري مع إضافة سنة ٤٤ ه كتاريخ لما (٢) . وكذلك ينقل عن

<sup>(</sup>۱) ابن عبد العکم ، ص ۹۸ ـ البکری ، ص ۳۲ ـ ابن عذاری ، ص ۱۷ ـ واقوت، مجلد۲ ،ص۹۵ ۱

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحكم ، ص ۴۸ ــ الما لــكى ، ص ۱۸ ــ ا بن عذارى ، ص ۱۷

<sup>(</sup>٣) البكري ، ص ٥٨ \_ يا توت ، مجلد ١ ص ٥٠٠ \_ السلاوي ، ص ٧٨

<sup>(</sup>۱) البلاذري ۽ قسم ١ ، ص ٢٧٨

<sup>(</sup>٠) غس المرجع

<sup>(</sup>٦) ابن عذاری، ج ۱، ص ۱۸

عرب في مختصر الطبرى، أن معاربة بن حديج و أغزى جيشا في اليحر إلى صقلية في ما تي مركب، فسبوا وغنموا، وأغلوا شهرا، ثم انصرفوا إلى إفريقية بغنائم كثيرة، ورقيق وأصنام منظومة بالجواهر، قاقتسموا فيثم (١٠). إلا أن الدكتور حسين فو تس يعتقدأن البلاذرى قصد بهتره الذوقة الحلة التي بعث فيها معاوية بن أبي سفيان معاوبة بن حديج حوالي سنة ٧٧ أخطأ في النقل عن البلاذى فذكر سنة ٤٦ ه وصحتها ٧٦ ه ٢). ويستند أخطأ في النقل عن البلاذى فذكر سنة ٤٦ ه وصحتها ٧٦ ه ٢). ويستند بغزو رودس وصقلية في سنة ٧٦ م ( ٣٧ ه ) في ما ثني مفينة (٢)، كا دديج خلطانز التاني إلى قط عاصمته إلى مدينة سرقوصة بصقلية صيانة لأملاك في إفريقية وصقلية و إيطاليا من النزو العربي (١٠). ولا ندرى من أيا ستقى منه أمارى أنه استقى منه أين استقى أمارى أنه استقى منه إلى باريخ غزوة معاوية بن حديج لصقلية ؟ كا أن ابن الأثير لم يشر إلى تاريخ غزوة معاوية بن حديج لصقلية ؟ كا أن ابن الأثير لم يشر إلى تاريخ غزوة معاوية بن حديج لصقلية ؟ كا أن ابن الأثير لم يشر إلى تاريخ غزوة معاوية بن حديج لصقلية ؟ كا أن ابن الأثير لم يشر إلى تاريخ غزوة معاوية بن حديج لصقلية ؟ كا أن ابن الأثير لم يشر

<sup>(</sup>۱) تغرب المرجع ص ۱۲٬۱۹

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس، فتح العرب للمقرب ، ص١٢٦

Amari, Storia dei Musulmani di sicilia, Catania, 1933, t. I (۲) P. 194 ـ حسين دونسر، مصح العرب العفرب 'ص ۱۲۵

Marçais, La Berberie musulmane et l' Orient : أنظر أيضا au moven âge. Parls 1946. p. 64

وانظر كذلك : أرشيال اوبس ، النوى البعرية والتجارية في حوض البعر المتوسط ، ترجة الاستان أهد محد عيسي ، الفاهرة ، ١٩٦٠ ص ٩١٠ .

<sup>(</sup>٤) أرشياله لويس ، ص ٩٤

أيضا إلى غز وصقلية في هذه السنة، وإنما ذكر أن أهل قبر ص أعانوا الروبسنة ww. على الغزاة في البحر بمراكب أعطوهم إباها ففزاه معاوية سنة ثلاثة وثلاثين، ففتحها عنوة فقتل وسي ، ثم أقرهم على صلحهم وبعث إليهم انني عشر ألفا، فينوا المساجد، وبني مدينة. وقيل كانت غزوته الثانية سنة خمس وثلاثين، (¹٠). كذلك يشير ابن الاثير إلى أن قسطنطين بن هرقل أنى إلى صقلية سنة ٣٥٥ فقتله أحليا هناك (٢). وأعتقد أن أماري خلط بين غزو قبرص سنة ٣٣ هـ، وغزو صقلية التي تم في سنة ٦٩ هـ كما حدده ابن عذاري. وليس منالمعقول أن يتولى المسلمون غزو صقلية سنة ٣٦ ه بحرا في هذا التاريخ المبكر ، لأن صقلية متطرفة في البحر التوسط، ويحتــاج غزوها إلى سيطرة كامــــة علم. قسم من أراضي المغرب، يخرج منه الغزاة . وقد عرفنا أن المسلمين تركوا المغرب منذ حملة عبد الله بن سعد سنة ٢٨ هـ حتى معاودتهم غزو إفريقية من جديد في ولاية عمرو التانية . كذلك محتــاج غزو صقلية إلى معرفة تامـــة ما ليجر المتوسط و بثقافة بحرية و اسعة ، والعرب في ذلك الوقت كانوا حديثي عهد بالبحر . وإذا كان معـاوية بن أبي سفيان قد غزا قبرص ســـنة ٢٨ هـ، فذلك لان قبرص قريبة من ساحل الشام ، ومع ذلك فقد استلزم الا مر فتحها مرة ثانية كما رأينا في سنة ٣٧ هـ أو ٣٣ هـ ، ولم يتمكن المسلمون من فتح جزيرة أرواد وهي جزيرة قريبة من ساحلالشام إلا في سنة ، ه ه (٣)،

<sup>(</sup>١) ابن الأثمر ' ۴ س ٦٧

<sup>(</sup>٢) تنس المرجم ' ص ٩٨

<sup>(</sup>۲) البلاذري ، قسم ۱ ٬ ص ۲۱۸

كذلك لم يتم فتح رودس إلا في سنة ٧٥ ﻫ (١) .

ونضيف إلى ما سبق ذكره أن أمارى اعتمد مرة ثانية على التاريخ الذى حدده ابن عذارى لغزوة معارية بن حديج لصقلية وهو سنة ع، ه ، فقد ذكر أن العرب أغاروا على صقلية فى سنة ٦٦٩ م ( ٩٩ هـ ( ٢٠) .

ونخم ج مزدلك كله بقرجيح التاريخ الذي حدده ابن عذارى لفزوة صقلية في سنة ٤٦ ،على يدى ابن حديج ، وخروجه منها بفتائم كثيرة ، ويؤيدنا في هذا الفول أن عبيد الله بن تمالح يؤكد أن معاوية بن أبي سفيان عزل ابن حديج بعد أن غزا صقلية (٣) .

لأبى المحاسن (•) .

<sup>(</sup>١) تنس المرجم 'س ٢٧٨

Marçais, la Berberie, p. 64 - 97 س عم (٢) أرشيالد لويس ، ص ١٩ - ١٩

<sup>(</sup>٣) عبيد الله بن صالح ، ص ٢١٨

<sup>(</sup>٤) البكري ' ص 19 سـ الما لبكي ، ص ٥٣ ــ يا قوت ، مجلد ٢ ' ص ١٦٨

<sup>(</sup>٠) أبو الحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ١ ص ١٣٢



## الفصلالثاني

## مرحلة الفتح المنظم

(١) الفترة الأولى (٥٠ ـ ١٤ هـ)

ا ـ عقبة بن نافع قبل توليته إمارة إفريقية ب ــ تأسيس القيروان وأثره في تثبيت قواعد الفتح

ج \_ عزل عقبة بن نافع ، وولاية أبو المهاجر دينار ( ٥٥٥ ـ ٣٦٩ ) د \_ ولاية عقبة بن نافع الثانية ( ٦٣ - ٦٦ هـ )

(٧) الفترة الثانية ( ٢٩ ـ ١٩٨)

ا \_ انسحاب العرب من القيروان في سنة ٢٤هـ

ب ــ حملة زهير بن قبس واسترجاع العرب للقيروان

ج \_ حلة حسان بن النعان الأولى ، وتخريب قرطاجها د ـ حملة حسان بن النعان الثانية

هــ موسى نن نصبر واستكمال فتح المغرب



## الفِصَّال الْبَانِيُّ مرحلة الفتح المنظم (١) الفترة الأولى (٠٠- ١٤ هـ)

## ا عقبة بن نافع قبل توليته امارة القرب :

بعتبر عقبة بن ناخ النهرى من أكابر التابعين وأفاضله ، فقد قيسل أنه ولد قبل وفاة الرسول بعام واحسد (() ، واشترك في فتح مصر ، ولكن لا يجوز ذلك منطقيا لأن فتح مصر بدأ سنة ١٨ هـ ، فيكون عمر عقبة في هذه المالة تسع سنوات. وأغلب الظن أنه ولد علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) ، واشترك في حملة عمر و على مصر (٣) ، وكان عمر و يقدر بلاه ، ويرق منزلته ، ويرق في كفايته الحريبة ، ولذلك عهد إليه يفتح بالراحات الداخلية من إقلم برقة ، فنجح في افتتاح فزان وزويلة ، وأصبح ما يبن برقة وزويلة ملكا للسدين . وقبل أن يعود عمر و بن العاص إلى مصر بعد أن افتتح سبرت ، ترك عقبة أميرا على برقة وطرابلس ، فظل عقبة مقيا برقة حتى سنة ٢٨ هـ (١) ، عندما قابل عبد الله بن سعد عند قدومه إلى برقة في طريقه لغزو إفريقية (١) ، ولكن عقبة لم يشترك مع مد الله بن سعد في

<sup>(</sup>۱) این عذاری عج ۱ ص ۱۹

 <sup>(</sup>٢) ابن الأثير ' أحد النابة في معرفة السحابة ، ج ٣٣ ص ٤٢٠ ــ ياقوت ' مجلد ٤ '
 ص ٤٤٠ مادة الدراز.

<sup>(</sup>٢) كان عقبة ابن خالة عمرو بن الناص ، ولذلك أشركه ممه فيحملته على مصر ٠

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن ألا تميز أنه كان منها ببرنة منذ أزولاء عمرو بن العاص لما (ابن الاثمير ' المرجع السابيق س ٣٦٠ \_ ياتون ، مسجم البلدان ' مادة النبروان' مجلد ، س ٢٠٠ ) • (•) ابن الاثميز، السكامل في التاريخ ، ج ٣ س ٣٠

حملته على إفريقية ، وآثر اليقاء في برقة ليراقب أهالي هذه البلاد ، ويؤمن مؤخرة جبش المسلمين من أي هجوم بقوم به الروم أو الا'فارقة. ولاشك أن عقبة اكتسب خلال هذه السنين الستة الني قضاها منذ حلته الاولى مع عمرو حتى قدوم عبد الله بن سعد ، خرات إفريقية واسعة، نتجت عن تجاربه الكثيرة في محاربة الربر ، واحتكاكه بسكان البلاد . وكان طبيعيا أن محيط بنو احم البلاد ، و بلم يطبيعة أهلواء كما كان طبيعيا أن تنمو مواهبه العسكرية، لكثرة ما أحرزه من انتصارات، وتزداد بذلك هيبته عند الا هالي . وكان لذلك أثره الكبير في مقـــا. مرقة على ولائها للعرب، في الفترات الطويلة التي كان ينقطع فيها غزو العرب لبلاد المغرب ( من ٣٣ هـ إلى ٢٨ هـ، ومن ٧٩ ه إلى ٤٥ ه). وقد كسب الإسلام والعروبة بجهود عقبة مكسباكبيرا، فقد كان عقبة قوى الإيمان بدينه ، شديد الحاس لنشره ، لا يجد في حياته سعادة تعادل سعادة الجهاد في سبيل الله ، وفي سبيل نصرة دينه . وقد كان لذلك أعمق الاثر في فتح رقة ، إذ لم يكن فتحا حربيا فحسب ، مل كان فتحا دينيا ، انتقل سكان هــــــذا الإقليم على أثره إلى الاسلام والعروبة ، واستطاع عقبة بفضل زهده عن الدنيا ، وسعيه على الاستشهاد فيسبيل الله ، أن يكون لنفسه أسطورة دينيه ءاشت منذ الفتح العربي لهــذ. البلاد ، حتى العصر الحاضى

وعندما عاد عقبة إلى مصر فى أعقاب حلة عبد الله بن سعد ، مجده يُعترّل الحياة السياسية ، ولا يشترك فى مصمحة الفتنة التى عصفت رعمها العاتبة بالدولة العربية الإسلامية فى خلافة عان بن مفان ، وانتهت أخسيرا بمقتله ، ولكنه ما يلبت أن يستأنف الحهاد فى صحراء برقة وطرابلس عندما يتولى عمرو بن العاص مصر للمرة الثانية ، ﴿ فَانْتُهِي إِلَى لُوانَةُ وَمَزَاتُهُ فِي سُنَّةً 24ﻫ، وافتتح غدامس في سنة ٤٢ ﻫ، وافتتح مواضع من بلاد السودار\_ وودان من حبر برقة في سنة ٤٣ هـ (١) ج. ثم عاد عقبة بن نافع بعد ذلك إلى مصر ، فشهد وفاة عمر و بن العاص ،ويبدو أنهعاد إلى برقة بعد وفاةعمرو، ولكنه لم يشترك اشتراكا فعليا في حملة ابن حديج، وأغلب الظن أنه أقام ببرقة التي اتخذها مركزا له ، بدليل أن ابن الاثير يذكر أن عقبة كان مقما بيرقة وزوبلة منذ فتحها أيام عمرو بن العاص (٣) . ويذكر أبو الفـداء أن برقة وزوبلة كانتا مقر الولاة (٣). ويذهب ابن عبـد الحكم والبكري إلى أنــه خرج إلى المفرب بعد معاوية بن حديج سنة ستة وأربعين ، ﴿ وَمُعَهُ بَسَّرُ بَنَّ أبي أرطأة ، وشريك بن سمى المرادى ، فأقبل حتى نزل بمفمداش من سرت (خريطة رقم ه)، وكان توجه بسر إلبها كما حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعمد سنة ست وعشر بن من سرت، فأدركه الشتاء، وكان مضعفا ، وبلغه أن أهل ودان قد نقضوا عهدهم، ومنعوا ماكان بسر ابن أبي أرطأه فرض عليهم ، وكان عمرو بن العاص قــد بعث إليها بسرا قبل ذلك وهو محاصر لأهل|طرابلس، فافتتحها.فخلف عقبة بن نافع جيشه هنالك، واستخلف عليهم عمرو من على القرشي وزهـ ير من قيس البلوي، ثم سار بنفسه و بمن خف معه أربع مائة فارس ، وأربعائة بعير ، وتمانى مائة قربة حتى قدم و دان ، فافتتحها، وأخذ ملكهم فجدع أذنه، فقال: لمفعلت

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، الكامل، ج ٣ ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) أبو الغداء ، المختصر في أخبار الهتمر ، طبعة بيروت، ١٩٥٦ ، ج ٢ .ص ١٠١

هذا بي وقد عاهدتني? فقال عقبة : فعلت هذا بك أدبا لك، إذا مسست أذنك ذكرته، فلم تحارب العرب واستخرج مهم ماكان بسر فرضه عليهم شمَّاتة وستين رأسا. ثم سألهم عقبة، هل من وراه كم أحد، فقيلله : جرمة، ودو, مدينة فزان المظمر، فسار اليها تماني ليال من ودان، فلما دنا منها ، أرسل ، فدعاهم إلى الاسلام، فأجابوا . فترل منها على ستة أميال . وخرج ملكهم بريد عقبة ، وأرسل عقبمة خيلا فحالت بين ملكهم وبين موكبه ، فأمشموه راحلا حتى أتى عقبة ، وقد لفب ، وكان ناعما ، فجعل ببصقالهم ، فقال له: لم فعلت هذا في وقد أتيتك طائعا ?فقال عقبة : أدبا لك إذا ذكرته لم تحارب العرب، وفرض عليه ثلثمائة عبد وستينعبدا . ». ويواصل المؤرخان روايتها فيذكران أن عقبة مضى إلى قصور فزان، فافتتحها قصرا قصرا، ولكنه عجز عن فتح حصن خاوار (١) بعد حصار دام شهرا، وانتهى إلى قصور كوار ، فافتتحها ، وأدب ملكها بأن قطع له إصبعا ، وفرض عليه ٣٦٠ عبدا. ثم عاد بعد ذلك عن طريق خاوار ، فلم يتعرض للحصن، ومضى فى طريقه، فظن أهل خاوار أنه لن يعسود إليهم ، فأمنوا ،وفتحوا مدينتهم . أما عقبة فأقام بموضع صحراوي جدب، فأصاب أصحبابه العطش، فدعا الله أن ينقذهم ، فاستجاب الله لدعائه ، إذ تدفقت المياه منموضع كان فرسه ينقب برجليه فيه، فسمى الموضع لذلك عا. فرس ثم باغت عقبة أهل خاو ار من طريق آخر ، ودخل الحصن فاستباح ما فيه من أموال وذريات ، ثم عاد بعد ذلك إلى زويلة ، ومنها إلى معسكره بسرت ، وذلك بعدغزوة دامت خسة أشهر . ولم يطلبه المقام بسرت ، فحرج منهــــا مغازيا ،واتجه إلى قصور مزاتة ، فغزاها ، ثم افتتح غدامس ، ووجه خيله بعد ذلك إلى قفصه فافتتحها،وانتتح

<sup>(</sup>١) يسيه ماحد الاستيمار تمر واجان.

قصطيلية . ووصل أخيرا إلىالقيروان الذيكان معاوية بن حديج قد اختطه من قبل، فلم يعجبه موضعه، واختار لذلك موضع مدينة الفيروان (١٠) ·

وبعتقدالدكتور حسين مؤنس أن تاريخ هذهالغزوة دون خطئا ،فذكر المؤرخان سنة ٢٦ هبدلا من ٩٤٥ . فالثابت أن القيروان أسست في سنة ٥٥٠٠ ولا يعقل أن تستفرق غزوته هذه السنين . ويرى الدكتور مؤنس أن ابن حديج عاد إلى مصر في أوائل سنة برع هـ ، وأن عقبة شرع في السير لغزوته الكبرى في أوائل سنة وي هـ ، فقضى خسة أشهر في الجــــولة الصحراوية المذكورة، ثم عاد إلى معسكره بسرت حيث قضى فترة كافية أراح فيها جنده وخيله، وهناك ولاه معاوية بن أبي سفيان إمارة إفريقية , فسار من سرت متجها إلى إفريقية ، ويرجح الدكتور حسين مؤنس أن عقبة ﴿ قَامَ مُحمَّلُتُهُ في الصحراء عقب عودة معاوية بن حديج من إفريقية ، وقبل تولية معاوية إياه ، وإرساله الإمداد إليه ، ولهذا عاد إلى مركزه الأول على مقربة من صرت (سرت) ، فلما وصله الا مر والمدد شرع في المسير إلىالغرب ، واحتل غدامس، وربما كان هـذا هو السبب في إغفـال أكثر المورخين ذكر هذه الغزوة الداخلية ، إذ أن معظمهم بدأ تاريخ غزوة عقبة من ساعة وصول العشرة آلان جندي إليه في أوائل سنة ٥٠ هـ (٢). ونحن نؤيد الدكتور مؤنس في رأيه ، فان معظم المصادر العربية تذكر أن عقبه ولى إمارة إفريقية في سنة . ه ه (٢)، ويعتمد ابن الا أثير على مصادر مغربية في ذكر هذا التاريخ

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحسيم ، ص ٦٠ - ٦٠ ، البكرى ، ص ١٣ ، ١٠ ـ المالسكى ، ص ١٣ ، ١٠ ـ المالسكى ، ص

ت الاستبطار - من ۱۹۰۱ (۲) حسيف مؤتى ء فتح العرب للفرب ص۱۳۸

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ' الكامل ، ج ٣ ص ٢٣٤ \_ أبوالنسداء ، المختصر في أخبار البصر ' ج ٢ ص ١٠١ \_ ابن عذارى ' ج ١ ص ١٩ \_ السلاوى ' ج ١ ص ٧٧

فيقول: و والذى ذكره أهدل التاريخ من المفاربة أن ولاية عقبة بن نافع إفريقية كانت هدفه السنة ، وبن القيروان ، تم بقى إلى سنة محس ومحسين ووليها مسلمة بن علد ، وهم أخير ببلادهم ، وأنا أذكر ما أنبتوه فى كتبهم ، قالوا إن معاوية بن علد عن أفريقية حسب واستعمل ، واستعمل عليها عقبة بن نافع القهرى ، وكان مقيا برقية حسب منذ فتحها أيام عمرو بن العاص ، وله فى تلك البلاد جهاد وفتوت ، فلما استعمله معاوية سير إليه عشرة آلان فارس ، فدخل إفريقية ، وانضاف كناوا إذا دخل عليهم أمير أطاعوا ، وإظهر بعضهم الاسلام ، فاذا عاد الأمير عنهم ، نكوا ، وارتد من أسلم ، و (34 بعضهم الاسلام ، فاذا عاد الأمير عنه ، نكوا ، وارتد من أسلم ، و (6) .

وبروى ابن هذارى نصا نمائلا تقله عن ابراهم بن القاسم فيقول: «ووصل عقبة بن ناخ الفهرى إلى إفريقية فى عشرة آلات من للسلمين ، فافتتحها ، ودخلها ووضع السيف فى أهلها ، فأفنى من بها من النصارى » ، ثم قال : « إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام ، فاذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لديرت الله إلى الكفر ، فأرى لكم يامعشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عزا للاسلام إلى آخر الدهر » (٢٠.

ويبدو أناستعال عقبة على المغرب لم يتممباشرة بعد غزوته الصحراوية،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، الكامل 'ج ٣ ، ص ٣٣٤ ـ يا توت ، معجم البلدان ، مجلد ، ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' س ۱۹

نقد ذكر المؤرخون أنه غزا بأهل مصر الروم قى البحرسة ١٩هـ(١) ، وليس لدينا أبة تفصيلات تاريخية أخسرى عن ذلك ، وأغلب الظن أن معاوية بن حديج عاد إلى مصر بعد أن ترك بسرت فرقة من جيش مصر لندىم النفوذ العربى فى أرض طرابلس وإفريقية ، وربحا استخدمهم عتبة بن نافج معه فى هذه الشاتية للبحرية ، وقسد يكون اشترك فى هذه الشاتية جماعة من النابعين أمثال أبو عقيل زهرة بن معهد النميمى ، وأبو عبد الرحن المبلى، وإسماعيل ابن عبيد الله ، وأبو ليلى دجين بن عامر الحبيرى الذى شهد حسروب عقبة كما فى إفريقية والمغرب، فان المالكى بذكر أن أبا عقيل زهرة ودخل إفريقية معه فى غزو إفريقية فى البحر أبو حبد الرحن الحبلى النابعى (١).

بٍ .. قاسيس القيروان وأثره في تثبيت قواعد الفتح :

سار عقبة على رأس جيش كبير يتألف من :

١ ـ فرقته التي غزا بها فزان وكوار ، وتتألف من ٤٠٠ فارس .

٧ ــ الجيش المرابط بمدينة سرت ببرقة .

٣ – الدد الذي أرسله معاوية إليه، وقوامه عشرة آلاف من الفرسان.
 ٤ – جاعة الدير الذين اعتقوا الاسلام منذأن فتح محرو برقة سنة ١٩٧٧،
 وحسن اسلامهم.

وقد أشرنا إلى رواية ابن عبد الحكم والبكرى التى توضح لنا خط سير جيشه إلى إفريقية ، يقول ابن عبد الحكم : ﴿ فِــار متوجهــا إلى المقربُ ،

<sup>(</sup>۱) این الأثیر ج ۳ ص ۲۳۱ ــ این عذاری ص ۱۹ ــ این تغری بردی <sup>4</sup> ج ۱ ص ۱۳۸

<sup>(</sup>۲) المالسكى اص ٩٠

وجانب الطريق الاعظم، و اخذ إلى أرض مزانة ، فافتتح كل قصر بها ءثم مضى إلى صفر (١)،فافتح قلاتها وقصورها ، تم بعث خيلا إلى غدامس، فلما انصرفت إليه خيله سار إلى قفصة فافتتحها ، وافتتح قصطيلية ، (٢٠.

ونخرج من هذا النص بالحقيقة النالية : أن عقبة تجنب السير في الجادة الرمانية ، وهمى الطريق الساحلية التي تربط سرت بقابس ، إما لكثرة الحصون والمحارس في هدده النطقة الساحلية ، وقد عددتها من قبل ، وإما لأنه أوادأن يباعت أهل إفريقية باقتحامه بلادهم قادما من داخل الصحراه، قبل أن يمكونوا قد تهيأ وا بسد لهدفعه ومقاومته ، إذ أن أخبار حلته عندما يسلك الطريق المصحراوية لا يمكن أن تصل إلى أهل إفريقية بمثل سرعة وصولها إليهم لو سلك الطريق الداخلية ، وأعقد أن السبب الثاني هو الذي دفع عقبة إلى الزام الطريق الداخلية ، فقد ذكر المؤرخون أنه وضع السيف في أهل إفريقية ، « فأفنى من بها من النصاري » (»).

لاحظ عقبة أن أهل إفريقية يدخلون فى طاعة للعرب ، وربما دخل منهم البعض فى الإسلام ، طالما بهم العرب عن البعض فى الإسمان أهال أن العرب عن البلاد ، شق أهالى إفريقية عليم عصا الطاعة ، وارتد من دخــــــل منهم فى الإسلام إلى النصرائية . وكانت برقة وزويلة قاعدة الفتح العربى للمفرب حتى ذلك الحين ، ولكنها كاننا متطرفين الفاية عن إفريقية تما كان يساعد

<sup>(</sup>١) لعلما شبرو من أرض ودان ( انظر الإدريسي ، ص ١١ )

 <sup>(</sup>۲) این عبد الحسیح ٬ ص ۱۲ ـ الاستیصار ٬ ص ۱۱۴۷ نشم بلاد تصطیلة مدن
 توذّرو تعلق ونتیوس والحامة .

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري ، ج ١ ص ١٩

أهل إفريقية على خروجهم على العرب، في كل مرة ينتهى العرب من الإغارة عليها . فراى مقبة أنه لينتج هذه البلاد يتحتم على العرب إنشاء قاعدة عربية إسلامية في إفريقية ، و يكون بهسا عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم ، ليأمنوا من نورة تكون من أهل البلاد » (١٠) . وبذكر ابن عذارى أن عقب عقب عكره فقال : و إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الاسلام فاذا خرج منها رجح من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر ، فأرى لكم يامعشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عزا للاسلام إلى آخر الدهر . ثانفق الناس على ذلك ، وأن يكون أهلها مرابطين » (٢) .

ولم يكن عقبة أول من فكر فى بناء قاعدة للمسلمين فى إفريقية ، فقد ذكر ابن الأثير أن مصاوية بن حديج كان و قد اختط الفيروان بموضع يدعى اليوم بالفرن ، فلما رآء عقبة بن نافع لم يعجبه » (٣٠ . وذكر المالكى فى رياض النفوس أنه و اختط مدينة عند الفرن قبل تأسيس عقبة اللقيروان، وأقام بها مدة إقامته بافريقية ، وحنر آبارا عند باب تونس فى ناحية الجبل منه منحرفة الشرق ، بالفرب من مصلى الجنائز ، تسمى للان آبار حديج ، غلب عليها اسم أيه ، وذلك قبل تأسيس الفيروان » (١٠).

ويبدو أن عـدول عقبة عن انخاذ قيروان ابن حديج قاعـدة المسلمين برجع إلى أنهــا قريبة من البحر ، أو لأنها فى دوضــع غــير .سكون ولا

<sup>(</sup>١) اين الأثير ' الكامل ' ج ٣ س ٢٣١

<sup>(</sup>۲) این عذاری د ۱ ص ۱۹

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحسيم ، ص ٦٤ \_ ابن الأثير ، أحد الفاية ، ح ٣ ص ٢٩ ع

<sup>(</sup>٤) المالكي، ص ٦٠

معمور (١) ، ولعل ابن حذيج اختار هذا الفيروان ليكون قريبا من البحر حتى بتيسر له وللمسلمين الجهماد والرباط، وقد رأينما أنه غزا صقلية في المسلمين في إفريقية مدينة برية ، إذ كان يخشيأن يطرقها الروم الأسِّاطيل فيأة فتتمرض للغزو بسهولة ، بينها يستطيع المسلمون التأهب لمدافعة الغزاة لو كانت قاعدتهم داخلية . وفي ذلك يذكر ابن عذاري أن أصحاب عقبة اقترحوا عليه أن يتخذوا مدينتهم قريبة من البحر ليتم لهم الجهاد والرباط ، فرد عليهم قائــلا: ﴿ إِنِّي أَخَافَ أَنْ يَطْرُقُهَا صَاحَبِ القَسَطَنَطِينَيْهُ بِغَنَّهُ ، فيملكها ، ولكن اجعلوا بينها وبين البحر مالايدركها صاحب البحر إلا وقد علم به ، وإذا كان بينها وبين البحر مالا بوجب فيسه التقصير للصلاة فهم مرابطون »(٢). وبالإضافة إلى هذا الموقع الداخل الذي تتمز به قيروان عقبة ، فقد كانت تقع ايضا قريبا من السبخة لتتمكن الابل والدواب من الرعى يسهولة ، وتكون في مأمن من عادية البرير والنصاري (٣) . وهكذا الروم من جهة البحر ، كما تمتاز بكثرة مراعيها ، وهما صفتان لابد من تو افرهما في بناه المدن، وفي ذلك يقول ابن خلدون في مقدمته: ﴿ إعلم أن المدر ﴿ قرار تتخذه الأمم عند حصول الفـاية الطلوبة من الترف ودراعيه ، فتؤثر الدعة والسكون، وتتوجه إلى اتخاذ المنازل للقرار، ولما كان ذلك القرار والمأوى ، وجب أن يراعي ُفيه دفع المضار بالحساية من طوارقها ، وجاب

<sup>(</sup>١) نفس المرجع٬ ص ١٩

<sup>(</sup>۲) این عذاری ۲ - ۱ ، ص ۱۹

<sup>(</sup>۳) اینعداری ، ۱۰ می ۲۰

المنافع وتسهيل المرافق لها : فأما الحماية من المضار فيراعي لها أن يدار علم. منازلها جيمًا شياج الأسوار ، وأن بكون وضع ذلك في متمنع من الأمكنة، إما على هضية متوعرة من الجبــــل ، وإما باستدارة بحر أو نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أوقنطرة فيصعب منالها على العدو، ويتضاعف امتناعها وحصنها ... وأما جلب المنافع والمرافق للبلد، فيراعى فيه أمور منها الماء بأن يكون البلد على نهر أو بازائها عيون عذبة ثرة ، فان وجود الماء قريبا من البلد بسهل على الساكن حاجة المــاء وهي ضرورية ... ونما يراعي من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمتهم إذ صاحب كل قرار لابد له من دوجن الحيوان للنتاج والضرع والركوب ولابد أيا من المرعى ﴾ (١) . وببدو أن عقبة كان متأثرًا في اختياره لموقع القيروان بمـــا تعرضت له الاسكندرية سنة ٢٥ ه من نكبات بسبب غزو البزنظيين لها من البحر، وكان ما يزال يتذكر الحهـــد الكبير الذي بذله عمرو بن العاص لاستردادها (٢) ، ولعله قدر ماكان يصيب البلاد المصرية لو أن الاسكندرية كانت عاصمة مصر الاسلامية كما كان يريده عمرو ، وأعتقــد أن الدرس الذي تلقنمه عمرو بغزو الروم للإسكندرية وندمه على تركه سورها عنسد الفتح دون أن بهدمه قد أفاد عقبة بن نافع كثيرا ، ولا نستغرب أن يكون لذلك الحادث أثر عميق في اختيار عقبة لموضع القيروان ، فقــد كان عقبة أحد قواد عمرو، ثم إنه كانت تربطه به صلات من القرابة . ولكن عقبة

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ' طبع المكتبة التجارية بمصر ، بدون تاريخ ، ص ٣٤٧ – ---

<sup>(</sup>٢) البيد عبد العزيز سالم ، تاريخ الاسكتدرية وحداوتها في العمر الاسلام ، الاسكندية 1918 ، ص 37

فى سعيه لاختيار موضع يتوافر فيه طبب المراعى، وبيصد فى نفس الوقت عن البحر ، أغفل أمرا هاما هو الماء والمزارع ، فلم يراع إلا توافر مراعى الابل ، ولذلك تعرضت القيروان عدة مرات ، فى العصر الاسلامى للخراب، ولولا صغة هذه المدينة الدينية ووجود مسجدها الجامع للعروف بالقيروان، لكانت قد بادت واندترت .

يذكر ابن عبد الحكم أن عقبة ركب ، و والناس معه حتى أنى موضع القسير وان اليوم ، وكان واديا كثير الشجر ، كثير القطف ، تأوى إليه الوحوش والسباع والهوام ، ثم نادى بأعلى صوته: يأأهل الوادى ، ارتحلوا رحم الله ، قانا نازلون ، نادى بذلك ثلاثة أيام ، فلم بيق من السباع شى ، ولا الوحوش والهوام إلا خرج . وأمر النساس بالتقية والحلطط ، و نقل الناس منالموضع الذى كان معاوية بن حديج نزله إلى مكان القير وان اليوم، وركز رجعه وقال : هذا قير وانكم ، تم يذكر رواية أخرى عن عبد الملك الناس المناسبة ، عن اللبت بن سعد ، عنائل هذا النص مع اختلاق بسيط هو أنه نادى ثلاث موات بدلا من ثلاثة أيام (١) . وقد أخذ معظم المؤرخين بهذه الرواية موضع القيروان حسن لطبيف المروم بسمى قونية ، وكان فيها كنيسة ، وفيها الساريتان الحراوان اللتان هما اليوم في المسجد الجامع ، كانت عليها وفيها الساريتان الحراوان اللتان هما اليوم في المسجد الجامع ، كانت عليها حينان مبنيتان مبنيتان مبنيتان ، فيدمها زيادة الله ،

<sup>(</sup>١) ابن عد الحسيم ' ص ١٤ ، ٦٦٠

 <sup>(</sup>۲) ابن الأثير، الكامل ، ج ٢ ص ٣٣٤ ــ ابن عذارى ، ج ١ ص ٢٠ ــ ياقوت
 محجم البلدان بجلد ٤ ص ٤٧٠

وحملها إلى المسجد الجــــــامم ، فجعلنها في المكان الذي هما فيه اليوم ،(١). ويعتقد الدكتور مؤنس أن رواية المالكي هي الصواب ، فن المعقول \_ في رأيه \_ أن يكون هــذا الحصنقد تعرض للتخريب ، وأصبح في أوائل القرن السابع الميلادي خربا مهجورا ، فسكنته بعض الذَّاب والوحوش ، فاختاره عقبة لبناء القميروان، ﴿ فَفَرَعَتَ الصَّوَارِي مَنْ جَلِسَةُ الجَيْشُ الذَّي عسكر إلى جوارها ، فأخذت تتسرب هاربة ، فرآها العرب تفعمل ذلك ، فظنوا أنها معجزة من معجزات عقبة ، فكان ذلك موضعا خصبا لحيال الرواة فأضافوا خطابه للوحوش، وصوروا الكرم هذا التصوير المبالغ فيــه حتى تتم المعجزة ويصبح للقيروان ما يريدونه لهـا من القداسة والجلال ۽ (٣). ولكننا لانوافق الدكتور مؤنس على رأيه في أن موضع القيروان كار ح حصنا لطيف الكروم ، ولا في تفسيره لمحروج الوحوش من الشعراء ، فان المصادر العربية تجمع على أن الموضع الذي أقيمت فيه القيروان كان الوحوش والسباع والهوام (١) ، أو شعارى وغياض لانرام (٠) ، أوغيضة كثيرة الأشجار مأوىالوحــوش والحيات (١) . ولم يكنموضــع القيروان حصنا لطيف الكروم ، ولعل الدكتور مؤنس قرأ حصنا لطيف اللكروم

<sup>(</sup>۱) کا لکا لیکی ، س ۲۱

<sup>(</sup>۲) حسين دؤنس ' ص ۱۹۲

<sup>(</sup>٣) أبو القدائـ ٢، ص ١٠٩

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسيم ، ص ٦٤

<sup>(</sup>ه) این نداری ' د ۱ ، ص ۲۰

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، الكامل ، ج، ص ٢٣٤ \_ أحد الغاية، ح، ص ٢٣١

بدلا من ﴿ حصن لطيف للروم ﴾ الواردة في رياض النفوس ، بدليــــل أن صاحب هذا الكتاب يذكر أن موضع القيروان كان وديا تسكنه الوحوش والحيات. وليس معنى هذا أننا ننكر وجود حصن في الموضع الذيأقيمت عليه القيروان، فلائك أن موضع القيروان كان قريبًا من حصن روماني قديم كالشأن في الفسطاط مشلا والكوفة . أما بالنسبة لمحروج الوحوش والسباع بالطريقة التي شرحهـــــا الدكتور مؤنس فنستبعده ، وقد أشار الدكتور سعد زغلول عبد الحبيد إلى ماعكن أن تتضمنه رواية الواقدي من تعليل مقبول لحروج الوحوش من الغيضة . فقد ذكر الواقدى أن موضع القيروان كان كثيرالأشجار، فاقترح أصحاب عقبة عليه أن يحرقوه بالنار وبينون فيه المدينة ، فقال لهم : ﴿ يَاقُومُ ، إِنَّ الوَحُوشُ وَالْهُوامُ وَدُوابُ الأرض كـــثيرة بهذه الأرض ، وأخاف أن أحرقهـــا بالنار فيحا سبني الله عز وجل عليها ، ولكن إذا كان آخر النهار أنادى في هذا الموضيع بأعلى صوتى : أيتها الوحوش الساكنة في هذا المكان ، ارحـــلوا منه ، فاني أريد حرق أشجاره بالذار لأن المسلمين بريدون أن يبنوا فيه بلدة لتستقر فيهما رحالهم ونساؤهم، وفي آخر النهار نادي عقبة رضي الله عنــه في الوحوش بالارتحال، فما أتم النداء حتى رفعت الوحوش أولادهــا في أفواهها مو • \_ غزلان وذئاب ونمور وغيرها ؛ وبقى ينتظر خروجهامدة ثلاثة أيام لم يكن دأب الناس فيها إلا الفرجة واللعب ، فلما كان اليوم الرابع ، أمر بالنار فأطلقت ، فأكلت الأشجار عن آخرها ﴾ (١). وبستنيج الدكتور سعــد زغلول من تلك الرواية أن خروج الوحوش والهوام فزعة من الشعراء جاء

<sup>(</sup>۱) الواقدی ، فتوح لمرینیة ' ج ۱ ' طبعة نونس ' ۱۳۱۵ م ' س ۳

نتیجة للحربق ، الذی أطلق فی الموضع انتظیفه من الاشتجار قبل البندا ،
ویذکر الدکتور سعد زغملول أن ﴿ هذا أمر طبیعی محدث عنىدما ناتهم
النیمان بعض الفایات ، فتفزع حیواناتها ، وقدد بمر بعضها وحسو مشتمل
فیتسب فی زیادة الرقمة المنکوبة بالحربق ، وهدا مانظته تفسیرا مقبولا
لاصل الاسطورة ، (۱۰ .

وعلى الرغم من أن نص الواقدى لا يشير إلى قيام المسلمين بحرق الأشجار إلا بعد رحيل الوحوش ، فاننا نؤيد الدكتور سعد فيا ذهب إليه اعتادا على ما ذكر ، الواقدى بالإضافة إلى ما ذكر ، ابن الأثير فى أسد الغابة إذ يقول : « وكان ( موضع الذروان ) غيضة ، كثير الأشجسسار ، مأدى الوحوش والحيات ، فأمر بقطع ذلك وإحراقه ، واختط المدينة » ( ) . وقد يكون عقبة قد بدأ باجتات الأشجار عن طريق قطعها أول الا مره فنفرت السباح والوحوش من الوادى، فلما تأكد لهذلك أحرقها ، إسراط بازالتها ، وتوفيدا لجهود أصحابه ، وبؤيد ذلك الرأى قول ابن عذارى : « فأمرم أن يقطعوا الشجر » ()

وما إن أتم المسلمون تنقية الموضع من الا'شجار ، حتى شرع عقبــة فى اختطاط دار الامارة ، والمسجد الجامع ، ولكنه لم يتمم به أى بنـــاه ، وكان يعملي فى أرضه دون أن يكون قد اقيمت فيه جدران ، ويبدو أن النـــاس

<sup>(</sup>١) سعد زغلول عبد الحبيد ، فتح العرب للمغرب بين الحقيقة التاريخيسة والأسطورة . التمسة ، ص ٢٠

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، أسد النابة ، ٣٠٠ ص ٤٢١

<sup>(</sup>٣) ابن عداري ، د ١ ، ص ٢٠

اختلفوا معه في تحديد الاتجاه الصحيح للقبلة باعتباره أول المساجد الجامعة في هذا القطر المفتوح ، و ماعتبار قبلته الانموذج الذي تحتذيه سائر محاريب المساجد الجامعة في بلاد إفريقية ، ﴿ فأقامُوا أياما ينظرُون إلى مطالع الشتاء والصيف من النجوم ، ومشارق الشمس فلما رأى أمرهم قد اختلف ، بات مفموما فدعا الله عز وجل أن يفرج عنه . فأناه آت في منامه ، فقــال له : يديك تكبيراً لا يسمعه أحد من السلمين غيرك، فانظر الموضع الذي ينقطع فيه التكبير فهو قبلتك وعمرابك ، وقد رضى الله لك أمرهذا العسكر، وهذا المسجد، وهذه المدينة، وسوف يعز الله به دينه، ويذل بها من كفر به . فاستيقظ من منامه وهو جزع، فتوضأ للصلاة، وأخذ يصلي وهسسو فى المسجد ومعــه أشراف النــاس، فلما انفجر الصبح، وصلى ركعتي الصبح بالمسلمين، إذا بالتكبير بين يديه . فقــال لمن حوله : أتسمعون ما أسمــع ? فقالوا : لا . فعلم أن الا"مر من عند الله فأخذ اللوا. فوضعـه على عنقــه ، وأقبل يتبع التكبير حتى وصل إلى موضع المحراب، فانقطع التكبير، فركز لواهه، وقال: هذا محرابكم، فاقتدى به سائر مساجد المدينة ﴾ (١).

وهكذا أحيط تركز القبلة على بدى عقبة بمايشه القصص والاساطير. وماكاد يتم تركز القبلة بالمسجد حتى بدأ المسلمون فى بنساء الجسامع ، وفى تشييد دورهم ومساكنهم ومساجدهم بالقيروان. وقد وصل إلينا اسم أحد

<sup>(</sup>۱) الدباغ ، معالم الإيمان في معرفة أهل النيروان ' توفس ١٩٠١ ' ج ١ ص ، ٩ ابي الأثير ' السكامل ' ج ٣ ' ص ٢٢٤ ــ ابي عداري ، ج ١ ، ص ٢٠ وما يليها ·

من سام فى بناء الحاسم وهو اسماعيل بن عبيد الانهبارى (١٠). وبقال أيضا أن عبسد الله بن الربع أسس مسجد النيم وان ، وكان من الحنط فى النيم وان من السابعين أبو عبد الله على بن رباح بن نصير التعمى ، المذى الحنط بالمتيروان داراً ومسجداً ، و ومسجد، عند باب نافم على يمين الحارج قبل نموج ، (٣)، و ومنهم أبو رشيد حنش بن عبد الله السبأى الصنعاني المائدي الحنط بالمتيروان داراً ومسجداً بنسب إليه ، وكان يقع بالمترب من باب الربح (١٠) ، ومنهم زباد بن أنهم السنياني ، واختط بالفيروان داراً ومسجداً بالرب من باب نافع (٥).

عمرت الذيروان بمختلف أنواع الانبذية والمنشآت، وشد الناس إليها الرحال وانتجعوها من كل مكان ، وانسعت بالانسواق والمرافق ، ودامت حركة البناء فيها نحو خمس سنوات ، فاكتملت عمارتها فى سنة ٥٥ هـ (١٦) . وذكر ابن عذارى أن دورها فى ذلك الحين بلغ . ١٣٩٥ ذراع أى ما يعادل سبعة آلاف وعمسائة منز ، وواضح أن هذا الرقم مبالغ فيه ، وكانت مدينة القروان فى بداية نشأتها ، قاعدة حربية ، ومركزا توجه منه الغزوات على جبال أوراس المواجهة لما (٧) . وكان عقبة أثناء عمارته لمسسا ، يغزو ، وبعث السرايا فتفير و تنهب ، ودخل كثيرمن البربر فى الإسلام ، واتسمت خطة المسلمين ، وقوى جنان من هناك من الجنود بمدينة المقيوان ، و آمنوا

<sup>(</sup>۱) المالكى ، ص ۷۰ (۲) تقس الرجع ٬ س ۶۶ (۲) تقس الرجع ، مِس ۷۷ (۱) تقس المرجع ص ۷۹ (۵) العالكي ٬ ص ۸۳

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، السكامل ، ۲۰ ، ص ۲۳۶

Terrasse, histoire du Maroc, t.I, p. 80 (۷) سـ حسيف مؤنى ، هير الأندلس ، الناهر : ١٩٥٩ م ، ٢٩

واطمأنوا على اندام ، فنبت الإسلام فيها » (١). وكانتالقيروان مسورة بسور من الذن والطين ، هدم زمن زيادة الله ، (١)، وأقم عليهــا سور تراب بعد ذلك (٣) .

وقدر للقيروان أن تصبح حاضرة المفرب الإسلامي كله في عصر المحلافة الأموية ، إلى أن انفصل المفرب عن الدولة العباسية في أو اخر القرن الثاني للهجرة ، وتكونت بذلك إبارات مستقلة فيه ، وفي هذه الفترة كانت الفيروان على حد قول ابن حوقل و أعظم مدينة بالمفرب، وأكثرها نجراً وأموالا، وأحسنها منازل وأسواقا ، وكان فيها ديوان جمي المفرب، وإليها تجيى أموالها ، وبها دار سلطانها » (۱) . ويصفها الإدريسي في القرن الحسامس المجبري فيقول : و ومدينة القيروان أم أمصار ، وقاعدة أقطار ، وكانت أعظم مدن الفرب قطراً ، وأكثرها بشراً ، وأكثرها جباية ، وأعقها سلمة، وأغاها ربحا، « (٠) » (٠)

ج \_ عزل عقبة بن ناشع و تولية أبو الهاجر دينار ( ٥٥ \_ ٦٢ ه ) :

بتأسيس مدينة الفيروان أخذت إفريقية نظهر كولاية هامة من ولايات الدول العربية الإسلامية ، فتطلمت إليها أنظارالظامعين فى ولايتها . والظاهر أن اشتغال عقبة بتأسيس القيروان طوال خمسة أعوام ، وعزوفه عن الغزو

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ' - ٣ من ه ٢٣

<sup>(</sup>٢) اليعتوبي ، كتاب البلدان ، طبعة ليدن ١٨٩٢ ، ص ٣٤٧

<sup>(</sup>٣) الإدريسي ، صفة المرب وأرض السودان ومصر والأندلس ، ص ١٩٠

<sup>(</sup>٤) ابن حوقل ، صورة الأرض ، طبعة بيروت ، ص ٩٤

<sup>(</sup>٥) الإدريسي ، المرجم البابق، ص ١١٠

أثناه ذلك ، حرم الحلافة من مورد هام لهــا وهو الفنــائم الكثيرة التي كأنت ترد من هذه البلاد , وهنا أخذت السعايات ضد عقبـة تلعب دوراً هــاما في بلاط الخليفـــة بدمشق ، وكان مسلمة بن غلد الا نصاري والي مصر في مقدمة من سعى لعزل عقبة وضم ولاية إفربقية لمصر ، طمعما في مواردها الوفيرة (١) ، وقــد نجح في ذلك ، وأصبحت له منــذ سنة ٥٥٥ و لابة مصر والمغرب، من أطراف إقلم مصر إلى إفريقيــة، ﴿ وَهُو أُولُ مِنْ جَمَتُ لَهُ هصر والمفرب » <sup>(۲)</sup> . وذكر الا<sup>م</sup>ستاذ هنري تراس أن معاوية عزل عقبــة من ولاية إفريقية خوفا من أن يستقل بالمغرب عن الحلافة <sup>(٢)</sup> ، و ليس من الستبعد أن يتجه تفكير معاوية إلى ذلك، فقد كان يخشى أيضًا من مد مع عمرو بن العاص، في مصر وإفريقية ، ولذلك جعل ولاية إفريقية تتبصه مباشرة بعمد وفاة عمرو ، ولعله رأى في اهتمام عقبة بافريقيسة ، وشعبيته في بلاد برقة وإفريقية . وتأسيسه للقيروان ، انجاهــا منه نحو الاستقلال محكم ذَا الإقلم الغني نخيراته ، المنظرف عن أملاك الدولة الأموية ، وكان يعرف صلة القرابة التي تربط عقبة بعمرو ، فأسرع بضم ولاية إفريقية إلى مسلمة ابن مخلد الا نصاري عامله في مصر ، و لعله أشار على مسلمة بعزل عقبــة عن ولاية إفريقية، بدليل أنه لم يردعقبة إلى ولايتها بعد أن قدم إليه شاكيا ، من سوء عزل أبي المهاجر له .

وذكر المالسكي أن مسلمه وجه خالداً بن ثابت الفهمي التــــابعي إلى

<sup>(</sup>١) حسين مؤنى ' فتع العرب للمغرب ' ص ١٤٧

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحسيم ٬ مر ٦٦ ــ ابن عذاري ، ص ٢١

Terrasse op. cit p. 80 (7)

إفريقية في سنة ع، ه(١١)، و لكنه لم يلبث أن عزله ، و استعمل على إفريقية مولا. دينارا وبكني أبا المهاجر ، فقــدم إلى القيروان في سنة هه هـ ( ٩٧٤ م ) في جيش من أهل الشام ومصر . وتجمع المصادر العربيــة على أن أبا المهــاجر أساه عزل عقبة (٢) ، و يذكر ابن عبد الحكم أن مسلمة كار ﴿ قد أوصاه بالرفق في عزله، وحسن معاملته. و لكنه غالفه، «وسجنه و أو قره حديداً» (٣) ويذكر المؤرخون أن خبر هذه الإَساءة قِد وصل إلى مسامع الخليفة معاوية في دمشق عن طريق أنصار عقبة ، فكتب إلى أبي المهاجر مباشرة ، يأمّره بمخلية سبيله ، وإطلاقه من حبسه ، وإشخاصه إليه (<sup>1)</sup> فأطلقه أبو المهاجر وأرسله فيصحبة بعض أنباعه حتى قابس (٥)، ومن هناك واصل عقبة السير حتى وصل إلى دمشق . ويعتقد الدكتور حسين مؤنس أن أبا المهـــاجر لم يتصرف من تلقاء نفسه ، وأنه أرغم على الإساءة إلى عقبة ، مدفوعا في ذلك جعلمات تلقاها من مسلمة بن مخلد الذي كان يحقد على عقبة لما ناله من شرف غزو إفريقية ، وقد اعتمد الدكتور حسين مؤنس فى ذلك الرأى على أدلة ثلاثة مستقاة من ابن عبد الحكم :

الأول \_ أن ابن عبد الحكم قال : ﴿ فلما قدم عقبة مصر ، ركب إليه مسلمة بن مخلد ، فأقسم له بالله لقد خالفه ما صنع أبو المهــــاجر ، . ولقد

<sup>(</sup>۱) المالسكي، ص ١٩

 <sup>(</sup>٣) أبن عبد الحسكم ، ص ٦٦ \_ الما لكن ، ص ٢١ \_ ابن الأثير ، السكامل ، ج
 ص ٣٥٠ \_ ابن عذارى ، م ٢٠ ص ٣٢

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحسيم ، ص ٦٦

رًا) (1) قس الرجم ، ص ٦٨

<sup>(</sup>٥) المالكي، ص ٢١

أوصيته بك خاصة ﴾ (١) . ويستنتج الدكتور مؤنس من هـذا النص أن ﴿ سَعَى مُسَلَّمَةً إِلَى عَقْبَةً ، وأعتذاره له ، ونفيــه التهمــة عن نفسه ، لا يعلل إلا بأن مسلمة خشى أن يغضب معاوية عليه حين يقص عليه عقبة ما نزل به من مساءة على بديه ، فأسرع وألعي التهمة على أبي للهــــاجر خوفا من معاوية ي (٢) . على أن ابن غذاري يذكر أن اعتذار مسلمة حدث في عهم بزيدعندما أعاد عقبة إلىولاية إفريقية سنة ٧٦ه، فمر عقبة علىمسلمة بن نخلد في مصر، فاعتذر له مسلمة عما فعله به أبو المهاجر، وأقسم له أنه خالفه فيها صنع، وأنه كان قد أوصاه بتقوى الله وحسن السيرة ، فقبل منه عقبة هذا الاعتذار، فلما وصل إلى إفريقية ﴿ أُونَقَ أَبَّا الْهِــــاجِرُ فِي الْحَدَيْدُ ، وأَمْنُ بَتَخْرِبُبُ مدينته التي بناها ، ورد الناس إلى القبروان ۽ (٣) . وأعتقد أرب ما ذكر . ابن عذاري أقرب إلى الصواب والمنطق، فلو كان مسلمة قد اعتذر لعقسة عما فعله أنو المباجر ، وثبت لعقبة بعد ذلك أن مسلمة هو المسؤول عما لحقه لكان قد عذر أبا الماجر ، ولما كان قد انتقم منه بعد ذلك عندما أعيــد إلى ولايته. ومن الطبيعي أن يتوجه مسلمة بالاعتذار لعقبة عن تصرف أبي المهاجر نحوه بعد أن استرد عقبة كرامته وكبرياءه باسترداد إمارته على إفريقيسة ، وهذا يفسم تحامل عقبة على أبي الماجر بعد ذلك . و نضيف إلى ما سبق أنه لا يعقل أن يتوجه عقبة بعد أن أطلق أبو المهاجر سراحه بأمر الخايفــة إلى مصر ويقابل مسلمة ، وهو يعلم أنه هو الذي عزله . وقسد ذكر المالـكي أن

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحسيم ، ص ٦٨

<sup>(</sup>٢) سين دونس ٢ ص ١٥١

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری ، ص ۲۳

عقبة وصل إلى قابس، ومن هناك رحل إلى معاربة، وأغلب الظرــــــ أنه سافر إلى دمشق رأسا عن طريق البحر .

الثاني \_ أن عقبة لم يكد يبسط التخليفة ظلامته من أبي المباجر ومسلمة بقوله و فتحت البلاد ، وبنيت النازل ومسجد الجــــاعة ، ودانت لى ، ثم أرسلت عبد الأنصار فأساء عزلى » تحتى اعتــــــــــل به معــاوية وقال : ﴿ قَدَ عَرْتُ مَكَانَ مسلمة بن خلد من الإمام النظام ، وتقديمه إياه ، وقيامه بدمه ، وبدل مهجته ، وقد رددنك على عملك » (١) . وبرى الدكتور مؤنس فى ذلك الاعتذار اعترافا من معاوية بأن مسلمة هو المسؤول عما نزل بعقبـــــــة ذلك الاعتذار اعترافا من عماوية بأن مسلمة هو المسؤول عما نزل بعقبـــــة لا أبا المهاجر جزاء إساءته إلى عقبة كان يسىء مسلمة ، وأرـــ عقاب الخليفة بمن بهيود في سيل المطالبة بدم عان ٢٠ .

الله لك \_ أن ما ذكره إن عبد الحكم وغيره من مؤرخي العرب من أن عقبة دعا على ألي المباجر ، وخوف أبى المباجر من دعاء عقبة ، لأنه كالسياد المبعوة، يتضمن براءة أبى المباجر من شهمة الإساءة إلى عقبة (٣) .

وعلى هذا النحو تجد أن الأدلة التي استند عليها الله كنور مؤنس هي في الواقع دليلان : الناني والثالث و يمكننا أن نضيف إليها دليلين آخرين هما :

إنه لو لم يكن مسلمة بن مخلد هــو الذي حرض أبا المهاجر على
 إبذاء عقبة لماكان مسلمة قــد ترك الفضية نمر كذلك دون أن بلحق العقاب

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسيم \* ص ٧٠

<sup>(</sup>۲) حسين مؤس ، ص ۱۵۱

<sup>(</sup>٣) حسين مؤنى ، فتح العرب للمغرب ، ص ١٠٧

بأبى المهاجر جزاء مخالفتة إياء، وإساءته إلى عقبة الذى كان يعتبر شخصية من الشخصيات الاسلامية الحليلة، والذى سائم بنصيب وافر فى الفتوح، والذى ثبت فتح إفريقية بتأسيس القيروان، وبانشاء مسجدها الجامع، بلإن ماقامه أبو المهاجر من هجر قيروان عقبة وإنشاء قاعدة أخرى للفتح، إنما يعبر عما كان يحس به مسلمة من تحاسد وتغاير لعقبة، على ماظفر به من شرف بقيروانه.

٧ — لو أن مسلمة لم يكن هـــو الذى دفع أبا للهاجر على الإساءة إلى مقبة ، لما كان كتاب التخلية عن عقبة و إطلاق سراحة من سجنه ، قد ورد من الحليفة رأسا . و أغلب النظن أن معاوية كان يعلم مقدما أن تصرف أبي المهاجر لم يكن من تلقاء تقسه ، وأنه كان مرخما على ذلك التصرف ، والا لماكان قد أمر لما كان قد كب إليه بالإفراج عن عقبة ، و إشخاصه إليه ، والالكان قد أمر بعز أن أنى المهاجر و تأدمه .

كره أبو المهاجر دينار أن يستقر فى قيروان عقبة ، و آثر أن يبنى مدينة يترل فيها ، وبجعلها قاعدة للمسلمين بــــدلا من القيروان ، ولعله تلقى من مسلمة تعليات بهذا الشأن ، ويذكر ابن عبد الحكم أنه خلف الموضع الذى اختطه عقبة بميلين ، و فاجنى ونزل ، ( ، وذكر المالكي : و أنه نزل يفحص تونس ، ويقال إنه نزل بسيخة وبنى بها » ( ، أما ابن عدارى فيقول : و ونزل خاربا عن المدينة ، و كره أن يترل المــــوضع الذى اختطه عقبة ،

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحسكم ، ص ٦٨

<sup>(</sup>٢) الماليكي، ص ٢٠

ومضى حتى خلقه بميلين ، نما يلى طريق تونس ، فاختطبها مدينـــة · وأراد أحــــ بكون/ه ذكرها ، ويفسد عمل عقبة نمينى مدينة ، وأخذ فى عمرانها، وأمر الناس أن تحرق القيروان ، ويعمروا مدينته » . <sup>(۱)</sup>

وإذا محتنا في هذه الروايات وجدنا أن أبا الماجر لم يكن لديه الوقت الكاني لبناء مدينة جديدة بدلا من القيرو ان؛ صحيح أننا لاننكر كراهية أبي المهاجر لقبروان عقبة، وعزوفه عن انخاذها مركزا للجبوش في إفريقية، العرسة و لكننا لانقبل ماذكره المؤرخون من أنه أسس مدينة جديدة ، فلا عكن تقويض الأولاعال الثاني التي استغرقت سنوات خس، وأغلب الظن أرس أبا الماجر نزل في موضع آخر غر القروان ، ولعله اختار مدينة أو قرية إفريقية لهذا الغرض، ويذكر المالكي أنه ﴿ انصرف فَرْلُ بِدَكُرُورِ مَدَيْنَةُ البربر، بالقرب من موضع القيروان ﴾ (٢) . ولعله أقام فيها قصر ا للامارة ومسجدًا حامعًا ، وأضاف البها بعض المشآت اللازمة لصبكره ، بعد أن رحل هذا العسكر من قبرو إن عقبة ، ولهــــذا السدب اختلط الاثم على الرواة ، فنسوا الله بناء مدينة جديدة . و نشك أيضا فها ذكره المؤرخون خاصا ماحراقه لقروان عقمة، ولاشك أن تدمر مدينة كالقروان أخذ يناؤها من حرود المسلمين ماأخذه ، يعتبر عملا إجراميا لا عكن أن محدث باعاه من شخصية جليلة كشحصية سامة بن غلد الا نصارى أو مولاه دبنار. وأعتقد أن الأمر لم زد على هجر القيروان وإخلائها من العسكر وإلادارة

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، بر ۱ س ۲۲

<sup>(</sup>٢) المالكي، ص ٢٠

وقد يكون هذا التصرف نابعا من رنجة أبى المهاجر فى التقرب إلى العربر والإقامة فى قرية من قرائم حتى يوهمهم أن قيروانه لإيمثل احتلالا أجنبيا لبلادم .

وتمر المصادر العربية مـــــرا سريعا على ولاية أبي المهاجر ، إما لا تنها وقعت بين ولايق عقبة الا ولى والثانية ، أربسبب استياء الرواة من تض فات أبي الماجر وإساءته إلى عقبة . ولكن تنفا قليلة من أخبار أبي المهاجر وصلتنا فى بعض المصادر - و نستخلص منها أن أبا المهاجر أحس بتكوين حلف ضد المسلمين يضم بربر أوربة البرانس والروم . ولاشك أن البنزنطيين على أيام قسطنطين الرابع تفرغوا لشؤون المغرب بعد أن شغلوا عنه طويلا بفزوات العرب لبلادهم ، وحصارهم للقسطنطينية مرتين في سنة 18 هـ ، وفي سنة هه ه (۱) ، واستيلائهم على جزر قبرص ورودس وأرواد واقريش: ويبدو أن يرىر أوربة الذين كانت تربطهم بالبيزنطيين روابط وثيقة بدأ وابحسون نخطر العرب على بلادهم منذ أن أسس عقبة بن نافع مدينة القيروان ، فأخــذ زعيمهم كسيلة بن لمزم يجمع القبائل ويؤلبها على العرب، تمهيدا لطردهم من البلاد . لذلك آئسر أبو المهاجسر أن يبدأ بمهاجمة تربر على ما بدا له من بوادر مقاومتهم (٢٠) . خرج أبو المهاجر على رأس جيش من المسلمين متجها إلى مراكز أوربة وأحسلافها من البرانس، ﴿ فَفَتَحَ كُلُّ

<sup>(</sup>١) ابراهيم احمد العدوى ، الأساطيل العربية في البحر الأبيسني المتوسط ، الغاهرة ١٩٥٧، ص ٤٧ ـــ ٥٠

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس ' تتع العرب المغرب ' ص ١٧٢

مامر عليه حتى انتهى إلى العيون المعروفة بأبى المباجر نحو تلمسان » (١) . ثم صالح كسيلة الأوربى وأحسن إليه بعد أن اعتنق الإسلام ، وأسلم معه كثير من بنى قومه . ونجح أبو المهاجر بفضل مؤازرة كسيلة له فى الاستيلاء على تلسان (٢) . وبعتير أبو للهاجر أول أمير عربى وطفت خيله أرض المفرب الأوسط ، وتدل نتائج هذه الحلة على مقسدرته السياسية ، وكياسته فى كسب زيم ربر أوربة إلى جانب المسلمين ،

وما إن انتهى أبو المباجر من الفضاء على مقاومة الدبر، ومن تحطيم الحلف الفائم بين أوربة والروم وذلك بانضام كسيلة ومنورائه بربر أوربة إلى جانب المسلمين ، حتى ولى وجهه شطر قرطاجنسة ، معقل الروم فى أبر بقاماس أن أبا المهاجر خرج إفريقية ، ليضرب ضرجه الثانية . ويذكر أبر الهماس أن أبا المهاجر خرج بين الفريقين حتى حجز الليل بينهم ، وانحاز المسلمون من ليلتهم ، فنزلوا جيلا فى قبلة بولس (يقصد تونس) منم عاودوم ، وصالحوم على أن يجلوا لهم الحزرة ( جزيرة شريك ) . ثم افتتح أبو المهاجر المذكور ميلة (٢) ، وكانت افات بها فى هذا الغزو نحواً من سنت بن (١) . وعاد أبو المهاجر بعد ذلك سنة ١٨ هل الم دينته الن أسها ، وأقام بها عاما واحداحتى عزل .

<sup>(</sup>١) ألما لكي ، ص ٣١ - ابن عداري ، ص ٢٨

<sup>(</sup>r) السلاري ، الاستقصا ، د و من ۸۰

<sup>(</sup>٤) أبو الحاسن ، النجوم الزاهرة ج ١ ص ١٩٢ ــ السلاوي ، ج ١ ص ٨٠

## د \_ ولاية عقبة الثانية ( ٦٢ \_ ٦٤ ه ):

توفى معاوية بن أبي سفيار في منتصف رجب سنة . ٩ هـ ، وأفضت المحلافة من بعده إلى البته بزيد ، وكان يزيد مقتنعا بفضل عقبة على الإسلام وحسن بلائه في فتح إفريقية ، فاستقطع ولاية إفريقية من مسلمة بن عملد والى مصر ، وعزل أبا المهاجر دينار في سنة ٩٣ هـ ، ورد عقبة بن انافم إلى ولاية إفريقية للمرة النائية . وبذلك استرد عقبة كرامته الى نال منها مسلمة ابن خلد عن طريق مولاه أبى المهاجر ، وتلاثى من نفسه الاحساس بالرارة منذل أن أهانه أبو المهاجر بالسجن ، وتخريب العمل الجليل الذي جهد في إنشائه وهو مدينة القروان .

وبرى الدكتور مؤنسأن عقبة ردالى ولاية إفريقية عقب وفاة مسلمة، وبستند فى ذلك على الربط بين تاريخ مشترك هو سنة ٩٦ ه يسجسل وفاة مسلمة ، وتولية عقبة ، و فلو كان عقبة رد قبل وفاة مسلمة ، فلماذا تحدد المراجع سنة ٩٦ ه بالذات ، أى بعد سنتين من ولاية بزيد؟ ولم لم يرده يزيد من أول ولايته ؟ وفيم كان الانتظار ؟ بل لو كان مسلمة حيا حين رد عقبة ألى عمله لنولى حماية أبى المهاجر منه أولا ستفات به هذا الانخير على الا أقل فأما وقد كان عقبة مطلق اليد يفعل بأبى المهاجر مايشاء ، فان فيذلك لدليلا على أن هذا الانخير كان قد فقد وليه و نصيره ، فهان أمره على الناس ، (١) ولكننا نرى نقيض ذلك ، فلبس من الضرورى أن يرد يزيد عقبة إلى ولاية أفر يقية عند نوليه الحلافة مباشرة ، و تذكر المسادر العربية أن يزيد واجته عند توليه الحسلانة صعوبات كشيرة في العراق والحبجاز ، وكانت بداية عند توليه الحسلانة صعوبات كشيرة في العراق والحبجاز ، وكانت بداية

<sup>(</sup>١) حمين مؤنس ' هنج العرب للعقرب ، ص ١٧٩

خلافته إيذانا بفترة طـــــــوبلة من الصراع بين الشيعة وبني أمية ، على أثر امتناع الحسين بن على وعبد الله بن الزبير عن مبايعته ، فأما الحسين فقسد استشهد في. 1 عرم سنة ٦٦ ه في كر بلا. بعد أحداث طويلة، وأما ابن|الربير فقد فرغ له الجو ، ودعا لنفسه بالخلافة بعد شيادة الحسين، وبايعه أهسل الحجاز وتهامة . ولاجدال في أن هذه الأحداث شفلته كثيرا عرم قضية عقبة ومسلمة ، ولاشك في أن عقبة لم يفامر بعرض قضيته عسلي يزيد بعد توليته الحلافة مباشرة ، إذ كان كل هم يزيد وقتاذ منصرفا إلى السعى للحصول على مبايعة إجاعية في الحجاز والعراق . ونرجح أنه نوجه إليه بعد أن أسفر الصراع القائم بين الشيعة وبني أمية عن مقتل الحسين . وهن ننتقل إلى مناقشة السند الثاني الذي اعتمد عليه الدكتور مؤنس لإثبات رأيه وهو أنه لو كان مسلمة بن مخلد حيا عندما ردعقية إلى ولاية إفريقبــة ، لكان قد تولى حمايةً أن المهاجر من عقبة . ونرد على هــذا الاستنتاج بنص تاريخي ورد في رياض النفوس ، جا. فيه أن عقبة توجه إلى يزيد ، ﴿ فَأَخْبُرُ هُ يما صنع أبو المهاجر وما دخل عليه منه ، وقال له : لما افتتحتم إفريقية بنيت مسجد الجماعة ، ثم بعثتم عبد الأنصاري ، فأهمانني ، وأساء عزلي ، فغضب يزيد وقال: أدركوها قبل أن نخربها. وردعقبة إليها ، وأزال مسلمة عنها ، وأقره بمصر ، وذلك سنة اثنتين وستين ﴾ (١) . وتستنتج من هــذا النص أن يزيد فصل ولاية إفريقية والمغرب عن ولاية مصر ، وأنه قصر ولاية مسلمة بن مخلد على مصر ، وأنه رد عقبة إلى ولاية إفريقية والمغرب. و پؤید ذلك أیضا ماذكره ابن عذاری بقوله : ﴿ وَفَى سَنَةٌ ٦٧ ، وَلَى يَزِيدُ

<sup>(</sup>۱) الما اكمى ' ص ۲۲

ابن معارية على بلاد إفريقية والمنرب كله عقبة بن فافي النهرى، وهى ولا يته الثانية على إفريقية م (١٠). ونخرج من ذلك بحقيقة همامة ، هى أن الأسم المخلاقي بتولية عقبة على إفريقية ، وفصل هذه الولاية عن مصر ، صدر قبل وفاة مسلمة فى ٢٥ رجب سنة ٢٦ ه . ونعتقد أن مسلمة كان ما يزال حيا عندما رحل عقبة من الشام مارا بمصر ، في طريقه إلى المغرب . ويذكر ابن عذارى ، أنه لما من على مسلمة صاحب مصر خرج إليه ، واعتقر من فعسل أبي المهاجر ، وأنه بعد أنه خالفه في عنفي صنع ، وأنه كان قد أوصاه بتقوى على أبي المهاجر ، وأن يحسن عشرة عقبة ، فقبل منه عقبة ، ومنهى حنقا أبي المهاجر ، (١٠) . وهذا يفسر تحامل عقبة على أبي المهاجر ، ومبادرته على التجاهد ووصوله إلى إفريقية . ولم يكن مسلمة وقتئد قادرا على حايته من عقبة ، لا أن ولاية إفريقية لم تعد تابعة له . وقعد يكون رد عقبة إلى ولاية إفريقية لم تعد تابعة له . وقعد يكون رد عقبة إلى ولاية إفريقية المسلمة بضعة أشهر .

قدم عقبة إلى الفيروان ومعه جيش من المسلمين من بينهم 70 رجلا من أصحاب رسول الله (٢٠٠) و كان عقب. ما يزال حانقا على أبي المهاجر ، ولذلك بادر بالقبض عليه وتقييده ، وصادر مامعه من الأموال، وجلتها مائة إلمف دينار ، وجدد بناء القيروان ، ورمم ماوهى من مبانيها ، وأمر الناس بصعيدها والانقال إليها ، فعادت إليها عظمتها (٢٠) . ثم أشفى غليله

<sup>(</sup>۱) این عداری ، ص ۲۳

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري ، قس المنحة .

<sup>(</sup>٣) اینعداری تی الصفحة

<sup>(1)</sup> الما لسكى ، ص ٢٢ ـ ابن عذارى ص ٢٣

من أبى المهاجر ، و بتخريب مدينته التي بناها » (١١) . ويبدو أنه كارت يسعى لنقض سياسة أنى المهــــاجر من أساسها ، وهي سياسة أثبتت نجاحا عظماً ، إذ انتهت بضم بربر أوربة إلى جانب المسلمين ، وبدخول عدد كبر منهم في الإسلام ، ولو أن عقبة تابع سياسة أبي المهاجر ، لقـــــدر له أن يستكمل فتح المغرب كله دون أن بربق كثيرا من دما. المسلمين ، ولكن اصطناعه سياسة مناقضة ، مدفوعا في ذلك بعامل السخط على أبي المهاجر ، كان السبب في حدوث الكارثة التي أسفرت عنها غزوته الكبرى إلى السوس الاً قمى . وقد حاول أبو المهاجر أن يقنعه مجدوى الاستمرار في سياســـة اصطناع الدبر ، وقدم له كسيلة على أنه من زعمائهم ، ولكن م عقبة كان منصرفا إلى تحدى أبي المهاجر ، و إلى إذلاله و إذلال من لاذ به ، فاستخف بكسيلة وهو حديث عهد بالاسلام، على الرغم نما أوصاه به أنو المهاجر . ويذكر المالكي وابن عــذاري أن عقبة أتى يوما ﴿ بذود غنم للعسكر ﴾ فذبح الذود، فأمر عقبة كسيلة أن يسلخ مع السالحين. فقال له : أصلح الله الا مير ، هؤلاء فتياني وغلماني بكفونني . فنهره عقبة ، وقال له : قم. فقام كسيلة مفضبا . فكان كلما دحس في الشاه مسح بده بلحيته مما علق ييده من بلل ذلك . وجعل العرب بمرون عليه وهــــو يسلخ ، ويقولون له : يا بربرى ، ماهذا الذي تصنع ? فيقول : هذا جيد للشعر . قمر به شيخ مر العرب، فقــال: كلا ، إن البربري ليتوعدكم. فقال أبو المهــاجر لعقبة: أصلح الله الا\*مير ، ماهذا الذي صنعت \$كان رسول الله صلى الله عليهوسلم يستألف جبابرة العرب كالا'قرع بن حابس اَلْمَيمي ، وعيينة بن حصن ،

<sup>(</sup>۱) این عذاری ص ۲۴

وأنت تجى، إلى رجل هو خيار قومه فى دار عزه ، قريب عهـ د بالكفر ، فضد قله ? توقى من الرجـل فانى أخاف فتكه ، فعهاون به عقبة . فلما 
انصرف ، نكث الدير ماكانوا عليه ، وأقبلت النفرة إلى عقبة ، فضال له 
أبر المهاجر : عاجلة قبل أن يجنع أمره ، فزحف إلية عقبـة ، فضعى من 
بين يديه ، فقـالت الدير لكسيلة : لم تهرب من بين يديه ، ونحن في مجسين 
ألفا ، وهو فى حسة آلاف ؟ فقال : إنكم كل يوم فى زيادة وهوفى تفصانه 
ومدد الرجل قد افترق عنه ، فاذا طلب إفريقية زحفت إليه » (1) .

ونستنج من هذا النص أن عقبة أساء إلى كسيلة وأهسانه بسلخ جلود النم ، فقر كسيلة من ممسكر عقبة ومعه جوع بربر أوره ، وتمكن كسيلة من تكوين جيش ضخم من البرب ، الخسائلة المسلمين ، ولكنه لم يشأ أن يشتبك معهم في القال إلا بعد أن يمود عقبة من غزوته ، فيكون هسكره قد نقص عدده ، وعندئذ ينقض عليه كسيلة ويفتك به ويمن معه . وأعتقد أن عقبة أهان كسيلة بعد موقعة باغاية وهو في طريقه إلى طنجة ، وأنه فر من معسكر المسلمين إلى جبل أوراس ، حيث جم جيشا ضخا من البرب الاحرام على الترصد لعقبة وهو في طريق مودته من غزوة السوس ، يعد أن يكون الصب قد أرهق عسكره ."

<sup>(</sup>۱) المالكي ، ص ٢٦ ـ ابن عذاري ، ص ٢٩

وذلا على من كفريك و (۱). ويذكر لمثالكي أنه جم أولاده وقال لم :

﴿ إِنّ بِعِنَ تَعْمِى مَن الله ، وما أدرى ما يأتى عـلى فى سفرى » ، ثم قال :

﴿ إِنِنَ أُوصِيحُ بِثلاث خصال فاحتظوها ولا تغييوها : اباكم أن تملاً وا
صدور كم بالشم وتتركو الله آن ، فان القرآن دليل عـلى الله عزوجل ،

ثم انتهوا عما وراه ، وأوصيحُ أن لاندابنوا ولوليتم العباه ، فان الدين

ذل بالنهار وهم بالليل ، فدعوه تـلم لكم أقدار كم وأعراضكم ، وتبق لكم

الحرمة فى الدياس ما بلغيتم . ولا تقبلوا العلم من للفرورين المرخصين ،

فيجهلو كم دين الله ، ويفرقوا بينكم وبين الله نعالى ، ولا تأخذوا دينكم إلا

يما ألم الورع والاحتياط ، فهو أسلم لكم ، ومن احتاط سلم ، ونجا فيمن

يما ي ، ثم قال : وعليكم سلام الله ، وأروكم لا ترونني بعد يومكم هذاه ،

ثم قال : ﴿ اللهم تقبل نفسى فى رضاك ، وابعل الجهاد رحمى ودار كرامق
عندك عندك م (٢)

ولما أتم حديثه مع أولاده، وأبدى لهم النصيحة استخلف زهير منقيس البلوى وعمر بن على الفرشى على رأس حامية من المسلمين عدتهم سنة آلاف مقائل (۲) . ثم خرج في جيش عدته خسة عشر ألف (۱) ، من الفيروان ،

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، س ۲۳

<sup>(</sup>٢) المالكي . ص ٢٢

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحسيم ٠ ص ٧٢

<sup>(</sup>٤) الدباع ، ما لم الإيمان، ﴿ ١ ص ٤٣ ، وفي نس عبيد الله بن صالح انه ﴿ عَرِج مم عسكر عظيم ٤ ، ولكنه لم يحدد عدد هذا السكر ( عبيد الله بن صالح ، س ٢٦٩)

خروج من عزم على التماس الشهادة والموت في سبيل الله . ولم يترك عقسة أبا المهاجر في القيروان ، وإنما أغزاه معــــه إلى السوس ، وهو مكيل بالأغلال (١). واشترك مععقبة في هذه الغزوة جوع كثيرة من مسلمي البربر يتزعمهم كسيلة البرانسي ومن معه من أوربة. وزحفت جيوش المسلمين غرباحتي وصلت إلىمدينة باغاية أو باغاني أو بفاية (٢) ، وحاصرتها (خريطةرقمه)، وهناك اصطدمت بجيوش الروم وانتصرت عليها انتصاراً حاسما ٣٠) ، وظفر السلمون بغنائم كثيرة . ثم زحفءقبة غربا متخذا طريق الزابالصحرالوي وقاتل الروم وحلفاءهم من البربر على وادى المسيلة فهزمهم (؛) . واتجه بعد ذلك إلى ناهرت، وجعلها هدفه الرئيسي حيث تجمعت فيها جوع قبائل لوانة وهوارة وزواغة ومطماطـــة وزناتة ومكناسة ، مع من انضم إليهم من الروم (٥) ، واشتبك المسلمون معهم في قتــال عنيف انتهى بهزيمــة البربر وحلفائهم الروم هزيمة شنعاء ، ذل لها الروم (١) . ويذكرالمالكي أنه عندما نزل تاهرت ، استفاث ﴿ الروم بالبربر ، فأجابوهم و نصروهم ، فقام عقبــة في الناسخطيبا ، فحمد الله تعالى وأنني عليه وقال : أمها الناس، إن أشرافكم

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحيكم ، ص ٧٠ \_ الما لكي ، ص ٢٢

<sup>(</sup>۲) يذكر الإدريس انها مدينة كبرة عليها سوران من حبر رويش عليه سور ءوآنها أول بلاد النسر ، ولها واد مجرى اليها من عبية النبلة ، وشريهم منه ومن آبار عذبة . وعلى أميال منها جبيل أوراس ( الإدريس ص ١٠٣٣)

<sup>(</sup>٣) عبيد الله بن صالح ، ص ٢١٩ ــ المالكي ، ص ٢٣ ــ ابن عذاري ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ' ص ٢٤

<sup>(</sup>٥) نئس المربع ص ٢٥ \_ عبيد الله بن صالح ، ص ٢١٩

<sup>(</sup>٦) تفس المرجع، ص ٢٤

وخياركم الذين رضى الله تعالى عنهم؛ وأنزل فيهم كتابه ، با بعوا رسول الله الله يوم القيامة ، وهم صلى الله عليه وسلم بيمة الرضوان ، على من كفر بالله إلى يوم القيامة ، وهم أشرافكم ، والسابقون منكم إلى البيعة ، باعوا أ تسهم من رب العالمين بجنته إيكم في مكانكم هذا ايوم في دار غربة ، وإنما بايعتم رب العالمين ، وقد نظر إليكم في مكانكم هذا يوم تبلغوا هذه البلاد إلا طلب الرضاه ، وإعزازاً للدينة . فايشروا ، فكلم كثر العدو كان أخزى لهم وأذك إن شاه الله تعالى، ووبكر عنو وجل عدادى لا يرد بأسه عن القوم بقلوب صادقة ، فان الله \_ عز وجل جعلكم بأسه الذى لا يرد بأسه عن القوم المجرسين ، فقاتلوا عدو كم على بركة بعد وعود ، والله لا يرد بأسه عن القوم المجرسين ، فقاتلوا عدو كم على بركة الله وعونه ، والله لا يرد بأسه عن القوم المجرسين () » .

وهكذا قنى عقبة على كل مقاومة للهربر والروم فى الغرب الأوسط، ومضى فى سيره متجا إلى طنجة ، ولكن أبا المباجر نصحه بألا بقمل ، قان قبيلة أوربة البرانسية قد أسلمت باسلام كسيلة ، وليس هنـاك ما يدعو إلى غزوها ، ونصحه أيضا بأن يمت مع كسيلة واليا . فأى عقبة أن ينتصح (١) ولم يلبث أن انحرف من طريقه الداخلى تحسو الساحل ، وعبر بمر تازة . ثم أوغل تجاه طنجة . وتطايرت فلول الدبر والأفارقـة بعد أن توالت عليهم الهزام ، وكثر فيهم الفتل على أبدى للسلمين إلى الحصون والمعاقل. ولكن عقبة كان حريصا على مواصلة الفزو ، و فكره المقام على عاصرتهم ، فيفوته الغزو وقتل غيرهم من طوائف الكفـار ، إذ كانت أم للغرب من نصارى

<sup>(</sup>١) المالكي ، ص ٢٤

 <sup>(</sup>۲) لمل ذلك كان سببا من أسباب تحامل كسيلة على عقبة ٬ وخروجه عليه٬ وترصده
 أو في طريق عودته.

وبرابر لا يحصون كثرة وانتشاراً ، ولا يكاثرون بالرمل والحصا . فترك أهل إفريقية متحصنين بحصونهم، وأوغل فى الغرب يقتل ويأسر أمة بعد أمة ، وطائفة بعد طائعة ، بائما نفسه من مولاء ، لا ثروعه كثرة ، ولانعتربه هو ومن معه سآمة ولا كثرة ، حتى صار بأحواز طنجة ، (1) .

وكان حاكم طنجة وسبتة روميا اسمه يليان ، وكان سياسيا عنكا ، فياد تهاداة عقبة ومهادنته ، وأعان استعداده للزول على حكمه ، وعقد معه عقبة معاهدة صلح وصالمة ، ودله على مواطن البر بر فيا ورا ، جبالالأطلس، وأرشده إلى عوراتهم ، وبفضل نرجبهات يليان تمكن عقبة من الوصول إلى عوراتهم ، وهناك تلقته جوع كثيفة من البربر بالقتال ، فيزمهم هزيمة نكرا ، وهناك تجمعت حشود هائمة من البربر لا تحصى أعدادها ، فقاناهم قنالا عنفا لم يشهد البربر مثل عفه وشدته ، فدارت الدائرة على البربر وقتل منهم عدد كبير (٢٦) . وذكر بعض المؤرخين أن عقبة انحدر من بلاد تامسنا بالسوس الأدني ، وتوغل في و صنهاجة تم أن عقبة انحدر من بلاد تامسنا بالسوس الأدني ، وتوغل في و صنهاجة تم له يلاد هسكورة ، ثم نزل أغمات وربكة ، ثم نزل منها على وادى تقيس، وقامعية من وادى نقيس وسارحتى نزل إعمليا لسوس، وبني فيه مسجدا ... قال أبو على : ثم سار عقبة من إيملي حتى وصل ماسة ، فأدخل فرسه في الما ، ويصور المؤرخون باية مطاف عقبة عند الحيط تصويرا قصصيا

<sup>(</sup>۱) این عذاری ' ۱ م ۲۹ س ۲۹

<sup>(</sup>٢) تقس المرجم ، تس عبيد الله بن سالح ، ص ٢١٩

<sup>(</sup>۲) نفس المرجم <sup>،</sup> ص ۲۷

<sup>(</sup>٤) نمس المرجم

أسلوريا ؛ توكيداً لباولة عقبة ، فيذكر ابن عذارى نقلاعن ابن أبي الفيض ﴿ إنه لما بلغ الله ، بطن فرسه رفع بديه إلى الساء وقال : يارب لولا أرف البحر منعني لمضبت في البلاد إلى مسلك القرنين مدافعا عن دينك ، مقاتلا من كغو بك يه (١) .

وهكذا وصل عقبة حتى بلاد جزولة بالسوس الأقصى (خريطة رقم ٧) فيعد أن دخل بلاد صنهاجة وهسكوره، ومم بأغمات وافتتحها، وافتح مدينة نفيس وتارودانت، نزل بوادي سوس (٢)، و انصل بقبائل جزولة فأسلت. ورأى عقبة أن مهمته انتهت إلى هسدذا الحد، فعزم على العودة بصاكره، فدار جنوبي ماسة ماراً بايفيران يطوف (٢)، وصفى بلسم أحد أصحابه تركه هناك، حيث أنشأ وباطا عرف باسمه عن وما زال يسمى هذا الموضع حتى اليوم باسم سيدى نيكر (١)، ثم رحل من هناك إلى سرنوببلاد دكالة (١) فوجد فيها قوما دعاهم إلى الإسلام فاعتموا، فاشتبك معمم في قال انتهى بقتل جماعة كيرة من جنوده، فسلى هذا الموضع باسم معمم في قال انتهى بقتل جماعة كيرة من جنوده، فسلى هذا الموضع باسم مقبرة الشهداء ، ثم مضى من دكالة إلى بلاد هسكوره، وقاتل سكان هذه الداحى وشتهم، وعبر ثهر أم الربع، وأوغل في البلاد شرقاحى دخل هذا الموضع باسم وشتهم، وعبر ثهر أم الربع، وأوغل في البلاد شرقاحى دخل

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحيكي ، ص ٧٢ \_ المالكي ، ص ٢٥ \_ ابن عذاري ، ص ٢٧

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن صالح ٬ ص ٢١٩

<sup>(</sup>۳) فلس المرسم ص ۲۱۹ ــ ابن عذاري ص ۲۷

<sup>(</sup>٤) تعليق الأستاذ ايني بروفنسال على نس عبيد الله بن صالح ، ص ٢٠٩

<sup>(</sup>٥) این عداری 'س ۲۸

المغرب الاوسط. وما زال يواصل سيره إلى القيروان ، حتى أوشك علم. دخول المغرب الأدني، وقبل أن يدخل هذا الإقلم وصلته أنباء مقلقــة من إذريقية ، فأرسل طائفة من عسكره إلى القيروان ، ولم يبق معه من جيشه سوى خسة آلاف (١) . ويعلل ابنءذاري إرساله هذا العسكر إلى القيروان برغبتهم في الإسراع ﴿ بالإيابِ إلى أحدِ ائهم ، والبدار إلى عيــالهم ﴾ (\*) . وأغلب الظن أن كسيلة ، الذي انقلب على العرب ، بعد أن أهانه عقبــــة وحارب قبياته ، تحالف مع الروم ، وهاجم القيروان في حشود ضخمة حتى يدفع عقبة إلى الإسراع بارسال كتائب من جيشه لحمايتها ، فيتفرغ هو بعد ً ذلك لمهاجمة عقبة ، فان ابن عبد الحكم بذكر أن عقبة لما تقدم إلى السوس ، « خالفه رجل من المجم في ثلاثين ألف إلى عمر بن على وزهير بن قيس ، وهما في ستة آلاني فهزمه الله ﴾ (٣) . وفي موضع آخر يقول : ﴿ ثُم زَحِفَ ان الكاه: ة ( لعله يقصد مه كسيلة ) إلى القيروان يربد عمر بن على وزهير ابن قيس، فقاتلاه قتالا شديداً ، فهزم ابن الكاهنة ، وقتل أصحابه ﴾ (٢) . ويَمَلَبُ عَلَى الظَّنَّ أَنْ عَقَّبَةً أَذَنَّ لِمُعْلِّمُ رَجَالُهُ بِالْأَنْصِرَافَ إِلَى الْقَيْرُوانَ عندما مدمنن تهوذه و باديس في أحواز الزاب عن بور معه من جنوده ، للاستيلاه

<sup>(</sup>۱) عيد الله بن مالح ص ٢٢٠ ـ ابن عداري ، ص ٢٨

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ص ۲۸

<sup>(</sup>٣) ابن عد الحكم ' ص ٧٢

<sup>(</sup>٤) تنس المرجم ، ص٤٧

<sup>(</sup>a) المالكي ، ص ع ع \_ ابن عذارى ، ص ٢٨ \_ السلاوى ، ج ١ ص ٨٣

عليها وإقامة حامية دائمة منفرسانه فيها().وكانت عيون الروم وجواسبهم فى هذه النواحى قد بعثوا إلى كسيلة الاوربى، و فأعلموه بقلة من همه ، فجمع له جما كبيراً من الروم والبربر ، وزحف إليسمه ليلاحتى نزل بالقرب منه ج (۲).

وكان كسيلة قد جم أكثر من حمسين ألف مقاتل ، فلما رأى عقبة عظم هذا الجيش ، وتطويق الدبر لجيش المسلمين ، أيض بقرب النهاية ، فأراد أن يمت بقدم المسلمين إلى القدوان ، حق بعقيهم من المسلمين إلى القدوان ، حق بعقيهم من القتل على أيدى الدبر والروم ، فأبى أبو المهاجر إلا أن يغننم الشهادة معه . ودارت للوقعة عند تهود في تهاية من دواجم ، وكسروا أغماد سيوفهم ، ودارت للوقعة عند تهود في تهاية سنة ١٩٥ه(٢) ، فاستشهد عقبة وأبو المهاجر وسيفاها في أيسها، واستشهد معهما عدد كبير من المسلمين ، ولم يفلت من الموت إلا من وقعم أحد بن أوس الأنصارى ، وبزيد بن خلف المسيال يقدام ابن مصاد صاحب قفصة ، وبعث جم إلى زهير بن قيس(١).

<sup>(</sup>۲) المالكي ، ص ۲۵ ــ ابن عذاري ، ص ۲۹

 <sup>(7)</sup> برى الدكتور حين وترس أن موقعة بودة حدث سنة ١٤ هـ أ وأن زهير بن
 فيس قرر الانسحاب الى برقمة سنة ١٥ هـ ( انظر تعليق الدكتور حسين مؤنس على نس
 عبيد اقة بن صالح ٢٠٠٠ )

ودوى خبر مقتل عفية فى إفريقية والمغرب دويا همـائلاء وكان له أثر عميق فى نفوس المسلمين ، وكان كسيلة قد زحف بجيوش لا حصر لها من البربر والروم إلى الفيروان ، و فانقلبت إفريقيــــة نارا ، وعظم البلاء على المسلمين » (١) .

<sup>(</sup>۱) المالكي ، ص ۲۸ ـ اين عداري ، ص ۳۱

**(Y)** 

## العترة الثانية ( ٢٩ - ١٠ هـ)

## ا \_ أنسحاب العرب من القروان في سنة ٦٤ هـ ( ٦٨٣ م ) :

اختلف المؤرخون في توضيح موقف زهير بن قيس، قائد جيش السلمين في القيروان،فبعضهم يذكر أن زهير لما بلغه خبرالكارثة التي نكب بها جيش عقبة في تهوذة، تو لاه الذعر والجوفو أراد الانسحاب إلى مصر ، فأبي ابن حيان الحضرمي ، إذ اعتسبر ذلك هزعة إلى مصر ، وكان أول من برز ، فضر ب خياه معارز اللعمدو ، فلما رأى زهير بن قيس عزمه ، قرر البقاء في القيروان لمحاربة كسيلة. فلما أقبل كسيلة إلىالقيروان ، قاتله المسلمون قتالا شديداً ، فانهزم ، وقتل عدد كبير من أصحابه وتفرقوا . أما زهير فقدأقام يسيرا في القيروان، ثم خرج إلى مصر، فأقام بلوبية ومراقية عامه، ه، حتى أمده عبد الملك بن مروان بجيش استرد به إفريقية(١). هذهالرواية تتناقض تفاصيلها ولا تتفق مم الا حداث التي تلَّت مقتل عقبة وأصحابه في تهوذه، ونتساءل لماذا ترك زهير القيروان بعبد انتصاره المزعوم إلى لوبية ومراقية، ولماذا أقام هنالك حتى أمده عبد الملك بجيش لاسترداد إفريقية ? ونفهم منها على الرغم من ذلك أن إفر بقيــة ضاعت على السلمين إلى أن استردها زهير ابن قيس بعد ذلك بفترة من الوقت.

ويتفق معظم المؤرخين على أن زهيرا خطب فى الناس بعد كارثة تهودة قائلا: ﴿ يَا مَعْشُرُ المُسْلَمِينَ ، إن أُصِحابِكُم قَدْ دَخُلُوا الْجُنْــة ، وقد من الله

<sup>(</sup>١) المالكي ، ص ٢٩ ، ٢٩ \_ ابن عذاري ، ج ١ ص ٢٩

عليهم بالشهادة ،فاسلكوا سبيلهم، ويفتح الله لكم دون ذلك ، فاعترض عليه حلش الصنعاني النابعي،وطالبه بالانسحاب مع بقية الجيش العربي إلى المشرق حتى لايتعرض للسلمون لسيوف السبربر ، وقال : ﴿ يامعشر المسلمين ، من أراد منكم الفقول إلى مشرقه فليتبعن ». فاتبعه الناس ، ولم بيق مع زهير إلا أسرته وذو به . فاضطر إلى اللحاق بهم ، و نزل بقصره في بوقة ، وأقام بها مرابطا إلى دولة عبد الملك بن مروان (١٠).

ولايعقل أن تؤثر حامية القيروان البقاء بها لسكن تذبح على أيدى الدبر، فالمروف أنهم كانوا قلة ضياية بالقياس إلى حشود الدبر الكتيفة الى كان يقودها كسيلة ، وواضح أن معظم الجنود العرب قد سئموا الفتال فى غزوة عقبة ، فالوا للعودة إلى المشرق. يضمنا إلى ذلك أن فاجعة تهوذة الى لم ينج منها إلا النذر اليسيم من رجال عقبة الذين يقوا معه بصد رحيل معظم عسكره إلى القيروان (عند طبنة )، أفزعت المسلمين ، وحطمت من روحهم المعتوبة ، وفتت من عرائمهم، فلم يكن هناك بدامن الانسحاب السريم ، وإلى مكن تقبر رحيل زمير بن قيس من القيروان إلى برقة ، وانتظاره هناك لمد يسترد به القيروان ?. وتقدم كسيلة بمسكره بعد انتصاره فى تهوذة نحو إذ يم يكن لم طاقة بقتاله بعد انسحاب الجيش ، ولعظم ما اجتمع لديه من بر وروم . وبذكر المالكل أنه لم يبق في القيروان بعد رحيلهم إلا الشيوخ بربر وروم . وبذكر المالكل أنه لم يبق في القيروان بعد رحيلهم إلا الشيوخ بربر وروم . وبذكر المالكل أنه لم يبق في القيروان بعد رحيلهم إلا الشيوخ الملم ، والنساء ، والأطفال ، وكل منقسل بالأولاد ، فأرسلوا إلى كسيلة

<sup>(</sup>۱) این عبد الحکیم ، ص ۷۰ ، ۷۴ \_ المالسکی ' ص ۲۸ \_ این عدّاری ' ص ۳۱ عبید افته بن صالح ' ص ۲۲۱ \_ السلاوی ، ص ۸۶

يسألونه الأمان ، فأجابهم إلى ذلك ، ودخلالقيروان فى المحرم سنة ٦٤ هـ، وجلس فى قصر الإمارة أميرا علىالبربر ومن بقىفى القيروان منالعرب(٢٠٠

وأسفر انسحاب الجيش العربي إلى برقة عن خروج إفريقية من أيدى العرب، وضاعت بذلك جهود أرسين عاما قضاها المسلمون في غزو وفتح. ولكن العرب لم يفقدوا كل شروء ، فقسد تركو ا بافريقية طائفة من البربر تحولت إلى الإسلام (٢). ويستنتج الدكتور حسين مؤنس من سعىصاحب قفصة لافتداء أسر يالسلمين في تهو ذة و إرسالهم إلى زهيرين قيس بالقير وان، أن العرب نجحوا في نقل جاعات من البربر إلى الإسلام، أو أنهم أفلحوا على الأقل في إنشاء طوائف ربرية تميل إليهم ولذلك يشير مؤرخو العرب إلى أن استشهاد عقبة في القروان أحدث اضطرابا كبيرا في إفريقية ، فابن عذاري يقول : ﴿ وَاضْطُرُمْتَ ۚ إِفْرِيقِيةً ﴾ (٣) مُوالمَالَكِي يَقُولُ : ﴿ فَأَنْقُلُمْتَ إِفْرِيقِيةً نارا ﴾ (٤). ولاحدال في أن القصود بذلك هو قيام ثورة كبيرة شملت البلاد بأسرها بعد انسحاب جيش العرب من القيروان . ويعتقد الدكتور مؤنس أنه وكان في إفريقيــة في ذلك الحــين نفر عظيم لم يرضهم سقوط القيروان في يدكسيلة ، فأثارهم ذلك ، وثارت المسازعات بينهم وبين أنصاره . ومن بكونهؤ لاءالذين تارواتلكالثورة إلابربرا مسلمين أو أنصارا للمسلمين (°)

<sup>(</sup>۱) المالكي ، ص ٢٨ ــ ابن عذاري ، ص ٣١ ــ الــلاوي ، ص ٨٤

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس ' فتع العرب للمغرب ، ص ٢١١

<sup>(</sup>۳) این عذاری ، ص ۳۰

<sup>(</sup>٤) المالكي . ص ٢٨

<sup>(</sup>٠) حبين دونس ' الرحم البابق ' ص ٢٠٧

وإذا كان كسيلة قد نجح حريا في احتلال القيروان ، فانه لم يستطع أن بكسب إليه المسلمين من البربر ، فلم يلبث هـؤلاء أن تنازعوا مصه ، فغم الاضطراب صفوفه ، واختلت أحواله ، وسنرى بعد قليل أن هؤلاء البربر سينضمون طائمين إلى جيوش المسلمين .

## ب .. حملة زهير بن قيس واسترجاع العرب للقيروان :

عاد زهير بن قيس إلى برقة ، فأقام بهما في قصر ، بسرت انتظار المدد يبعثه إليه الخليفة الأموى لاسترداد إفريقية، أما ضعفاء المسلمين ومن خرجوا معه من القيرو أن من موالي إفريقية فقه تفرقوا في إقليم إطرابلس (١). وكان يزيد بن معاوية قد توفى في سنة ٦٤ ه وخلفه ابنه معاوية الثاني الذي لم يمتد عهده أكثر من أربعين بوما ثم وفى ، وظل عرش الحلافة شاغرا زها. ستة شهور ، قام خلالها عبد الله بن الزبير ابالدعوة لنفسه في الحجاز ، وبايعه أهل الحجاز والعراق وخراسان ومصر. وفي ذي القعدة سنة ٦٤ هـ، انعقد مؤتمر الجابية ، وفيه تمت بيعة مهوان بن الحكم .وشغل مهوان منذ اعتلائه دست الحلافة بمحاربة المضربة نرعامة الضحاك بن قيس، وكان انتصار مروان وحسزبه اليمني على المضرية في موقعة مرج راهط، في المحرم سنة ٦٥ ه، أشبه يوقود أضرمت فيه نار، كاكان ابذانا بهبوب ريح العصبية القبلية في أنحاء البلاد. كذلك شغل مروان بن الحكم بمحداربة الزبيريين في مصر والحجاز ، و نجح في إعادة مصر إلى سلطان الخلافة الأموية ، واكن لم يطل به العهد القضاء . على حركة الزبيرية في الحجاز ، ومات في رمضان سنة ٦٥ ﻫ قبل أن يقوم بأي عمـــــ ل حاسم في إفريقية . وخلفه ابنه عبد الملك الذي ولي

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم ' ص ٧٤

الحلافة الا موية والبلاد قد مزقتها العصبات القبلية ، والفتن قد اجتاحتها من كل مكان<sup>(١)</sup>وكانزهير بن قيسوهومقيم ببرقة منذ انسحاب العرب من القيروان، لايكففي أثناء ذلك عنحث مروان وابنه عبد الملك من بعده على تخليص إفريقيةمن أيدى الروم والبربر. وعلى الرغم من كل هذه المشكلات التي صادفته منذ توليه الخلافة ، فقد عز على عبد الملك، وكان رجلا مجاهدا، قد شارك فى فتوح إفريقية فى حلة معاوية بن حــديج، أن يضيع المفرب عني الإسلام ضياعاتها يمدسنين طويلة منجهاد واستشهاد ، فجعل مشكلة استرداد إفريقية في مقدمةمشكلاته، وآثر أن ينظر في استردادها قبل أن يقضى على فتنــة ابن الزبير . وكان أمر المفرب يتطلب رجلا يمــائل عقبة ﴿ دَيْنَا وَعَقَلًا ﴾ ، فاستشار وزراه،،فاجتمع رأيهم على نقديم زهير بن قيس البلوى، باعتباره صاحب عقبة، وأعلمالناس وأخبرهم بسيرته وتدبيره، وأولاهم بطلب دمه . ويذكر المؤرخون أنه بعث في سنه ٦٩هـ إلى زهير وهو مقيم ببرقة يأمره بالمحروج على أعنة المحيل إلى إفريقية ليستنقذ من بالقسيروان من المسلمين . فكتب إليه زهير بعرفه بكثرة مناجتمع على كسيلة من البربر والروم ، وقلة من معه من الرجال والا موال (٢٠). ولم يبخل عبد الملك على زهير بن قيس بالمال والرجال ، ويقول المالكي أن عبد الملك أرسل ﴿ إِلَى أشراف العرب ليحشدوا إليه الناس منالشام، وأفرغ عليهم أموال مصر، فسارع الناس إلى الجهاد . واجتمع منهم خلـق عظيم ، فأخرهم أن يلحقوا

 <sup>(</sup>۱) یعتمد الدکتور مؤنس آن زهیرا آنام بعض هذه انترد فی ممر ٬ وبعضها الآخر
 فی برقه ( فتح العرب ، س ۲۲۷)

<sup>(</sup>۲) المالكي " ص ۲۹ \_ اين عداري " ص ۳۱

بزهير » <sup>(۱)</sup> . ووفدت جيوش العرب على زهير وهو مقيم ببرقة ، وتسرع الناس للسير معه إلى إفريقية <sup>(۲)</sup> .

خرج زهير بن قيس من برقة في سنة ١٩٩ ه في عسكر ضغم متجها نحو إفريقية . وبلغ كسيلة قدوم العرب إليه ، فحشد الفائهم جبشا كشفا من البر و الروم، بالغ المؤرخون في تقدير عده ، فذكروا أنه كان وأضعاف ما على زهير مضاعفته ٢٦ . وعلى الرغم من كثرة جيشه ، فقد أبدى تخوفا كبيرا من موقف مسلمي القيروان نحوه عند وصول جيوش العرب، وخشى مسلمي القيران ومن يميل إليهم من البربر ، وعدو خارجي هم العرب . فدعا كسيلة أشراف البربر ، وقال لهم : « إلى رأيت أن أرحل عن هذه المنالية عن هذه المنالية عهود ، ونحن نخاف إن أخذنا القتال معهم أن بها قوما من المسلمي لم علينا عهود ، ونحن نخاف إن أخذنا القتال معهم فان بها قوما من المسلمي لم علينا عهود ، ونحن نخاف إن أخذنا القتال معهم فان يمكون أن عسكر نا خلق عظيم ، فان هزمناهم إلى طرابلس قطعنا آثارهم ، فيكون لنا المبل منا قريا ، والشعراء فتحمن بها (٢٠).

<sup>(</sup>١) الما لكي ' ص ٣٠

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ص ۳۱

٢) تنس المرجع ' ص ٣٢

<sup>(</sup>٤) الما لكي ، ص ٢٠ ــ ابن الأثير ، السكامل ، ج ٤ ، ص ٥٠ ــ ابن عدارى ،

ينادر العرب وبنادض كسرلة وكان كسيلة نخشى بأسهم وبعمل لهم حسابا كبيرا.

خرج كسية من الغيران ، ونزل بقرية بمس ، وهو موضع يسميه البكرى ساقية بمس (١٠) ، ويقع جنسوبي الغيروان بين الغيروان والأربس (نيسا) ١١) ، ويبدو أنه انتقل إلى همذا الموضع لحصائته ، ومناعة موقعه ، إذ نقع ساقية بمس هذه على مرتفع من هضبة تنصل بجبال أوراس ، كما تقع بقدات الوقت على ماه ، وكان كسيلة ينوى \_ إذا دارت عليه الدائرة \_ أن يقتصن بالجبال . أما قوات المسلمين ، فقد نزلت في ظاهر الغيروان ، بقرية بقال لها قر شانه (٢٠) ، وأقام بجيوشه مخالك ثلاثة أيام لم يدخل خلالهاالغيروان ، في لا يفايئه كسيلة بجيشه ، أو لكى يتمكن من دراسة للموضع المذي ستقوم مصكر كسيلة بمسى، واشبك الجيش زحد بكل جيوشه حني أشرف على مصكر كسيلة بمسى، واشبك الجيش فتال عنيف انتهى جزية كسيلة ومصرعه ، وأمعن فرسان العرب في طلب أنباع كسيلة من الدير والروم ، ومصرعه ، وأمعن فرسان العرب في طلب أنباع كسيلة من الدير والروم ،

<sup>(</sup>۱) البكرى ؛ المغرب ص ١٤٦

<sup>(</sup>٢) تعليق الأستاذ ليني بروهنسال على نس عبيد الله بن صالح ، ص ٢١١

 <sup>(</sup>٦) الما لسكى ، ص ٣٠ . لعلما قرية فلتانة ، وهى المعرس لمن خرج من الفيروان
 وقدم إليها » ( انظر البينوي ' البلدان ' ص ٣٤٧ ، أنظر أيضا ياقون ، صجم البلدات
 علد ٤ ، ص ٢٨٩ )

<sup>(4)</sup> مدينة منهة تنم بين الأربس ونامديت بالنرب من النيوان ، وكان يسكنيسا برير من هوارة. ( الإمويس ص ۱۱۸ - ۱۱۹ <sup>،</sup> ابن حوقل <sup>ب</sup>ص ۸۵ ـ يانوت <sup>،</sup> مجلد ه من ۱۰۹ )

عاد زهير إلى القيروان، فأوطنها حينا، نظم فيه إدارتها، وأقام عليها كنير من أصحابه، ولكن لسبب ما لا يمكننا تعليله قرر زهير الفقول إلى برقة . ويفسر ابن عذارى والمالكي عودته بعد انتصاره على كسيلة، بأنه أبي المقام في القيروان حتى لا بجرفه نيسار الدنيا وفتنها لرفاهية الميش خها، وأبي المقام في أساس قوى، فان إفريقية كانت من أصلح الأفطار في الهالم الجهاد وللناغرة، وقد كانت أو يقية حتى أيام حسان بن النعان دار حرب وجهاد، إذن فهناك سبب آخر دفع زهيراً إلى هذا الرحيل السريع . وأعتقد أن مهمة زهير اثبت باسترداد العرب القيروان، والتأر من كسيلة الذي ترصد لصاحبه عقبة وقتله .وكان زهير يزهد في الإمارة . لذلك أثر العودة إلى مصر (<sup>13</sup>م)

ويتفق المؤرخون على أن زهير بن قيس لتي مصرعه في برقة، ولكنهم

<sup>(</sup>۱) الما لـكى ، ص ۴۰

<sup>(</sup>٢) الاستنساء ص ٩١

<sup>(</sup>۲) الما ليكي ، ص ۳۰ \_ ابن عذاري ، ص ۲۲

<sup>(</sup>٤) المالكي ، ص٦٠

غنانون في النمديلات، فان ابن عبد المحكم بذكر أنه أقام بمصر، وانفق أن أغاز الروم على أنطابلس ( برقة) ، واستولوا عاجا ، فيلم عبد العزيز ابن مروان ذلك ، فارسل في طلب زهير ، وأسمه بالحروج لحاربة الروم، غير أنه إيجتمع أرهير من أصحابه إلا سعون رجلان سار بهم إلى برقة ، فلما وصل إلى درنة من طبق باقلم أنطابلس، المي الروم وهو في سبعين رجلان فتوقف حتى بعض المسلمين في هدف النواحي لهاربة الروم، فتوقف من بعم بعض المسلمين في هدف النواحي الحاربة الروم، ومؤمن من جم بعض المسلمين في هدف النواحي الماربة الروم، ومنا مهره ، فالنابم ، واستشهد هو وأصحابه جيما في سنة ٧٦ هد ويشيف ابن عبد المكم أن رجلا من مذحج بقال له عطبة بن يربوع كان مقيا ببلدة أملس من برية انطابلس، استغان بجاعمة من المسلمين ، فاجتمع المعتمد ولوا هاربين (١٠).

هذه الرواية يتفرد بها ابن عبد المكم ، وتتضمن خلطا بين أهمال حسان اين النمان وأعمال زهير ، فتجعل إغارة الروم على انطابلس بعمد عودة حسان بن النمان إلى دمشق ، وتشير إلى أن زهير عاد مع حسان من إفريقية، أضقر بعصر إلى أن أمره عبد العزيز بن مروان بالنهوض إلى الروم ، ولو أنذلك كان صحيحا ، لكان عبد العزيز بن مروان بالنهوض كيم لفاتلة الروم ، ولكن زهير \_ و فقا لهذه الرواية \_ لم يحمم أكثر من سبعين رجلا ، وأنه اختلف مع عبد العزيز بن مروان ، ومشى برجالة السبعين لملاقاة الروم ، وهذا لم يمكن اعتباره إلا عملا انتحاريا من بانب زهير . ثم إن تاريخ مقتل زهير وفقا لهذه الرواية (سنة ٧٠) غير صحيح لأن هذا التاريخ يسجل عودة زهير وفقا لمذه الرواية (سنة ٧٠) غير صحيح لأن هذا التاريخ يسجل عودة

<sup>(</sup>١) اين عبد للم م ص ٨٢ - ٨٤

حسان بن النعان من إفريقية إلى برقة في معظم المصادر .

وتتفق معظم للصادر العربية : على أن زهير و رحل إلى المشرق في خلق عظيم ، فبلغ الروم خروجه من إفريقية إلى برقة ، فأمكنهم ما يريدون ، فخرجوا إليها في مراكب كثيرة ، وقوة عظيمة ، فأغاروا على برقـة ، فأصابوا فيها سبيا كثيرا ، وقتلوا ونهبوا . ووافق ذلك قدوم عسكر زهير إلى برقة من إفريقية ، فأخبر زهير عمرهم. فأمر عسكره بالمسير إلىالساحل طمعانى أن يدرك سبى المسلمين فيستنقذهم . فأشرف على الروم، وإذا هم فى خلق عظيم ، فلم يقدر على الرجوع ، وقد استفاث به المسلمون وصاحوا ، والروم يدخلونهمالمراكب ،فنادى بأصحابه النرول، فنزلوا، وكانوا أشراف العابدين ، ورؤساء العسرب المجاهدين ، أكثرهم من الشابقين . فرّل الروم إليهم ، وتلقوهم بعدد عظيم ، والتحم القتال ، وتكاثرت عليهم الروم ، فقتل زهير ـ رضه ـ وأشراف من كان معه من العرب ، ومضى المسلمون إلى دمشق، فدخلوا على عبــد الملك بن مروان، فأخبروه أن أميرهم وأشهاف رجالهم قد استشهدوا . فعظم ذلك عليه ،لفضل زهير ودينه ، وكانت مصيبته مثل مصدة عقبة قبله و (١).

و نعتقد أن هذه الرواية أقرب إلى الحقيقة،فان الروم كانوا بضمرون لزهيرالسو. لفضائه على حليفهم كسيلة يومن معه مزبر بر أوربة البرانس،الذين كانت تربطهم بهم روابط وتيقة من الحلف ، فلما علموا برحيله منالفيروان، قطعوا عليه الطريق عند برقة بحشود شيخمة ،ولم يكن مع زهير من العسكر إلا عدد قليل من أشراف العرب، كان بزمع العودة بهم إلى مصر ، ولم يجد

<sup>(</sup>١) ابن عذاري ، ص ٣٣ - ورواية المالكي قرية من رواية ابن عذاري ٠

زهیر بدا من الالتحام معهم ، فقتل ، وقدل منظم من کان معه من أشراف العرب . فقتل زهیر تم إذن بتدبیر من الروم . و هکذا اختم زهیر بن قیس حیانه شهیدا ، بعد أن قضی علی مقاومة بربر أوربة البرانس . و کانت مهمة خلقه حسان بن النمان أن بثأر أولا لمقتل زهیر ، فیبادر بمهاجمة تو کرهم فی قرطاجنة .

#### ج \_ حملة حسان بن النعمان الأولى ، وتخريب قرطاجنة :

لما استشهد زهر برقة اضطرت بلاد المفرب من بعده ، واضطرمت فيها نار الفتن ، وافترق أمر البربر ، وتعدد ساطام في رؤسائهم ، وكان من أعظم زعماء البربر وقتئذ الكاهنة الزناتية الحراوبة ﴿ صاحبة جبل أوراس ﴾ التي ستحدث عنها بعد قليل . وانقضت بعد ذلك أربع سنوات توقف فيها الفتح لانشغال عبد الملك بن مروان بالفضاء على ثورة عبد الله بن الربير في المجاز ، فقد تصادف بعسد مقتل زهير أن نزل الحراجة اللذين كانوا يسكنون فيا بين مدينى بياس وبوقاس بجبل المكام (") بإيعاز من البرنطيين

<sup>(</sup>۱) هي سلسة الجيال المتدة من أطاكية تمالا ، ومني تعرف السوم يجيال الطويين (عجاج توبيا للطويين ) ما م والجراجة على حد قول الأستاذ عجاج توبين ، لملم والردة ، بيوت ١٩٦٦ م ١١٧ ) والجراجة على حد قول الأستاذ عجاج توبين ، لملم جاؤ على الميلين بقوا في هذه المنافرة ويقية . وهد ظل الحراجة بعد تتم العرب لبلاد الشام يجسون حيا العرب على الميال من الشكام العرب به فا فدم الردة الميل المجراجة ، ألموا عما بان كانت تدرع على الميال من الشكام الله للميل الميل ويقون على الميال من الشكام الله الميل به يقين ولا عمال الميل الم

على لبنان (١) في سنة ٩٠ ه ، في الوقت الذي خرج فيه عبد الملك بنصروان غاربة زفر بن الحارث الكلاي بقرقيسيا ، وبلاد الرحبة ببغى استزاله ، بعد 
أن السخاف على دهشق عمرو بن سيد بن العاص . فاستغل عمرو فرصة 
غياب عبد الملك ودعا الناس إلى يعنه بدهشق وتحسن داخسل أسوارها ، 
فاضطر عبد الملك ودعا الناس إلى يعنه بدهشق وتحسن داخسل أسوارها ، 
تم شفل عبد الملك بعد ذاك باجلاء الجراجة من لبنان والشام ، وخسرج في 
سنة ٢٧ ه غيارية مصحب بن الزبير ، واصطدم مع جيش مصحب في دير 
المائليةي في ١٥ جادى الأولى من نلك السنة ، وانهت المرقمة بمقتل مصحب، 
وهزيمة جيشه (٢٠) . وعهد عبد الملك وهو في الكوفة إلى الحباج بن يوسف 
التفقي التوجه إلى مكة على رأس جيش كبير لمحاربة ابن الربيم، وعاد هو إلى 
دمشق ونجم الحجاج في دخول مكة، وقتل ابن الزبير في ٢٧ جادى الآخرة 
سنة ٢٧ هـ .

وكان عبد الملك بعتقد أن إفريقية لا يمكن أن تفتح فحا منظما ثابتا إلا إذا أعد لذلك جيئا ضخما مسلما بكل أنواع الأسلحة والمعدات، ولم يكن ذلك مهيئا له وهو عارب في جبهات متعددة، فلما انهى من الفضاء على عبد الله بن الزبير، أخذ يفرغ لشؤون المغرب. وبذكر المالكي أنه جهسز

الدكام وطوروس بالريال والحبود غير النظاميين . ويذكر أيضا أن مؤلاء الجراجة سيبوا الدولة الأموية متاعب كتيرة (أنظر تاريخ سوريا ولبنان وظسطين ج ۲ ترجيــة كمال اليازجي " بيروت ١٩٥٩ من ١٩٥٨ه " لبنان في التاريخ ، ترجيـــة الدكتور أنيس غريمه " بيروت ١٩٥٩ من ١٩٦٨ــ٢٩)

<sup>(</sup>۱) البلائری ، تتوح البلدان ، قسم ۱ ص ۱۹۰

<sup>(</sup>۲) المسعودي ' مروج القعب ' ج ۲ س ۱۹۲

<sup>(</sup>٣) تنس المرجع م ١١٧

لهذا الغرض جيشا عدته سنة آلان مقائل(٬٬) وجعل على قيادة هذا الجيش قائداً قديراً هو حسان بن النمان الفسانى. وقد اختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ سير هذه الحلمة إلى إفريقية ، فابن عبد الحكم بحدد لها سنة ۳۷ه(٬٬) وابن الأتمر يحدد لها عام ۷۶ه(٬٬) و يؤيده فى ذلك ابن خلدون(٬٬). أما ابن عذارى ، فقد حدد لهذه الحلمة سنة ۷۸ه(٬٬) . وبرجع سبب هذا الاحتلاف، إلى أن المؤرخين العرب مخلطون بين تاريخى جلتين قام بها حسان ، الاولى سنة ۷۶ه، والثانية سنة ۷۸ه.

لما اختار عبدالملك بن مروان حسان بن النمان قائدا على جيوش إفريقية ا أمره بالإقامة مع عسكره بادى. ذى بد. فى مصر . قاقام بهما بصف الوقت حتى انتهى عبد الملك من مشكلة ابن الربير ، فكتب إليه يأمره بالسير إلى إفريقية ، وقال له : وإنى قد أطلقت بدك فى أموال مصر ، فاعط من ممك ومن ورد عليك ، واعط الناس ، واخرج إلى بلاد إفريقية على بركة الله وعونه ٢٦ . فخرج حسان إلى إفريقية فى جيش هائل لم يسبق أن دخيل المسلمون قطر إفريقية بمثل هذا العدد من عسكر حسان . وفى إفريقية انضم إلى هذا الجيش الكثيف عدد آخر من المسلمين البربر يقودهم هلال بن ثروان الموانى، تضخم بهم جيش حسان . وكان حسان يهدف قبيل كل شيء إلى

<sup>(</sup>۱) المالسكي، ص

<sup>(</sup>٢) اين عبد الحيكم ، س ٧٦

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، الكامل ، ج ، م ١٧٩

<sup>(1)</sup> أين خلدون ' العبر ، ج 1 ، ص ٨٧

<sup>( • )</sup> این عذاری ' ج ۱ ، ص ۳۴

<sup>(</sup>٦) این عذاری ، س۳۹

عاربة الروم في عاصمهم قرطاجة ، ويذكر ابن عذارى أنه لما وصل إلى النيوان سأل أهل إفريقية : و من أعظم الملاك بها قدراً ? فقالوا: صاحب قرطاجة ، دار ملك إفريقية ، و من أعظم الملاك بها قدراً ? فقالوا: صاحب و بنا كل الكل أنه نزل في ترشيش على شاطم. البعر (۱۰) ، وترشيش همو المؤمنج اللهديم لمدينة تونس ، و با افتتحها المسلمون ، وأحدثوا البائه بها محوما تونس (۱۰) . و كان بقرطاجة من الروم عدد كبير لا يحمى كرة ، مو يحمح حسان في إيقساع الهزعة بهم ، وحاصر قرطاجة حصار اشديدا من البحرة وبيدو أيضا أنه أحكم حصارها من البحرة ي مراكبهم إلى صقلية من النيدي وبدو أيضا أنه أحكم حصارها من الروم في مراكبهم إلى صقلية أن هذه المدينة أصبحت تشكل خطرا دائما على النعبة المدري لافريقية، فرأى ضرورة تهديما ، فأمر بحفريب عرانها ، غلسرب حتى صارت كأمس طاور، (۲۰ وقطع القاناة عنها (۱۰) .

وعم حسان بعد ذلك أن الروم جموا شتاتهم ، وانضمت إليهم جماعات من البربر الموالين لهم ، احتشدت حشودهم فى بلاد صطفورة (<sup>\*\*)</sup> ، فزحف إليهم بكامل جيشه، واشتبك مهم فى قتال عنيف ، انتصر فيه عليهم انتصارا

<sup>(</sup>١) المالسكر ، ص ٣١

<sup>(</sup>٢) الإدريسي ' ص ١١١

<sup>(</sup>۳) این عذاری ' ص ۳۰

<sup>(</sup>٤) المالكي، من ٢٦

<sup>(</sup>ه) فركر الإدريسي أن اظهم سلفورة يتسل بأرض ترطاجته نهية الذب ، وهو لظهم جليل به ثلات مدائن هي با لترتيب من الشرق المهالغرب: الملونة وكينجة وبترون (الإدريسي م. و ١٨)

حاسما ، وسحق قواتهم سحقا ، وأذرع فيهم فاستأصلهم ، و تم حمل عليهم أحمة خيله ، فا ترك مرت بلادهم موضعا إلا وطك » ، ولحاً الروم هاريين خاتفين إلى مدينة باجة ، فتحصنوا بها، وهرب الدير إلى إقليم بوتة (١٠، تم عاد حسان بعد ذلك إلى اللهروان .

وأقام حسان بالقيروان بعض الوقت حتى برئت جــــراح أصحابه ، فتاهب لمواجهة الشكلة الثانية ، وهى مشكلة بربر للبتر الذين اجتمعوا حول زميمة لهم تعرف بالكاهنة . وبقال لها داهية بنت مائية بن تينان ملكة جبل أوراس ، وقد سأل حسان جماعة مسلمي الدبر عنها فذكر واله و أن جميع من بافريقية منها خائفون ، وجميع الدبر لها مطيعون ، فان قتلتها دان لك المغرب كله ، ولم يبق لك مفاد ولا معاند ه<sup>(۲)</sup>. ولم يتردد حسان في السيد نحو حضود الكاهنة ، فلما علمت بذلك سبقته إلى مدينة باغاية ، فأجلت عنها أمو حسان فرّل بوادي مسكيانة (<sup>7)</sup> المعروف بوادي المدذاري . وزحفت أما حسان فرّل بوادي مسكيانة (<sup>7)</sup> المعروف بوادي المدذاري . وزحفت سنة ه م هى قال شديد أسفر عن هزيمة جبش حسان ، وأسر من أصحابه سنة ه م هى قال شديد أسفر عن هزيمة جبش حسان ، وأسر من أصحابه

<sup>(</sup>۱) لما لکی ' ص ۳۲ ۔ این الأثمر ، السکامل ' ج ٤ ، ص ۱۸۰ ۔ این عذاری ص ۳۵ ۔ السلامی ، ص ۹۲

<sup>(</sup>۲) المالكي ، ص ۲۲ \_ اين عذاري ، ص ۳۰

<sup>(</sup>٣) يسيه اين عبد الحسكم بغير البلاد ( ص ٣٩ ) ، ويسبه اين الأثير نميس زين (أبد الغابة ' ج ة ص ١٤٤)، ويسبه عيسد انة بن صالع وادى ترضى ( ضى عيد انة ص ٣٣) • ويذكر البكرى أن قرية صكيانة تتم على ضر قريبا من باغاية ( البكرى، ص ٣٠) • ويذكر الإمريسي أن هذالذية عاصرة فتبته أولية ويها زورع ومكاسب وعيون ، وأنها نتم بين سيبة وباغاية ( الإمريسي ، ص ١١١)

ثمانين رجلا. فتراجعت فلول جيشه في منطقة الحيب بدأ، وأتبعتها حشه د الكاهنة حتى تجاوز فل المسلمين بقيادة حسان مدينة قابس منسحيا إلى يرقه . وهكذا تراجع جيش حسان إلى رقة ولكن بعد أن استخلف على إفريقية رجلا يسمى أبو صالح (¹) . أما الكاهنة ، فلم تتعرض للقيروان بسوه، ولم تدخلها ، وإنما عادت إلى جبـل أوراس . وعملت الكاهنة على القضاء على مظاهرالعمران بافريقية اعتقادامنها بأن العرب إنما يسعون وراءالعمران حث الذهب والفضة ، فوجهت قومها إلى كل ناحية من بلاد إفريقية والمفسر ب ينتسفون المزارع ومهدمون الحصون ، فبعد أن كانت إفريقية ظلا واحدا من إطراملس إلى طنجة قرى متصلة ، ومبدنا منتظمة ، تلاشدذلك كله ، وشمل الحراب سائر هذه السلاد (٢). إلا أن ذلك التدمير والتبخر ب أضر بالكاهنة ضرراً بالغاء فقد انفض عنها معظم أنصارها من النصاري والأفارقة، وانصل عدد كبير منهم بخسان يستنجدون به من الكاهنة / وكان البيزنظمون مد سقوط قرطاجنة في أيدي المسلمون ، ينتظرون فرصة مواتية يستردون سا هذه الدينة ، فانتهز الامبراطور ليونتيوس فرصية انتصار الكاهنة على العرب، وأعد حملة بحرية بقيادة البطريق يؤحنا ، أغارت على قرطاجنة في سنة ٧٨ ه، وقتل البزنطيون من بها من المسلمين، وسلبوا ومهبو ا ماه صلت إليه أيديهم (٢).

وكانت الكاهنة قد أسرت مد انتصارها على المسلمين في وادى مسكيانة

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسيم " ص ٧٦

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ص ۳٦

<sup>(</sup>r) البكرى ، ص ۲۸ \_\_ Ch. Diehl & Marcais, Histoire du moyen

âge, t. III, p. 207

نحو تما نين رجلا من أشراف العرب، أفرجت عنهم بعد انستعاب حسان من إفريقية، واستئنت منهم رجلا و احدا هو خاله بن يزيدالعبسى، أعجبت بشجاعته و وسامته، فرغيت في أن تتبناه، و كان لها ولدان : أحدهما بربرى و الآخر يوناني، و فعمدت إلى دقيق الشعير فلتته بزيت، وجعلته على ثديها، و دعت ولديها وقالت: كلا معه على ثديى، فقطاء فقالت، قد صرتم أخوة، (۱).

### د \_ حملةحسانالثانية:

أمّا محسان ببرقة متنظرا الاحدادات التى وعده الحليفة عبد الملك بإرسالها إليه لاسترداد إفريقية ، فأسس هنساك قصورا، كانت تعرف فى أيام ابن عذارى باسم قصور حسان (۲) ، وكانت انطابلس ولوبية ومراقية إلى حد أجدابية من عمله (۲۲) . وكان حسان على انصال دائم بخاله بن بزيده قكانت الكتب تردد بينها سرأه إذ كانا يحرصان على إخفائها عن الكاهنة أورجالها، إما فى شقق الحبز أو فى القرايس ، ولا شك أن حسان أفاد من الأخبارالتي زوده بها خاله بن يزيد عن طريق كتبه إليه ، فى معرفة أحوال الكاهنة ، وخططها فى الحرب. وكان حسان أثناء إقامته ببرقة ، يلح على عبد الملك بأن عبد بحيش كبير ليستعبد به إفريقية ، ويحنفظ المسلمون بها نهائيا ، ولكن عبد الملك رأى ألا يغامر من جديد فى الغرب حتى ينتهى تماما من القضاء على ثورات الير بر والأزارةة والصفرية ، وكان قد سخر لهذا الفسرس كل إمكاناته ، ونجح واليه الحجاج بن بوسف فى القضاء أولا على الأزارقة

<sup>(</sup>۱) الالكي ، ص ٣٤ \_ ابن عذاري ، ص ٣٧

<sup>(</sup>۲) این عبد الحسيم ، ص ۷۱ \_ ابن مذاری ، ص۳۹

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم ، نفس المفحة

سنة ٧٧ هـ، ثم تمكن اخيراً ، وبعد معارك طاحنة ، خاضها مع الخوارج من القضاء على الصفرية في حدود سنة ٧٨ ه . وبذلك أخـــذ عبد الملك بتفرغ من جديد لشؤون المغرب · ويذكر المالكي أن حسان اقام ببرقة زهاء ثلاث سنين (١) ، إلى أن وصلته الإمدادات التي بعثها إليه عبد الملك ، بينها يذكر ابن عذاري أنه أقام بها خمس بنين (٢) . وأغلب الظن أن عبد الملك أمـده في سنة .٨ ه ، أي بعد مضي خمس سنوات على انسحاب الجيش العربي من إفريقية ، بجيش ضخم للغاية ، عدته أربعون ألف مقاتل (٢٠)، لم تشهد إفريقية جيشًا بماثله ضخامة وعدداً . وأعتقد أن المؤرخين اختلط عليهم أمر هذه الحَمَانَ، فنسبوا هذا العدد الضخم إلى الحملة الأولى التي قادها حسان ضدالروم. ولو افرضنا أن حملة حسان الأولى كانت تضم أربعين ألفاء لما كان من المعقول أن ينهزم هذا الجيش على أبدى رجال الكاهنة . ولو لم يكن جيش حسان الثاني بمثل هـ ذا القدر العظيم لما تنبأت الكاهنة بزوال ملككها ومقتلها بيد حسان مقدما (١). ولا شك أن ضخامة هذا الجيش كان نتيجة انضام البربر إلى العرب في عاربة الكاهنة، فان ابن عـــــــذاري يذكر ﴿ أَنْهَ كَانَ مَمْ حسان جماعــة من البربر استأمنوا إليه ، فلم يقبـــل أمانهم إلا أن يعطوه من

<sup>(</sup>۱) المالكي، ص ٢٣

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ص ۳٦

<sup>(</sup>٢) تنس المرجم ، ص ٢٤

<sup>(</sup>ه) ذكر ابرى عبد المسكم ، أنه لما أنبل حدال من برقة لتزو الكاهمة ، تُحرجت ناغرة شعرها ، فقال : يابين أنظروا ماذا ترون في السهاء 17 قالوا ترى، فيها من سحداب أهر ، قال لا ولملي ولكنها وهج خيسل العرب ، ( ابن عبد المسكم ، ٧٨ – وقد ذكر المالكي ذلك أيضا ص ٢٨)

قبائلهماننىءشر ألفا بجاهدون مع العرب، فأجابوه وأسلموا على يديه (١١٠). وذكر المالكي إنه كان مع حسان جماعة من البربر يقال لهم البتر (٢٠).

ماكادت الكاهنة تعلم بقرب وصول حسان بجيشه إلى إفريقية حتى رحلت منجل أوراس، بعد أن أوصت خالد بن يزيد بأن يصحب ولديها، ويستأمن للما عند حسان ، فأمنها ، أما هى فقرت أن تقاتل حتى الموت . وزحف حسان بكامل قواته للمائة الكاهنة حسان بكامل قواته للمائة الله المائة الكاهنة ، فلما وصل قريبا من قاس والمتيته الكاهنة ترجيش عظيمه، فقاتلهم حسان ، فهزمهم الله عز وجل ، وهربت الكاهنة ترد قلمة بالأرض ، فهربت تريد جبل أوراس ، ومعها صنم عظيم من خشب كانت تعيده ، يحمل بين يدبها على جسل، فتيمها حسان حتى قرب من موضعها (٢) . وما زال حسان يعبا على جسل، فيمها ، وقطها ، وبذلك قضى حسان على كل أثر هزيمة شنعاه ، وسحح جيشها ، وقطها ، وبذلك قضى حسان على كل أثر للمقادة في المغرب الا "دنى ، واستقامت له البلاد . فاتجه إلى قرطاجنة للمرة للطبير ها من البرنطيين ، فاضطر هؤلاه إلى القرار بحرا (ه) ، واستقد التعليم ها من البرنطيين ، فاضطر هؤلاه إلى القرار بحرا (ه) ، واستقد الله النار المن البرد مرة أخرى، حسان المدينة (٢) ، والكنه كان بخش أن يفاجأه الروم من البحرمرة أخرى،

<sup>(1)</sup> ابن عذاری ، س ۳۸ \_ للا لکر ، س ۳٦

<sup>(</sup>٢) الما لكي ، ص ٢٠

<sup>(</sup>٢) الما لكي ، ص ٣٠٠

<sup>(1)</sup> عبيد الله بن صالح ' ص ٢٢٣

<sup>(</sup>ه) نرکر البکری آن أهلما کان عندم سنن معدد من نامیه بال النساء طملوا بیها أموالهم وأولادم وهربوا لیلاء ولم بیق فیها غسبیر مر تاق ساسیها ( البیکری ، المغرب ۵ من ۲۷ – آخر آبینا المالسک ، من ۲۷ )

Ch. Diehl, op. cit p. 207 (٦) مسين مؤنى ، ص

فرأى أن يقيم نجاه قرطاجنة مدينةعربية إسلامية ، تقمعلي البحر ، وتشرف على مدخل قرطاجنة، فبني تونس على بعد نحو ١٧ ميلا شرقي قرطاجنة ، وكان يصلها بها طريق روماني قديم . وتونس هذه هي ترشيش القسديمة ، ولم تكن تزيد عند بنائها عن قربة صغيرة ، فحولها حسان إلى قاعدة محرية تقلم منها الأساطيل، وأنشأ بها داراً لصنباعة الاسطول (١١)، وأخرق إليها البحر ، وحفره إليها ، وبذلك أصبحت ميناه بحريا هاما ، وشيد فيها مسجدًا جامعًا (٢) وداراً للإمارة وتكناث للجند للمرابطة. وقدر لهذه المدينة الصغيرة أو المحرس البحري أن تصبح أعظم تغور إفريقية بعد ذلك بثلاثين عاماً ، على يدى عبيد الله بن الحبحاب ، فقد نمت واتسع عمرانها ، وأقبل إليها الناس يستوطنونها ، وأقيم فيها مسجد جامع ، هو الجامسع المعروف بالزبتونة ، وقد سمى كذلك نسبة إلى القديسة زيتونة التي عاشت في زمر الوندال . كذلك أمر حسان بتجديد المسجد الجامع بالقيروان ، فبناه بناه -حسنا، وجدده فيشهر رمضان سنة ٨٤ هـ (٣) . وذكر البكري ، أنه هدم المسجد الذي بناء عقبة ﴿ حاشى المحراب ، وبناه ، وحمل إليــه الساريتين الحراوين الموشاتين بصفرة، اللتين لم ير الراءون مثلها ، من كنيسة كانت للا ول في الموضع المعروف البوم بالفيسارية بسوق المغرب ﴾ (١) -

<sup>(</sup>۱) الما لك م م ۴۵ م أرسا عبد السرير بن مروان الله حمان ألف تبطى بأحله وولمد الل ترتيش وأمره بأن بينى لهم دار صناعة بعنع فيها المراكب و يجاهد الروم بى البر والبحر ، وأن يشمار منها على ساسل الروم فيشتظهم ذلك عن مهاجة اللبروان ( البسكرى ، مر74)

<sup>(</sup>٢) المالكي ، ص ٢٧

<sup>(</sup>٣) تفس المرجع ، ص ٣٧

<sup>(1)</sup> السكرى ' ص ٢٢

وبعد أن فرغ حسان من استرداد إفريقية ، والفضاء على مقاومة الدير والرم ، أخذ بوجه عنابته لتنظيم البلاد إداريا على نمو ما فعله العرب في مصر والشام والعراق وفارس ، فدون العواوين ، ونظم الحرابة ، و ركب على عجم إفريقية ، وعلى من أقام معهم على دين النصرافية ، (١) . ثم بعث على عجم إفريقية ، وعلى من أقام معهم على دين الاسلامي بسين الدير ، عام له على سائر بالل المغرب ، وعمل على نشر الدين الاسلامي بين الدير ، ونشر اللفة العربة أقي المائر أنحاء البلاد لتعلم الدير قواعد الدين ، ونشر اللفة العربة أنق الدير من الإسلام في حاس منقطم النظير ، وحسن إسلامهم (٢) ، فجند حسان منهم أجناده حتى أصبح أكثر جيشه من الدير، ووزع بينهم الخطط على نمو ماكن ينعله قواد الفنوحات في مصر عسلى ووزع بينهم الخطط على نمو ماكن ينعله قواد الفنوحات في مصر عسلى الفائمين الدرب، وكان حسان يقسم الذي. و والارض بينهم (٢)

و هكذا فتح حسان بلاد المفرب هر يا ومعنو با فى آن واحد ، واستطاع أن يحول إفريقية قلبا وقالبا إلى ولاية عربية إسلامية ، مستقلة نوعا ما عن والى مصر . ويبدو أن نزاعا حسدت بينه وبين عبد العزيز بن مهوان ، والى مصر من قبل أخيه عبدالملك بن مهوان ، بسبب ذلك . فأخذ عبدالملز بن يعني عليه ، وبحد من سلطانه ، و يكف بده عن إعمام ماشرع فيه من إسلاحات ، ثم عزله عن ولاية إفريقية فى سنة ه. ه . ويرجع سبب هدا المذاح إلى رغبة عبدالعزيز فى الاستشار بنتائم المغرب لنفسه ، وذلك باستعال أحد أبناعه بدلا من حسان ، وقسد حاول حسان أن يتجنب الاحتكاك

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ص ۳۸

<sup>(</sup>۲) این عداری ، س ۳۸ ــ السلاوی ، س و ۹

<sup>(</sup>۲) الماليكي، ۲۹

يعيد العزيز ، فلما شرع حسان في تأسيس مدينة تونس ، انصل بعيد الملك ابن مروان مباشرة يطلب منه أن يزوده بجماعة من الاقباط ليستخدمهم فى تأسيس دار الصناعة ، فكتب عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز يأمره أن يوجه إلى مسكر تونس ألف قبطى بأهادوله، وأن يحملهم من مصر ، ويحسن عونهم حتى يصلوا إلى ترشيش ، وهى تونس .

# ه \_ موسى بن تصير واستكمال فتح للغرب :

عاد حسان إلى مصر بجر وراه ماغنه فى فتوحاته وغزواته ، وكان قد أخنى الجوهر والذهب والفضة فى قرب الماه ، وأظهر ما سوى ذلك من أصعة ودواب ورقيق وأموال ، فصادرها عبد العزيز بن مهوان فى مصر. فلما وصل حسان إلى دمشق، شكا للخليفة ماصنح به عبد العزيز ، وأفرخ له ما كان قد أخفاه عن عبد العزيز من جوهر ، فغضب الخليفة على عبدالعزيز وأبدى استعداداً لرد حسان إلى عمله على إفريقية ، فأبى حسان منه ذلك ،

و کان عبد العزبز بن مروان قد ولی موسی بن نصیر علی إفريقیة بدلا من حسان ، وذلك فی أواخر سنة ۸٫۵ ، و کان موسی بن نصیر عامـــــلا لهبد الملك بن مروان علی العراق مع بشر بن مروان أخمی الحلیقة لیکون له وزیراً ومشیراً ، و کان موسی هو المــاً خوذ بکل خلل وتقصیر فی دیوان العراق . ثم أخذ علیه عبد الملك عدة مآخذ، و کتب إلیه المحجاج مــــ

العراق يقول: , با أمير النومين ، إنه لاقدر لما اقتطعه موسى بن نصير من أموال العراق ، وليس بالعراق فابعت به إلى ، (۱) . فتوجمه موسى إلى يلاط الحليقة بدمشى ، وتصادف وجود عبد العزيز بن مروان ، الذى وفد إلى دمشى ومعه أموال مصر ، وكانت لموسى يد عظيمة عند عبد العزيز بن مروان ، فأدخله على عبد الملك . وذكر بعض المؤرخين أن عبد الملك أراد قتل موسى، (۲) فافتداه منه عبد العزيز بن مروان بمال (۲۲) . وقيل أن عبد الملاز بن غمسين ألفا ، أو موسى ما كة ألف دينار ، فأعانه عبد العزيز بخمسين ألفا ، أو موسى منه الأمير عبد العزيز . ولما يم عبد العزيز والمنافق عبد العزيز ، وأمده بحيش سار به إلى المغرب . ولما عبد العزيز ذلك ، وهم بعزل موسى ، السوء رأيه فيه ، ثم رأى وأكر على عبد العزيز ذلك ، وهم بعزل موسى ، السوء رأيه فيه ، ثم رأى الإيق على عبد العزيز ، فأقره على ولاية إفريقيسة مرتما ، الإيقس ما فعله أخوه عبد العزيز ، فأقره على ولاية إفريقيسة مرتما ،

فلما قدم موسى بن نصير إلى إفريقية ، وشاهد جبالها ، جمع المسلمين ، وخطب فميم خصة جاء فيها : ﴿ أَمَا النَّاسِ ؛ إِصَا كُلُّنْ قَبْلُ عِلْمُ إِفْرِيقِتُمْ

<sup>(</sup>۱) ابن قتبة الدينوري ، كتاب الامامـــــة والسياسة ، ج ۲ ، القاهرة ۱۹۲۷،س ۱۳۶۰ م

<sup>(</sup>٢) قس المرجع ' ص ٦٣

<sup>(</sup>٣) ابن عبد المسكم ، ص ٨٤

<sup>(1)</sup> این قبیة ، ص ٦٤ ــ این عذاری ص ١٠

<sup>(</sup>٠) ابن عبد الحبيج ص ٨٤ = ابن عذاري ، ص ٣٩

<sup>(1)</sup> این تیة ' ص ۱۸

أحد رجاين : مسالم يحب العافية ، ويرضى بالدون من العطية ، ويكره أن يكلم، ويحب أن يسلم، أو رجل ضعيف العقيــدة، قليل المعرفة، راض بالهويني، وليس أخو الحرب إلا من اكتحل السهر، وأحسن النظر، وخاص الغمر ، وسمت به همته ، ولم يرض بالدون من المغنم لينجو ، ويسلم دونأن يكلم ، أو يكلم وببلغ النفس ءذرها في غير حزق يريده ، ولا عنف يقاسيه ، متوكلا في حزمه ، جازما في عزمه ، مستريدا في علمه ، مستشيراً الأهل الرأي في إحكام رأيه ، متحنكا بتجاربه ، ليس بالمتجابن إقحاما ، ولا بالمتخاذل إحجاما ، إن ظفر لم يزده الظفر إلا حـــــذراً ، وإن نكب، أظهر جلادة وصيراً ، راجيا من الله حسن العاقبة ، فذكر بهــا المؤمنين ، ورجاهم إياها لقول الله تغالى ﴿ إِنَّ العَاقِبَةُ لَلْمُتَّقِينَ ﴾ ، أي الحَذَرِينَ . وبعد : فإن كلُّ من كان قبلي كان يعمد إلى العدو الأقصى ، ويترك عدواً منه أدنى ، ينتهز منه الفرصة ، ويدل منه على العورة ، وبكون عونا عليه عند النكبة ، وايم الله لا أربم هذه القلاع ، والجبال الممتنعة حتى يضع الله أرفعها ، ويذل أمنعها ، وينتحها علىالسلمين بعضها أوجمعها، أو يحكم الله لىوهو خيرالحاكين(١).

ومن هذه المطبة ندرك السياسة الجديدة التي اصطنعها هوسى بن نصبير فى فتح المغرب، وهى سياسة تنضمن عزما أكيداً على فتح المغرب بالسيف والمنف مع اصطناع الحذر، والبده بالمدو القريب قبل البعيد، وعلى هــذا الأساس نراه يبدأ بفتح قلمة زغوان وما يجاورها فى أواخر سنسة ٨٥ ه، وهى منطقة جبلية تقع ما بين الفيروان وتونس (٢٠)، وكان يسكن زغوان

<sup>(</sup>۱) ابن قنیة ، ص ٦٦

<sup>(</sup>٢) الإدريس ، ص ١١٩

قوم من الدير، يتزعمهم أمير يقال له ورقطان، وكانوا بشكلون خطرا على القيووان، إذ كانوا يغيرون على سرح المسلمسين ويرصدون غرتهم، فوجه إليهم موسى خسائة فارس بقيادة عبد الملك الخشينى، فهزمهم وقتل أميره وافتح قلمتهم، فبلمغ سبيهم يومشذ عشرة آلاف رأس، وكان أول سي دخل القيروان في ولاية موسى (۱).

ثم بعث ابنه عبد الرحمن . وقيل عبد الله ، إلى بعض نواحى الفيروان ،
فسبى مائة ألف رأس ؛ ثم وجه ابنه مروان إلى منطقة أخرى من إفريقية ،
فسبى مثل ذلك ، فيلغ الخس يومئذ ستين ألف رأس من السبى، وبادر بالكتابة
من فوره إلى عبد العزيز بن ممروان يبنهره بأول فتحه ، وغيره بمسا وصل
إليه الخس من السبى ، فأعجب عبد العزيز بذلك ، وكتب إلى الحليقة بمسا
ظفر به مومى ، حتى يغير رأبه فيه .

و کانت الحملوة التالية فى فتوحات موسى أن بعث قائده عياش بن أخيل إلى قبائل هوارة وزنانة (٢٦) فأغار عليهم ، وقتل منهم جماعات كشيرة ، وبلغ سيهم خمسة آلان رأس ، وكان من بين من أسره منهم أمسيرهم كمامون ، فبعث به موسى إلى عبد العزيز بن مروان فى وجوه الأسرى ، فقتله عبد العزيز واقد أرغهم عياش بن أخيسل على الصلح ، وقدم على موسى

<sup>(</sup>۱) ابن قنية ' ص ٦٧ ــ ابن عداري ' ص ٥٠

<sup>(</sup>۲) زناخة قبلة من بربر البتر كانت حتا ثرما تترّل في اقليم المثرب الأوسط والاقليم السعراوى المشدد جنوبي تونس ' وعلى سفوح أوراس والهشاب السليا - ألما كتامة من البرانس ، فكانت تترّل في سهول الجدوائر . وقبلة هوارة بطن من البرانس ' كان منها من يتمثل في المفخة الجاورة لطرابلس، ومنها من يترّل في تواحى وهران .

بوجوههم رهائن عنده ، أما كنامة . فقد صالحت موسى ، فولى عليها رجلا منهم بعد أن قدموا إليه رهائن من خيارم (۱) . وكان مو مى يبعث عيونه إلى القبائل ليتجسس عليها ، ويستقمى أحوالها ، ويذكر ابن قتيبة أن عيونه أبلغوه أن صنهاجة (بغرة منهم وغفلة وأن إلمهم تنتيج ولايستطيمون براجا ، فأغار عليهم موسى باربعة آلان من أهل الديوان ، وأفين من الملطوعة من قبائل الدير ، وخلف عياشا على أثقال المسلمين وعياهم يظبية في أبقال المسلمين وعياهم يظبية المن فارس ، وعلى ميسته المنيرة بالي بردة ، وعلى ميسته المنيرة ابن أبي بردة ، وعلى ميسته المنيرة من أبي بردة ، وعلى ميسته المنيرة صنهاجة ومن كان معها من قبائل البربر وهم لا يشعرون ، فقتلهم قبل الفناء ، فليأسيهم بومئذ مائة ألف رأس، ومن الإبل والبقر والفنم والمغيل والحرث والتياب ما لا يحمى ، تم انصرف قافلا إلى القيروان ه (۱۲).

مُ أعاد موسى الكرة مرة ثانية على صنهاجة ، فغزا سجومة ، من المغرب الأوسط . وتفصيل هذه الغزوة أنه خرج من الغيروان ، بعد أن استخلف عليها ولده عبد الله ، على رأس عشرة آلاف من المسلمين ، جعل على المقدمة عياض بن عقبة بن نافع ، وعلى الميدنة زرعة بن أبي مدرك ، وعلى الميسرة المغيرة بن أبي بردة الفرشى ، وعلى سماقة الجيش نجدة بن مقسم ، فزحف موسى بكل جيشه غربا حق وصل إلى نهر ملوبة ، وهناك اصطلام مع ملكهم، فقتلة وسي ذراريم ، وحمل من مدينة سجومة بنات كسيلة (٣) . ثم بعت

<sup>(</sup>۱) این تنییه ' ص ۷۰ ــ این عذاری ، ص ۱۱

<sup>(</sup>٢) ابن قتية ' ص ٧٠

<sup>(</sup>٣) عبيد افت بن سالم ' ص ٢٢٤

موسى إلى عياض وعيان وعيدة، بن عقبة ، وأذن لهم بالتشفى من قتلة أبيهم عقبة ، فقتل منهم عياض ستائة رجل من خيارهم ، وكان بود قتل المزيد لولا أن أمر، موسى بالنوقف عن ذلك (١٠) . ثم عاد إلى القيروان ، بعد أن دانت 4 بلاد المقرب الارصط .

ثم غزا موسى فى البحر فى آخر سنة مه ه، الغزوة المعروفة بالأشراف، وصل فيها إلى صقلية ، وعاد بغنائم كذيرة (٢٠ فى أوائل سنة ٨٩ هـ ، فبلغه وفاة عبد العزيز بن مروان فى جادى الآخرة سنة ٨٥ هـ ، ، ووفاة عبد الملك ابن مهوار فى أول سنة ٨٦ هـ ، فبث موسى بييعته إلى الوليد ، فكتب الوليد إلى موسى بن نصير يقر له بولاية إفريقية والمقرب .

وفى سنة ٨٨ ه، عقد موسى لعياش بن أخيل على المراكب ، فشتا فى البعر، وأصاب سرقوسة ، كما أصاب عبد الله بن مرة سردانية ، وافتتح مدائنها فى نفس السنة (٢). وكان الغرب قد فتح معظمه، ولم ييق منه سوى المقرب الانفى، فخرج موسى غازيا من إفريقية إلى طنجة ، فوجد البرب قد فروا إلى أقصى الغرب خوفا من بطش العرب بهم ، فتبنهم موسى على جيش فوقك من وجوه العربومن اتصف من البربر با لفوة والجلاء ، فقتل منهم بالغيم مورطانية عدداكبيرا ، وسبى منه سبيا كثيرا (١). ومازال يشتبح قلاع البربر ومعاقلهم حتى بلغ السوس الادنى ، وهو بلاد درعة (٥) ، وأرسل البربر ومعاقلهم حتى بلغ السوس الادنى ، وهو بلاد درعة (٥) ، وأرسل

<sup>(</sup>۱) این تنا ، ص ۲۲

<sup>(</sup>r) تمس المرجم س ٧٠

<sup>(</sup>۳) نفس المرجم ــ ابن عذاری ، ص ٤٢

<sup>(1)</sup> این عذاری ' ص ۲۲

<sup>(</sup>ه) نفس المرجم

ابنه مروان إلى السوس الأقسى في سنه ۸۹۸. وكان ملك الدبر فى ذلك الحين رجلا بعرف باسم مزدانة الأسوارى، فاشتبك جيش مروان مع جيش الدبر فى قتال عنيث أسغر عن هزيمة أهل السوس هزيمـــــة نكراه، ويلغ سديم فى هذه الفزوة أربعين ألغا (١

وأحدث غزوات موسى هزة كيرى بين قب الله الدبر، وسبت لم الذعر والهلم، فأخذوا يستأمنون العرب على أنسبه، ويستسلمون لهم، وتسابقوا فى إعلان خضوعهم لهم، والدخول فى طاعتهم، وواعتناق الاسلام، وأقام موسى طارق بن زياد على طنجة وما والاها، وترك ممه ١/ رجلا من العرب يعلمون الدبر القرآن وشرائع الدين الإسلام، أهل الفرسالا تصعلى يد مؤلاء (١٠). وأقام موسى أبا الجهم عدالر من بنرافع التنوخى الغابعى قاضيا على القيروار ، فكان أول من استقضى بها من المسلمين (١٠).

وهكذا نجح موسى بن نصير فى إخضاع بلاد المغرب كالما للاســلام ، ولم تستعص عليه سوى مدينة سبتة لمناعنها ، ووصول الإمدادات إليهــا من البحر،وكان بحكمها من قبل القوط بليان النصراني .

ونلاحظ أن موسى بن نصب كان يهتم فى حروبه بمــا كان يجنيه من مغانم وسبايا ، ولم يكن يحفل بعد ذلك بما كانت تتيره هــذه الغزوات فى

<sup>(</sup>۱) ابن تتیه ، س ۷۹ .

<sup>(</sup>۲) عبدالة بن مالح ، ص ۲۲۶

<sup>(</sup>٢) الما لسكي ' ص ٧٢ .

نفوس الوطنين من سوء النظن ، وتأصل الحقد ، بل إن هـذه السياسة الني النيما ، موبى عور البر رأدت إلى قرس عوامل الحقد والكراهيـة للعرب في فنوسهم ، حتى لقد أصبح من الهـيد انتزاع هذا الشعور من نفوسهم . وإذا كمان الدير قد قبلوا ذلك صاغرين، فالانهم أرغوا على ذلك بقـوة السلاح، ولكن شعررهم أدى مع مض الزمن إلى إقامة حواجز فاصلة بدين العرب من طاجية وصفرية وشيعة (10. وقد بكونسب إمراف موسى في غزو، لقبائل الدير ، واصطناعه المعنف معهم ، وغبته في إرضاء الخليفة عبد الملك المناصوان عنه بعد أن أساء به البنان ، فأخـذ يقاتل الدير ويفتح مدائنهم وبلادهم ، ويذرع المبلاد من شرقها إلى غربها ، ويبعث بغنائمه إلى عبد العزيز المناسوان والخليفة عبد الملك المناسوان والخليفة عبد الملك .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحسيم ، ص ٨٦ .



ا لَكُّ الْكُلْكُ الْكُلْكُ الْكُلْكُ الْكُلْكُ الْكُلْكُ الْكُلْكُ الْكُلْكُ الْكُلْكُ الْكُلُولُةِ والعباسية المغرب الاسلامي في عصر العولتين الاموية والعباسية



### الفيلاالثالث

### المغرب في ظل الدولة الأموية

(۱) فتح المسلمين للأنداس
 ا \_ مقدمات الفتح

ب ــ الدور الذي قام به بربر المغرب في فتح الأندلس

ج ـ عودة موسى بن نصير إلى المشرق

(٣) ولاة المغرب بعد موسى بن نصير

ا \_ جهود محمد بن يزيد الفرشي (٧٧-١٠٠٠) و اسماعيل بن عبيد الله

( ۱۰۰ – ۱۰۱ ه ) فى نشر الاسلام

ب ــ سياسة الاستبداد مع البربر و نتائجها ج ــ مقدمات ثورة البربر على العرب فى المغرب

د \_ ثورةالدر في المغرب (موقعة بقدورةعلى وادى سبو سنة ١٧٤٩)

ع ـ ثورة البربر فى الأندلس وقيام النزاع بين البلديين والشاميين

(٣) المفرب فى السنوات الخمس الأخيرة من عصر الدولة الأموية

ا ــ فشل حنظله بن صفوان في مواجهة الفتن في المغرب وخروجه
 إلى المشرق .

ب ـ ثورات البرير في المغرب في ولاية عبد الرحن بن حبيب الفهري "



# ولغضبل ولثكاين

## المغرب فى ظل الدولة الأموية

( \ )

### فتح المسلمين للأندلس

ا \_ مقدمات اللتح :

قلد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك موسى بن نصير ولاية [فريقية والمغرب في والمغرب بند به مدوان ، وأصبيح المغرب في هذا الوقت ولاية مستقلة عن مصر (۱) . ونجح موسى بن نصير في افتصاح المغرب كله ، ولم تستصص عليه سوى مدينة سبتة لمناعتها ، وشدة تحصنها ، والمختلاف سغن القوط إليها بالميرة والإمدادات عن طريق البحسر ، فلم يتمكن من التفلب عليها . وكان يحكها من قبل القوط الغربيسين (۱۲ حاكم استجوليان ، ويسمية الدرب بليان النصراني أو وليان أو إليان (۲۰ أو اليان الواليان (۲۰ أو اليان الواليان أو إليان (۲۰ أو اليان أو إليان أو إليان (۲۰ أو اليان أو إليان (۲۰ أو اليان أو إليان (۲۰ أربعين)

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، الیان، ج ۱ طبعة بیروت صه

<sup>(</sup>۲) ذكر صاحب أخبار مجرعة أن موسى بن نعير سار الم مدا بن تفع على شــــــاطي. البعر ، فيها عمال صاحب الأندلس وعلى رأحها سبنة ( أخبار مجرعة ف تح الأندلس، نتير. دون لافونني النطر: Lafunato Alcantra ، مدور ۱۸۹۷مس ؛

ا) البكرى "كتاب المرب في تكر بلاد از يقة والمغرب الحزائر ۱۹۱۱ م ١٠٠٠ E. Saavodra, Estudio Sobre la invasion de los Arabes en Espana, Medrid, 1892, p. 48 - Lévi - Provençal, Histoire de l'Espagne Musulmans, Leidon, 1990, t. I. p. 13.

وقد اختلفت المصادر العربية في شخصية بليان ، فبعضها يذكر أنه قوطي (١١) وبعضها يزعم أنه روى(٢٠) ، وبعضها ينسبه إلى بربر غمارة (٢٠) . وأغلب الظن أن بلمان كان حاكما عاما من قبل الدولة البزنطية على ولاية مورطانية الطنجية ، وكانت تابعة لمورطانية القيصرية ، إحدى الولايات السبع المحاضعة للدولة البيزنطية ، بدليل أنه كان بحكم سبتة وطنجـة عندما قام عقبة بحملته الكبرى إلى السوس الأدنى ، فلما عجزت الدولة البيزنطية عن حمايتها ، وات سبتة وجهها شطر إسبانيا القوطية (؛) . والظاهر أن يليان المذكور نولى شئون هذا الإقليم في سن مبكرة ، وأنه أقام طويسلا بأرض المغرب حتى توثقت علاقته بمن جاوره من قبائل البربر ، واستطاع أن يكتسب صداقة الربر له ، حتى أصبح ملما بشئونهم ، وأصبح بعد نفسه واحداً منهم ، لذلك اختلط الأمر على الناس فظنوه تزبريا ، ومن هنا كان مرجمع الرواية التي تنسبه إلىغمارة . أما علاقته بالدولةالقوطية ، فمرجمه أنه كان يتوجه بطلب المعونة إلىهذه الدولة، لبعد مدينته عن بيزنطه ، واضطراب أحوال الدولة البزنطية في هذه الفترة .

وحدث إبان الفتح العربي للمغرب، في ولاية عقبة أن اغتصب لذريق

<sup>(</sup>۱) ابرعذاری ، البیان، ج۲ ' طبعة بیروت، ص ۲،۲

 <sup>(</sup>۲) ابن خلدون ، كتاب العــــج ، طبعة بيروت ( دار الــكتاب اللبناني ) ١٩٥٨ ،
 ج ٤ ، م ٢٥٣

<sup>(</sup>۱۳) السلاوي م الاستقصا ، ج ۱ ص ۹۷

<sup>(</sup>٤) ابن عبد المنهم الحميري ، صفة جزيرة الأندلس ، نشره ابني بروفنسال ، القهرة

kodrigo ادورة باطقة وحاكها بقرطة (۱۱) عرش القوط باسبانيا من أبناه غيشة Rodrigo و آثار ذلك نقمة أنصار غيطة و أبنائه عليه، فهوا ضد هذا المفتصب المتسور الدى انتزع الملك من البيت الشرعى لنفسه ، وبدأت حركة استغلالية في أطراف البلاد ، ظلت صعيرة حتى دخــول المسلمين أرض الأندلس ، و اشتمات يو ان النورات في طليطة وغيرها ، و تصدر على وقلة أندلس ، و اشتماط الن يتوجه إلى الهاصمة حد وفاة أبيه غيطته ، واضطرت أحه، التى أرادت أن تضبط ملك أبيه ، إلى الهار مى وأخواه أرطباس Ratavasoo والمنتدل موجه أبه Oppa أسقف إشبيلية ، والتجا الجميع إلى يلقيه (۱۲) وحاول وقلة أن يستردعرشه ، فاعد جيشا بقيادة عمد ووصيه بطيفيه (۱۲) وحاول وقلة أن يستردعرشه ، فاعد جيشا بقيادة عمد ووصيه رخشندش، وهزمه في موقعة كبرى قتل فيها الوصي، و نفرق أتباعه (۱۲)

ويغلب على الظن أن وقلة فر إلى إفريقية بسد ذلك ، وأقام عند بليان حاكم سبتة (١) ، وكان ما يزال على ولائه للملك غيطشمو أبنائه . أما لذريق فقد استبقى ولدى غيطشة الآخرين : وهما أرطباس والمند ، إلى جواره ، حى يستوقق من إخلاصها له ، ويقطى بذلك على التورات الموالية لبيت غيطشة. وأمعن لذريق فى مطاردة أنصار وقلة بالأذى ، فغروا من إسبانيا، والتمسوا

Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, ed. Lévi - (1) Provençal, Leyde, 1932, p. 70.

Lévi - Provençal, op. cit. t. I, p 7 (Y)

Aguado Bleye, Manuel de la historia de – ۳ سرت ۲ ج ۲ س (۲) Repana, t. I. Madrid, 1947, p. 355

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ج ۲ س ۱ – Saavedra, op. cit. p. 54 – ۹ س ۲

سبل النجاة إلى أقصى الشال ، أو إلى سبتة ، ولاذوا بحاية يليان الذي كان محاصها للذريق. و بمساعدة بليان، بجح هؤلاء اللاجئون في الاتصال:العرب، وحثوم على فتح الأندلس(١)، أملا في استرداد العرش لأميرهم وقلة، اعتقادا منهم أن العربُ الطارقين للا ُندلس لمساعدتهم ، لن يكونوا في حاجة إلى استيطانه بعد افتتاحهم له ، وأن مرادهم لا يعدو ملا أيديهم من الغنــاثم ، ثم نخرجوا عنها لا صحابها <sup>(٢)</sup> . ويعتقد سافدرا أرب يليان كان يمت بصلة القرابة والنسب إلى أسرة غيطشة (٢٠) ، وكان من الطبيعي لذلك السبب، أن ينضم إلى صفوف الحارجين على لذريق ، ويفتح لهم أبواب مدينته ، ويعمل على مساعدتهم لاسترداد ملكهم السليب ، مستعينا في ذلك بالعرب . ولكن بليان. فما يظهر ، لم يشأ أن يعلن عـداءه للذريق مرة واحدة، حتى لاينقلب عليه ، فتظاهر بولائه له حتى لا تنقطع إمدادات القوط عنه ، وكان يضمر فى قرارة نفسه الكيد له . ولكن حادثا وقع فى ذلك الوقت كائب سببا فى انضامه صراحة إلى جانب الثؤار ، وإقدامه على طلب المون مرب العرب، وتحريضهم على فتح الا ندلس . فقد زعموا أنه كانت له ابنة على حظ كبير من الحال تدعى فلورندا ، وكأن قد بعثها منذ أيام غيطشة \_ شأنها في ذلك شأن غيرها من بنات الا مراء والنبلاء \_ إلى بلاط الملك بطليطلة للتأدب رآداب

(١) أنظر تعليق على هذه الفضية في كتابي : ناريخ المسلمين وآثار م في الأنداس ،
 م ١٦ ، ملحوظة ١

Saavedra, op. cit. p. 53 (r)

الملوك (١) ، فوقعت موقعا حسنا في عيني الملك ، ويقال أنه استكر هيا على نسها ، فاحالت الفتاة على إبلاغ أبها سراً عما أصابها على يدى لذريق ، فتضاعف حقده عليه ، وهــــزم على الانتقام ، ورأى ألا عقوبة له إلا إذا أدخل عليه العسرب ، فيعث إلى طارق بن زياد الذي ولاه موسى أميراً على 

(١) ابن الأثير ' السكامل في الناريخ ' طبعة مصر ١٢٥٧ هـ ' ج ٤ ' ص ١٢١

(٢) ابن عبد الحكم ، قتوح الربقية والأندلى ، م ١٩٠ وذكر صاحب أخبار مجوعة أنه قال : « ودين المسيح لأزيلن ملكه ' ولأخرن تعت قدميه » ( راجع أخبار مجومة' م ٥ - القرى ، ج ١ ص ٢٣٦ ) • وأضاف المقرى نقلا عن كتاب الحيز اثني : أنه ركب عر الرقاق من سبتة في أصب الأوقات في منبر (ديسبر) قلب الشتاء ، فصار بالأندلس؛ وأقبل إلى الملك في قصره بطليطلة ٬ مأ نكر عليسه قدومه في مثل هذا الوقت ، وسأله عن سبب ذلك ' الملل بمرض زوجته وشدة شوقها لملى رؤية ابنتها طورندا ' وتلهنها على التأنيا بالكتان عليه ٬ وأجزل المطاء على بليان . وثيل أنه لما ودعمه ، قال له للربق : ه لماذا قدمت علينا ، فاستفره لنـــــا من الشذا نقات التي لم تزل تطرفتا بها ، فأتها آثر جوارحنا ادينا » . فتال له : « أيها الملك ' وحق المسيح ، لأن بنيت لأدغلن عليك شذا نفسات ' ما دخل عليك مثلها قط » ( المقرى ج١ ص ٣٣٦ ) ، وكان يؤمى. بذلك لمل عزمه على لمدخال الرب في الأندلي -

وتلاحظ أن اسم طور ندا المذكور لم يرد في الدونات العربية أو المسيعية ٬ ولكن ظهـــر مكانه la cava ال مدونة بدرودل كورال Pedro del Corral المماة عدونة الملك دون رودرنجو ( Cronica del Rey don Rodrigo ) ، وترجيع الل متتمف القرل الخامس عشر ، وفيها بنسب المؤرخ اسم la Cava الى ابنــــة بليان ٬ وكان ميجل دى لونا Miguel de lune أول من فاقش الترجة العربية لهذه السكفة في سنسة ١٥٨٩ في عنه الطويل Historia verdadera del rey don llodrigo , ذكر مه أن صحيحة ، ولكننا لانرجح صحتها ، وأغلب الظن أنها من ابتكار القصاص والأخارجين ، بدليل أن كلمة «cav» التى بنسبونها إلى ابنة يليان تنفسن فى الاسبانية معان أخرى غير المعنى الذى زعم مؤرخو إسبانيا أنه ترجمة للكلمة المربية و قحباء ) ، وحتى إذا افترضنا صحة هذه النسمية ، وانطباقها على المكلمة العربية المذكورة ، فانها مع ذلك لانصدق على ابنة يليان التى كانت ضعية الذريق .

— مند التناء نفور تداء أطلق عليها العرب الم «النعبا» ، وعني المرأة العاهرة ، ومن مد التناء نفو من أمورد في أشعار أو المن الاسابة المتأخضرة أو دو في أشعار الراسانية المتأخضرة أو الدين تناه بعرها في وادى تاجه بطليطة ، فأطلق على هذا الحام منذ ذك الحين المم Bano do la Cava . ويدم أن المؤرخين الاساب كانوا محملون في هذه النسبة على البنا يمان لاعتنادم الراسخ في أنها السبد في دول العرب بلاد الأشدل ، ارجم الى المعادر الانة :

Lévi - Provençal, Histoire, t. I. p. 8 - Aguado Bloys, op cit. p. 357 Saavodra, op. cit. p. 60 - وقد وردت قصة ابنة بليان في الممادر العربية الآتية : ابن التوطية ، ص 4 - أخبار مجوعة ، ص 4 - الحبرى ، صفة جزيرة الأبدلس ، ص ٧

<sup>(</sup>١) ابن النوطية ، ص ۽

وتجمع للصادر العربية للفتح على أن يليان توجه بنفسه إلى طنجة لمقاملة طارق بن زياد ، وعرض عليه أن يساءده في إدخاله الأندلس ، و لم يتردد طارق في الانصال فورا بموسى بن نصير ، وكان مقيا في القيروان ، فأبلغه ماكان من أمر يليان ، فرحب موسى بما عرضه عليه يليان (١) ، فقــد كان الغرصة ، ودخول الأنداس بمساعدة يليان وأنصار غيطشة ، فانه لم يشأ أن يقحم المسلمين في مفــامرة لابعلم نتائجها إلا الله، فلم يكن قد وثق جد يليان ، ثم إنه كان يعمل على كسب رضاء الخليفة الوليد بن عبد الملك عليه، وكانت فتوحات موسى في المغرب قد رفعت منزلته عند عبد الملك ، ثم الوليد، فرأى موسى ضرورة إطلاع الخليفة على ماهو مقبل عليه ، فكتب من فوره إلى الخليفة بفتوحاته فى المغرب، وضمن رسالته ماذكره يليان من تدليل الأمور وتهوينها على المسلمين ، واكمن الوليد نردد في الاثمر ، وخاف على المسلمين مفية مخاطرة كهذه في أراض مجهولة ، يفصل بينها وبين بلاد المسلمين بحر الزقاق ،فكتب إلى موسى بأمره بأن بخوضها بالسرايا حتى نحتبرها ، وأمره بألا يغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال (٢) . وعمل موسى برأى الخليفة، واختار أحد كبار قواده اسمهطريف بن مالكالمعافري، وقيل النجعي(٣)، ويكي أبا زرعة ، ويبدو أن طريف هذا كان عربي الأصل (١) ، وأنه

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحسكم ، ص ۹۰ ـ ابن النوطيه ، ص ۸ ـ أخبار مجموعة ، ص ۹ ـ ابن عنارى ، ج ۲ ، ص ٦ ـ الحميرى ، ص ۸ ـ المنرى ، ج ۱ ، ص ٦ ، ۲۷ ، ۲۲۷

<sup>(</sup>۲) أخبار مجموعة ' ص ٦ - ابن الأثبر ، ج ٤ ، ١٢٢ - الحميرى ' ص ٨ - المفرى ، ج ١ ص ٣٢٧

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ٬ العبر (طبعة بيروت) ج ؛ س ٢٥٤

<sup>(</sup>٤) يعد مؤرخو العرب طريف بن مالك هذا بربريا ، فالحميري يقول ( ص ٨ ) ==

كان تأثدا بارعا في فنون الحرب والقتال ، فبعله موسى عسلى رأس سرية مؤلفة من عميان مقاتل ، منهم أربعائه من الشياة مواثة من الغرسان ، وأعدلم بليان سفنه الا ربعة لعبور الزقلق ، ونزل طريف بفرقشه في جزيرة تعرف باحم لاس بالوماس Plata do las Palomas (") ، تقسع على مقربة من مدينة طريف الحالة التي سميت باسمه لنزوله فيها ، وذلك في رمضان سنة ٩٩ ه ( بوليو سنة ٩٧ م ) . ومن هذا الموضع شن طريف ورجاله سلسلة من القابل تعلى المحلسل المهنوبي للا تدلس ، المقابل لساحل ميتة فيا بين طريف والجزيرة المحضرا . وعاد طريف بفرقته سائا ، مجر وراءه غنائم كنيرة ، فأنس موسى إلى بليان ، ووثن فيه ، واطمأنت إليه قسه ، واشد عزمه على قسمه الاندلس ، وتالمه شوة إلى السير في هدنه المنامرة . ثم إنه استدعى مولاه طارقا ، وأمره على سبعة الان رجل جلهم بربر (") .

#### ب ... الدور اللي قام به بربر القرب في فتح الاندلس :

اختار موسى بن نصير على الحلة التي أعدها لفتح الا تدلس قائدا من

جدت موسى عند ذلك رجبلا من مواليه من البربر اسه طريف بن ملوك المله لرى ، ويكن أيا زرعة ه . كذك ذكر المترى تغلا عن الحبسارى (ج۱د س ۲۱۱) و تغلا عن الحبسارى (ج۱د س ۲۱۱) و تغلا عن السكتاب الخزائق (ج۱ س ۲۲۷) و لا تك بي أن طريف كان هريا، ضهوينتسب الى سافر أو نخم البدنين، ثم اننا تستبعد أن يعت موسى الطلبة الكتفية الأولى تعت تجادة عدى.

Saavedra, op. cit. p. 64 (1)

 <sup>(</sup>۲) أخبار محوط ، ص ٦ ـ ابن الأنبر ج ؛ ص ١٢٢ ـ ابن خلدون ج ؛ ص ٢٠٤ ـ المنزن ج ؛ ص ٢٠٤ ـ
 المغرى ، ج ١ ص ٢٦٦ ه ٢٣٨

قواده المشهورين محسن القبادة والبلاء ، هو مولاه طارق بن زياد . وقد همذانيا (١)، و ذهب فريق آخر إلى أنه كان بريا من نفزة (٢)، و ذهب فريق الله إلى أنه كان عربيا من صدف (٣). وأغلب الظن أنه كان بريريا من سبي البرير الذين ظفر مهم موسى بن نصير وقواده ، فأصبح مولى لموسى (¹) . وكان طارق طويل القامة ، ضخم الهامة ، أشقر الله ن<sup>ر°)</sup>، وهي صفات تتو فر في البرس ، ثم إنه كان من المنطقي أن يتولى قائد من أهل اللاد قيادة جيش كله من البرير ، حتى يستميل موسى إليه قلوب الجنيد فلابثوروا علمه، كما حدث في عهد عقبة وفي أيام حسان . ويبدو أن موسى كان يثق بطارق كل التقة، بدليل أنه آثره في قيادة هذه الحلمة الكبرى على أعظم قواده العرب أمثال طربف بن مالك . وعياش بن أخيل ، وزرعة بن أبي مدرك، والمغيرة بن أبي بردة العذرى . وكان موسى قد ولاه عــلى طنجة، وهو منصب خطير لابعطى إلا لذوىالثقة والكفاية. ومن الغريب أن يكون الجيش الذي أعده موسى للحملة مكونا كله من اليرس، باستثناه ثلاثمائة من العرب، وهذه هي المرة الأثولي في تاريخ الفتوح العربية يتولي فيها جيش بأكله من المفلوبين فتح قطر من الا قطار الكبرى كالا ندلس.

<sup>(</sup>۱) أخبار مجموعة ، ص 1 \_ المغرى ، بـ ١ ص ٢٣٨

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۷ \_ الحدی ، ص ۸ \_ المتری ، ج ۱ ص ۱۲۸

<sup>(</sup>r) أخيار مجوعة ، ص ٢٦ \_ الحمدي ، ص ٩ \_ المقرى ، ج ١ ص ٢٣٨

<sup>(</sup>٤) این عذاری ، ۱ م ۲۷

<sup>(</sup>ه) نس عبد الملك بن حبب ، ندره الذكتور محود على مكى ، مجلة معهد الدراسات الاسلامة بمدر د، سنه ١٩١٧ م ٢٢١

ويدل هذا دلالة واضحة على أن يربر المفرب قدأسلموا ، وحسن إسلامهم، وأصبحوا على هذا النحو بؤلفون القوة الكبرى التي اءتمد عليها موسى في فتح الاُندلس. وكان معظم أجناد هـــــذه الحلة الاُندلسية من رهائن المصامدة (١). و مكننا تفسير اعتباد موسى على البرير في هذه الحلة بأن البرير كانوا أكثر إلمام من العرب ببلاد الأندلس ، ظلفرب والأندلس مؤلفان وحدة جغرافية وتارخية ، وقدعا عبر هانيبال الحجاز إلى إسبانيا مع جيوشه البربرية . و نضيف إلى هذا النفسير نفسيراً آخر هو أن موسى ربماخاف على إ جيشه العربي من هذه المفامرة ، فآثر أن يجعــل الطليعة الأولى من البربر ، فلما استوثق من نجاح الفتح بعد انتصار طارق في و ادى لكة، و اقتحامه البلاد حتى طليطلة، عبر الحاز بدوره على رأس جيش كشف جله هذه المرقم رالعرب ولسنا نعرفالكثير عن نشأة طارق بنزيادبطل الفتحءوكل مانعر فهعنه قبلأن يوليهموسي القيادة على الحملة إلى الأندلس ، أنه اشترك في مقاتلة البرىر في و لا ية زهير بن قيس على إفريقية ، فلما قتل زهير في برقة، نصب طارق أميرا على رقة ، غير أنه لم يلبث طو يلا في هـذا المنصب، إذ اختاره موسى قائدا في جيشه ، فأ بلي بلا. حسنا في حرو به التي خاضها مــع موسى ، وظهرت لدى موسى سطوته الحربية ومهارته في قيادة الجيوش، فولاه على مقدمة جيوشه فى المغرب. ويذكر عبيد الله بن صالح أن موسى جم رهائن كتامة وزنانه وهوارة مع رهائن حسان وعدتهم اثنى عشر ألف نارس (۲) ، ﴿وَوَلَّى عَلَيْهِمْ

<sup>(</sup>۱) نس عبيد اقة بن صالح ، نصرء لين برونسال ' يتوان : نس جديد عن فتح العرب المغرب ، ترجة الدكتور حديث مؤنس، في صعيفة للعهد الهمرى الدواسات الاسلامية في معرب ، الجيلد الثاني ١٩٥٤ ٬ ص ٢٢٤

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٢٢٣

كان جيش طارق بتألف كما ذكرنا من سبعة آلان مقاتل من البربر 
باستناء المثالة من العرب، على رأسهم رجال سيكون لهم شأن كبير فيا بعد ،
غصبالذكر منهم عبدالملك بن أبي عامر المعافرى، ومغيث الروى مولى الوليد بن 
عبد الملك ، وعلقمة اللخمى . وأبحرت حملة طارق من ميناء طنجة في ورجب 
سنة ٩٩ هـ ( إبريل سنة ٩٧١ م ) ، في السفن الأربعة التي كانت ملكا ليليان، 
ووضعها في خدمة العرب (٢٠) . ولاشك أن موسى استمان يعمض قطع من 
أسطوله الإسلامي الذي أنتجته دار الصناعة جونس في جدواز رجاله ،
واختلفت السفن بالرجال والحيل بين شاطئي الزناق تنقل العسكر إلى «جبل 
على شط البحر منيسسع » (١٠) ، كان يعرف باسم جبل كالبي والاحداد)

<sup>(</sup>١) نص عبد الله بن صالح ' ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٢) السيد عبد العزيز سالم ، طارق بن زياد ، دائرة معارف الشعب عدد ٦٧ ص ٢٢٧

<sup>(</sup>٣) أخبار كموعة ' ص ٦

<sup>(</sup>٤) نفس المرجم ص ٧

Lévi - Provençal, Ilistoire, t. I, p. 18 (a)

وعرف منذ ذلك الحين بام جبل طارق أو جبل الفتح . وكان زول الحلة الإسلامية في ذلك الوقت مناسبا الفياية ، إذ كان للمربق مشغولا إذ ذلك بالحادة تورة قام بها الشكنس في بنبلونه (١٠) ، كما انتقق نزول جيش طارق في الوقت الذي كان كنير من سكان الأندلس ساخطين على حكم للربق المهائر ، فوقفوا موقفا سليا من الفنزو الإسلامي . وما كادت تتوافى حشود للسلمين بعد أن تم نزو لها بأدني الحبل حتى بادر طارق بانشاه غامدة لمهيشه ، ومرسى يصل بينه وبين سبتة ، وأقام طارق حول الحبسل المسمى باسمه سورا سمي بسور العرب (١٠) .

ثم بعث طارق عبد الملك بن أبي عامر في فرقة سارت بحـذاء الساحل 
ثمالاً ، فاستولت على قرية حصينة تعرف بقرطاجنة الجزيرة (Carloya) ، 
وقفع جوفى خليج جبل طارق عند مصب نهير يسمى بوادى البحر (١٠) ، 
ثم زحف طارق غربا ، واستولى على المنطقة الهيطة بقرطاجنة ، وأقام 
قاعدة لقواته في موضع بقابل الجزيرة المحضراء ، أقيمت عليه صـذه المدينة 
فها بعد (١٠) . وقد عهـد طارق إلى بليان ومن معه من الجند بمهمة حراسة

 <sup>(</sup>۱) أخبار محوعة ، ص ۷ \_ المقرى ، ج ۱ ص ۲۲۹

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ' ج ۲ ص ۱۳ \_ المتری ' ج ۱ ص ۲۱۸

<sup>(</sup>٣) ابن القوطية ' ص ٩ ــ ابن عذارى ' ج ٢ ص ١٣

وذكر سانسرا أن هــــذا الموض هو المعروف اليوم باسم برج قرطاجنــة Torre ) و برج الروكاديو Caavedra, op. cit. p. 65) Rocadillo أو برج الروكاديو (Saavedra, op. cit. p. 65)

<sup>(1)</sup> الحميرى ، ص ١٩٠ \_ Lévi - provençal, Histoire, t. I, p. 19

 <sup>(</sup>ه) السيد عبد العزيز سالم ، طارق بن زياد ، ص ٢٣٩ ــ تاريخ المسلمين وآثارهم
 في الأندلس ، ص ٧٢ -

هذه القاعدة ، والدقاع عنها في حالة قيام القوط بأى هجوم .

ووقع على لذريق خبر نزول المسلمين على السماحل الجنوبي للاندلس
وقوع الصاعقة، فانزعج لذلك ، وكر راجعا إلى عاصمته طليطلة ، ومنها
زحف في جموع كثيفة تقسدر بنحو مائة ألن مقاتل ('') ، وقبل سبعين
ألفا ('') ، وقبل أرسين ألفا (') . فلما علم طمارق بذلك كتب إلى موسى
يستمده ، وغيره أنه فتح الجزيرة المخصراء وملك المجاز إلى الاندلس ،
واستولى على بعض أعمالها حتى البحيرة ، وأن لذريق زحف إليه يما لاقبل
له به ، فأرسل إليه موسى مدداً من مجسة آلان من المسلمين ، كملت بهم
عدة من معه إنني عشر ألفا ('') ، أقوياء على المغانم ، حراصا على اللقاء ،
ومعهم بيان ورجاله ، يدلون المسلمين عسملي العورات ، ويحجسسون

م أقبلت جيوش افدرق حق عسكرت غربي طريف ، بالقرب من بميرة خنده Janda ، على طول نهير برباط الذي تخترق البحيرة ويصب في البحر ، ويسميه العرب وادى لكه ، تحريفا للكامة الإسبانية Jago أى البحسيرة . والتي الجيشان في يوم الأحمد ٧٨ من رمضان سنة ٩٧ ه ( ١٩ يوليو سنة ٧١١) أى بعد ٨٣ يوما من نزول المسلمين بجبل التجح (\*) ، في موضع على

<sup>(</sup>١) أخبار بجنوعة ، ص ٧ \_ المترى ، ج ١ ص ٢١٦ ، ٢٤١

<sup>(</sup>٢) نص ابن حبيب ، ص ٢٢٢ \_ المقرى ، ج ١ ، ص ٢٧٥

<sup>(</sup>T) ابن خلدون ، ج £ ص ٢٥٤ \_ المترى ، ج ١ ص ٢١٦

<sup>(</sup>٤) أخبار مجموعة ، ص ٧ \_ القرى ، ج ١ ص ٢٤١

<sup>(</sup>٠) المترى ، ج ١ ، ص ٢٣٣

وادى برماط أو لكة ، قرب مدينة شدّونة . واستمرت المعـــــــ كه عدة أيام وانتهت مزيمة لذريق هزيمة ساحقة، بعد أن خذله ابنا غيطشة، و نكص عدد كبير من قواته . وأذرع المسلمون في فلول جيشه بالقتل ، ولم يرفعموا عنهم السيف ثلاثة أيام (1) . أما لذريق فقد غاب شخصه ، فلم يعثر له أحــد على أثر ، ويبدو أنه فر فى جملة الفارين ، ليعيد تنظيم قواته من جديد . وببدو أن طارق لم ينتزع النصر بسهولة ، فقــد قتــل من رجاله ما يقرب من ثلاثة آلاف، ، استناداً على ما ذكر ه المقرى من أنه قسم النيء على تسعمة آلاف من المسلمين (٢) ، وكان من بين القتملي ششيرت (٢) . وأحدث انتصار طارق في نعتقده من أن حملة طارق كان يَنظر إلها على أنها مفامرة حريبة مصيرها الفشل قبل النجاح ، و إلا فما الداعبي لتطاير أهل العدوة من البربر والعرب إلى الأنداس بعد انتصار المسلمين ، وإقبالهم على الفتح بقلوب مجبورة (١٠)، وما السبب في الروايات القائلة بحسد موسى بن نصير لطارق، وإصدار، الأوامر له بالتوقف عن الفتح 7 (٥) .

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم ، ص ٩٦ ـ ابن عدارى ، ٢٠ ص ١٠

<sup>(</sup>٢) المترى ، ١ م ٣٤٣

<sup>(</sup>٣) فتح الأندلس لمؤرخ مجهول ، نشره دون خواكين جننا لت ، الجزائر ١٨٨٩ ص ٧

 <sup>(</sup>٥) الحميدى ' جذوة الهنتس ، تحقيق محمد بن تاوبت الطنجى ' الناهرة ، ١٣٧١ هـ ،
 ص ٥ ــ ابن خلدون ، ح ٤ ص ٢٠٥١ ــ الهذى ، ح ١ ص ٢٠٥٠

واندفعت جيوش طارق في أثر فلول القوط، تستولي على للدن، وتفتح الماقل ، وكان جيشه قد تفخير من وقد إليه من أهل المدوة ، بفية النماس الفنام ، أو الاستقزار في هذه البلاد الفنية ، ففرق أجناده إلى بعوث جانبية ومفى هو إلى طليطة ، حيث احتشدت فلول القوط ، فافتتحها في سنة ٩٣ دون مقاومة تذكر ، وألفاها خالية ، قد فر عنها سندرد رئيس الكنيسة الاسبانية إلى رومه ، كما فرعنها أهلها .

ثم كانت الحالة الثانية التيقام بها موسى بن نصيب ينفسه، استجابة لطلب طارق في معاونته على فتح بلاد الاندلس، وعبر موسى إلى الحزيرة المحضراه في سنة ٩٣ ه في جيش ضخم عدته تمانية عشر ألفا جليم من العرب ، وسلك موسى طريقا غير طريق طارق ، واستطاع أن يفتتح الدن الواقعة في غرب الاندلس مثل شذونة ، وقرمونة ، وقلعية ، والبلة ، والبحة ، وماردة .

و كانت مقاومة الفوط بقيادة لذّريق قد اشتدت فىهذه النواحي لتعوق مسير موسى ، وتقضى على قواته ً .

ثما كادت ماردة تسقط حتى تحصن لذريق ورخاله في شعاب جبال سيرا دى فرانشيا نما بلي وادى أنة منالشال ، وأقاموا هنالك ينتظرون الفرصمة الموانية للوثوب على جيش للسلمين (١٠٠ وشم موسى رائحة كسين يعده له الأعداء في الطريق إلى طليطلة . فبحث موسى يستسدعي طارقا وقوانه في منتصف الطريق ما بين ماردة وطليطلة ، وتم لقاء القائدين في موضع بقال

<sup>(</sup>۱) Saavedra, p. 98 \_ حسين دؤنی ، فجر الأندلی ، ص ۱۷ \_ عبد العزيز سالم ، تاريخ المسقين ٬ ص ۱۷

له تايد أو تايتر (١) ، وخرج طارق معظاله ، ونزل بين يديه . وذكر الترخون أن موسى ويخ طارقا على غنالته لرأيه ، وخروجه عليه ، تم صالحه موسى ، وأقره على قيادة الجيش، وأمره بالتقدم أمامه في أصحابه عليه بينا تبعه موسى في جيشه ٢٠ . وسلك طارق وموسى الطحريق الرومانية المستدة من ماردة إلى شلمنقه عبرالسيراء ثم مضى موسى من فسج منسوب اليه ٢٠ عمداء نهير عمى منذ ذلك الحين بوادى موسى ٢٠ . واجعاز موسى وراه القدم النابية من جال سيرا دى فرائليا (١٠ . فاتهز المربية الهوبيدا) الروسة ، وانقض على جيش موسى بقواته ، تجماه المهدة سيجويلا دى لوس كوريخوس ٢٠ ، فريا من بلدة تماس، حيث قلمتالوقعة الفاصلة الثانية في تاريخ التحديد المحكن الذى المحتف فيه الموقعة كان فريا من محيد علماس ونهير بريالوس Barbaloo ورقعة كان فريا من محيرات تماس ونهير بريالوس Barbaloo بنته بين بنير بريالو وميرة خندة .

 <sup>(</sup>۱) وردت كلمة تايد ( في أخبار بجموعة ، ۱۸ ) بدون نقط ، ولعلما تايتر ، ومو
 اسم ذكره رودريجو الطليطلي لنهير Toilar فيهذه المنطقة.

<sup>(</sup>۲) المقرى ، ۱۰ ص ۲۰۰

<sup>(</sup>۳) ابن القوطية ، ص ۱۰ ـ المقرى ، ۱۰ ص ۲۵۳

<sup>(</sup>ع) Saavedra, p. 99 \_ حسين مؤنس ، عجر الأندلس ، ١٨٠

Saavedra, p. 100 (e)

وفى هذه الموقعة للتى لذريق مصرعه على يد مروان بن موسى بن نصير (1) و هزم المسلمون الفوط هزيمة نكوا. وعلى أثر ذلك دخل موسى وطارق مدينة طليطلة ، وبعث موسى من هناك رسواين من قبله إلى الوليسد بيشرانه بالفتح ، هما مغيث الروسي(۲) ، وعلى بن رباح التابعى (۲)

قضت الجيوش الاسلامية فصل الشتاء بطليطة، فلسا انقضى ، تعاون الفائدان موسى بن نصير وطارق بن زياد على افتساح ثبال شبه الجزيرة ، وصحب الفتح في هذه المرة موجة مائية من اللددير والتخريب ، وكان لذلك وصحب الفتح في هن الذعر في نقوس السكان <sup>(1)</sup> . وبينا كان موسى يتأهب لاقتحام بلاد جليفية ، إذ أناء مفيث الروي رسولا من قبل الوليد بن عبد الملك يأمره بالمحروج من الاندلس ، والكف عن التوسع في المبلاد ف فعز على موسى أن يعود المشرق قبل أن تكون قد استكل فتح شبه الجزيرة كلما ، باقتحامه جليفية (<sup>(2)</sup> . فسلاطف مثينا ، وسأله أن يمها حتى ينف ذ عزمه في الانجس والفتيمة (<sup>(1)</sup> ، ووعده موسى بأن جهه الموضع المعروف باسم بلاط مثيث بقرطة تجميع أرضه من

Saavedra, op. cit, p. 101 (١). يستمدسا فدراعلى نسرورد في كتابه والامامة

والسياسة» لا بن تتيية جا، هه على لسان موسى : « لمن أبنى أتّى بملك الأندلس لوذو يق » ص ١٥٦ من كتاب ابن الفوطية

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحسكم ، ص ١٠٢

 <sup>(</sup>٣) ابن تنبية ، الا امة والسياسة من كتاب ابن القوطية ه ناريهنم اهتتاح الأ تدلي ع
 من ١٧٦

<sup>(</sup>١) المترى ، ج ١ ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>ه) تنس المرحم ، ص ۲۰۸

<sup>(</sup>٦) تنس الرجم

أرض الخمس (١) ، نظير إمهاله له بعض الوقت ومصاحبته في غزو جليقية . فقمم موسى جيشه إلى قسمين : قسم بقيادته ، يسلك الطريق الممتدة من سرقسطة إلى قلونية وبلنسية ، وقسم بقيادة طارق يسير بحذاء نهر إبره حتى هارو ، ومن هناك يتبع بر فيسكا ثم أمايه ثم ليون واسترقة . ونجح طارق في افتتاح أماية واسترقة، أما موسى فقد سار بحذا، الضفة الجني من نهر إبره وافتتح حصن بارو ، واستولى على قلعة لك بأشتوريش ، ثم تابــع السير في جليقية ، فاستولى على خيخون ولك الجليقية ،وهناك أناه رسول آخر بكني، أبا نصر بعثه الخليفة إليه لما استبطأه في الغفول (٢) . وذكر بعض المؤرخين أن موسى بعد أن افتتح سرقسطة بث سراباه إلى قطاونية ، فاستولت على برشلونة ، واخترقت جبال البرتات ، وتوغلت في غالة ،فاستولت على أربونة وصخرة إبنيون، وحصن لودون على وادى ردونه (الرون) (٣). ونستبعد قيام موسى بفتح هذه الاقالم ، واكتساحه أراضي إفرنجـة حتى ليون. والارجحان موسى افتتح إقام قطلونية ، وأن بعض قــوانه وصلت إلى قرقشونة <sup>(1) .</sup>

ولفد لعب البربر دوراً هاما في فتح بلاد الا'ندلس ، فقد كانت الطالمة

<sup>11)</sup> الرسالة الشريفية في الأقطار الأنداسية ، من كناب ابن النوطية ، ص ٢٠٤

<sup>(</sup>٢) المترى ، م ١ ص ٢٥٨ \_ تاريخ المملين في الأندلس ، ص ١٠٢ ، ملحوظة ه

Codera, Limites probables de la conquista \_ ۱۰ مری ۱۰ بالمری ۱۰ بالمری ۱۰ بالمری در ۱۰ مر ۱۰ مرده المحتوان (۲) arabe en la Cordillera Pirenaica, en Estudios Criticos de la historia

arabo espanola, VIII, Madrid, 1917, p. 107.

۱۹۵۲ - تکیب أرسلان ، ناریخ غزران العرب ، معر ، ۱۹۵۲ (۱

رد) عمری دید السامین و آثارم ای الأندان د ص ۱۰۰ د المان المرد ۱۰۰۰ مرد ۱۰۰۰ مرد المرد ۱۰۰۰ مرد ۱۰۰ مرد ۱۰۰۰ مرد ۱۰۰۰ مرد ۱۰۰۰ مرد ۱۰۰۰ مرد ۱۰۰۰ مرد ۱۰۰۰ مرد ۱۰۰ مرد ۱۰ مرد ۱۰

الاثولى للنتج من البربر ، ومنذ سجل طارق انتصاره على لذريق فى وادى لكه ، لم يكف البربر عن الجواز إلى الاندلس ، بغية انتماس المضائم أو الاستقرار فى هذه البلاد الفنية بخيرائها . وقمد زودنا ابن خلدون بأسماء قبائل أربعة كان يتألف منهما جيش طارق، وهى : مطفرة ، ومديونة ، ومكتاسة ، وهوارة ، وكلها متفرعة من زنانة . ويضيف ابن حزم في جهرة أنساب العرب تأئمة بقبائل أخرى وفعدت إلى الاتدلس وهى : مفيسلة ، وطؤوزه ، وتفزة ، وأوربة ، ومصموده (١٠).

وقد استقر هؤلا، البربر منذ النتج في المناطق الجليلة ، إذ كان العرب 
قد اختصوا أنفسهم بأكر مناطق الأندلس خصبا ، ونعبى بهسا فحوص 
الأندلس الأوسطوالجنوبي ، ومنيات شرق الاندلس ، وعلى الرغم من 
صموبة الحياة في المناطق الجلية ، فقد تمكن البربر ، بمضى الزمن ، من 
التكيف فيها، وأصبحوا يعتبرون هذه البلاد وطنا لهم ، فسموا أنفسهم 
بالبلدين، وهم في ذلك يُختلفون عن البربر الطارئين الذين دخلوا الاندلس في 
عصر الحلافة الأموية.

#### ج \_ عودة موسى بن نصير الى الشرق :

لم يجد موسى بن نصير بدا من الاستجابة لرغبة الطليف في السودة إلى دمشق ، فقال بعد فتحه لبلاد جليقية عائداً إلى إفريقية ، في رفقسة طارق ، ورسولي الحليفة إليه، مارين في طريقهم بقرطبة ، حيث أخرج موسى مفينا

<sup>(</sup>١) ابن حزم الفرطمي' جهرة أنساب العرب ، تحقيق ليقى برونفسال' القامرة١٩٤٨،

ص ۲۱۱ ت ۲۱۷

من بلاط قرطبة، ووهبه داراً أخرى بغرب المدينة ((). ولعسل ذلك كان سبا في تحامل مفيت الروى عليه . ثم منى موسى إلى إشبيلية ، وهنساك استخلف ابنه عبد العزيز فى ذى الحبجةسة مه ه ، بعد أن اختارها له عاصمة للأ ندلى (۲) . وعبر القائدان الزغلق إلى إفريقية بحملان معها غنائم ماثلة من الذهب والفضة والجوهر على ما يقرب من ۱۹۱۳ عجلة (۳) . واستخلف عن أيه عندما قاد علته إلى الأندلى ، إلى أن رحل أبوه منها متوجها إلى المستخلف ابنه عبد الملك على طنجة الملترق (۱) في سنة ه ه . وذكروا أنه استخلف ابنه عبد الملك على طنجة والسوس إلا وله، الأكبر عبد الله ، وأنه اصطحب معه عند عودته والمسرس إلا وله، الأكبر عبد الله ، وأنه اصطحب معه عند عودته إلى المشرق أولاده مروان وعبد الاعلى عبد الملك والم

ثم سار هو وولداه عبد الاعلى ومروان ، وصعبهم طارق ، ورسسولا الخليفة ، وبعض الاُسرى من قواد الفوط ، ومائة رجل من أشراف الناس من قريش والاُ نصار وسائر العرب ، نخص بالذكر منهم : عياض بن عقبة وأبو عبيدة وعبد الجبار بن أبى سلمه بن عبد الرحن بن عوف، والمضيرة بن

<sup>(</sup>١) أشبار مجموعة ، ص ٢١ \_ المغرى ، ج ٢ ص ١٢

<sup>(</sup>۲) ابن النوطية ، ص ١٠ ــ أخبار مجموعة ، ص ١٩ ــ ابن عذارى ، ج ٢ ص ٢٠

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، ج ۱ طمة بيروت ص ۲۹

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٣٨

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير ، ج ٤ ص ١٢٤ \_ ابن عداري ، ج ١ ص ٣٩

<sup>(</sup>٦) ابن قنبة ، الامامة والسياسة (من تاريخ شع الأندلس ص ١٤٣)

أي ردة، وزرعه بن أبي مذرك وسليان بن بحر , ومن الدير مائة رجل<sup>(۱)</sup> منهم و بنو كسيلة بنازم، وبنو بسدد ومزدانة ملك السوس، وملك ميورقة ومنورقة ، ومن أولاد الكاهنة ، ومائة من وجوه مسلوك الروم الاندلسيين وعشرون ملكا من ملوك المدائن التي افتتحها بافريقية ، وخرجوا معهاضات ما كان في كل بلد من طرفها ٬ واستخلف بطرابلس رجد لا اسمه بكرين عبسي القبسى ، حتى انهي إلى مصر ، فلم بيق بها فقيسه و لا شريف إلا وصله وأعماله . ثم خرج من مصر متوجها إلى فلسطين، فتلقاه آل روح ين زنباع. وأعملي آل روح بن زنباع عطا، جزلا (۲) .

وذكر بعض المؤرخين أن الوليد بن عبد الملك كان مريضا ، وأنه كتب إلى موسى بأمره بالإسراع إليه ليدركه وهو على قيد الحياة ، وقى نفس الوقت كتب سليان ولى عهد الخليفة إلى موسى يأمره بالتأتى فى سيره رجاه أن يصل بعد وفاة الوليد ، فتكون كل غنائم المغرب والاندلس له ، ولكن موسى استجاب لرغبة الخليفة، وجد فى سيره حتى قدم إلى دمشق ، والوليد ما يزال حيا ، فسلم له الانحماس والمضائم والتبحث والذخائر ، ولم يطل العهد بالوليد، فلم يمكت إلائلائة أيام بعد قدوم موسى إليه، ثم توفى . وأفضت الخلافة إلى سليان ، وكان محقد على موسى لخالفته له ، فصب عليه جام غضبه (٣) . وقيل أن موسى وصل دمشق بعد وفاة الوليد، نقدم على

<sup>(</sup>١) ارجع الى تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس، ص ١٠٦

<sup>(</sup>۲) ابن عداری ، بر ۱ ص ۶۰

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۱ ـ القری ، ج ۱ ص ۲۲۲

سلمان حين استخلف. وكان منحر فا عايه ، إذ كان طارق ومفيث قد سيقاه إليه ، ورمياه بالتهم عند سلبان ، فعزله سلبان عن عمله، وأقصاه ،وحبسه، وأغرمه غرما عظها (١) . وذكر ابن عذاري أن سلمان أمر به ، فأوقف في يوم شديد الحر في الشمس ، وكان موسى بادنا ، فليتحمل حرارة الشمس فسقط مفشيا عليه، وأن سلمان أغرمه ثلمانة ألف دينار، وأمر بتعديه، وعزم على قتله، فاستجار بيزبد بن المهلب، وكانت له حظوة عند سلمان، فاستوهيه منه (٢) . ويضيف ابن الاثير أن موسى احساج أن يسأل العرب في مدونته (٣) . ونستيمد صحة هذه الروايات، فليس من اليسير أن يقوم سلبان بتعذيب تابعي جليل مثل موسى بن نصير، أسس ملكا من عدمه، ووقف حياته مجاهداً في سبيل الله لمجرد قالة ظالمة ، أو وشاية في حقه مرس خصر مه. ولو أنناصدقنا هذه الروايات، لكانأولي بسليان أن يعاقب هو سي بعزل ولديه عبد العزيز من ولاية الا ندلس، وعبد الله من ولاية إفريقية والمفرب، ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث، بل ظل عبد العزيز يقـــوم بولاية الأندلس حتى مصرعه في سنة ٩٨ ه ( ٧١٥م ) جدبير بعيض رؤساء الجيش من العرب أمثال أيوب بن حبب اللخمي، وحبب بن أبي عبدة، وزياد ا يرعذرة اليلوي، وزياد بن نابغة القيمي وأما ما ذكره المؤرخون من تغرس سلمان له ، فلا شك أنهم خلطوا من سلمان بن عبد الملك ومن أبيه عبد الملك ا ين مروان، الذي أغرمه حسم ذكر نامسابقا. حقيقة أن عبدالعزيز بن موسم لو مصرعه باشبيلية على أيدى كبار الجند، وحقيقة أن عبد الله عزل على يدى

<sup>(</sup>١) أخار عموعة ، ص ٢٠ \_ المترى ، ١٠ ص ٢٦٢

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۹ ٬ ۲۲

<sup>(</sup>٢) اين الأثر ، حد ص ١٢٤

عد بن يزيد ، تم قتل على يدى خالد بن حبيب القرشى فى أواخر عام ٩٧ هأو أو الله عام ٩٧ هأو أو الله عام ٩٧ هذا و أو الله عام ٩٧ هذا و الله عاد ١٤٠ م ولكن لم يكن لسليان بن عبد الملك يد فى مقتلها على الرغم عا زعمه المؤرخون أنه دس عليها من قتلها ٢٠٠ و أنه أمر بطرح عبد السبير أمام موسى بن نصير ٢٠٠ ء فل أن سليان كان هذا الدبر لحريمة قتل شهوراً لا يحممهم وال حتى اجتمعوا على أيوب بن حبيب اللخمى ٢٠٠ و بل شاعلى الملكنة بنا مقتله ، فأمر والى إفريقية عبد الله بن يزيد بالتحقيق فى مقتله ، والمسالمم إليه ٢٠٠ ، ولما أسف على قتله بعد أرب المهرائد الم الاندلس .

و يعتقد الاستاذ عمد على دبوز ، أن سليان أنكر على موسى سلوكه فى المفرب، وأنه كان حانقا عليه لمبالفته فى السبى، وحــــدم عدله فى البربر،

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۱

 <sup>(</sup>۲) این الفوطیة ، ص ۱۱ \_ این تنیة ٬ ص ۱۷۰ ( من کتاب این الفوطیة ) \_
 ین عذاری ، ۲۰ س ۳۲ \_ المدی ، ح ۱ ص ۳۲۳

<sup>(</sup>٣) ابن گتيبة ، ص ١٧٤ (من كـتاب ابن القوطية) ــ ابن عذارى ، ج ١ ص ١٥

<sup>(</sup>t) ابن عذاری ، م ۲ ص ۲۲ ° ۳۳

<sup>(</sup>ه) يقول ماحب أخبار بجوعة : « ولا يلم سليدان متل عبد العزيز بن موسى شق ذاك هاي أو لول الربية كان أمر الأندلس ذاك هاي أو لول الربية كان أمر الأندلس وطنية أو كل أمر وإياد بن أين عيسقة ، وزياد بن وطنية أو كل ما وراه لربية ، وأمر مسليدان فيه لحل ميد بن أين عيسقة ) وزياد بن التابية من قتل عبد النزز بأن يتشدد ل ذلك أو أن يتناهما إليه أو من شركها في قتله من وجوه اللكام أم ما تابيدان، همر عيسد الله بن زيد والى المربية على الأندلس المحلس بن عبد النزيز ، (أخبار بجوعة "من ١٣) لحل بن عبد الله التابية تابية والمرد بالنظر في نال قتل عبد النزيز ، (أخبار بجوعة "من ١٣)

واحتجانه للأمرال وتفريقها فى الأوليا. والانسار (١). ونعقد أن سلمان أخذ على موسى بعض الهنموات، وأنه كان حافقا عليه إما لان مغيث الرومى وطارق قدشكيا. إليه ، أو لانه قد بلغه سعى موسى لفصل المغرب والاندلس عن الحلافة بعد أن ولى ولديه عبد العزيز وعبد لل عليها، وضرب العملات باحمه . وفرق قسا مى غنائم المغرب والاندلس على صنائمه فى مصر . وأيا ما كانت أسباب حقه عليه ، فلم يكن ذلك مبرراً لتنكيله به على النحو الذى ذكره المؤرخون ، وأغلب الظن أن سليان عفا عنه بفضل وساطة عمر بن عبد العزيز فاستبقام سليان إلى جواره رحمة بشيخوخته ، إذ كان قد تارب النمانين من عمره ، بدليل أنه كان غرج معه فى نزهانه (١٠) . كان قد تارب المامكة فى سنة (١٧ مـ) حيث نوفى موسى هناك (١٢)

ونعتقد أيضا أن عبد العريز بن موسى لفي مصرعه على أبدى كبار جنده لا سبب منها : أن زوجته أيلة ، وهمى أرملة لذريق ، كانت نحرضه على الإستخلال بالاندلس ، وتأسيس دولة يكون ملكا عليها ، وبجعت في التأثير عليه ، ولعل ذلك كان أساسا لمرواية القائلة بأنها أقنعته بوضع التساج على رأسه نشهها بالملوك . ومن أسباب مصرعه أيضا أنه أظهر امتعاضا على بمد ف الخليقة سليان نحو أبيه ، بعسد كل ما قام به موسى من خدمات للدولة الا موية ، فاضطر عبد العزيز إلى التنفيس عن نفسه ﴿ بكلام خفيف ﴾ (١) ،

<sup>(</sup>١) محمد على ديوز ' تاريخ المقرب الكبير ، ح ٢ ' الفاهرة ١٩٦٣ ' س ١٦٥

<sup>(</sup>٢) اين تية " ص ١٧٨ = نس عبد الملك بن حبب ، ص ٢٣٥

<sup>(</sup>٣) ابن قنية ' ص ١٨٤ ــ ابن عذاري ' ح ١ ص ١٤

<sup>(</sup>٤) تنس المرجم ، ص ١٧٠

أماء إلى الحليقة ، فتناول الناس هذا الكلام عرفا مشوها ، فوصــــل إلى رؤساء الجند ، وعلى رأمهم حبيب بن أبي عيده بن عقبة ، الذي كان موسى بن نصير قد أقامه وزيراً لإبنه ، وأبوب بن حبيب اللخمى، ابن أخت موسى بن نصير وغيرهما ، فأجموا على قتله ، غيرة على الحلافة الأأموية ، ثم أبائسوا الحليفة و يقالم بسبب خروجه عليه ، وخلمه دعوة بني مروان ، والسقيداده ، بأمره من الغيرة والحمد لما صار إلي بنو ، وسى من علو الذكر ، فقتلوه ، واختلفوا هذه النهرة والحمد لما صار إليه بنو ، وسى من علو الذكر ، فقتلوه ، واختلفوا على المنبور ، وانتفع له أنه برى، عا تضع له أنه برى، عا تضع له أنه برى، مستقيم الطريقة » ( ٢ ) .

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ۱۰ ص 14

<sup>(</sup>۲) ابن تنیهٔ ، ص ۱۷۹

(٢)

#### ولاة المغرب بعد موسى بن نصير

ا \_ جهود محمد بن يزيد (۹۷ \_ ۱۰۰) واسماعيل بن عبيد الله (۱۰۰ \_ ۱۰۰)
 ن نشر الاسلام :

لم يكن سلمان بن عبد الملكر اضيا عن تصرف موسى بن نصير في استبداده بحكم للغرب والأندلس ، ولعل ذلك كان من الأسبابالتي أدت إلى استغنائه عن خدماته ، فقد رأى سلمان في استثنار موسى محسمكم المفرب والأندلس بواسطة ولديه عبد العزيز وعبد الله ميلا إلى الحروج عنالحلافة ، وجنوحا إلى الانشقاق عن الدولة . وعلى الرغم من ذلك فقد استبق الخليفة سلمان عبد العزيز بن موسى على ولاية الأندلس اآثره المديدة، وجهوده المضنية فى استكمال فتح البلاد ، وتنظيم الدولة الأندلسية . أما بالنسبة لعبد الله بن موسىء فقدكان بستهجن سياسته القائمة على العنف والتسلط في معاملة البرس فاستشار وزيره رجاء بن حيوه فيمن بصلح لولاية المفرب، وقال له: وأربد رجلاً له فضل في نفسه، أو ليه إفريقية ، ، فاستمها ابن حيوة أياما ليفكر وجدت رجلا له فضل . قال : من هو ? . قال : محمد بن يزيد مولى قريش. فقال : ادخله على ، فأدخله عليه ، فقال سلمان : يامحمد بن يزيد ، اتق الله وحــده لاشريك له ، وقم فها و ليتك بالحق والعدل ، وقــد و ليتك إفريقية والمفرب كله ۽ (١) .

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، به ۱ س ۱۱

ويذكر ابن عذارى أن محداً بن بزيد استقر بافر هية بأحسن سيرة وأعدلها ، وكان سليان قد أمره بالقبض على عبد الله بن موسى وتعذيه ومصادرة أمواله وأموال بنى موسى حتى يؤدوا ثلاثمائة ألف دينار (۱) . ولكن هذا الحبر يتناقض مع هاذكره ابن عذارى قبل ذلك ، من أن موسى افتدى من سليان بألف ألف دينار (۲) . وقد استبعدنا من قبل قيام سليان بتعذب آل موسى بن نصير . وأغلب الظن أن ذلك تم فى عهد يزبد بن أبي مسلم مولى عبد الملك ، عندما اتهم عبد الله بن موسى بقت لمن يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج وكانبه ، وتولى بشر بن صفوان مهمة قتله ، ومصادرة أموال ذريه (۲) .

وساد السلم والأمن بلاد المغرب فى ولاية عمد بن يزيد ، وفى خسلال هذه الفقة السلمية الفصيرة ، النى نعم فيها البربر بالاطمئنان والصدل ، قام عمد بن يزيد بفتح المناطق الداخلية من المغرب الأقصى ، كا بعث السرايا إلى نفور إفريقية و الجزر المجاورة لحسا (٤) . وكان عمد بن يزيد يقسم ما يصيبه من غنائم على جنوده دون أن يحتجز لنفسه شيئا منها ، فكان مثلا طيا الاوالى العادل النزيه . وقد كان لهذه السياسة المكيمة أثرها العميق فى كسب أفواج جديدة من البربر إلى الإسسلام . قاما توفى سليان بن عبد الملايد عربن عبد العزيز تابعيا جليلا وإماما زاهدا هو العاجليلا عن أمواها زاهدا هو العاجليلا عن أمواها العامل عن عبد العزيز تابعيا جليلا

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ۱۰، ص ۱۶

<sup>(</sup>٢) نفس المرجم ج ١ ص ٤٦ \_ نص عبد الملك بن حبيب ص ٢٢٢

<sup>(</sup>٣) تاريخ المُسلمين وآثارم في الأندلس ، ص ١٥٣

<sup>(1)</sup> این عذاری ، ج ۱ ء س ۵۰

محرم سنة . . ٩ هـ ، وكــان اسهاعيل هذا مصلحا من أعظم ولاة بني أمية على المفرب، فقد ورث عن جده صفات الحزم والحكمة وحسن التدبير، وكان يجمع إلى جانب كياسته وحكمته ورعا وتقوى ، ولذلك نراه يتفانى في نشر الإسلام بين قبائل البربر ، ويعمل جهده على تعليم الدبر وتثقيفهم بالتعليم والثقافة الإسلامية (١) . ويذكر المؤرخون أن الحليفة عمر بن عبد العزيز بعث معه عشرة مزالتابعين أهل علم وفضل، وأمرهم بأن يبذلواجهدهم لتفقيه البربر في علوم الدين حتى يقوم إسلامهم على أساس متين ، وهؤلاء التابعون هم : أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافري الحبلي ( المتوفى سنة . . ، هـ)، وأبو مسعود سعيــــد بن مسعود التجيبي ، واساعيل بن عبيد الأنصاري المعروف بتاجر الله ( ت , سنة ١٠٧ ه ) ، وأبو الجهم عبد الرحمن بن رافسم التنوخي ( ت . سنة ١٦٣ ه ) ، وأبو سعيد جعثل بن عاهان بن عمير الرعيني الفساني (ت. فيها يقرب من سنة ١١٥هـ) ، وحيان بن أبي جبــله القرشي (ت. سنة ١٢٥)، وموهب بن جني المعافري، وطلق بن حابان القارسي، وبكر بن سوادة الجذامي (ت.سنة ١٣٨) ، واسماعيل بن عبيد الله الأعور (٢) (ت. سنة ١٣٧). وقد تولى اسماعيل بن أبي المهاجر توزيع هؤلاء التابعين فى أنحاء المغرب، وتحول البربر بفضل هؤلاء وبفضل الفقهاء الذين كان قد وزعهم حسان بن النعبان وموسى بن نصير من قبل في بلاد البربر إلى أمة إسلامية ، ولم يبق على غير الإسلام في للغرب سوى جاعة من الروم ،وطا ثفة من اليهود . ويجمع المؤرخون على أن بربر إفريقية أسلموا جميعهم في أيام

<sup>(</sup>۱) اینعذاری، ۱۰ . ص ۱۰

<sup>(</sup>٢) الما لمكيء رياض النفوس، أنظر النصل الحاس بتراجم هؤلاء التابعين 'ص١٤-٢٦

اساعيل بن أبى المهاجر (''). وبعلق الأستاذ جورج مارسيه على انتقال البربر إلى الإسلام عمل هذه السرعة بقوله: و فق أقل من قرن واحد اعتنق العدد الأعظم من أبناء أولئك المسيحيين ('') الإسلام فى حماس يجعلهم راغبين فى المتنام الشهادة ، وقد تمت المحقة بمعورة نهائية فى خسسلال القرنين الأول بقع ضيلة ، أصبح حتى عبرد الاعتقاد فى وجسودها أمراه مشكوكا فيه . وبينا كانت معظم البلاد التي انتشر فيها الاسلام تحتفظ بطوائف مسيحية ، كانت لما مكانة مرموقة فى الدولة فى بعض الاحيان كالشأن مع سكان جبل لبنان فى بلاد الشام ، و الا قباط فى مصر ، و المعاهدة المستمريين فى الاندلس ، الذين كانوا بعيشون جيما جنا إلى جنب مع ساداتهم المسلمين، فان وطن سان أوجستين لم يعرف نظيرا لذلك » ('').

ونتج عن انتقال البربر إلى الإسلام انتشار اللغة العربية ، لغة القرآن ،
في بلاد المفرب . ويذكر الأستاذ عنهان الكماك أن الفسح العربي للمغرب
يمتاز عن غيره من الفتوحات السابقة للمغرب كالفتح الفيذيي والروماني ،
بأنه فتح تقافى ، فقد حمل الفاتحوق معهم اللغة والدين ممتلين في القرآن .
الكرم و الذي هو قوام دين، ودستور سياسة ، وبحرا خلاق ، وقاموس

<sup>(</sup>١) ابن عذاري ج ١ ، ص ٤٠ ... ابن خلدون ، ج ٤ ، ص ٤٠٣ ، ج ٦ ص ٢٢٠

<sup>(</sup>۲) بنصد بهم تصارى الدبر الذين كانوا بؤلنون الأغلية السطنى لسكان المنرب . وبذكر الاستاذ مارسيه أن بعض كان المنرب كانوا وثنيين ، ويعتقد استنادا الل ابين خلدول أن دؤلاء الوثنيين هم صنهاجة السوس .

G. Marcais: la Berberie musulmane et l'Orient au Moyen(τ) âge, Paris, 1946, p. 36

لغة ، وديوان مُقافة ، لذلك بني الفتح على الثقافة في بوم الفتح نفسه ي (١) ، وكان من الطبيعيأن يحرص البربر الذبن دخلوا في الإسلام على تعلم العربية لدراسة ماجاء في القرآن الكريم من آبات بينات. و لكن انتشار اللغة العربية التي حلت محل اللاتينية لم يقض على اللغة البربرية التي كانت منتشرة على وجه خاص في أطراف المغرب وفي المناطق الجبلية والرعوية ، إلا أن لفة البرىر كانت وسيلة للتعبير الشفوى عند البدو ، ولم تكن قط لفة حضارة . ويرجع الفضل في انتشار الإسلام واللغة العربية إلى عقبة بن نا فـــــع النهرى الذي أسس القيروان ومسجدها الجامع ، وإلى حسان بن النعان الذي أسسمدينة تونس ووزعالفقهاء في سائر البلاد لتثقيف البربر وتعليمهم أصول الإسلام، الكنائس فيها إلى مساجد، فجعلها مراكز لتحصيل العلوم الدينية، وأسس مسجدى نلسان وأغاِت *ع*يلانه <sup>(٢)</sup> ، وأخيرا إلى إساعيسل بن عبيد الله بن أبى للمهاجر الذي كان لتقواه وورعه وزهده وحرصه عسلي الإصلاح أعمق الأثر في انتقال البربر إلى الإسلام جملة ، بفضل التابعين العشرة الذين بعثهم معه الخليفة الدَّايم عمر بن عبد العزيز . ومن بين المساجد التي أسست على أيدى هؤلاه لنابعين مسجد الرباطي الذي بناء أبو عبد الرحمن عبد الله ابن يزيد المعافري الإفريقي ، وجامع الزيتونة بتونس الذي بناه إسهاعيل بن عبيد الله المعروف بتاجر الله . ولقد كانت المساجد الأولى التي يناها المسلمون 

<sup>(</sup>۱) عثماق الكماك ، مراحكز الثنافة في المغرب ، مطبوعات معهد الدراسات العربية العالمية ، المناهرة ، ١٩٥٨ ، ص ١٢

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' ج ۱ ، ص ۲۷

والمدارس ، فقيه كان يسمع السلاميذ على أسانذتهم في الفقه ، واللغة ، والحديث ، والقراءات ، والطب ، والفل ، وغيرها من الدراسات العلمية دبنية وأدبية ولفوية ، ولهذا السبب نشهد ثلاث ظواهر في هذا الفرن الثانى المجرى في بلاد المغرب ، الظاهرة الأولى ، إنشاء المساجد في داخسل بلاد البربر ، وفي بلاد المعرب . والظاهرة الثانية ، إرسال بعثات من علماء العرب وفقهائهم ومن النابعين إلى سائر أنحاء بلاد المغرب . والظاهرة الثالثة ، تأسيس مساجد خاصة بقصد الأعمال المجربة ، وأشهرها بالفيروان مسجد الرباطي أو الحبلي ، ومسجد أبي ميسرة ، ومسجد محمد بن خيرون الاندلسي (<sup>(1)</sup>) والمسجدان الذان أسستهما مرتم بنت محمد بن عبد الله الفهرى وأختها فاطمة الفروية أم البين بربضي الأندلسيين والقروبين بغامي (<sup>(2)</sup>) .

## ب \_ سياسة الاستبداد مع البر بر و نتائجها :

توفى الخليفة عمر بن عبد العزيز بدير سمعان فى ٦ شعبان سنة ١٠٩ ه ،
وولى الحلافة المروانية بعمده بزيد بن عبد الملك ، وكان يزيد همذا لايقر
سياسة النسامح والمين التى البعال عليفة المصلح عمر بن عبدالعزيز، وإنماكان
يرى أن سياسة الترهيب والسنف أجدى على الدولة ، كذلك كان برى أن
انتقال البرر إلى الإسلام قد أدى بطبيعة الحال إلى ضياع مورد هام ممن
موارد الدولة وهو الجزية التى كانت تفرض على المصاهدين من النصارى
وأهل الذمة ، ولذلك بادر منذ توليه الخلافة بعزل إساعيل بن أبي المهاجر،

<sup>(</sup>١) عتمان السكماك ، مراكز الثقافة في المغرب ' ص ١٤

<sup>(</sup>٢) الجز ناءي ، كتاب زهرة الآس في بناء مدينة فاس ' الجزائر ١٩٢٢ ، س ٣٤

وولى على إفريقية صاحبًا للحجاج بن يوسف هــو يزيد بن أبي مسلم، كانب الحجاج وصاحب شرطته ، ليطبق على البربر نفس السياسة التي طبقها الحجاج الطاغية على أهل العراق . فقــدم يزيد بن أبي مسلم إلى إفريقية سنة ١٠٧ ه، وعزم على أن يسير في البربر و بسيرة الحجاج في أهل الإسلام الذين سكنوا الا مصار نمن كان أصله من السواد من أهل الذمة ، فأسلم بالعراق، فانه ردم إلى قرام، ووضع الجزية على رقابهم على نحو ماكانت تؤخـذ منهم وهم كفـار ﴾ (١). وهكذا تشبه يزيد بن مسلم بالحجاج ، واستبد مع البرير ، وفرض عليهم الجزية ، وإستخف بهم ، واشتد عليهم فى جمع أموالهم ، وسبى نسائهم ، وأسرف فى ذلك حتى أو غر عليه صدورهم . ویذکر ابن عبد الحکم أنه قبض علی محمد بن یزید القرشی ، فعذبه وجلده جلدا وجيعاً ، فاستسقاه ، فسقاه رمادا ، وكان قد بني له في السجر بيناضيقا ، فجعله فيه، وكساه جبة من الصوف الغليظوختمها بالرصاص(٣). وذكر ابن عذاري أنه ﴿ كَانَ ظَلُومًا غَشُوهًا ﴾ وكان البربر محرسونه ، فقام على المنبر خطيبا : إني رأيت أن أرسم اسم حرسي في أيديهم كما تصنع ملوك الروم بحرسها ، فأرسم في يمين الرجل اسمه ، وفي يساره حرسي ، ليعرفُوا بذلك من بين سائر الناس ، فاذا وقفوا على أحد أسرع لمما أمرت به ; فلما سمعوا ذلك منه ، أعنى حرسه ، انفقوا على قتله ، وقالوا ﴿ جِعلنا عنزلة النصاري ، (٦) . وأخذ هؤلاه الحراس ومعظمهم من موالي عبد الله

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحسكم " كنوح مصر والمغرب " تحقيق عبد المنهم عامر " ص ٢٨٨ -

<sup>(</sup>۲) این عذری ، ج ۱ ، ص ۱۹

ابن موسى بن نصير ، يترقبون الفرصة المواتية الوثوب عليه ، وقد نجعوا في قتله وهو يؤدى الصلاة بعد شهر واحد من ولايه (۱) . ثم اتفق القوم على تولية المغيرة بن أبى بردة ، ولكن ابنه عبد الله نصحهم بأن يختاروا عمداً بن يزيد ، وكان غازيا بصقلية ، لان أباه شهد مقتل يزيد بن أبى مسلم ، فخشى أن يتهم بقتله ، فوافق القوم على ذلك ، فلا قدم عمد بن يزيد ، فلده أمر إفويقية والمغرب ، وكتبوا إلى الخليقة يزيد بن عبدالملك: وإنا لم غلم أبدينا من طاعة ، ولكن يزيد بن أبى مسلم سامنا ما لابرضاه الله والمسلمون ، فقتلنساه ، وأعدنا عاملك » ، فكتب إليهم يزيد بن عبد الملك : وإنى لم أرض ماصنع يزيد بن أبى مسلم » وأقر عمد بن يزيد على عمله » (۱).

لم يجد يزيد بن عبد الملك بدا من الإذعان لرغبة الدير، وقبول الأس الواقع، ولكنه بدأ بحترز من الدير ويعمل لهم حسابا كبيراً، فرأى أن يغير سياسته معهم، ثم أقام عليهم بشر بن صغوان الكبى واليسا سنة ج. ١ هه وكان بشر واليب على مصر عند مقتل يزيد بن أبي مسلم، فقدم إلى القيروان. واصطنع مع الدير سياسة تقوم على المساواة بينهم وبين العرب، وحسن المعاملة والعدل، تهدئة لحواطرهم، ونجح في تمهيد المغرب، وتسكين أرجائه بحسن سيرته ولينه، وصاد البلاد في عهده فترة من السلم والهدو. ويبدو أن يزيد بن عبد الملك كان غاضبا على بني موسى بن نصير في للغرب، إذ كان يعتقد أن لهم بداً في نحريك مواليهم على النورة على يزيد وقتله، وكار

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحسكم " طبعه عبد للنم عامر " ص ۲۸۱ ــ السلاوی ، الاستقما ، ع. ١ م ١٣٠ ــ السلاوی ، الاستقما ، ج ١ ، ص ١٠٠ ــ السلاوی ، الاستقما ،

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ' ج ؛ ، ص ۱۸۲ ـ ابن خلدون ، ج ؛ ص ٤٠٣ ـ السلاوي،ص ١٠٣

معظم الثائرين على يزيد بن أبي مسلم من موالى موسى بن نصير ،فعظم ذلك على يزيد بنعبــد الملك، و أمر عامله بشراً بقتل عميــدهم عبد الله بن موسى ومصادرة أموالهم ، فكان أول ما فعله بشر قتل عبدالله بن موسى وتعذيب آله واستصفاء أموالهم (١) ، ولعله كان يطمع في أخذ هذه الا موال الطائلة لنفسه عن هذا الطريق بعد أن انقطع عنه المورد الآخر وهو الجزيات بمقتل يزيد بن أبى مسلم . ثم رحل بشر بعد ذلك إلى دمشق ليقدم هذه الأموال والتحف إلى الخليفة، ولكن يزبد كان قد نوفي قبل وصول بشر إلى دمشق، فقدم بشر الهدايا والأموال إلى هشام بن عبد الملك، فأقره على عملهبالمغرب فقدمها ونتبع أموال موسى بن نصير بالمصادرة وعذب مواليـه . وفي سنة ٩٠٠ه خرج شر بن صفوان بنفسه لغزو صقلیه ، فأصاب بها سبیا کثیراً (۲)، ولكنه أصيب عند عودته بمرض خطير يقــــال له الدبيلة مات على أثره بالقيرون في شوال سنة ٩٠٩ هـ، وكان بشر قد استخلف على المغرب أثناء مرضه العباس بن باضعة الكلبي ، فظل العباس يقسوم بولاية المغرب حتى وصل عبيدة بن عبد الرحن السلمي ، الوالي الجديد إلى القسيروان في ربيع الاول سنة ١١٠ . وكان عبيدة هذا قيسيا متعصبا ، فتحامل على عمال بشر وأنصَاره ، فسجتهم ، وأغرمهم ، وعذب بعضهم ، ثم ولي على الاندلس من قبله ولاة أربعة على التوالى هم . عبَّان بنأ بي نسعة المختصى في شعبان سنة ١١٠، وحذيفة بنالا ْحوص القبسي ، في أول عرم سنة ١٩١٨ ، والهيثم بن عبيد الكناني في محرم سنة ١٩٦٣ﻫ، وعبد الرحمن بن عبــد الله الغافقي ، في محرم

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسكم ، ص ٢٩٠

<sup>(</sup>٢) ابن عداري ۽ ڄ ١ ص ١٨ ــ ابن الأثير ، ج ١ ص ٢٠١

سنة ۱۹۲۸ و كان من ضحايا سياسته التمصيبة عامل من عمال بشرين صغوان هو أبوالخطار الحسام بن ضرار الكابى، عزله عبيدة و نسكل به ، فكتب أبو الحطار الابيات الثلاثة الآتية :

أفاتم بنى مروان فيسا دماه نا وفى الله إن لم تنصفوا حكم عدل كأنكم لم تشهدوا مرج راهط ولم تعلموا من كان تم له الفضل تصاميتم عنما بعمين جليمة وأنتم كذا ما قمد علمنا لنا فعل

وبعث بهذه الأبيات إلى الخليفة هشام، فأمر هشام بعزل عبيدة عن إفريقية والمغرب، فاستخلف عبيدة أحد أصحابه هو عقبة بن قدامة ، فى شوال سنة ١١١٤ ه، وتوجمه إلى الشام ومعه من المسدايا والتحف العظيمة والإماء والدواب الكنير (۱)، وذكر ابن عبد الحسكم أنه حل إلى هشام من الجوارى المتخيرة سبعائة جاربة وغير ذلك من الخمصيان والخيل والدواب والذهب والنفة والآنية (۲).

وكان عبيدة رغم حسن رأبه وحزمه شديداً فى معاملته للبربر، فأسرف فى فزو قبائلهم وسبى نسائهم ، وبالغ فى التعسف معهم والجور بهم ، وقسد كان.لمذه السياسةالفائتمة أنرها فى تقبل البربر لمبادى. الحوارج، علىالتحو الذى سنفصله فيا بعد . ومن جلائل أعمال عبيدة إرساله المستنير بن الحارش الحريق

<sup>(</sup>١) تفس المرجع ص ٥٠ ــ ابن الأثير ، ج ٤ ، ص ٢١٠

<sup>(</sup>٢) اين عبد الحسكم ، ص ٢٩٢

إلى صقلية حيث قضى فيها الستاء غازبا ، وعند قفوله من غزوته ثار البحر ، فغرق من معه من المسلمين ، و نجا المستنير فى مركبة ، و نزل بساحل طرابلس ثم قدم إلى الفيروان ، فعاقبه عبيدة بالجلد والتشهير بالفيروان، ثم أمر بسجته فظل به إلى أن قدم عبيد الله بن الحبحاب واليا على إفريقيسة سنة ١٦٤ هـ، فأفرج عن المستنير ، وولاء تونس<sup>(۱)</sup>.

وكان عيد الله بن الحبحاب قد أثبت مهارة كبيرة في إدارة شئون مصر، فاخاره المخليفة هشام بن عبد الملك واليا على المغرب كله لصرامته وشدته ، فاستخلف عبيد الله بن الحبحاب على مصرابته القاسم بواستعمل على الأندلس عقبة بن الحبحاج الساولي الفيسي، واستعمل على طنحة وما والاها من المغرب الاقصى ابته استاعيل، ثم عمر بن عبد الله المرادي (''). وكارت عبيد الله قيسيا متعممها لفيسيته ، كما كان متعمما المسرب عامة على اليرب ، فجعل بعسف معهم كما كان يصدف مع اليمنية ، ويسدر أن ربر السوس الاتحمى شقوا عليه عمما الطاعة ، فبحث إليهم حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع سنة ١٩١٨ غازها ، فبلغ أرض السودان ، وتغلب عليهم ، وأصاب كتيراً من السبي ('') لفزوها ، والشعبة ، كذلك سبر عبيد الله بن الحبحاب جيشا إلى صقايدة لفزوها ، واشتبكت سفن المسلمين مع سفرت الروم في قتال عنيف انهي بزية الروم ('').

(٤) ابن الأثير، حدي ص ٢١٩

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ' ح ۽ ' ص ٢١٥

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ۱۰ ص ۵۱

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' ص ۱۰ ـ این الأثیر ' ج ٤ ص ۲۱۹ ـ این خلدون ، ج ٤ ص

<sup>414 ،</sup> ج ٦ ص ١٧١

وأساء عمال ابن الحبحاب في المغرب السيرة مع البرىر ، واعتبروهم فيدً. ا للمسلمين وعبيــداً لهم ، وكان أشد هؤلا. العال ظلما واستبدادا عامله على طنجة عمر بن عبد الله المرادي ، الذي ﴿ أَسَاء السيرة ، وتعدى في الصفقاف والعشر ، وأراد تخميس البربر ، وزعم أنهم في. المسلمين ، وذلك ما لم يرنكبه عامل قبله ، وإنما كان الولاة يخمسون من لم بجب للاسلام ، فكان فعله الذميم هـ ذا سببا لانتقــاض البلاد . ووقوع الفتن العظيمة المؤدية إلى كثير من القتل في العباد ﴾ (١) . وكان هشام بن عبد الملك يستحب طرائف المغرب ويكتب إلى عامله بطنجة أن برسل إليه و جلود الحرفان العسلية ، التي تسلخ من جلود سخال الضأن عند ولادتها أي قبل أن تصبح خشنة بنمو الحراف، فيصنعون منها الجباب الصوفية الناعمة، وكان الحليفة يؤثر اللون العسل، ويطلب من عامله أن يأنيه بها عسلية اللون غير مصبوغة . ولما كان من العسير للغاية التوصل إلى خراف وليدة بهذا اللورخ العسلم، فقد عمد العامل إلى النعاج الحاملة ، فيأمر ببقر بطونها واستخراج أجنتها بحشـا عن هذه الجلود العسلية . ويذكر صاحب أخبار مجموعة أنه كانت تذبح ﴿ مَانُةُ شاه فربما لم يوجد فيها جلد واحد ، (٣) . وكان من الطبيعي أن يتعذب صاحب قطيع الغنم إذ يرىغنمه تهلك بالذبح لاتخاذ الجلود العسلية من مخالما، وبعز عليه ضياع كل ماله بهذه الكيفية الوحشية ، ولا يستطيع أن يفعل شبئا أمام هذا الظلم والإستبداد . وكان الخلفاء يستحبون أيضا طرائف المغرب 

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۹۲

<sup>(</sup>٢) أخبار جموعة ، ص ٢٣

الحرص على إرسال الدبريات المسيات (۱) ، وهـــو أمــ كان ينكره البربر علىءالهم . ويذكر ابن عذارى أنه و لما أفضى الأمــ إلىما بن الحبحاب ، مناه بالكتبر ، وتكلف لهم أو كانوه أكثر نما كان ، فاضطر إلى التعسف وسوه المسيرة ، (۲) .

وبلخص ابن خادون أسباب ثورة البربر بقوله: استعمل ابن المهجساب ﴿ عَمر بن عبد الله المرادى على طنجة والفرب الأقمى ، وابنه اسماعيل على السوس وما وراء، وانصل أمر ولايتهم، وساءت سيرتهم فىالبربر، و نقموا عاييم أحوالهم ، وما كانوا بطالبوتهم به من الوصائف البربريات والأفرية المسلية الالوان وأنواع طرف المغرب . فكانوا يتنالبور فى جمهم ذلك وانتحاله ، حتى كانت الصرمة من الفتم تملك بالذبح لاتخارة الجلود المسلية من سخالها ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحد وما قرب منه ، فكتر عشهم بذلك فى أموال البربر وجورهم عليهم » (٣٠).

وهكذا كانت نفوس البربر تفلى لهذه المظالم فى الوقت الذى انقسم فيه العرب إلى عصيبتين: يمنية وقيسية . وفى أثناء ذلك ، كثر و فود الخوارج إلى بلاد المغرب لبعدها عن مركز الحلاقة ، وتسلوا بين البربر ، و اخدذوا يبتون تعاليم بينهم، مستغلين المحصومات القائمة بينالهمسيتين المينية والقيسية والمتنال الولاة بهذه المنازعات . ويقبل البربر هذه التعاليم المناوية بينهم وبين العرب ، وفتحوا المتخوارج صدورهم واحتضنوهم ، وكان لو برالبرج ، وعلى الاخص هوارة وزنانة الفضل الأعظم فى استكمال فتح المغرب

<sup>(</sup>۱) این عداری ، ۱ م ۳ ص ۵۳

<sup>(</sup>٢) نغس المرجم

<sup>(</sup>٣) اين خلدون ۽ ج٦ س ٢٤٠

وفتح الاندلس ، وكانوا لذلك بتوقعون من العرب أن يصاملوهم مصاملة الانداد ، ولكنهم صدموا لاستذلال الولاة لهم ، فتغيرت نفوسهم نحوالعرب وبدأوا ينقلبون عليهم ، وتحالفت زناتة مع الافارقة الذين ساءهم أن يضعهم العرب في منزلة الروم ، فاعيروا الافارقسة موالى ، وغنموا أراضيهم وأموالهم ، وهذا يفسر انضام عبد الاعلى بن جربج الافريق إلى ميسرة المطفرى في الدورة (۱۰) .

ج \_ مقدمات ثورة البربر على العرب في للغرب ( موقعة الأشراف سنة ١٧٢ه ) :

فر عدد كبيرمن العلوبين والحوارج إلى الطرف الفربي من الدولة العربية ونعني به بلاد المقرب من بطش الا ويين بهم ، واتحسوا الأمان بين البربر الساخطين على عمال بن أمية في المغرب. ووجد دعاة الحوارج من العرب في بلاد المغرب أرضا خصبة لغرس تعاليم الفائمة على المساولة بين المسلمين والثورة على الظلم، ولكن البربر اختلفوا في مدى تقبلهم لهذه التعالمي، فيربر الفسم الجنوبي من المغرب الاوصط تقبلوا المدهب الإباضي المحتلف ، بينا اعتنى بربر الفسم الجنوبي من المغرب الاقصى .. في المساطق المجللة المعتدة من السوس الأدني إلى جبال درن مذهب الصغرية المتطرف. وبينا كان المعتدلون من البربر يدعون إلى الفورة على الظلم، كان المتلاف من البربرية بدعون إلى إقامة حكومة بربرية دينها الإسلام، أو إسلام متربر، ولفتها البربية ، وظهرت هذه المزعة في برغواطة (<sup>73</sup> اللي أو الملام ندير، وبانة شرعها لها صالح بن طريف الذي تسمى بصالح المؤمنية

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ح ٦ ص ٢٤٠ ـ حديث مؤتس ، فجر الأندلس ، ص ١٤٨

<sup>(</sup>٢) عثمان الكماك ، المرجع الــا بق ص ١٥

وزعم أنه المشار إليه في القرآن (۱). ومن الغرب أن تنقلب فرقنا الإباضية والمستمرية الثين لم تكونا حربا على الحلافة في المشرق ، إلى حركة تفوق في قسوتها ونظرفها حركة الازارقة بالمشرق (۱) ، مما دعاالد كتور حسين مؤنس إلى أن يشك في نسبة حركات البربر في المغرب الاقصى إلى الصغرية والإباضية لاعتدال هذين المذهبين ، فيرجعها إلى أساب سياسية (۲). فالمذهب الإباضي يتفق في كثير من أصوله وفروعه مع مذاهب أهل السنة، وهو أقرب إلى أهل السنة من يقية الفرق الاخرى ، كما أن مذهب الصغرية بكاد يكون أكثر مذاهب الحارجية اعتدالا (٤).

وأول من أدخل مذهب الإباضية إلى إفريقية سلمة بن سعيد الذي قدم إليها من المشرق في أوائل القرن الذالك لينشره هناك بين الدير، وأخذه عنه فيها عاصم السدراني، واسماعيل بن درار الغدامسي، وداود القبلي النفزاوي وعبد الرحمت بن رستم الفارسي. وقد رحل هؤلاه إلى البصرة ، وتلقوا هناك أصول المذهب على أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة البصري من كيار علما، الإباضية، وانضم إليهم بالبصرة عبد الأعمل بن السمح ، ثم عادوا لم المغرب بعد أن أقاموا عند أبي عبيدة خمة أعوام حتى أصبحوا من أعلام الإباضية، وعرفوا لذلك عند الإباضية في المغرب عملة العلم (°).

<sup>(</sup>۱) البكرى ' س ۱۲۶ ـ ۱۶۱ ــ ابن الحطيب، أهمـــال الأعلام، النسم الثاك . تحتيق الدكتور مختار العبادى ، ص ۱۸۲

 <sup>(</sup>۲) عبد المنحم ماجد ، الناريخ السياسي الدولة العربيسة ، الجزء النائي ، القساهرة
 ۱۹۹۰ ، ص ۲۸۸

<sup>(</sup>٣) حسين مؤتس ، عجر الأندلس ؛ ص ١٤٩

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع

<sup>(</sup>٥) الطاهر احمد الزاوي ، من ١٢١

ذكرنا أن بربر البتر بالذات تقبلوا التعالم التي نشرها دعاة العنارجيــة ، ولم يشرع البربر في إعلان ثورتهم على العرب إلا بعـــد أن يئسوا من الاصلاح. ويبدو أن دعاة الخارجية بذلوا جهدا كبيرا في إقناع البربر على الوثوب بالعرب، ولكن البربر آثروا إبلاغ أولى الاثمر من الخلف.ا. عن مساوى. عمالهم في المغرب ، فسيروا وفدا إلى الخليفة هشام لمطالبته باصلاح الوضع في المغرب، ولكنهم لم يتمكنوا من مقابلته، إذ حال الا برشوزيره بينهم وبينه، فعادوا إلى المغرب وقسد عزموا علىالتورة . وفي ذلك يقسول الطبرى: ﴿ ... فما زال أهل المغرب من أسمح أهل البلدان ، وأطوعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك ، فلما دب إليهم أهل العراق ، واستثاروهم ، قالوا: إنا لا تخالف الا مممة عا تجني العال ، ولا تحمل ذلك عليهم ، فقالوا لهم : إنما يعمل هؤلاء بأمر أو لئك. فقــالوا لهم: لا نقبل ذلك حتى نخبرهم . فخرج الإذن ، فصعب عليهم ، فأتوا الا رش (٢) ، فقالوا : أبلغ أمير المؤمنين أن أمير نا يغزوبنا وُبجنده ، فاذا أصاب نفلهم دوننا ، وقال هم أحق به ، فقلنا ، هو أخلص لجهادنا . وإذا حاصرنا مدينة قال : تقدموا ، وأخر جنــده . فقلنا : تقدموا ، فانه ازدياد في الجهاد ، ومثلكم كفي إخوانه . فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم. تم إنهم عمدوا إلى ماشيتنا ، فجعملوا يبقرونها عن جلد، فقلنا : ما أيسر هذا لأمير للؤمنين، فاحتملنا ذلك، وخليناهم وذلك.

<sup>(</sup>٢) كان الأبرش رئيسا أوزراء هشام بن عبد الملك.

ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا ، فقلنا : لم نجد هذا في كتاب ولا سنة ، نحن مسلمون . فأحبينا أن نعلم ، أعن رأى أمير الثومنين ذلك أم لا ۶ قال الأرش : نقعل . فأطال عليهم ، ونقذت ثقاتهم ، كتبوا أتحارم في رقاع ورفعوها إلى الوزرا، ، وقالوا : هذه أسماؤنا ، وأنسابنا ، فأن سألكم أمير المؤمنين عنا فأخيروه . ثم كان وجههم إلى إفريقية ، فخرجوا على إفريقية، وبلغ هشاما الحير . فسأل عن على عامل هشام الحير . فسأل عن النفر ، ونعت إله أسباؤهم ، فاذا هم الذين صنعوا ماصنعوا ، (1).

ولما لم بجد ميسرة للطغرى ورفاقه من الحليفة هشام اهتماما ببحث شكايهم، لجنوا إلى النورة على عامل الحليفة فى الغرب ، وكان ميسرة هذا شيخا من شيوخ قبيلة مطغرة البترية (۲) . وكان عالما مستنيها ، فساءه أن الإيصفى الخليفة لشكاية قومه ، فنرم على الانتقاض على العرب ، فتولى دعوة الصغرية فى المغرب الأفضى بين ذويه وقومه من بن مطفرة ، ولم يلبث أن انضم إليه بربر مكتاسة وبرغواطة بزعامة صالح بن طريف ، كما انضم إليه الأفارقة فى طنجة بزعامة عبد الأعلى بن جرج ، وبايعه البربر إماما و وخاطبوه بأمير للؤضين ، وفشت مقالته فى سائر القبائل بافريقية » (۳) . وحمكذا وجد

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، عن دبوز ج ٢ ص ٢٤٩ ، ٢٤٩

<sup>(</sup>۲) ميسرة الملغزى الممروف في المصادر العربية بالحفير أو التغير أو المغير كان ستاه بيوع الماء بسوق القيروان ( ابن القوطية س ١٤ ــ البكرى س ١٣٤ ـــ ابن الأثمير + م س ١٣٤ ـــ ابن عقارى ج ا س ٥٠ ) ولكن الدكتور مؤتس يستبعم أن يكون حقالك : وستقد لمتادا على ابن علمدون أنه كان رئيسا الدية مطفرة ، أو عينا من أعيائها وقد اثبت الأحداث أنه كانت له عصبية لهسا خطرهما ( سبين مؤنس ، همر الأندلس سم ١٦٠)

<sup>(</sup>٣) اين خلدون ' ج ۽ ص 6٠٠

الدبر لهم رئيس يقودم ، فاقتدوا بموارج الأزارقة وأهسل الهروان أصحاب عبد الله بن وهب الراسي ، وحلقوا الرؤوس (۲) . وذكر ابن خلدون أنهم وفحصوا عن أوساط رؤوسهم ، ونادوا بشمار الحارجية (۲۷) . وستحت الفرصة ليسرة للخروج على العرب عندما خرج جبشهم بقيادة حبيب بن أبى عبدة فى حملة إلى صقاية ، فجمع أنصاره ، ونقضوا الطباعة لمنيد الله بن المبحاب بطنجة وأقاليمها ، وتداعت برابر المفرب بأسره ، فنار الدبر فى المفرب الأقصى سنة ۱۹۷ ه ( ۱۹۲۹م) ، وخرج بيسرة المعلمترى، من موالى موسى بن نصير هو عبد الاعلى بن جريج الإفريقى الروى من موالى موسى بن نصير هو عبد الاعلى بن جريج الإفريقى الروى وماجم قوات اساعيل بن عبد الله بن المبحاب، فهزمه وقتله ، واضطرم وماجم قوات اساعيل بن عبد الله بن المبحاب، فهزمه وقتله ، واضطرم وماجم قوات اساعيل بن عبد الله بن المبحاب، فهزمه وقتله ، واضطرم المفرب على أثر ذلك نارا ، فانتقش أمره على خلفساه بني مروان فى المشرق (۲) .

وهكذا تحرج موقف عيد الله بن الحبحاب فى بـلاد المغرب ، وساء مركز العرب ، وفى نفس الوقت ، عظمت مكانة ميسرة وأتباعه من البربر الحوارج ، وكـنز جمه من البربر ، وقــوى أمره فى المغرب الا\*قمى . وغضب عيد الله لزوال هية العرب بقتل عامله على طنحة وولاء اساعيل،

<sup>(</sup>۱) أشبار مجموعة، ص۲۲

<sup>(</sup>۲) اینظدون، ج **٦ ص ۲**۶۴

 <sup>(</sup>٣) ابن خدون، ج ٦ ص ٢٤٠ . أخطأ الأساة محد على دبور إلد ذكر أن اساميل
 الغين عبيد افة بريط لمجال تقلب على ابن جريج واقتله لتقوق الساعيل عليه في العدو والسلاح
 (ج ٢ ص ٢٥٠)

فكتب إلى حبيب بن أبي عبدة يأمره بالرجوع من صقلية حتى يتمكن العرب من التكتل، ومواجهة ثورة الدير ( ' ' .

وأعد عيد لله بن الحبحاب بالفيروان جيشا مؤلفا من خيار العرب ، بحسل على مقددته خالد بن حبيب بن أبي عدة الفهرى ، و تقدم هذا الحبيش قاصدا إلى طنجة لمقابلة حشود ميسرة من البر ب ، وعبر خالد وادى شليف بالغرب من تاهرت ، والتقى هناك بجيش أبيه حبيب الذى عاد من صقلية ، فترل حبيب على مجاز الوادى وآثر البقاء هناك ، فلم يبارحه . أما ابه خالد فقد مضى من فوره حتى لقى ميسرة بالغرب من طنجة ، فاقتىل جيشاها ، وتراجع ميسرة ، فشار عليه الدبر وقتلوه ، وولوا أمرهم مكانه زعيا من الشلاة المتطرفين هو خالد بن حيسد الزناقي ، فالتفي خالد بن حيسد الزناقي ، فالتفي خالد بن جيب بالبر بر بقيادة ابن حيد الزناقي ، ولكنه لم يستطع أن يصمد أمام جوشهم الكنيفة ، فانهزم ، وانهزم وراه، العرب هزم عنه لم يسعم بمثابا ، وقتل ابن حيب ومن معه ، و ولم يبق من أصحابه رجل واحد ، فقتل في تلك الواقعة حاة العرب وفرسانها و كانها وأبطالها ، فسميت الغزوة وغزوة الاشراف ، ٢٠٠

د ــ ئورة الدبر في للغرب (موقعة بقدورة على وادى صبو سنة ١٩٢٤ : انتقضت البلاد بعد انهزام العرب فى موقعـة الائتراف ، وهرج أمر النساس (٣٠ ، ووصلت أخبار هزيمـــة العرب فى طنجة إلى مسامع بربر

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ج ۱ ، ص ۵۵ \_ ابن الأثير ج ٤ ، ص ٢٢٢

 <sup>(</sup>۲) قس المرجم م ٥٠ ما ابن الأثيرج؛ م ٢٢٠ . ويذكر ابن خلدون أن
 موقعة الأشراف حدث على وادى شلف ( ابن خلدون ج 1 ص ٢٢ )

<sup>(</sup>۲) این الأثیر، ج ٤ س ۲۲۳ ـ این عذاری ، ج ١ ص٥٥ ـ این خلدون ، ج٦ ص٢٢٢

الأندلس ، فتاروا على عاملهم عقبة بن الحبجاج السلولى ، وعزلو. فى صغو سنة ١٩٣٣ ، وولوا عبد الملاك بن قطن الفهرى (٢٠٠ ، وتحسسرج موقف ابن الحبحاب فى المغرب لذلك ، فاجتمع أعيان العرب فى المفيروان وعزلو. (٢٠٠

ولما علم هشام بالكار أة الني أصابت العرب في المقرب ، كتب يستدعى عبيد الله بن الحبجاب من أفريقية ، فخرج منها في جادى الأولى سنة ١٧٣ م)، وعزم هشام على الانتقام من البرر وعبر عن ذلك بقوله : دواقة لا غضين لهم غضبة عربية ، ولا بعنن لهـــم جبشا أوله عنديم و آخره عندي (٣٠) . وشرع في العيل ، فأقام على المغرب هلا من ابن الحبحاب مبدر قيسيا آخر من غلاة القيسية هو كاثوم بن عياض القشيرى ، وسيد ممم ، وثلاثة آلان من جند قنسرين ، كما انضم إليهم ثلاثة آلان من ممم ، وثولى قيـادة الحيش ابن أخيه بلج بن بشر هائل من جند طرابلس ، وثولى قيـادة الحيش ابن أخيه بلج بن بشر النشيرى ، وكان هشام قد أو مى كلتوما بأن يحمل الأمر عند إصابته إلى ان أخيه بلج ، ثم إلى تعلبة بن سلامة العامل (١٠) ، وكلاهامن غلاة المقيسية وكان معظم عرب إفريقية ، الذين توطنوا مذه البلاد منذ أيام التنج العربي ، ولنسجوا بلدين ، شائهم في ذلك شأن عرب الأندلس ، من

<sup>(</sup>۱) ابن النوطية س١٤ \_ ابن الأثبر، ج١٠ س ٢٢٣ \_ ابن عذارى ، ج١ صهفت ابن خلمون ج٢ ، س ٢٤٠

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، م ۱ ، ص ۵۰

<sup>(</sup>٣) نفس المرجم ــ امين النوطية ' ص ١٤

<sup>(</sup>ع) ابين القوطية ، ص ١٤ \_ أخبار محوعة ، ص ٢٠

الهميين . وكانت بسين الفريقين ثارات وأحقاد قديمة ترجع إلى أيام وقعــة الحرة التى حدثت فى سنة ١٣٧ هـ فى عهد بزيد بن معــــــاوية . وكان الموقف يستثرم نسيان هذه الأحقاد ، ودفنها أمام الحلمر الحائم ، ولكن الأحـــداث أثبت غير ذلك .

وصل كلثوم بن عيــاض إلى إفريقية في رمضان سنة ١٧٣ ، ولك: ١ تنحى عن دخول القيروان (١) ، وعامل بليج بن بشر العرب الأفارقة بجفاء ، وقال لهم : ﴿ لاَنَفَلَقُوا أَبُوابِكُمْ حَتَّى يَعْرَفُ أَهْلَ الشَّامُ مَنَّـازُهُمْ ﴾ ، فغضب ﴿ العرب البلديون من قوله . وكتبوا إلى قائد قواتهم حبيب بن أبي عبدة وهو بتلسان مواقف للبربر ، يشكون إليه بلجا وكلتوها . فكتب حبيب إلى كلتو، رسالة جاء فيها : ﴿ إِنَّ ابْنُ عَمْكُ السَّفِيهِ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَارْحَلَّ بمسكرك عنهم و إلا حولنا أعنة الحيل إليك ، فكتب كانوم بعتذر إليه، عبد الرحمن بن عقبة الغفاري، ومسلمة بن سوادة القرشي، وزحف بجيشه إلى تلمسان مارا ببلدة سبيبة (٣) . وبذكر ابن عبد الحكم أنه استخلف على القيروان عبــد الرحمن بن عقبة الغفارى ، وعــلى الحرب مسلمة بن سوادة الفزارى ، وكان من الحوار جالصفرية ، من ناحية قابس ، و بعث أخا له في جم من البربر فحاصروا حبيب بن ميمون ومن معه من العرب في سرِت .

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ' ۔ ۱ ' ص ٥٦

<sup>(</sup>٢: تغني المرجع

<sup>(</sup>۲) اين ځلدون ، ج ۽ ' ص ٢٠٦

فاستنجد ابن بيمون بصفوان بن مالك ، أمير طرابلس ، فقدم لنجدته ، فامر البدر وتراجعوا إلي قابس , وكان خبر هذه الفزوة قسد وصل إلى الفيروان ، فخرج القائد صبلة بن سوادة القرش إلى قابس القضاء علي حركة البرير ، ولكنه انهزم في جوعه بأحواز قابس ، يوقتل عامة من خرج معمد وتراجع إلى القدوان جوت تبعته حشود البرير وجاميرته فيها (١) ، ولأزداد بذلك تحرج موقف العرب بم خرجت فرقة من العرب إلى جوشم عكاشة ، فهزمته وتلود البرير واحرب إلى جوشم عكاشة ، فهزمته وتوديد المرب ،

ولما وصل كالنوم إلى هستكر حبيب بن أبي بصندة على وادي عليف ا استخت بحبيب وأهانه ، وحد له بلغ و تنقصه ، أوقال به وهذا الملاي بحبولة أعية الخيل إليا \* به ( كل . فغضها حدالرحن بن حبيب ، وبدها إلى للنسباولة ، وتوترت النفوس توتراً يؤذن بالقتال، وانقصل المرب الأفارية إلى بانب ه وانقم إليم عسكر مصر أنواكاد القتال بنفب بن الشامين والأفارية الهرب، بن إن ابن عبداً لحكم وانت خلدون بن أفرار الحسلح إلى بعد جهد ، كير ، فيمانى الفرا اللهر و وانحدا غيا يوبها لقائد العدو المصول . ولكن باستفاء فيمانى القريقان و وانحدا غيا يوبها لقائد العدو المصول . ولكن باستفها المعاد لم يكن الانسارة وانتما عنى نحته ما كان بانما بانها المنافل بينها من انقسام وتفار . ويعلن ابن عدارى على ذلك يقوله : و فكان هذا الاختلاف سبب ملاكم مع سو، وأى كانوم وبلخ » ( ك. ثم زحف كانوم مع جيوش العرب

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسكم ، ص ٢٩٠ \_ حسين مؤتس ، فجر الأنبيلس ، بي ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) اين الأثير ، جد ، س ٢٢٢

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' ص ۵۹

<sup>(1)</sup> نقس الرجم ، ص 4ه

عِتْمَةُ (1) نَمُوْ اللِّرِيرِ وكان الحَلِيفَةُ هشام قد أمر كلُّتُوم بأن يستخدم هرون القرني مولى معاوية بن هشام ، ومغيثا الرومي مولى الوليد لمعرفتهما بالبلاد ، فِمل كلثوم على رجالة إفريقية مفينا ، وجعل على خيلهــا هرون الفرنى . واشتبك للعرب يقيادة كلئوم مع البربر بقيادة خالد بن حميد الزناتيعند بليدة بقدورة الواقمة علم وادى سبو ، بالقرب من مدينة تاهرت ، في طليعة عام ١٧٤ . ولما رأى مفيث وهرون كثرة حشود البرىر ، نصحــا كلثوم باقامة خندق يحيط بممسكر المسلمين ، وقلا له : ﴿ خندق أيَّهَا ۚ الْأُمْسِيرِ ، وَتَلُّومُ بالكراديس ، واعطنا الحيل مخالقهم إلى قرارهم ودراريهم 🕻 🗥 . ويبدو أن كلتوم قد اقتنع بوجاهة رأيها ، وهم محفر المحندق حول المسكر ، غــير أن بلج، وقد ملا م الغرور، قاطعه في ذلك ، وكأن كلتوم لا يعصي له أمراً، فقال له بلج : ﴿ لَا تَفْمُل ، وَلَا يَرْعُكَ كَثُرُهُ هُــؤُلًّا ۚ ، فَأَنْ أَكْثُرُهُمْ عُرِيْانَ أعزل ، لا سلاح لهم » (٣٠ · فناشبهم كالثوم القتال ، وجعل بلجا ابن أخيه على قيادة الحيالة الشاميين ، وهرون القرآن على خيالة عرب إفريقية ،ومغيثا على رجالة عرب إفريقية ، بينا قاد كملتوم رجالة أهل الشام . وبذكر ابن عذارىأن كمشوم و وجه بلجا ليلا ليوقع بالبربر ، فسرى ليلته ، وأوقسع 

<sup>(</sup>١) يذكر ابن عذارى أن جيوش العرب بلنت ثلاثين ألها ( البيان س ١٧٥) ، بينا يذكر صاحب أشبار عجوبة أثنها وصلت سبين ألها ( أشبار عجوبة ص ٣١) ، والظاهر أن هذا الرتم الأخير بتضمن بينتي عرب التربية حكدلك .

<sup>(</sup>۲) أخبار مجموعة س ۲۲

<sup>(</sup>٢) تني الرجم

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج۱ ، س ۷ه

فاشتد القتال ، ولجأ البر ر إلى وسبلة مبتكرة كسبوا بها المعركة، فقد كانوا يستقبلون خيل بلج بالجلود اليابسة المحشوة بالحجارة، فيرغمون خيـــلأهـــل الشام على النكوص والتراجع، كما عمدوا إلى الرمكالصعبة فعلقوا فيأذنابها القرب والأنطاع اليابسة ، ثم وجهوها نحو مصكر كلثوم، فنفرت الحيل(١٠) واختل مصاف العرب، واضطر كماثوم إلى المناداة بالنزول عن الحيسل، وكان ذلك ما يرمى إليه البربر، إذ لم تكن لديهم خيــــول تكافى. خيول المسلمين ، فاعتمدوا على كثرتهم العددية ، وأعملوا في العرب سيوفهم ، وبدت أعراض الهزيمة على جيش كا لمنوم. ثم خالطت خيــالة البربر ورجالاتهم كملتوما ورجاله ، فاستشهد كملتوم وحبيب بن أبي عيدة ، وسلمان بن أبي المهاجر ، وهرون القرني ، ومغيث الرومي ، وعدد هائل من وجوه العرب وانتهت المعركة بابادة البربرلجيش كاشوم، وأسفرت الوقعة عن هز عمة شنعاء أصيب بها جيش العرب. وركب من نجا من العرب منهز ما إلى إفريقية وتبعهم البربر يقتلونهم وبأسرونهم، حتى ذكروا أن البربرقتلوا ثلث الجيش. وأسروا ثلثه الثاني، وطاردوا التلث المنهزم (٢٠). أما بلج فلم بجد بداً من الفرار هو ومن بقى من فرقته وعددهم عشرة آلاف ، فسلادُ بمدينــة سبتة، وأقبل البربر وراءه يحاصرون المدينة ويهاجونها المرةبعد المرة ، ولكنهم لم يتمكنوا من اقتحام أسوارها ، لحصائبها ومناءتها ، فعمــــــــــدوا إلى نسف مزارعها وتخريبها، فأقفرت الأرض حول سبتة مسيرة يومين،وبذلك قطعوا على للعرب المعاش ، فجاعو ا حتى أكـلوا دوامهم ، وأكـلوا الجلود وأشرفوا على الملاك (٣).

<sup>(</sup>١) أَخْبَارِ كُونَةَ ص ٢٣ \_ ابن خلدون ' ج ٦ ، ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٢) ابن الفوطة ، ص ١٥ ــ أخار مجوعة ، ص ٣٤

<sup>(</sup>٣) أخبار مجموعة ، ص ٣٧ ... ابن عذاري " ج ٢ a ص ٤٢

وكان عبد الرحن بن حبيب قد فر إلى الأندلس عقب موقعة بقدورة الى استشد فيها أبوه (١) و أقام فى قرطبة فى كنف أميرها عبد لللك بن قطن ، وكان عبنا مثله وبلديا . أما يلج فقد اضطر إلى الاستنجاد بعبد الملك المؤقفان ، واستأذنه فى العبور هو وأصحابه إلى الاندلس وذكر له ما صار إليه فل عرب الشام من الجهذ ، فنصحه عبد الرحن بن حبيب بألا يأذرت مقاطر الشامين بالجواز إلى الاندلس ، وخوقه من غدوم (٢٠) ، فنخافل ابن مقان عن إنجاده ، وسره ملاكم ، وخافهم على سلطانه (٢٠) ، فنشطت المال يبلج وأصحابه ، وضاق عليهم الأمر . وانفق أن تار بربر الأندلس على طربا عندما بلفهم ظهور بربر الصدوة على عرب الشام والعرب البلديين ، فاضطرعيد لللك إلى الاستعانة بلج ورجاله المصورين بسبتة ، وانفق معهم على أن يبارحوا الأندلس بعد قضاء مهمتهم ، ثم أرسل إليم السفر والأطعمة .

ازدادت ثورة البربر فى المفرب عنها بعد انتصاره على العرب فى موقصة بقدورة ، وظهر فى هذه الآونة زعيان بربريان هما : أبو يوسف الهوارى ، وحكاشه بن أيوب الفزارى الصغرى الذى رأيناه بهاجم العرب فى الفيروان، وأخذ هذان الزميان بناهبان الزحف على القسيروان ، وأخذت حشودهم تتجمع فى منطقة الزاب . وكانت أنباء الهزيمة التى منى جما العرب فى جندورة وما تبعها من استشهاد كمسلترم وحبيب وغسيرها من كبار تادة العرب فى

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ۱۰ ٬ ص ۱۰

<sup>(</sup>٢) قس المرجم ، ص ٥٩

<sup>(</sup>٣) أخبار مجومة ، ص ٣٧ \_ ابن عدارى ، ج ٢ ، ص ٢٧

وصلت إلى الحليفة هشام ، فسكان لها صدى أليم فى قصه ، فغضب غضبا شديداً، ورأى ضرورة اتخاذ موقف إيجابى حاسم بجاء الدورة الديرية العاتبة قبل أن يستفعل خطرها ، فيةتهى الأمر بضياع المغرب والأندلس نهائيا على وقلده ولاية المغرب ، وأمده بجيش ضخم من العرب ، غرج حنظلة من النسطاط فى صفر سنة ١٩٦٤ هى ووصل إلى إفريقية فى ربيح الآخر، واستقر بالقيروان . فلما علم عكامة وعبد الواحد بوصول حنظلة زحفا بقواتها من الزاب فى طريقين ليصلا إلى القيروان من جهين وبطوقانها ، فسلك عكامة طريق عانة واقترب من القيروان، وعسكر عند القرن ، بينا سار عبد الواحد فى طريق الجبال، وجمل على مقدمته أبا قرة المفيلي (١٠).

و آثر حنظاته أن يقابل كل منها هل حدة (۲) ، إذ لا طاقة له بمواجهة أعدائه عبدسين ، فلما اقترب عكاشة من القيروان خرج إليه حنظلة بجاعة من أهل القيروان ، واستبك مع قوات عكاشة في القرن ، واستد الفتال بينها ، فدارت الدائرة على عكاشه ، وقتل من الدير أعداد هائلة . وبادر حنظلة بالمودة إلى القيروان بعد انتساره خوا من أربعمل إليها عبدالواحد ويذكر ابن عذارى ، فقلاعن عبد الله بن أبي حسان ، أن حنظلة و أخرج كل ما كان في الخرائ من السلاح ، وأحضر الأموال ، ونادى في الناس ، مأول من دخل عليه رجل من محصب ، فقال له : ما اسماع \* فقال : نصر بن ينهم ، قال : فتبدم حنظلة كالمكذب له ، وقال له : بالله اصدق . فقال : واقد مالى الم غير ما قلت ... فتمال به وقال : نصر وضح . فاصلى الناس ، وخرج الم غير ما قلت ... فتمال به وقال : نصر وفتح . فاصلى الناس ، وخرج

<sup>(</sup>١) ابن عداري ، ج ١ ، ص ١٢ ــ ابن الأثير ، ج ٤ ، ص ٢٣٣

<sup>(</sup>٢) أخبار تكوعة.، ص ٢٧ ... ابن الأثير ' ص ٢٢٢

لمقابلة الصفرية ، (١) وكان عبد الواحد قد نزل على بعد ثلاثة أميال من القيروان في مُوضِّع يقال له الأصنام، على مقربة من طبنة وقد تجمع له من الجيوش ما يقدر بتنبَّاتة ألف مقاتل (<sup>٢)</sup> . فحشد حنظلة كل من بالقيروان من العرب، ووزع عليهم الأسلحة، فكثر جمه. ويصف ابن الأثــــــير موقف المسلمين أمام هذا الحطر البربري فيقول : ﴿ فَلَمَا دِنَا الْحُوارِجِ مَمْ عَبِدُ الْوَاحِدُ خرج إليهم حنظلة من القيروان. واصطفوا للقتال، وقام العاماء في أهـــل الفيروان يحثونهم على الجهاد وقتال الخوارج، ويذكرونهم مايفطونه بالنساء من السبي وبالا بناء من الاسترقاق وبالرجال من الفتل ، فكسر الناس أجفان سيوفهم ، وخرج إليهم نساؤهم عرضهم، غمى الناس،وحلواعلىاغوارج حلة واحدة، وثبت بعضهم لبعض ، فاشتد اللزام ، وكسر الزحام ، وصبر الفريقان ، ثم أن الله تعالى هزم الحوارج والبربر ونصر العرب، وكثر القتل في البرير ، وتبعوهم إلى جلولا. يقتلون ، ولم يعلموا أن عبد الواحــد قد قتل حتى حمل رأمه إلى حنظله، فخر الناسلة سجداً ﴾ (٢) . وبلغ عدد القتلي نحو .٨٨ ألفا (٤) ، ووقع عكاشة أسيراً في بد العرب، فأمر حنظلة بقتله . وقــد **علق الإمام الليث بن سعد على هذا الانتصار المؤزر الذي أحرزه العرب على** البرير بقوله : ما من غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلى من غزوة الفرن والا'صنام ﴾ (٠) . وتوفى هشام في ٦ ربيعالآخرسنة ١٢٥هـ

<sup>(</sup>۱) این عناری ، ص ۱۳

<sup>(</sup>٢) ابن الأثيرجة ، س ٢٢٣

<sup>(</sup>٣) ابن الأير ' ج ٤ ، ص ٢٧٤

<sup>(1)</sup> نفس المرجم ... ابن عذاری ، ج۱ ، ص ۱۵ ... ابن خادون ، ج٦ ص ٢٢٢

<sup>(</sup>ه) نفس المرجم \_ ابن عداري ' ج ١ ، ص ١٤ \_ ابنخلدون ' ج ٦ ص ٢٢٢

قبل أن بصل إليه خبر انتصار العرب فى الأصنام، وخلقه الوليد بن يزيد، فأمر حنظه على ولاية إفريقية .

ه .. ثورة البربر في الالدلس وقيام المراع بين البلدين والشامين :

لما علم بربر الاندلس بانتصار إخوانهم في المفرب عملى جيوش العرب ، 
ثاروا بدورهم على عرب الانداس، فأخرجـــوا عرب جليقية و قتلوهم ، 
وأخرجوا عرب استرقة وللداين التي خلف الدروب ، فلم يرع ابنقطن إلا 
فلهم قد قدم عليه ، وانضم عرب الأطراف كلها إلى وسط الاندلس » (۱). 
ويبدو أن البربر وتبوا على العرب في المناطق البيادة عن مركز الإمارة 
الواقعة في أطراف الاندلس ، مثل المناطق التهالية في جليقية وأشتوريش 
وغرب الاندلس، وممالناطق التي سكنها جهور الدبر حيث يؤ لفون هناك 
أغلية السكان ، بينا كان العرب أقلية بالنسبة إلى كثرتهم المسددية فيها (٢). 
يضوفون عليم في العدد . والتف بربر الاندلس حـــول زعم لهم يقال له 
اين هدين (٢) ، ويسميه صاحب فتح الاندلس رقطر تن (١) على نحو ما هفال له 
بربر المغرب عندما بايموا ميسرة ثم ابن حيد الزنائي . فلما تحرج موقف

<sup>(</sup>۱) أخبار بجبوعة ، ص ۳۸

<sup>(</sup>۲) پوضع صاحب فتح الأندل ذلك يتول: • وتطاوك البربر أيضا بالأبحدل على العرب الساكنة، يجلينية واسترقت والمداين الني غلف الدووب \* وقائموم وطردومم اسكاف تم مناك وقاة العرب • ( فتح الأخدل، \* ص ۲۱)

<sup>(</sup>٣) أخبار بجسوعة ، ص ٣٩

<sup>(1)</sup> فتع الأندلي ، ص ٣١

عبد الملك بن قطن بثورة بربر الاندلس، أخرج إليهم جيوشــا هزموهــا ، وقتلوا العرب في الآفاق، فخاف أن يكور ﴿ مصير عرب الاندلس نفس مصير عرب المفرب، فاضطر إلى الإستعانة بالشامية والمحصورين في سبتة، للقضاء على عدوهم المشترك، وعزم على السياح لهم بالجساز الى الاندلس ، على شريطة أن يبارحوها بعد انتهاء مهمتهم، واشترط عليهم مقام سنةبالا ندلس ثم يخرجون عنها إلى الغرب. فرضي عرب الشام بكل ما اشترط عليهم ، إذ وجدوا في الانتقال إلى الاندلس فرصة موانية لتقوية أنفسهم، وعنــدثذ يمكنهم أن يملوا على ابن قطن رغباتهم . كذلك اشترط ابن قطن عليهم، تأكيد ا لعدم نكتهم، أن يسلموه عددا من رهالنهم ،أ نُرَلهم بجزيرة أم حكيم . ثم أذن لبلج بالعبور إلى الاندلس ، وأرسل اليهم السفن وعليها الاطعمة والا دم . فدخلوا الاتندلس عراة لا تواريهم إلا دروعهم، وقد بلغ مهم الجهدكل غاية، و وكانوا نحو عشرة آلاف من عرب الشام، فلسا دخــلوا كساهم عرب الاندلس على قدر أقدارهم ، فرب رجل بكسو مائةرجل، وآخر عشرة، وآخر واحداً ، إلى ما بين ذلك ﴾ (١) ، وأعطاهم ابن قطن العطايا.

بدأ عرب الشام مهمتهم بمهاجة جماعة من البربر بقيادة رجل من زنانة ، كانوا قد انتقضوا على عبد الملك بن قطن فى شذونة ، فلم يكن للعرب فيهم إلا نهضة حتى أبادوهم، وأصابوا أمتعتهم ودوابهم ، فاكتمى أصحاب بلج واقتصوا ، وأصابوا للغام ، ثم مضوا مع عبد الملك إلى قرطبة (٢) ، ومنها زحفوا إلى المنهال . أما البرر فقد أقبلوا فى حشود هائلة من جليتية واسترقة

<sup>(</sup>۱) أخبار بجموعة ' ص ۲۹

<sup>(</sup>۲) این عذاری ؛ - ۲ ، ص ۲۳

وماردة وقورية وطلبرة متجهن جنوبا نحو قرطبة، وعيروا وادى تاجــة، والتقوا مع قوات العرب مجتمعة من الشاميين والبلديسين في حوز طليطلة ، على وادى سليط، فحلق البرير رؤ وسهم افتــــدا. عيسرة للطغري ، حتى لا يختلطوا في جوع العرب فلا يخفى أمرهم (١) . تم انحـط الشاميون على البربر كالبواشق حانقين، فمزقوا صفوفهم ، وأذرعوا فهم القتل وأبادوهم، فأطفئوا بذلك جمرة نقمتهم بحيث لم ينج من البربر إلا من فر بحياته •وبذلك انتهت مهمة بلج. وطالبه عبد الملك بن قطن بالحروج من الاندلس، فسأله بلج وأصحابه أن يهي. لهم الرحيل من ساحل إلبيرة أو ساحل تدمير (٢) في سفن تنقلهم إلى تونس · فاعتذر عبد الملك بن قطن عن ذلك بوجو دالمفن في الجزيرة الخضراء ، لكي تنقلهم إلى سبتة . فقالوا له : وتعرضنا لبربر طنجة. اقذف بنا في لجة البحر أهون لنا ﴾ (٢) فلما نبين لهم أرَّ قصده من ذلك إهلاكهم، ثاروا عليه وأخرجوه من القصر، وأقاموا على إمارة الاندلس بلجا في أول ذي القعدة سنة ٩٢٥ . أما ابن قطن فنزل داره، وقــد أذهله تطور الاحداث ضده · و نتج عن تغلب الشاميين وظفرهم بالإمارة استحكام الفوضي في الاندلس، وأمسك والى الجزيرة الخضراه عن إمداد رحائن الشاميين الذين كان قد وضعهم ابن قطن فىجزيرة أم حكيم بالطعام والشراب تضامنا منه مع ابن قطن ٤ فنات من الرهائن رجل غساني من أشراف الشام، واتهم عرب الشام ابن قطن بأنه قد تسبب في موته ، فشــار عرب البمن لموت الغساني ،وطالبوا بلجا بأن يسلم لهم ابن قطن ليقتلوه مقابل الغساني،فحاول

<sup>(</sup>١) أخبار بجموعة ، ص ٤٠

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' ۲۰ ' ص ۶۶

<sup>(</sup>٢) أخار مجموعة ، ص ٤١

يلج أن يردم عن ذلك عبثا ، إذ اتهموه بأنه محمى مضراً ، فخاف أوتتفرق كلمتم ، فأمر بالمتراجه من داره ، فأخرجوه وهــــو شيخ كبير تجاوز التسمين ، وهم ينادونه : ﴿ يافال ، فلت من سيوفنا يوم الحرة ، ثم عرضتنا أكل الكلاب والجلود طلبا بنأر الحرة ، ثم بعت جند أمير المؤمنسين ﴾ (١) . فقتلو، عند رأس القنطرة ، وصليوه .

وأثار مقتل ابن قطن موجة من الفضب في الأندلس، واتحد الدرب اللبنيون قيادة قطن وأمية ابني عبد الملك بن قطن مح البربر الذين كانوا يتلفون لنيسل ثارهم من أهسل الشام، وانضم إليم عبد الرحمن بن علقمة اللخمى عامل عبد الملك في أربونة، كما انضم إليم نفر من أصحاب عبدالملك أثنال عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة الذي كان يطمع في الظفر بامارة الأندلس (۱) والتي هذا الجيش مع جيش الشامين في موضم يقال له أقوة برعة البلدين من العرب وانتصار الشامين، وقتل بلج في هذه الموقعة برعة البلدين من العرب وانتصار الشامين، هشام ما أصاب المجينين على أبدى القيسية من أهسل الشام ، والم بلغ الحليفة العباس بن الوليد في هذا الأمر ، فنصحه بأن يولي على الأندلس أحد المجيني وكان الحليف أحدد المجيني وكان الحليفة قد تلفي بضمة أبيات كتبها أبو الحطار الحسام بن ضرار الكلبي أحدد عسال بشر بن صفوان، عمن نكبهم عبيدة بن عبد الرحمن السلمي نصبها:

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، مع 12

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ۱۰ ، ص ۱۵

أفيأتم بنى مروارس قيسا دماءنسا وأي الله إن لم تنصفوا حكم عدل كأنكم لم تشهدوا مرج راهط ولم تعلموا من كان تم لــه الفضل وقيناكم حبر الوغى بصدورنا وليست لـكم خيــل نعــدو ولا رجل فلما رأيتم واقمد المرب قمد خب وطاب لكم منها المشارب والأكل تغافلتم عنا كأن لم يكن لنا بـلاء وأنـتم ما علمت لمـا فعـل فلا تجزعوا إن عضت الحرب مرة وزلت عرب المرقاة بالقدم النعبل تصرم حبال الوصل وانقطع القوى ألا رعا ياوي فينقطم الحبال(١)

فكتب الحليفة بأمر حنظلة بن صفوان بأن يولى أبا المحطمار الاندلس ليضع حدا للفتة الغائمة بين البلدين والبربر وبين الشاميين . فقد دم إليها فى رجب سنة ١٧٥ هـ ( هايو سنة ١٧٠٧ م ) ، و كان عبد الرحمن بن حبيب مقيا بقرطبة عند قدوم أبى المحطار إليها ، فخاف على نفسه منه ، وخرج مستيرا، فركب البحر إلى تونس ، فنزل بها أملا فى للدعوة إلى نفسه .

<sup>(</sup>١) ابن التوطية ، ص ١٨

(٣)

المغرب في السنوات الخس الأخيرة من عصر الدولة الأموية

ا - فتسل حنظلة بن صغوان قي مواجهة الفتن في طغرب وخروجه ال الشرق:

لم يكن حنظلة بن صغوان قيسيا كما بذكر الدكتور حسين، و نس (۱)،
ولكنه كان كليا يميا ، وكان معتدلا في سياسه ، فل يتعصب للكليبين على
الفيسيين، ولذلك الداد الامن والهدو، ربوع إفريقية في السنة التالية لاتتصاره
على عد افواحد الموارى وعكاشة القزارى الحارجيين ، في خلافة الوليد
ابن يزيد الدى عوف باعتداله في عصيته . ولكن فترة السلام كانت قصيرة
الامد ، إذ وردت الاخبار بترول عد الرحن بن حبيب الفهرى جونس في
جادى الارل سنة ١٩٦٩ ه ، وقيامه بالدعوة إلى نقسه في تونس . وقد كان

<sup>(</sup>۱) يدو أن الدكور مؤنى قدد انتظا علم أمر سنالة بن منوان هذكر أن كان قيا بقول : « واكن الثابت أن منظل بناء أنعى جهد في الاستعداد لهدخه المركة المطبق المطبق الماسة » . « أنظر هجر الأقدال من المطبق المطبق الماسة » » ( أنظر هجر الأقدال من الا كان من من الدكور مؤنى وأيه في أن مقل أو ليدين يزيد كان المباشري المناس المناس المناس المناس المناس عبد الرحم بين مبيدالمبرى وأضاره من العرب وحيقة الأمر أن المألة الاختد مراحا بين البلدين من عرب المرب وين العرب المالية والمناسبة عند عام به » الحال على المقدل عمد عالم والمناسبة من المناسبة والنبية عند عام به » الحال على المقدل عمد عالم المواطق بين المسبينين البنية والنبية عند عام به » الحال على المقدل عمد عالم المواطق وعمين مربد الجذابي على المصبل ويوسف في عام الادامة عند المدورة عن المالية بين المسبين البنية والنبية ، « ومن أول حرب كانت في الاسلام يهذه المدورة أن ماده)

عنى أن يجد لنفسه هناك سبيلا للوصول إلى الإمارة ، ولكنه لم يتمكن من الظفر بها فىدوامة الصراع بينالبلديين والشاميين، فلما وجه حنظلة أما الحطاء إلى الا ندلس أميرًا ، بئس عبد الرحمن مما كان يرجو. ، وخاف أن يقع في فركب سفينة حملته إلى تونس. وكان عبد الرحن ما يزال متعطشا إلى الإمارة. ولم يكن بيالى بركوب الصعاب في سبيل نيلهـا ، ولا ندري لمــاذا حاد إلى المغرب، فقــــد كان حنظلة بن صفوان كلبيا يمنيا مثله، كما أن تعليل مجيئه بأن مقتل الوليد بن يزبد كان يعني انتصار البينيين على القيسيين لا يعدو أن أن بكون تعليلا ضعيفا ، فحنظلة بن صفوان كان كلبيا ، وأبو المحطار الحسام كان كلبيا كذلك ، بل إن الاحداث التي جرت في الأندلس ستثبت انتصار القيسية على النمنية (١) ، وأعتقد أن وفود عبد الرحمن بن حبيب إلى المغرب وقيامه بالدعوة لنفسه يرجع إلى أنه آثر أن يتعاون مع العرب الا فارقسة والبربر الزناتيين ، فقد كان لا يهمه إلا أن يحظى بتأييــد البربر ما دام في ذلك سبيلا يوصله إلى الإمارة (٢) . وقد فعل عمه يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ما يشبه ذلك بتحالفه مع الفبسية ضد البينية ، لسكى يصل إلى إمارة الا'ندلس . ولا شك أن عبد الرحن بن حببب كان بشعر بأنه زعيم العرب الا'فارقة ، فهو من أقدم بيوت العرب الفاتحين الذين استقروا بافريقية منذ أسس جده الا ول عقبة بن نافع مدينـــة القيروان ، وساهم أبوه حيب ابن أبي عبدة و جده أبو عبدة بن عفيــــة بنصيب وافر في الفتح العربي للمغرب .

<sup>(</sup>۱) تاریخ المسلمین وآثارهم فی الأندلس ، ص ۱۹۲ وما یلیها • (۲)کات آمه بربریه من جیال آوراس وریماکان ذلك سببا فی توکید لمفریقیة:

فلما أحاب أهل تو نس من العرب البلديين والبرير عبد الرحمن بن حبيب إلى دعوته. فكر حنظلة بن صفوان في الحروج إليه ، والزحف لمقاتلـته ، ولكنه لم يلبث أنعدل عن هذا المحاطر حقنا لدماء العرب(١) . فقد كان حنظلة لا يرى القتال إلا لكافر أو خارجي (٢) ، وآثر أن يبعث إليه وفــدا من وجوه إفريقية عددهم خمسين رجلا، ليراجعوه فيها هو نسبيله، ويدعه ه إلى وأوثقهم في الحديد، وأقبل بهم إلى القيروان (٣) ، مع أنصاره الإ فارقة ، وعسكر بهم في موضع قريب من القيروان يعرف بسبخة سجوم في أوائل سنة ١٧٧ ه ( ٧٤٥ م ) (١) . وكتب من هناك إلى حنظلة ومن معه يطلب إليهم ترك القيروان وإخلاء البلاد ، وأمهلهم ثلاثة أيام للخروج منهـــا، وذكر لهم أنه سيدخل القيروان ، وأنذرهم بقوله : ﴿ إِنِّ رَمِّي أَحَدُ مِنْ أوليائهم محجر قتلتهم > (٥٠) . وكان في إمكان حنظلة أن يقاوم عبد الرحمن ابن حبيب، ولكنه أنف من مقاتلة إخوان له، لأن في ذلك تمكين لأعدا. العرب من البربرالصفرية الذين كانوا يترصدون للعرب، وينتظرون فرصة مواتية الوثوب عليهم وإبادتهم، وهم الذين يفيدون بطبيعة آلحال من انقسام

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ۱۰ ص ۲۰

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، ١٠٠٠ ص ٢٧٨

<sup>(</sup>۳) این عبد الحسیم ، ص ۲۰۰ \_ این عفاری ، ج ۱ ، ص ۲۰ \_ این الأثیر ، ج؛ ص ۲۷۸ \_ این خلدون ، ج ۶ ، ص ۲۰۹

<sup>(</sup>٤) حسين مؤنس ، نقلا عن النو برى ، هجر الأندلس ، ص ١٧٩

<sup>(</sup>ه) ابيز عذاري ، د ١ ، ص ٦٥ \_ ابر رالأثر ، د ١ ، ص ٢٧٨ \_ السلاوي ، د

۱ ، ص ۱۱۷

السن العربي ، ثم إن حنظلة كان قد زهد في الإمارة ، وكره أن يقاتل من أجلالاحتفاظ بهاء هر با منه و هر با يمين بالذات ، يضاف إلى ذلك أن إنذار عبد الرحمن بن حبيب كان بعن ذمج رجال أبرياه ، وهم الرسل الذين كان قد بعثهم حنظلة إلى هبد الرحمن ليراجعوه عن قصده ، لذلك كله آثر أن يتنازل عن الإمارة له ، ويعود إلى دمشق ، و فديا الفاضي والسدول ، وقتح بيت المال ، فأخذ منه ألف دينار ، وترك البناق ، وقال : لا أتلبس منه إلا بقسد ما يمكنيني ويبلغني » (١٠ . ثم إنه جم أنساعه و خرج من إفريقية في جادى الالاولى سنة ١٧٧ ه ، متجهسا إلى دمشق . ودخل عبد الرحن بن حبيب الفيروان ، ونهى الناس من تشييم حنظلة .

## ب \_ ثورات البربر في الغرب في ولاية عبد الرحمن بن حبيب الفهرى :

إ محك الخليفة بزيد بن الوليد المعروف بالناقس فى الحلافة سوى ستة أشهر ثم توفى فى 14 ذى الحجة سنة 197 ه، فتولى الحلافة من بعده أشوه الراهم بن الوليد بعهد منه ، ثم خلع قسه لمروان الجعدى بعد مضى نحو شهر ونسف شهر نقط من توليته العلافة ، وذلك بعد أن انهزم جبشه بقيادة سايان بن هنام أهام جبش مروان الجعدى فى عين الحر (عنجر بلبنان) ، وبايع أهل دمشق مروان بالفلافة فى سنة 197 ه ، فياد عبد الرحن ان حبيب بارسال بيعته إلى مروان مع بعض المدايا (؟) . فأقوه مروان هل ولاية إفريقية . ولجبكن ان حبيب في حاجة إلى هذه الولاية إذكان قد اقتصبها بالقعل ، وأصبح أميراً شبه مستقل عن الحلاقة ، ولكته أراد أن يسخ على

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ، س ۱۷

<sup>(</sup>٢) نفس المرجم

حكمه شرعية تدعم سلطانه عند البرى، وإن كان الربر في المغرب كله أصبحوا لا يقيمون وزنا للخلافة الا مو بة بعد أن فقدت هيبتها ، بل كانو ا يتطلعون القضاء على أى نفوذ لها ، ويترقبون الفرص المواتيــة للاستقلال ببلادهم . فلم يمض شهر واحد على إمارة عبد الرحمن بن حبيب حتى تفجرت راكن الثورة في أنحساء المغرب. فق تونس ثار عليه عروة بن الوليد الصدفي ، واستولى على تونس ، وفي الساحل شق عليه العرب عصا الطاعة تحت زعامة أبي عطاف عمران بن عطاف الأزدى، فنزل بطبقاس <sup>(١)</sup> ، وثار البرير في المناطق الجيلية ، ﴿ واستشرى داء البرر ، واعضل أمر العار حسية ورؤوسها ، فانتقضوا من أطراف البقاع ، وتواثبوا على الا مر بسكل ما كان، داعين إلى بدعنهم ، و تولى كبر ذلك بومئذ صنهاجـــة ، (٢). والنفت صنهاجة حول زعيم من زعمائهم اسمه ثابت الصنهاجي واستولوا على باجة ، كا ثار معه عبد الله بن سكرديد من أمرائهم فيمن تبعه من برير صنهاجة . وفي طرابلس ثار عبد الجبار والحارث من هوارة ، وكأنوا على مذهب الإباضية ، لقيام الياس من حبيب الفهري بقتل زعيمهم عبد الله بن مسعود التعجيبي . فقتلوا عامل طرابلس بكر بن عبسي القيسي عندما خرج يدعوهم إلى السلم (٢) ، كذلك ثار إسماعيل بن زياد الإباضي فيمن معهم من مرس نفوسة ، واستولى على قابس . وكان لا بد لعبــد الرحمن بن حبيب الذي تشبث بالإمارة أن يعمل علم إخاد هذه التورات ، فبدأ بثابت الصنهاجي

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، جه ص ٢٧٩

<sup>(</sup>۲) این خلدون ' ج ٦ ' ص ۲۲۳

<sup>(</sup>٣) ابن عقاري ، ج ١ ص ٦٦ \_ ابن الأثير ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ \_ ابن خلدون ، ج

بياجة ، وأرسل أخاه الياس بن حبيب النهرى على رأس ستائة فارس لمهاجة أن عطاف الازدى ، وأوصاه أن يتظاهو بمنابعة السير إلى تونس لفتـال عروة بن الوليد العدنى ، فيخدعهم بذلك . فيامنون عاديته ، ثم يتقلب عليهم ويقاجأهم بالهجوم . فقعل إلياس ما أوصاه به أخوه ، وأهار على طيفـاس وألما إ غافان ، لا يتوقعون منه ذلك ، فدهم هم بياله . فقتل منهم عـددا عظها . من بينهم أبو عطـان نفسه ، وذلك في سنة ١٩٧٠ه. ثم كتب إلى عبد الرحن بيشره بهـذا النصر ، فأمره بالسير إلى تونس ، ومفاجأة عروة ان الوليد وأصحابه قبل أن يتنبهوا له . فقعل ما أمره به ، ونجح في هزيمة عروة بن الوليد و وقعله ، واسترجع تونس، وأقام بها (١) .

ثم ولي عبد المرحن وجهه بعد ذلك نحو الحارث بن تليد المسوارى ، وعبد الجبار بن قيس الهوارى التسائر بن بطرابلس، و فرحف إليهما بجيش كثيف في سنة ١٩٦١ ه ، و تمكن من قتلهما بالحديمسة ، وقشى بذلك على تورتهما ، كما هاجم اسماعيل بن زياد النفوسي وقتله ، وهزم جيشه ، واستعاد طرابلس ، وعمر سورها في العام النالى سنة ١٩٧٠ ه (٢) ، فانتقل الناس إليها من كل مكن (٣) . وما كاد عبد الرحن ينتهى من خوارج طرابلس حق عاد إلى القيروان ، ثم غزا تلسان في سنة ١٩٧٥ ه ، وقضى على الثائر بن فيها من الدر (١٠) .

<sup>(</sup>١) غس المرجع ـ ابن الأثير ، ج ٤ س ٢٧٩

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، جناء من ٢٧٩

<sup>(</sup>٣) أنظر تماصيل مقتلهما وفتوح لمغريفية والأندلس لابن،عبد الحسكم ـــ ابزعفارى

<sup>79.0 ( ) -</sup>

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ، ج ۽ ، ص ٢٧٩ \_ ابن خلدون ' ج ٦ ، ص ٢٧٣

وهكذا بطش عبدالرحن بن جبيب بأعدائه البربر الاباضية في كل مكان. وكان سفاكا للدماء ، وفي ذلك يقول ابن عــذاري : ﴿ وَأَمْمَنَ عَبِدُ الرَّحْنَ ابن حبيب في قتل البربر ، وامتحن الناس بهم ، وابتلاهم بقتل الرجال صبرا، يؤتى بالأسير من البربر ، فيأمر من يتهمه بتحريم دمه بقتله ، فيقتله » (¹) . وكان يصطنم الحيلة والمحديمة في التغلب على أعدائه، فقد رأينا كيف انتصر على خصميه أبي عطاف عمران الأزدى في طيفاس ، وعروة بن الوليسد في تونس ، كذلك استعمل دهاه في القضاء على ثورة طرابلس التي تأسست فيها إمامة عبد الله بن مسعود التجيبي، وهي إمامة كانت من تمتد من سرت إلى قابس، وكانت هذه الإمامة قد تقوت بانضواء بربر هوارة ونفوسه إلى الإباضية ، فعمد عبد الرحمن بن حبيب إلى تولية أخيه الياس على طرابلس جني يقضي على حركة الإباضية قبل أن تستفحل، ولم يتردد إلياس في قتل عبد الله بن مسعودالتجيبي زعيم الإباضية ظنا منه أنه إذا قضي على الرئيس تفرق شمل الإباضية (٢) ، و لكن الاباضية بايعوا الحارث بن تليد الحضرى **بالإمامةعليهم فاتخذ عبد الجبار بن قيس وزيرا ، وأسس الحــارث بذلك** جهورية مستقلة عن المغرب، ولما لم يتمكن عبدالرحمن منالتغلب على خصميه ُ بقوةالسلاح لجأ إلى الخديمة، فدس عليها عصابة مرن أتباعه في طرابلس قتلوهما فيدار الندوة، ثم أدخلوا على كل منها سيفا وجعلوا مقبضه إلى جهة الآخر لبوهموا الناس بأنها تنازعا، فتقاتلا فقتل كل منها الآخــــر . وأحيدت عبد الرحمين بذلك انقساما س الإباضية حول قضية

<sup>(</sup>۱) این مذاری ، ج۱ ٬ ص ٦٦

<sup>(</sup>٢) محمد على دبوز ، تاريخ المنرب السكبير ، ج٢، القاهرة ١٩٦٣ ٬ ص ٤١١

الفتياين ، فانقسم الإباضية على أنفسهم ، وقامت إمامة اسماعيل بن زيادالنفوسي بين مظاهر الاضطراب والإنقسام، فعاجله عبد الرحمن بالهجوم قبل أت يمكن الإباضية من توحيد صفوفهم ، فقعل اسماعيل، وانهزم جيشه . وعلى هذا النحو تغلب عبد الرحمن بن حبيب على جميع خصومه .



### لفصل الرابع الوكل الرابع

# المغرب في فترة الإنتقال بين سقوط الدولة الأمو يقوقيام الدولة العياسية

(۱) التراع بين بني عبد الرحمن بن حبيب

ا – مقتل عبد الرحمن بن حبيب وولاية إلياس

ب ـــ انقراض بني حبيب الفهري في المقرب

(٣) الصراع بين الإباضية في طرابلس والصفرية في إفريقية

أ -- غلبة الخارجية على المغرب

ب -- موقف الحلافة العباسية من الخوارج في المغرب

ج -- ولاة إفريقية في العصر العباسي حتى قيام دولة بني الأغلب:

١ ـ الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي ( ١٤٨ ـ ١٥٠ هـ )

٧ ـــ أبو جعفر عمر بن حفص بن عُمان بن قبيصة المعروف بهزار مرد

٣ ــ يزيد بن حاتم وقضاؤه على ثورة البربر الإباضية

\$ ـ روح بن حاتم بن قبيصة

ه ــ الفضل بن روح بن حاتم

٦ ـ هرنمة بن أعين

٧ - محد من مقاتل العكي



# لانفيل وارازيع

# المغرب فى فترة لإنتقال بين سقوط الدوله الأموية وقيام الدوله العباسية

(1)

النزاع بين بني عبد الرحمن بن حييب

ا مقتل عبدالرحمن بنحبيب وولاية الياس:

سقطت الدولة الأموية في سنة ١٩٧٧م، وقامت الدولة الدباسية في أقاضها ،
فأعلن عبدالر من بن حبيب دخوله في طاعة أي الدباس السفاح، و المتوفى السفاح
في سنة ١٩٧٣م، وبوج أبو جعفر المنصور بالخلافة، أقر عبدالر من بن حبيب على
لا يقرأ في قية، وأرسل إليه خلمة سوداه ، وهو أول سواد دخل إفريقية، ثم
كتب إلى عبد الرحن بن حبيب بدعوه إلى الطاعة، فأجابه، ودما له ، ووجه
إليه بهدية من بينها بعض الذهب وبزاة وكلاب ، وكتب إليه يقول:
( إن إفريقية اليوم إسلامية كلها، وقد انقطع السبى منها ولئال، فلا تطلط
من مالا » (() . فغضب المنصور، وأرسل إلى عبد الرحن كتابا يتبدده فيه
ويوعده ، فلما وصل الكتاب ، يهم عبد الرحن الناس المملاة ، ثم صعدالشير،
واخذ بسب أن بعفر ويقول: ﴿ إِنْ طَنَتْ أَنْ هذا الحائم في بعقو إلى

<sup>(</sup>۱) این الأتب ، ج ؛ مس ۲۸۰

الحق، ويقوم به . حتى تبين لى خلاف ما بايعته عليه من إقامة المدل، و إلى الأَن قد خلمته ، كما خلمت نعلى هذا ، وقذفه من رجله .ثم دعابخلع السود. وأمد بتخريقها » ، وقبل إنه أحرقها (١٠) .

وكار · إلىباسون يتعقبون أمرا. بنيأمية حيث كانوا، ويقتلونهم أينا وجدوهم، فتفرق بنو أمية في أطراف البلاد النجاة بأرواحهم ، وكان في جلة من فر إلى المغرب إبنان للوليد بن يزيد، هما العاصوعبد المؤمن،وكان عد الرحمن بن حسب و أخواه عَد الوارث والباس، قد نز وجوا من بنات أعمامهما، فلما قدما إلى المغرب استضافهاعبدالر حن في دار من دوره، ولكنه علم أنهما يسعبان للظفر بالإمارة ، فقتلها . فحرضت بنت أبان ، زوجة إلياس، زوجها على قتل أخيه عبد الرحمن، ويذكر ابن الآثير أنها قالت: ﴿ إِنَّ أخاك قد قتل أختانك ولم يراقبك فيهم ، وتهاون مك ، وأنت سيغه الذي يضرب به، وكلما فتحت له فتحا كتبإلى الخلفاء إن إبني حبيبا فتحه ،و قد جعل له العبد بعده ، وعزلك عنه ، ولم تزل تغريه به ، فتحرك لقو لهـ ، وأعمل الحيله على أخيه ﴾ (٢). ووافقه على ذلك أخوه عبد الوارث موجماعة من القيروان. وانفق أن خلع عبد الرحمن بن حبيب في هذه الآونة طاعة المنصور، فاتخذ المآمرون من ذلك وسيلة لقتله، وتأمير إلباس، وإعادة الدعوة لا في جعفر المنصور . ويبدو أن عبد الرحن أحس شيء من تلك المؤامرة (٢). فولى أخاه إلياس على تونس، فأتاه الياس ليودعه قبل رحيله،

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۲۹

<sup>(</sup>۲) تنس المرجع ص ٦٨ \_ لبن الأثمير ص ٣٨٠

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ' ص ٢٨٠

ثم قتله . وبروى ابن عذارى قصة قتله بقوله : وركان عبد الرحن قد وله أمناه الياس تونس ، وودعه فلخروج إليها ، وعبد الرحن إذ ذلك مربض ، فدخل عليه وهو فى غلالة ورداه ، وابن له صغير فى حجود ، فقصد طو بلا ، وعبد الوارث بفتره ، فإما قام بودعه ، أكب عليه ووضع السكين بين كفيه عقال وصدره ، ثم رد يده على السيف فعتر به ، وخرج هاربا دهشا ، فعال له أصحابه : ما فعال ؟ قال : قتلته . قالوا : إرجع فعز رأسه . فرجع وحزه ، ونارت الصيحة ، وأخذ إلياس أبواب دار الإمارة . وسمم إبنه حبيب الصيحه ، فأخير بقتل والده ، فاختفى ، ثم تحاول على وجهه إلى باب حبيب ، وهو والى تونس لوالده ، فان عبد الرحن فى ذى الحجة حبيب ، وهو والى تونس لوالده ، (1) . وثم قتل عبد الرحن فى ذى الحجة صنة ۱۹۲۷ه .

وهكذا أسدل الستار على عبد الرحن بن حبيب الفهرى بعد أنقضى في الإمارة عشر سنوات وسيمة أشهر ، قضاها كلها في حروب مع الوبر ، وقد كان عبد الرحن هذا يطمع في النفاب على الاندلس منذ أن فر اليها بعد هزيمة الدير العرب في بقدورة ، ومع أنه ظفر بامارة المغرب ، إلا أنه كان ما بزال طامعا في احتلال الاندلس ، وفي ذلك بروى المؤرخون أن كان في بلاط ابن حبيب بهودى عالم بالمدثر ، قد صحب مسلمة بن عبد الملك ، فذكر لابن حبيب أنه يفلب على الاندلس رجل من أبناء الملوك يقال له عبد الرحزله ضغير تان ومن بيت الملك ، فنكر لابن حبيب ضغير تان ورن بيت الملك ، فنكذ ابن حبيب ضغير تين أرسلهارجاء أن تناله الرواية ، فلما قدم عبد الرحن بن معاوية الى المغرب

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۷۷

بعد أن أفلت من أيدى العباسيين ، وكانت له ضفيرتان ، هم بقتله حتى لا تتحقق نبوءة اليهودى (١٠) ، وطارده ولكن ابن معاوية تمكن من دخول الأندلس ، والتغلب على يوسف بن عبد الرحمن الفهرى (١٠) ، وأحيا بذلك ملك بن أحية فى الاندلس بعد انقطاعه .

## ب ـ انقراض بي حبيب اللهزي في الفرب :

لا قتل عبد الرحن بن حبيب على يدى أخيه الياس ضبط هذا أبواب قسر الإمارة حتى يمنع حبيا بن عبد الرحن من الدوار 'ولكن حبيا تمكن من الإفلات . ولاذ بعمه عمران الذي كان بطمع فى إمارة إفريقية . وانفق حبيب وعمه عمران على عاربة إلياس وعبد الوارث ، فأعدا جبشا الذلك الفرض ، ولكن الياس فضل أن يبدأ هو بالهجوم ، فسار إليها على رأس جيشه ، وبذكر إن الاتبر أن الياس سار البها ﴿ وافتتلوا تتالا بسيما 'ثم اصطلحوا على أن يكون لحبيب قفسة وقسطيلة ونفزة (الملها فعلة باقليم الحميد) وبكون لعمران نونس وصطفورة والحزيرة ، ويكون سائر

 <sup>(</sup>١) أخبار بجموعة من ٥٥ - ارجم الى تعليق على هذه النصة في كتاب « تاريسخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » من ١٧٧

<sup>(</sup>y) ذكر السلاوى أن يوصف الهرى كان اينا قبيد الرحن بن جبيد الهرى (السلاوى ج 1 " ص ۱۱۸ ) - والواقع أن يوصف الهرى كان اينا قبيد الرحن بن عبلا بن نامع ، وكان طاعنا في الدن عندما ولاء السبيل لمازة ترفياء ، طيس من المقول أن يكون ابنسا قبيد الرسن بن حبيب , وشكر مدونه موساك إنه كان ساكا لدينة أدرية في عام ١٦٦هـ (Chronicon Moissincenso, Apud. Ajbar Machmuá, p. 166 ) تكلك أعاد المقرى للرأنة كانجاء لا يأو برة في عد عبدالك ين تعلن في ولايت الأولى على الأشلى ، وفي عهد مار رباط المسلمين على تهر دودة ( المشرى ، ج 1 " مس ١٢٢)

إفريقية لإلياس، وكان هذا الصلح سنة ثمان والاتهن ومائة (۱) م. ولكن الياس كان بضمر السبوه بأخيه عمران ، إذ كان يختبى منسبه على إمارة إفريقية ، فصل على التخلص من أولا ، ثم يغرغ بعد ذلك التخلص من حبيب. فلما سار حبيب إلى عمله من بلاد الجريد، ورحل عمه عمران إلى تو نس غدر الماليات بعمران فقطه، وقتل أنصاره من أشراف العرب واسترجح تو نس، تم عاد إلى القيروان (۲۰) و ذكر ابن عذارى ان الياس و تبعى عمران، و بعث به إلى القيروان (۲۰) و لكن الارجح أن الياس تقل عمرا، لا ثم كان يخاف منه على ملكه، وبؤيدذلك ابن خلدون (۱۰). فلما قتل عمرا، كاشم كان يخاف منه على وظن انه أصبح سيد الموقف، فبعث بطاعته إلى أبي جعفر المنصور مع وفد من العرب منهم عبد الرحن بن زياد بن أنهم فاضى إفريقية (۱۰).

وكان من الطبيعي أن يستاء حبيب لندر الياس بعد، عمران ، ونكتسه لمهده مه و يدو انه عزم على عمارية إلياس ، وبلغ الياس ذلك ، و فدس له من زين له الحروج إلى الأندلس ، فضل ، ووجه معه شقيقه عبد الوارث ومن أحب من مواليه ، فركبوا البحر ، وقد تمذرت بهم الربح ، فكتب حبيب إلى الياس ، إن الربح ردته ، ووقفوا بطبرقة ، فكتب الياس إلى عامله بها يحذره من أمره . فسمم به موالى عبد الرحن وأهل طاعة ، فأتوا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ٤ ، ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) نس الرجع

<sup>(</sup>٣) این عذاری ' ج ۱ ، ص ۷۸

<sup>(1)</sup> این خدول ، ۔ ؛ ، ص ۸۰؛

<sup>(</sup>٠) اين الأثير ، ج ٤ ، ص ٢٨٠ ـ ايل خلدول ، ج ٤ ، ص ٤٠٩

إليه من كل ناحية ، وطرقوا سليان بن زيلا عامل الياس ، وهـــــو فى مهسكره عمرس حبيها ، فأسروه ، وشدوا وتاقه ، وركبوا إلى حبيب , فأخرجوه الى الدى (1)

التف موالي عبد الرحن بن حبيب بابن مولام ، تاجتمعوا على طاعته ، ثم زحف نحو القيروان ٬ فاستولى على الاربس ، وعندئذ خرج الياس بعد أن استخلف على القيروان محمد تن خالد الفرشي (٢٠). فلما التقيا تقـــاتل الفريقان قتالا جَفيفا ، فلما أمسى حبيب أوقد النيران ليظن الناس أنه مقيم ، ثم أسرى، فأصبح بجلولا، ثم نفذ الى القيروان فاستولى عليهــــا ﴾ (٣) وأخرج من سجنها من كان محبوسا ، فكثرت جموعه ، وعاد الياس لمحاربتة ولكن أكثر جنده افترقوا ءنه ، وانضمــوا إلى عسكر خبيب . عند ثذ خرج إليه حبيب في حشود كثيفة ، فلما التقباء ناداه حبيب: لم نقتل صنائعنا وموالينا ،وهم لنا حصن ، ولكن أبرز أنت وأنا ، فأينا قتل صاحبه إستراح منه فناداه الناس : قد أنصفك يا إلياس . فخرج كلواحد منهما إلى صاحبه ، ووقف أهل العسكر ينظرون . فتطاعنــا حتى تكسرت قناتاها . ثم تضاربا بسيوفهما ، وعجب الناس من طول صبرهما على القتال ، ولكن النعب بدأ يظهر على الياس، وبدأت قواه تخور، فضربه حبيب ضربة أسقطته . ثم أكب عليه فحز رأسه ، وأمر برفعه على رمح ، وأقبل به إلى

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ، ص ۷۸

<sup>(</sup>۲) هس الرجع ، ص ۲۹

<sup>(</sup>٣) نفس الرجم •

القيروان فدخلها ، في سنة ١٣٨ هـ(١) .

ورفجومة ، وكانوا من غلاة الصفرية ، ونزلوا في كنف أمير ورفجومــة ويدعى عاصم بن جيل ، فكتب إليه حبيب بأمره بردهم إليه ، ولكت عاصم نصرهم وحماهم من بطش حبيب بهم . فزحف إليه حبيب، واصطدم معه في موقعة انتهت بهزيمـــــة حبيب ، فتراجع إلى قابس ، وقوى أمر ورفجومة على أثر ذلك، وتضخم عسكرهم بمن النخم إليهم من الخوارج. وكان عاصم زعيمهم كاهنا ﴿ ادعى النبوة والكهانة ، فبسدل الدين ، وزاد الصلاة ، وأسقطذكر النبي ﷺ من الا ذان ٢٠). ولما وأي أهل القيروان تغلب عاصم على حبيب، كتبوا إليه يدعونه للولاية عليهم على أن يدعو لأبي جعفر المنصور ، فزحف عاصم وأخوه مكرم على رأس جسوع البربر ومز نضم إليهم من العرب، إلى القيروان، وخرج القاضي أبوكريب جميل ان لربب، نائب حبيب في القيروان، لمقاتلة ورفجومة ، ولكن الناس تفرقوا عنــه، و بني أبو كربب مع ما يقرب من ألف رجل يقـــاللون حتى الموت، فقتل أبو كريب وأكثر رجاله ، ودخل بربر ورفجومـــة القيروان في ذي الحجة سنة ١٣٨ هـ، فاستحلوا المحارم . وارتكبوا الكبــائر . ونزل عاصم عصلى روح (٢) ، وذكر ابن الأثير أنهم ربطوا دوابهم في جامسم التيروان

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ، ص ۵۰ ـ این الأثیر ، ج ٤ ، ص ۲۸۰ ـ این خلدول ، چ ٤ ، ص ٤٠٩ ـ السلاوی ، ج ۱ ، ص ۱۲۱

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، ج ۽ ' ص ٢٨٠ ـ ابن خلدول ، ج ۽ <sup>6</sup> ص 8٠٩

<sup>(</sup>r) ابن مذاری <sup>،</sup> ج ۱ <sup>، ص ۸۱</sup>

و أفسدوا فيه <sup>(1)</sup> .

ثم استخلف دامم بن جيل عبد الملك بن أبي الجدد الورفجوى على المشيوات ، وسار لفتال حيب في قابس ، فيزمه ، وفر حبيب إلى جبل أوراس ، واحتمى بيربره ، وطارده عامم واشتبك معه في قتال عنيف أسفر من قتل عامم في جملة أصحابه . فسار حبيب على أثر ذلك إلى الفيروان ، فلقضاء على عبد الملك بن أبي الجعد ، خليفة عامم بن جيل ، فهزمه عبد الملك وقتله في الحرد ، ٢٠ .

وَبِمُقتل حبيب تمت سيادة البربر الصفرية على إفريقية والمفرب ، وفقد العرب كل سلطان لهم في هذه البلاذ .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) تنس الربع ، ص ٢٨١ ـ اين مذاري ، ج ١ ، ص ٨١ ـ ا ينظدون ، ص ٩٠٠

#### (٢)

## الصراع بين الخوارج الابامنية في تونس والصفرية في إفريقية

### أ\_غلبة الخارجية عل القرب :

بعد أن قضى عبد الرحن بن حبيب على إمامة الإباضية بطرابلس بقتل مؤسسيها الحارث بن تليد ، وعبد الجبار بن قيس الهواري ، وخليفتهما إسماعيل بنزياد النفوسي ، استعمل على طرابلس عمرو بن سويدالمرادي(١). ولكن قضاء ابن حبيب الفهري على زعماء الإباضية لم يقض على الحركة نفسها في ولابة طرابلس ، فقد كانت تعاليمها قد رسخت في النفوس ، بل إن الوسيلة البشعة التي توسل بها ابن حبيب للقضاء على الإمامة الإباضية أثارت عليه نفوس سكان هذا الإقلم . ولما انتصرت ورفجومة على حبيب بن عبد الرحن، وتغلب على القيروان، وانقرضت بذلك دولة بني حبيب الفهري في إفريقية والمغرب، انتهز الإباضية بنو لحي طرابلس هذه الفرصة، وبايعوا أبا الخطاب عبد الاعلى بن السمح الممافري إماما عليهم في طرابلس سنة . ١٤٠٤، من خليج سرت إلى قابس . وقد رأبنا أنه كان واحدا منحلة العلم الخسة الذين أخذوا في البصرة أصول المارجية الإباضية على ألى عبيدة مسلم ابن أبي كريمة البصرى . وكان سكان المغرب الا"وسط قسد نشبعوا أيضا بتماليم الإباضيـــة ، فلم يلبث معظم هؤلاء السكان أن انضووا تحت لولو أبي المطاب، وبايموه بالإمامة . وعلى هذا النحو أصبحت إمامـــة الإباضيةُ تضم إقليم طرابلس ، وقسما كبيرا من المغرب الأوسط .

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسكم ، فتوح مصر والمغرب ، ص ٣٠٢

أما إفريقية فقد خضمت لورفجومة ، بعد أن استولى زعيمهم عاصم من جميل على القيروان . فلما قتل عاصم خلفه عبد الملك بن أبي الجمد على القيروان ، وكانت ورفجومة صفرية متطرفة ، قد خرج زعماؤها عن الدين الإسلامي ، وقد ذكر نا أن عاصم بن جميل ادعى النبوة ، والكهانة، ولذلك فقد كانوا من الفساد والظلم والاستهتار بالدين (١) بحيث يستحلون المحرمات ويستهينون بالساجد . وقد قام بربر ورفجومة بارتكاب كثير من الفظائـــع فى القيروان بعد مقتل زعيمهم عاصم، فسفكو اكثيرًا من دماء أهل القيروان، وهتكوا الحرمات، وأساءوا إلى الدين الإسلامي . وبذكر بن الاثير ، أن رجلًا من الإباضية شاهد قومًا من ورفجومة ، ﴿ قد أَخَذُوا إِمْرَأَةُ قَهْرًا والناس ينظرون ، فأدخلوها الجامع ، فترك الإباض حاجتــــه ، وقصد أَمْ الْحُطَابِعِبدُ الْاعْلِي بْنِ السَّمْحُ الْعَافِرِي، فأعلمُه بذلك ، فَخْرَجُ أَبُو الْحُطَابِ وهو يقول: يبتك اللهم بيتك ، فاجتمع إليه أصحابه من كلمكان، وقصدوا طرابلس الغرب، واجتمع إليهالناس من الإباضية والحوارج وغره (٢٠)». أما المغرب الأقصى، فقد كان يخضع منذ هزيمة العرب في وقعـــــة الاُشراف للخوارج الصفرية البربر، وقد حاول الصفرية بزعامة أبي يوسف الهواري وعكاشة بن أيوب الغزاري ، وعبد الواحــد بن يزيد الهواري، وأبي قرة المغيلي ، القضاء على العرب في إفر بقية ، و لكن حنظلة تمكن من التقلب على حشود الصفرية، فتفرق عسكرهم في نو احي المفرب الأقصى ، وكان مر جلتهم عسكر برغواطة بزعامـة طريف بن شمعون <sup>(٣)</sup>، فسار طريف إلى

<sup>(</sup>۱) این الأثر، دی، ص ۲۸۱

<sup>(</sup>٢) تفس المرجم

<sup>(</sup>٢) في أعمال الأعلام ما لح بن طريف ( ابن الحطيب ' أعمال الأعلام النسم التا ات

تاسمنا ، و با يعد الناس هناك ، و بذكر ابن عذارى أنه شرع لهم تشريعا غنافنا للاسلام ، فلما مات خلفه ابنه صالح ، فادعى أنه أنزل عليه قر آن العمقوبة الذي كانوا بقرأ و نه ، و وعهد صالح إلى ابنه الياس بديافته وعلمه شرائعه، وفقه فى دينه ، وأمره ألا يظهر الديانة حتى يظهر أمره ، ويتنشر خيره ، فيقتل حيلتذ من خالفه ، ، وزعم أنه المهدى الذي يكون فى آخر الزمان لقال الديال . ثم إنه خرج إلى المشرق فى سنة ١٩٧٩ ه ، وخلفه ابنه الساس الذي ظل يحكم خمسين سنة ٢٠١ . وهكذا كان المغرب الإسلامي كله بعد القراض دولة بنى حبيب الفهرى فى قبضة الحوارج الاباضيسة والعمقرية والمراطقة البرغواطيين ، وسنرى موقف الخلافسة الدباسية إزاء هؤلاء .

### ب \_ موقف الحلافة العباسية من الحوارج في الكفرب

لا استولت ورضيوه على القيروان است أهلها الظهر والعسف، وأسر فوا في ارتكاب الماص والنظائم و أعمال المنكر من سفك الدماء بو هتاك المرات، فقر كثير من أهل القيروان إلى طرا الجس لا تذين في حمى أبي الحطاب عبد الأعلى بن السمخ ، وطالعوه بما ارتكبه الورخيوميون من ضروب البطش والظهر والطفيان والقساد، واستباحة الأعراض ، وتدنيس المساجد . وكان عبد الأعلى عربيا من وجوه العرب الذين تقبلوا المحارجيسة على المذهب الإباضي المعتدل ، فكما بلغه ذلك غضب وأنكر من ورغومة سلوكها فتحرك في قسه عوامل الغيرة على الإباضية ، فاستغر أتباعه من الإباضية،

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ۱۰ ، ص ۱۰ ، ۱۱ ـ ابل الخطيب ؛ المرجم السابق ، ص ۱۸۵

وشايعه بربر طرابلس وفى مقدمتهم هوارة ، وزحف بجسوعه نحو اللهيروان لتطهيرها من دنس ورغومه ، وتحرير أهل الفيروان من استبدادها وطفيانها، وما إن علم عبد اللك بن أن المحد الورغوى بذلك حق خرج من القيروان فى حشود كثيفة من ورغومة ومن أهل الفيروان ، واشتبك الفريقان بالقرب من الفيروان فى صغر سنة ١٤١ ه ، واشتد الفتسسال ، ودارت الدائرة على عبد الملك ، إذ خذله أهل الفيروان وانهزموا عنه ، فأتمن فيهم عبد الأعلى ، من دخول الفيروان وانهزموا عنه ، فأتمن فيهم عبد الأعلى ، من دخول الفيروان (۱۰) ، واستخلف عامها زميله عبد الرحمن بن رستم الفارسى أحد كبار علماء الإباضية ، وعاد هو إلى طرابلس إستمداداً لملاقاة القوات العباسية اللى سيرها الخليفة أبو جعفر المنصور الفائلة .

واضطرب أمر الصغرية في المغرب الأقصى بعد تفلب عبد الأطى على إفريقية ، فاجتمع الصغرية من مكناسة على أبي القاسم بن سمفون بن واسول للكناسي في الموضع الذي قامت عليه سجلماسة ، وشرعوا في بناء مدّه المدينة، ثم قدموا على أنفسهم عيسى بن يزيد الأسود، أحد موالى العرب، ثم أخذوا عليه بعض ما خذ فمزلو، وولوا على أنفسهم أبا القاسم بن سمفون للرة للثانية ، فلم يزل واليا عليم حتى سنة ١٦٨ هـ، وهو جد بني للدرار أصحاب سجلماسة ، وسنتحدث عنهم في القصل القادم .

وكان قد وفد على أتى جعفر المنصور بعسض عساكر العرب، منهم نافع ابن عبد الرجمن، وجدالرجن بن أنم، يستصرخونه لإنقاذ إفر بقيسة من فساد

<sup>(</sup>۱) این عذاری د ج ۱ ، س ۸۲ ــ این الأثیر ، ج ۱ <sup>، م</sup>س ۲۸۱ ــ این خلدون ، ه ۱ ، ص ۲۱۰ ــ السلاوی ، ج ۱ ، ص ۸۲۶

ورفجومة ، كما وفد إليه أيضا جيل السدراتي أحد جنود عبدالأطى الإباض المحارجين عليه (١) ، فولى المنصور محمــــد بن الاشعث المحزاعي على مصر وإفريقيــــة، وسير من مصر جيثًا من المسودة بقيادة أبي الاحوص عمر ابن الاحوص العجلي لاسترجاع المفرب، وكان ذلك همو السبب في عودة عبد الاملى إلى طر ابلس بعد تغلبه على عبد الملك بن أبي الجعد . فاشتبك عبد الاعلى مع القوات العباسية في سرت ، وهزمهم في سنة ١٤٢ هـ (٢) ،وعاد فلهم إلى مصر . فعزل المنصور محد بن الاشت عن ولاية مصر ، وولاه قيادة الجيوش إلى المغرب، وأقام مكانه على مصر حميد بن قحطبة، فخرج ا ين الاشعث على أس جيش كشف عدته خمسون ألف مقاتل (٣) ، وكان في جملة عساكره عدد من كبار القواد العباسيين ، نحص بالذكر منهم : الاغلب ابنسالم التميمي ، والمحارب بن هلال ، والمخارق بن غفار الطائي وكات جيش عبد الاعلى بضم عسكرا منزناتة وهوارة ، فتنازعت ها تانالفبيلتان، واتهمت زناته عبد الاعلى بالميل إلى هوارة ومحاباتها، وفارقه جاعة كبيرة من الزناتيين . وبلغ ابن الاشعث تخلى الزناتيين عن عبد الاعلى ،فقوى عزمه . ثم إنه تظاهر بأن المنصور أمره بالعودة إلى مصر، وتباطأ في سيره، وتراجع بالفعل مسيرة ثلاثة أيام ، فوصل عيورن أى المحطاب وأخبر و بعودة ابن

<sup>(</sup>١) عمد على ديوز ، الغرب السكبير ، ج ٣ ، ص ١٠٥

 <sup>(</sup>۲) ابن خلدون ه ج ٤ ٢ س ٤١١ . ويذكر ابن عفارى أن المركة حسيدهمت في منداس على خاطي. البحر.

 <sup>(</sup>٦) آبن الأثير ، به ٤٠ ، ١٥٠ . أثار ابن عفارى للل أن ابن الأشعة خرج لل زها. ٢٠٠ أف متانل مسكر يهم أن أوض سرت ( ابن عفارى ، به ١ ، ص ٨٣) ، وفي موضع آخر يذكر أنه خرج في أربيف أنها عليم ٨٥ فائدا ، وهو الأقرب لمل السواب .

الانت، فتفرق عد كنير من أنباه، و واطمأن الباقون ، فعاد ابن الاشت مسرها، وفاجأ قوات عبد الاعلى على غير استمسداداللحرب، وهاجها، فوضع العباسيون السيوف فى الحوارج، واشتد القتال ، وأسفرت الموقعة عن مقتل عبد الاعلى وعامة أصحابه فى صفرسنة ١٩٤٩ (١٠) حدلت هذه الموقعة بالقرب من تورغا الواقعة إلى الشرق من طرابلس ومسراطه ، وقد أبدى فيها الإباضية مع فلة عدد هر عدم ناهبهم للقتال كثيراً من ضروب الشجاعة فيها الإفدام، واستهادوا جيمسا ، فاحترابن الاشمث وأس أبي المعطاب وأرسله إلى المنصور .

وكان أبو المحطاب قسد استنم الإباضية في سائر نواحي طرابلس المجهداد، وبادر هو القاء بن الاشت. فلما انتصر بنالاشت على أبى المحطاب وتقله في هامة أصبحابه غلن أنه ضمن بذلك الفضاء نهائيا على الاباضيه، ولكنه فوجي. بوصول أبى هريرة الزناني أحد قادة أبى المحطاب، و لكن عثر ألفا من زناتة وفيها (\*)، جاه وا ملين نداء أبي المحطاب، و لكن يحد فوات الاوان، فتقام ابن الاشت، ومزق مفوفهم وتحكن من إلحاق المخرعة بهم في دبيسے الاول من سنة ١٤٤٥ه (\*). وكان عبد الرحن ابرستم قد تأهب لنجدة أبي المحطاب، فلمارصل إلى قاس، بلغه ما انتهى اليم مصير أبى المحطاب، فحدل والده وخرج من القديروان، ولحق باباضية المدرس الاوسط، فتزل في الماضية بن من من نان بن نامصيت من البتر، المحرب الاوسط، فتزل في المه من بن فانن بن نامصيت من البتر،

<sup>(</sup>١) ابن الأثبر ، ج ٤ ، ص ٢٨١

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري ، ج ١ ص ٨٣ ــ ابن الأثير ، - ٤ ، ص ٢٨١

<sup>(</sup>۲) فض الرجم •

لحلف كان بينه وبيهم ،فالتفوا حواه ، وبايعوه بالحلافة. ورأى ان رستم أن يقيم مدينة تكون قاعدة له فى المترب الأوسط على تحوما فعله بنو المدار فى سجاسه ، فشرع فى يناه مدينة ناهرت فى سنة ١٤٤ هـ ، ، وأتمها واستقر بها فى سنة ١٤٥٥ (١).

وكان ابن رسم قد استخلف أحد أبياعه على القيروان، فأوتفه أهلها في الحديث، وولوا على أفسهم عمروبين عان القرش، فظل يقوم بأهرهم إلى أن وصل ابن الأشعث إلى القيروان، ودخلها في غرة جمادى الاولى من نقس السنة (۲۰). ثم كتب ابن الاشعث بانتماراته إلى المنمور، وأخذ يولى عمله على المترب، فأقام على طرابلس المخارق بن غفار الطائى، كما ولى على طبئة والزاب الاغلب بن سالم (۲۰). وأقام ابن الاشعث القديروان سنة ١٤٥٥ وتم بناه السور في رجب سنة ١٤٥٥ وتم بناه السور في رجب سنة مناك جيدا في والى على طبئة فنخل زويلة وودان، وقتل زعم الإباضية بزويلة ويدعى عبد الله ين حيان الاباضية رويلة ويدعى عبد الله ين حيان الاباضية على السير ، فأذعتوا له بالطاعة. ولم بنث ابن الاشعث أن يقاتل الاباضية في المقرب الاوسسط، بالطاعة. ولم بنث ابن الاشعث أن يقاتل الاباضية في المقرب الاوسسط، واكنى باستيلائه على إفريقية، إذ كان العباسيون يمرصون على الاحتفاظ بها في أيديم لتكون سداً منيها أمام حركة الخارجية (۱).

<sup>(</sup>۱) السلاوى ، ج ۱ ص ۱۲۸

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج ۱ ص ۸۹

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، ج ۽ ، ص ١١١

<sup>(</sup>٤) این عذاری ، م ۱ ، ص ۸۵ وما طوا

<sup>(</sup>٠) ابن عذارى ، ج ١ ص ٨٤ ـ ابن الأثير ، ج ٤ ، ص ٢٨١

<sup>(</sup>٦) محد على ديوز ، ج ٢ ص ٢٠

ثم اشتعات نار العصبية العربية من جديد في بلاد المفرب، فقد كان ابن الا معنيا ، وكان معظم عسكره من المضرية ، فتار عليه رجل من جنده يقال له هاشم بن الشامج بقمونية وتبعه عدد كبير من الجند ، فسير إليهم ابن الأشت فرقة من جيشه هزمها هاشم ،وهذا أخذ القواد المضر يةفى جيش ابن الاشت يخرجون عليه وينضمون إلى هاشم كراهية لابن الاشت(١) ، فسير إليهمابنالاشعث جيشا آخر تمكن من إلحاق الهزيمة بهم ، وفر هاشم إلى تاهرت، وجم هناك جموعاً كثيفة من البربر بلغ عددهم نحــو عشرين ألفا سار بهم إلى تهوذه ، فخرج إليهم جيش ابن الاشت فهزمهم ، ففر هاشم وفلول جيشه إلى طرابلس، وهناك قتله رسول من الخليف المنصور في صفر سنة ١٤٧ه، وبذلالامان لا تباع هاشم، فعادو ا،ولكن ابن الاشعث طاردهم وقتل منهم عددا كبيرًا . فتار المضرية على أبن الاشعث، وانف\_قوا على خلمه، وأقاموا على إفريقية بعده عيسىبن موسى بن عجلان الحراساني، وذلك في ربيع الآخر سنة ١٤٨ هـ(٢) .فخرج ابن الاشت من إفريقيــة إلى المشرق، وظل عيسي بن موسى على إمارة المغرب إلى أن ولى المنصور على إفريقية الا فلب بن سالم .

ج - ولاة أفريلية في العصر العباسي حتى قيام دولة بني الأغلب:
 ١ - الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة النميم. (١٤٨ - ١٤٠):

هو جد بني الاغلب الذين استقلوا بافريقية على أيام ابنه ابراهيم، وكان

<sup>(</sup>١) ابن الأثبر، جه ص ٢٨٢

<sup>(</sup>r) تقى المدر أ ج ٤ ص ٢٨٢

الأُعْلَبُ مِنْ أُصِحَابِ أَنِي مُسَالِمِ الخراساني ، وَسَاهُ فِي نَشَرُ الْمُحَوَّةُ ٱلعَّبَاسِيَّةُ بخراسان وعرف بالشجاعة والبلا. وحسن الرأى ، واشترك في حملة محمد بن الاشعث على المفرس، فولاه على طبنة والزاب. فلما قام المضرية بثورتهم في القبروان على ابن الاشعث، وخلموه من ولاية إفريقية، وطردوه إلى للشرق، واختار أبو جعفر المنصور لهذا المنصب الخطير القائد الاعلب بن سالم ، لما عرفه عنه من الحزم والشجاعية وحسن الرأى، ولكونه مضريا يرضاه المضريون الذين ناروا على ابن الاشعت ، وبعث إليهالمنصور عهده بولايته في آخر جادي الآخرة سنة ١٤٨ ه، ثم كتب إليه المنصور بأمره ما لعدل في الرعية وحسر في السيرة في الجند، وأوصاه بأن بحصن مدينة الفسيروان، ونخندق حولها، وينظم حاميتها، ومن بنوب عنه فها إذامااستلزم الاُّمر رحيله لقتال الاعداء (١) . هذا الحرص على تحصين القيروان يدل دلالة واضحة على إلمام المنصور بشئون البرير وعلى بعد نظره، فقد كان يدرك كل الادراك أن شعب البرس يتأهب من جديد لجولة ثانية مع العرب ،وقد صدق المنصور في ظنه وحدسه ، فإن زناتة التي تمثل أكبر قبائل البرير البتر والتي تمكنت المذاهب الحارجية منها ، أحست بأن ولاة الماسسين على للغرب سعون إلى عارمة الخارجيـة ، والقضاء علمها في المغرب كله ، ولذلك بايعت زناتة في نفس العام الذي تولى فيه الأغلب إمارة إفريقية بالإمامة رجللا لا يقل عن خالد بِن حيد الزناتي الصفرى في الشجاعة والبأس ، هو أبو قرة ت دوناس اليفرني الصفري ، الذي ضم الصفرية في المقربين الأوسط والأقصى ، ونظم صفوفهم (٢)، واتخذ من تلمسان قاعدة له في المغرب الأوسط، ومن طعجمة

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ۱۰ س ۸۹

<sup>(</sup>٢) محد ع دبوز ، المرب الكبر - ٣ ص ٣٦

قاعدة له في المغرب الأقصى ثم خرج أبو قرة على رأس جيش كثيف من الدير الزنانين ، فآر الأغلب أن يسير للقائم ، فنزحف بجيوشه حتى انتهى من الزاب ، فاف أبو قرة أن يشتبك معه هناك في قتال ، فيتمكن الأغلب من النقاب عليه بسبب كثرة أنماره في الزاب ، وقربها من القيران قاعدة الأغلب في أفريقيسة ، فانسحب غربا إلى طنجسة ليستدرج الأغلب وجيوشه إلى المغرب الأقصى موطن الصغربة، فيقضى عليه كما قضى خالدين حيد للزناني من قبل على كلئوم بن عباض الفشيرى ومعظم من كان معه . ولم يكن الانقاب بهاب شيئا من ذلك ، فأراد أن يتابم زحفه ، ولكن جنده بدأو ينغر قون من حوله ، فاضطر الانفلب إلى العودة إلى القيروان ، فعاد أبو قرة الى تلسان (۱).

ثم جهز الانمل جيشا آخر ، وخرج به للمرة الثانية لنزر الصغرية في المشرين الأوسط والانمس في سنة ١٥٠٠ مه بعد أن استخلف على القسير وان سالم بن سوادة ، ولما أوغل في بلاد المنرب أخذ جنده وقواده ينفضون من حوله ويتسلون إلى الفيروان ، وانتمق أن تار علم الانحلب أتناه مسيره أحد أجناده من المسنية جونس وهو الحسن بن حرب الكندى ، وكان قد نجح في إيخار قلوب القواد والجند على الانحلب ، واسالهم إليه ، وكان ذلك هو السبب الذي دعا عسكر الانملب إلى الإنفضاض من حوله و تفرقهم عنه إلى المتيوان . وتحكن الحسن بن حرب من الاستيلا على تونس ، وخرج في التحدد كثيفة من أنصاره ومن انضم إليه من صحكر الانحلب إلى اللهمة بسكر الانكب إلى اللهمة بالمتيلا على تونس ، وخرج في

<sup>(</sup>۱) السلاوی ، الاستفصا ، ۱۰ ص ۱۲۹

فاستولى عليها ، وقبض على عاملها سالم بن سواده وحبسه (10 وبلغ المأخلب هذه الانخبار ، فاغتم ، وانحرف عن خطته فى مقائلة أبى قرة ، وعاد فى عدة يسيرة إلى الفيروان ، وكتب إلى الحسن بن حرب و بسرفه بفضسل الطاعة ووبال المعمية ، فأعاد الجواب إلى الاغلب ، وفى آخره :

ألا قولا الأغلب غير سر و مغلق في الحسن بن حدرب بأن البغى مرتمه وخيم و عليك وقدربه لك شر قدرب فان لم تدعن لتال سلمى و وعفوى فادن من طعن وضرب (٢٠)

غضب الاغلب عند قراءة هذه الابياتالى تنضين معنى الوعيد والتهديد ، وعنى السير إلى الحسن ومقاتلته ، ولكن أصحابه نصحوه بالسير إلى قابس ، وحدد عساكر ، هناك ، وقاوا له : وليس من الرأى أن تعدل إلى المناه العدو في هذه العدد القليلة، ولكن الرأى أن تصدل إلى قابس ، قال أكثم من معه يجى اليك لائم إنحا كرهوا المسير إلى طنجه لاغي ، وتقوى بهم، وتقاتل عدوك يه ""، فضل الانحلب ما نعجوه به ، وتحكن من جمح حدود كثيفة من الحدد ، واشتيل مع قوات الحسن ، فضل علم ، وانهزى الحسن بن حرب إلى تونس ، ودخل الانحلب الحيد يوان (") ولم يسكت اللحسن على المأسابة هن الحذة ، فكر بجيش ها الله على الانتخاب ، فخرج الها الانتخاب قلي جادن واشتد القتال العربية ، ها الله يقان، واشتد القتال

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۸۷

<sup>(</sup>٢) تمس المرجم

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، - ٥ ص ٣٦

<sup>(1)</sup> نفس الرجم \_ ابن عذاری ، ج ١ ص ٨٧

فأصيب الأغلب يسهم قتله ، بينا نبت رجاله وقدموا على أقسهم الخارق بن فعال الطائي، عامل الاتخلب على القدوان ، وكان فى ميمنة جيش الاتخلب . وانتهت المركة بيز بمة العسن بن حرب وفراده إلى تونس فى شعبان سنة . ١٩٠٥ ، وتولى الخارق إفريقية فى رمضان من نفس السنة ، فوجه الحيل فى أثر العسن، فلهم ألسنة ، فوجه الحيل تونس ، فقتله بعض الجند هناك (١٠) وصلبوه . أما الانتخلب، فقد اعتنى جنده بدفه ، وسموه الشيد (١٠) .

٧ \_ أبو جعفر عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة العروف بهزار مرد :

عرف عمر بن حفص بشجاعه المرطة في ميادين القتال ، ولذلك لفب بجزار مرد ، وهى لفظة فارسية معاها ألف رجل ، دلالة على شدة بأسه ومراسه ، ولاه المنصور على الغرب ليقضى على الفتن والثورات الى احتدمت في أرضه ، وجيد الجيش العباسي إلى الطاعة ، وأرسل معه فرقة تما لف من عميالة فارس ليستمين بهم في مهمته الكبرى (٣) . فقدم عمر بن حفص إلى القيوان في صغر سنة ١٥١ ه. وأول ما عنى به عمر هسو تهدئة خواطر المهند ، وتسكين الإهالي في القيروان ، فاجتمع فور وصوله بوجوه المدينة ، ووصلهم وأحسن إليهم ، فيذات الاشحوال الملاث سنوات ، واستقامت أمور الدير طوال هذه الفتره .

ويبدو أن المنصور اغتر بهذا السكون، فتطلع بنظر. إلى امتلاك المغرب

(٢) ابن الأثير، جد، ص ٢٦

<sup>(</sup>١) اين عذاري ، م ١ ص ٩١ ــ ابن الأثير جه ص ٢٦

<sup>(</sup>٣) ابن عقاری ' ج ۱ ص ۸۸ \_ ابن الأثير ، ج ٥ ص ٢١

الاوسط، فأمر واليه عمر بالتوجه إلى طبئة قاعدة إقليم الزاب وتحصينهـــاً بسور حتى تكون مركزاً للتأراته القبيلة على المغربين الاوسط والاقعي ، للقضاء على دولة الرستمين جاهرت، وهواتي العبفرية في تلسبان وسجلماسة فاستخلف عمر من حفص على القيروان حيب من حيب من يزيد بن المهاب، وعزم علىالسير لقضاء مهمته، وأحسُّ الرَّسَتِينِيونَ بالحطرالذي يُتهددو لتهم من تحصين مدينة طبنة،فانفق ابنرستم مع أنصار مفي طر ابلس وجنوب إفريقية وتلسان على الانتفاض، وعاربة العباسيين، فما كاد عمر بن حفص يخرج إلى طبنةً ، وتخلو إفريقية من عسكر العباسيين حتى ثار بها البربر ، ولما خرج إلهم حبيب لملاقاتهم، قتلوه بعد أن هزموا جيشه وجيش طرابلس الذي سيره الجنيد من بشار عامل عمر من حفص على طرابلس (١) . ونتسج عن انتصار البرير في إفريقية قيام الفتنة في سائر أنحلتها . واجتمعت حشود البرير من كل فيم، وولوا على أنفسهم أبا حاتم يعقوب بن حبيب الإباضي. فكتب الجنيد ابن بشار الاسدى عامل طر ابلس إلى عمر بستمده ، فأمده من طبنه بعسكر فتقوى بهم ، واشتبكت قوات الجنيد مُسم موات أبي حاتم ، فانتصر البربر ، وسحقوا قوات العباسيين سحقما ، وتراجع فــــــل العباسميين إلى قابس ، فحاصرهم أبو حاتم <sup>(٢)</sup> .

احتشدت جموع الدير من كل ناحيه لمهاجمة عمر بن حضص في طينة . ويجمع مؤرخو العرب على أنه تجمع للدير الني عشر عسكرا ، توجهوا جميعا نحو الزاب ، منهم أبو قرة العمدى الذي قدم في أربعهن ألف مقاتل، وعبد

<sup>(</sup>١) أين الأتر ، جه ص ٣٢ \_ ابن غلدون ' ج ٤ ، ص ٤١٢

<sup>(</sup>٢) ننس الرجم

الرحن بن رستم الاباض فى عمسة عشر ألفا ، وأقيسل عاصم السدراتي من سدرانه فى سنة آلاف مقائل ، وأبو حاتم فى جيش كبير ، وعبد الملائين سكرديد فى ألفين ، والمسور بن هاني، الزنائي فى عشرة آلاف (۱۰). وأسهم هنخوارج صنهاجه وزناء توهوارة أعداد لاتحص منالدبر غير أنابنرستم آثر أن يمسكر بمسكره فى تهودة الى تقع جنوبى طبئة ، ليكون مدداً القوات أبى قرة عند الملاجة .

ولم يكن مع عمر بن حفص من العدكر سوى عمدة عشر ألفا وخسائة المهاد ما رآه من حشود الدير الحائلة الل تجمعت بالفرب من طبئة ، فتحصن داخل أسوار المدينة، ولماطال عليه حصار الدير له، أنف أن يكون سجينا لهم في طبئة ، وعزم على الحروج مع عسكره مرة واحدة خروج مرت وطن نقسه على الموت فأثار عليه قواده بأن يبي في طبئة حتى لا بعرض نقسه الهلاك ، ونصحوه ، اعمال الحيلة والدهاد ، فتيع نصيحتهم ، وكان بعرض الماسال من تأثير كبر في نقوس من عمتاج إليه ، وكان اضطراب الاحوال السياسية في المغرب منذ أواخس عصر الدولة الا موية قد سبب ارتباكا في الباء الاقتصادى ، فكرت الجاعات، وعم الفحط في البلاد، وعاني الهربر كثيراً من ضروب المؤس والفقر ، وكان ذات من أسباب تقبلهم المادى المطاربية ، فوجه عمر رسسله إلى أني قرة بعرضون عليه سمين ألف درم وكى كثيرة حتى ينصرف برجاله ، فرد عليهم بقوله و بعدأن سام على بالمحلاقة أربعين سنة أبيع حربكم بعرض قايل من الدنياء ، ولم يجبم إلى ذلك (٢) . ولما

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۸۸ ـ ابن الأثر ' ج ٥ ص ٣٢

<sup>(</sup>٧) نفي المرجم ، ص ٨٩ ــ ابن الأبير ، ج ٥ ص ٣٧

رأى عمر أن إغراء المال وربق الذهب لم ينجعا في تحويل أبي قرة هن عرب ، أعاد الهاولة مع أخ لا بي قرة ، فدفع رسوله إليه قددا من المال مقداره أربعة آلاف درهم وبعض النياب ، بشرط أن يعمل على صرف أخيه أبي قرة والعمقرية إلى بلاده . وتجمح عمر هذه المرة ، فقد ضعف عزم شقيل أبي قرة أمام هذا المرض ، فشرع من ليلته في إنساء العمقرية عن عاصرة الموب، دولم يعلم أبو قرة حق انصرف عنه أكثر العسكر ، فلم مجد بدا من انهام » (١٠) . وهكذا تجمح عمر في تفريق كلمة الدير بأمسواله ، وعندالذ بين مستمره إلى عبد الرحن بن رسم ، وكان مرابط في تهوذه ، فاجزم ابن رسم و تراجع إلى العرت ، ولم يجد من بقى من الإباضية على حصار طبية بمن من الإباضية على حصار طبية منجها إلى القيروان لفات المصار عنها بعد أن استخلف على طبية بعض عسكره ، وفي هذه الامتناء علم أبو قرة غروج عمر من طبقة ، فقدم إليها ، صسكره ، وفي هذه الامتناء علم أبو قرة غروج عمر من طبقة ، فقدم إليها ،

وكان أبو حاتم قد لازم حصار القيروان مدة تمانيسة شهور حتى نقسة الطعامين أهرائها ، وأكل الناص دوابهم وكلابهم ، وجهدتم الجوع ، وجامت الاشتبار بوصول عمر بن حضص من طبتة فى سبعائة فارس ، نقك أبو حاتم المعمار عن المدينة ، واتجه إلى الأربس حيث نزل عمر، فقادر عمر الأربس إلى تونس ، فتبعه البربر ، فعاد إلى القيروان بجداً ، وأدخل إليها ما يحتاج من طعـسام ودواب وحطب وكل ما يعملته من المرافق استعدادا لمعمار طويل ، وتمصن العباسيون فى داخل أسوار المدينة ، ثم أقبل أبو حاتم فى

<sup>(</sup>۱) این طاری د به ۱ س ۸۹

حشود كثيفة من الدير قبل أن عديم ١٣٠ الن مقسائل (٢٠) ، وحاصروا الغيروان، وكان عمر بن حفس يخرج المنازلتهم كل يوم ثم يعود إلى الدينة. فلما طال الحصار على أهل الفيروان، وقلت لديهم الاتموات ، وانعد مت المؤن، وضساق أمرهم و أكلوا دوابهم وكلابهم وسنانيرهم، وانتهى الملح عديم أوقية بدرم » (٢)

ثم بلغه أن المنصور قد سير إليه زبد بن حائم على رأس جيني قوامه سين ألف مقاتل لنصرة أهل الفيروان . فعز عسلي غمر أن تكون نجاة القيروان على يدى قائد آخر ، فقال : و لاخير في الحياة بعد هذا أن يقال : يند أخرجه من المصاره إنما هي رقدة وأبعت إلى الحساب ٢٠٠٠ . وخرج يضائل الدير، و وبطمن فيهم حتى قتل في ١٥ ذى الحجة من سنة ١٥٥ ه ، يضائله على قوادة بعيش الساسين أخوه جيل بن حفص (١٠) ، وقبل حيد بن صخر أخو عمر لأمه (١٠) . وقا طال الحصار على العباسين دون أن تمسل إليهم قوات يزيد بن حاتم ، وساءت أحوال المسلمين بداخسل الفيروان ، اضطر جيل بن حفص إلى مصالحة أبي حاتم بشرط أن يظلل العباسيون في سوادم وسلاحهم،

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن مذارى أن هد قوات البرير التي كان يقودها أبو حسام الإباض وأبو فادى بلغت ٢٥٠ ألفا ، والحيل منها ٣٠ اللها ، وأرسين الفا مع أبي ترة البفرني ( البيسان صـ ٩١ )

<sup>(</sup>۲) این عذاری ج ۱ ص ۹۰

<sup>(</sup>٣) قنس المرجم ص٩١

<sup>(</sup>٤) نض الرجم

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير ، ج ٥ ص ٣٢ ــ ابن خلمون ، ج ٤ ص ١١٤

فرفض أبو حام هذا الشرط ، ثم هاجر الذيوان ، وأحرق أبوابها ، وهدم سورها (١) ، ودخلها فلم يستك دماء أهلها ومن كان فيهما من صكر للجاسيين، ثم إنه أمر باخراج معظم هؤلاء العسكر من الذيوان حق يتبهت بذلك قيامهم بالتورة عليه مستقبلا، وبأمن لنفسه الإثامة بها دون أن يوصده عدو يقيم معه بها ، وأثر لهم بطبنة . ولم يبق في القيروان من جند العهاشيين إلا عدد قليل .

وجادته الأنباء بوصول بزيد بن حاتم إلى طرابلس، فاستخلف هلى الله وان عبد العزيز بن السمح للمافرى (٢). وترك معه عددا قليلا من المهند، وسار هو بمعظم جيشة إلى طرابلس لملاناة جيش يزيد بن حاتم قبل أن يعمل إلى إفريقية. ومبالغة منه في الحذر من العباسين للقيمين في القيروان، أمر أبو حاتم عامله على الفيروان بأن يجرد هؤلاء العرب من السلاح، وأن يغرق بينهم حتى لا يفكروا في القيام بثورة مسلحة عليه داخل المدينة. ولما العباسيون في القيروان بما اعترم عليه أبو حاتم من تجريدهم من سلاحهم، علم العباسيون في القيروان بما اعترم عليه أبو حاتم من تجريدهم من سلاحهم، العبروان، وقداوه، واسترجعوا المدينة. وبلغ أبو عاتم غدره به ، فعال أنواجه إلى القيروان، فهرب عمر بن عان إلى تونس ، بينا تجمح جيل بن أدراجه إلى القيروان، فهرب عمر بن عان إلى تونس ، بينا تجمح جيل بن حقوس، والجند العباسيون في الترجه شرنا، وانضموا إلى قوات يزيد بن

أسرع أبو حاتم إلى العمـــل، فأرسل فرقة من جيشه بقيسادة جرير بن

<sup>(</sup>١) المرجمالسايق ــ ابن خلدون ص ١١٣

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ص ۹۰ ـ این خادون ، یر ۶ ص ۱۹۹

هسعود الديونى النبض على عمر بن عان والخارق بن نفارجونس ، فان ابن خلدون يذكر أنها قرا إلى جيجل من سواحــــل كتامة ، فتركهما ، واستخلف على الذيروان عبد العزيز بن السمح المافرى ، ومضى هو للافاة جيوش العباسين بقيادة يزيد بن حائم . أما جرير الديونى فقد أدرك عمر ابن عمان مجيجل فقاتلا ، فقتل جرير وأصحابه ، وتمكن عمر بن عمان. والحارق بن غفار من دخول تونس ()).

### ٣\_ يزيد بن حاتم وقضاؤه على ثورة البربر الأباضية:

كانت أخبار التورات التي أشعابا الدبر في للغرب الأدنى قد وصلت إلى مساح أبي جعفر المتصور ، فبادر جولية يزيد بن مانم بن قبيصة بن المهلب على للغرب ، وسيه إلى إفريقية في جيش من عرب الشام والعراق وخراسان عدت عنون ألغا (؟). ووصل يزيد إلى مرت في ما ١٥٥ هـ، وانضم إلى جيشه هناك عدد كبير من عرب إفريقية وطرابلس ، كما انضم إليه جماعة من الدبر ، فتضغم بهم جيشه . و كان أبو مانم قد خرج من الفيروان على رأس جيشه من الإياضية لملاقا يزيد بن مانم ، وانضم إليه قائد عربى هن أعتاب عقبة بن نافيه هو عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن الفهرى (؟). والمقال غيب عليهم ، فاختار لمدندا الفرض جبل نفومة لكثرة من فيه من يشاف وبيا عليهم ، فاختار لمدندا الفرض جبل نفومة لكثرة من فيه من للشايعين له وبلد كركته ، فسير يزيد بن مانم طائمة من عسكره إلى قابس ،

<sup>(</sup>١) النويري ، تهاية الأرب ، ج ٢٢ ، عن عمد على ديوز ، المنرب السكنيم ، ج٢ ص٢٤

<sup>(</sup>٢) اين الأثير ، ۾ ٥ ص ٢٣ ــ ابن خلدول ، ج ٤ ص ١٤٤

<sup>(</sup>r) ابن عداري ، م ١ ص ١٤ \_ ابن الاتير ، ص ٣٣ \_ ابن خلدول ، ص ١١٤

فاشتبك معهم أبو حام ورجاله فى معركة دامية انتهت بهزيمة العباسيين، وماد فلهم إلى يزيد بن حام (١) . ورأى يزيد أنه أمام خصم شديد للراس، فعزم على السير بنضه لملاقاته ومقاتك، ولما علم أبو حام بقدومه إليه تحصن فى مكان وعر ، وخندق على عسكره ، تم التي الجيشان فى ربيم الأول سنة ١٥٥ ها هم واشتد القتال بينها ، واستيات أبو حاتم فى مدافعة العباسيين حتى قتل همو وأهل نجدته ، وطارد يزيد فؤل جيشه فى السهول والجبال ، وقتل منهم ما يقرب من تلاتين ألفا . وظل العباضيون يقتلون الإباضية فى جبل خوسة شهرا حتى سعفوم ، ثم استخلف يزيد على طرابلس سعيد بن شداد، و معنى بجيشه إلى القيروان ، فدخلها فى ٣٠ عادى الآخره سنة ١٥٥ ه (١) .

وكان عبد الرحمن بن حبيب جفيد عبد الرحمن بن حبيب التهرى الثاثر على حنظة بن صفوان، قدا نضوى تحت لوا، أي ساتم والإباضية، و اشترك في معركة جبل شوسة فل المهرم جبش أي حاتم، فر عبد الرحمن مع من فر من أصحاب أبي حاتم إلى جبال كتامة الواقعة في شال قصنطينة، واعتمم بقلمة صحاب ، فبعث إليه يزيد بن حاتم الحارق بن تفار الطائي والى طبنة لهامرته، ويبدو أن المخارق أبدى عجزا في استرال عبد الرحمن بن جبيب فوجه يزيد بن حاتم مددا إلى الخارق بقيادة الصلا، بن سعيد المهلي سنة ١٥٦ هـ (٢٠). ونجح القائدان هذه المرة في التفلي عليه، ففر عبد الرحمن بن حبيب عن الغلمة، وعبر البحر إلى الأندلس (٧٠). وفي تصي هذا التاريخ بن حبيب عن الغلمة، وعبر البحر إلى الأندلس (٧٠). وفي تصي هذا التاريخ

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ، جه ص ۲۳

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' ۔ ۱ ص ۹۹

<sup>(</sup>٣) قس المرج

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، مه ص ٦٠

ثار بطرابلس على يزيد : أبو يحبى بن قرياس الهوارى ، فالتف حوله كثير الدير ، فاشتبك معه عبــــد الله بن السمط الكندى ، قائد جبش يزبد فى إطرابلس فى قتال عنيف ، انتهى بهزيمة أبى يحيى وسحق تورته (١٠) .

وكان يزيد من خديمة ولاة إفريقية ، إذ قضى على التورات ، وضبط البلاد ، وأمن الناس على معاشهم ، وأموالهم ، وبدأت بعرده صفحة جديدة في تاريخ للغرب الادنى . وخال الهدو، مخيا عسلى الغرب الادنى في عهده حس سنة ١٩٦٥ م ، عندما انتفضت قبيلة ورفجومة بزعامة أيوب الهوارى . فسير إليهم بزيد جيشا ضخا بقيادة بزيد بن بجزأة المهابى ، والمضارى بن غنها الطرائى ، فالمضرى الغربية بن حركة حامية ، انهزم فيها بزيد ، وقتل المفارة والى الزاب ، فولى بزيد بن حاتم مكانه المهلب بن يزيد المهلبى ، وأمده يزيد ين حاتم إلى أن استعمل على الزاب المسلاد بن سعيد المهلبى ، وأمده يزيد ين حاتم بحيش كثيف تمكن بواسطته من الفضاء على ثورة ورفجومة (٧) .

ثم ماد البلاد تترة من الهدو. مرة نانية ، مكف خلالها يزيد بن حائم طي الاصلاحات الداخلية ، وترميم ما أفسدته الحروب والثورات. اهتم يزيد بالمهازة والفنون ، فأعاد تنظيم مدينة القيوان ، وجعمل لكل حرفة من الممرق حوال خاصة بها، وجدد بناء المسجد الجامع بالقيروان (٢٦) وأزاد فيه صنة أيام ازدهارا لم تشهده منسذ أيام حسان بن النهان ، وظلت إفريقية تنم بالهدو، والاش حتى توفى يزيد بن

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ص ۹۴

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ' ۔ ٥ ص ٣٣

<sup>(</sup>٣ ابن الأبارة ، كتاب الحسة الديراء ، ج 1 ، تمتيق الدكتور حسين مؤنس ؛ الهاهرة ، ١٩٦٣ م ٧٢

### ٤ \_ روح بن حاتم بن قبيصة :

لا مرض يزيد بن حاتم استخلف ولده داود عسلي ولاية أفريقية ، فلم توفى يزيد ظل داود بقوم بولايتها زهاء تسعة أشهر قفساها في عاربة الإباضية التاثرين عليه ، فقد انتقض الإباضية بجبال باجة ، وتزعمهم نصير ابن صالح الإباضي ، فسير إليهم داود جيشا بقيادة المهلب بن يزيد ، فهزمه الإباضية ، وقلوا جلة من عسكره ، فوجه إليهم داود جيشا بقيادة سايان ابن يزيد ، يتألف من عشرة آلاف مقانل، ونجح جيشه هذه المرة في تمزيق صفوف الثوار والقضاء على تورتهم ، وأقام داود على ولاية إفريقية إلى أن قدم إليها عمه روح بن حاتم أمرا على الهرب من قبل الرشيد (٣).

وقى عهد روح ساد الهدو. إفريقية ، فقد هادن عبــد الوهاب بن رستم جاهرت، ووادعه (۱۰ . ولم بطل عهد، إذ توفى فى القيروان فى ۲۳ رمضان سنة ۱۷۶ هـ .

#### ه \_ القضل بن روح بن حاتم :

لما توفى روح بويم ابنه قبيصة في المسجد الجامع ، وكان الفضل بن

<sup>(</sup>۱) ابن الأثم م ۲۳ ٬ ۲۲ ـ ابن خلدون ٬ ج ٤ ص ١٥٥ ــ ابن الحطيب ، أهمـــال الاعلام ، النسم الثال ص ٩

<sup>(</sup>۲) این عذاری ؟ ۔ ۱ س ۹۹ ، ۹۸

<sup>(</sup>٢) ابن عقاري ، ج ١ ص ٩٩ ــ ابن الأثير حه ص ٨٣

<sup>(</sup>٤) اين خلدون ، د ۽ ص ١٩٥

ووح عا ملا لا بيه في الزاب، ولكن الرشيد استعمل على إفريقية بعد وقاة روح ، حيبًا بن نصر المهلبي في رمضان سنة ١٧٤ ، فخرج الفضيل بن روح إلى بفداد ، وطمالب الرشيد بولاية إفريقية باعتباره أحق صما من حبيب بن نصر ، فــولاه الرشيد على إفريقية ، وعندئذ عاد الفضــل إلى الذيروان في سنة ١٧٧٧م، فولي ابن أخيه المفيرة بن بشر على مدينة تونس، وكان أرعنا ، فاستخف بالجند ، وأساء السيرة معهم ، فشكوا إلى الفضل ، فلم يحرك ساكنا ، فاتفق الجند فيا بينهم على نقديم قائد منهم يقال له عبدالله ابن الجارود، ويعرف بعبدويه الانباري، والتف حسوله عدد كبير من الساخطين على الغضل، وأعلنوا الثورة عليه، وطردوا عامله على تونس، وكتب ابن الجارود إلى الفضل بن روح : ﴿ أَمَا بَعْدُ ، فَانَا لَمْ نَخْرَجُ عَلِي المغيرة خروجا عن الطاعة ، ولكن لا حداث أحدثها فينا ، ظهر فها فساد الدولة، فعجل لنا من ترضاه ليقوم بأمرناً، وإلا نظرنا لا نفسنا ي، فأجابه الفضل: ﴿ أَمَا بِعَدُ ، قَانَ اللَّهُ يَجِرَى قَضَاؤُهُ عَلَى مَا أَحَبِ النَّاسُ أَوْ كُرْهُوا ، وليس اختياري واليا اخترته لــــــ أو اخترتموه بحائل دون شي. أراد الله عز وجل بلوغه فيكم ، وقد و ليت عليكم عاملا ، فان دفعتموه فهو آية النكث منكم والسلام ﴾ (١). وبعث إليهم عبد الله بن يزيد المهلبي ، عاملا علم تونس، فى صحبة النضر بن حفص ، وأبو العنبر والجنيد بن سيار ، فلما وصلوا إلى ظاهر تونس أدرك ابن الجارود أن مجهر، العنامل في رفقة ثلاث من القواد يعنى عُزِمه على القبض على رؤساء النورة والتنكيل بهم ، فحث رجاله على القبض عليهم ، فخرجوا إلى عبــد الله بن يزيد فقتلوه ،و أسروا من معــه .

<sup>(</sup>١) ابن عداري ، ج ١ ص ١٠٦ \_ ابن الآبار ، الملة السراء ص ٧٧

في إليهم الفضل جيشا لفاتاتهم ، ولكن جيشه منى جزيمة نكراه ، وارتد منهزما إلى الغيروان ، وأقبل ابن الجارود بعسكره ، وحاصر الغيروان ، وتمكن من اقتحام المدينة فى جادى الآخرة سنة ١٧٨ ، وأخرج الفضل ومن مه إلى قابس ، ثم ردهم ابن الجارود وقتل الفضل خوفا من أن يجوجه إلى طرايلس وبعود منها بحيش يحاربه . وعند دما عبر الجند عن غضبهم لمقتل الفضل قاتلهم ابن الجارود وهزمهم ، ففروا إلى الأربس . وأقاموا على أغسهم العلاء بن سعيد والى الزاب (١٠).

#### ٦ \_ هرالة بن أعين :

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، . . م م هه

<sup>(</sup>٢) نفس المرجم ابن خلدوت ج٤ ، ص ١٧ ٤

إلى طرابلس (1°. ثم قدم هرتمة إلى إفريقية ، ودخل القسيروان فى غرة ربيع الآخر سنة ١٧٥ . فهذا تفوس أهلها ، وأقام على الزاب ابراهيم بين الأغلب . وكانهرتمة مولعا بالبناء ، فأقام القصرالكبير بالمنستيرسنة ١٨٠٠ مه وبنى سور مدينة طرابلس مما يلى البحر (2°.

وفى سنة ١٨٠ م تار على هرئمة عياض بن وهب الموارى ، وكليب ابن جيم الكبايي ، ووجها إليه جيشا لحارته ، فسير هرئمة إليهما يحيى بن موسى فى جيش كثيف ، تمكن من إيفاع المزيمة بها ، والتخلب عليها (٣٠) . ولكن هرئمة لم يرض بالبقاء أكثر من ذلك فى إفريقية لكثرة تورات أهلها وتقلب أجدادها ، فطلب من الرشيد الاستفاء ، فأمره بالقدوم إليه، غرج من إفريقية فى رمضان سنة ١٨٨ ه .

#### ٧ \_ محيد بن مقاتل العكي :

استعمل الرشيد على إفريقية بعد هرتمة عمداً بن مقاتل بن حكيم المكي
وكان أخاه فى الرضاع ، فقدم إليها فى أول رمضان سنة ١٩٨٨ ه ، ولم ينجح
ابن مقاتل فى تهدئة قوس الجند ، بل على الغد من ذلك أثار عليه كراهية
المجتدلسوه سيرته ، وقبيح ما يؤثر من أخباره، من ذلك إقدامه على ضرب
المبلول بن راشد بالسياط ، وتسبيه فى قتله بسبب وعظه له ، ومسارضته فى
تصرفانه ، خاصة عندما أمد الروم فى صقلية بالاسلحسة ، وكان اللبول من
كبار أثمة البربرفى الشريعة ، ولذلك كان مقتله سبا فى بغض الناس لا بن مقاتل،

<sup>(</sup>١) ابن عذاري ' ج ١ ، ص ١٠٩ \_ ابن الأثير ، ج ٥ ص ٩٦

<sup>(</sup>٢) تنس المرجم ص ١١٠ ـ اين الأثير ص ٩٦

<sup>(</sup>٢) ابن الأثبر '. - ٥ ص ٦٦ ... ابن غلدون ، .. ۽ ص ١٦.

يضاف إلى ذلك أنه اقطع أرزاق الجند، وأساء السيرة فيهم وفى الرعيـة ، ولذلك اختلف جند، عليه (۱)، وانتقوا على تقديم عملد بن مرة الا زدى . ولما علم ابن مقائل بذلك ، سير إليه جيشا القضاء على ثورته ، و تمكن هذا الحيش من هزيمة أنصار مخلد، فاختنى فى مسجد، ولكن جند ابن مقسائل تمكنوا من القيض عليه، وذبحوه (۱).

ثم تارعليه أبو الحبم تمام بن تميم التميمى عامله فى تونس ، لاستهجانه تصرفات ابن مقاتل ، وسار تمام فى جموع حائلة إلى الفيروان فى رمضان سنة ۱۸۳۰ هـ ، واشتبك مع ابن مقاتل فى منية الحبيل من الفيروان ، فاخرم ابن مقاتل ، ﴿ وتحصن فى داره الق بناها ، وترك دار الإمارة ، وأقبل تمام ، فقزل بعسكره خلف باب أبي الربيم . فلما أصبح تمام فصحت له الاجواب ، فنخل القيروان يوم الاربها خمس بقين من رمضان سنة ۱۸۹۹ ، فامن تمام المسكن على دمه وأهله وماله . فكانت ولايته إلى أن أخرجه تمام من الليروان سنتين وعشرة أشهر » (٣).

خرج العكل من الغيروان بعد أن أمنه تمسام، وسار إلى طرابلس، فأدركه قوم من الحراسانيين، منهم طرحون صاحب شرطته، فدخل بهم طرابلس وأقام بها . واستاه ابراهيم بن الانخلب التيسى من خروج تمسام على والى إفريقية الشرعى، فجمع ابن الانخلب جيشا من الزاب سار به إلى الفدوان، وقبل أن يصل إليها كان تمسام قد فر إلى تونس، فدخل

<sup>(</sup>۱) این منازی ، ۴ ۱ ص ۱۹۱ ـ این الأثیر ، ۴ م س ۱۰۶

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، ۽ ه ص ١٠٤

<sup>(</sup>٢) ابن عقاری' ج ۱ ص ۱۱۲

ابراهم بن الأغلب القيران وانجه مباشرة إلى السجد الجامع ، وصعد المبدر و وصله المبدر و وخطب فى الناس خطبة بليفة ، أشار فيها إلى أنه قدم إلى القيروان لنصرة عمد بن مقانل الدي بلا الأمير الشرعى على إفريقية (۱) . ثم كتب ابراهم إلى المكن بطرا بلس بدعوه إلى دخول القيروان ، فساد المكن فلما عاين تمام كثرة من وفد إليه من الجند والمشابعين ، عزم على مهاجمة المنبوان ، فخرج ان الانفلب المقاتلته فانهزم تمام ، وانسحب إلى تونس غطارده ابن الانفلب المقاتلته فانهزم تمام ، وانسحب إلى تونس عمام ألا طاقة له على مقاتلة ابن الانفلب المتامنه على تصه ، فأمنه ، وأقبل به إلى القيروان فى ٨ من الحرم ، ثم أرسله إلى بغداد ، فأمر الرشيد عبسه به الملبق (۱) .

أصبح ابراهم بن الانحلب رجل إفريقية الذوى، بعد أن هزم تمسام ، وأعاد ابن مقاتل إلى مقر ولايته ، ولكن أهل البلاد والمهند كانوا قسسد سنموا حكم ابن مقاتل ، وكرهوا عسفه ، فاتصلت جاعة منهم بابراهم بن الانتخلب وطلبوا منه أن يتولى شؤونهم بدلا من ابن مقساتل ، وحملوه على أن يكتب إلى الرشيد طالبا منه أن يقرء على ولاية إفريقية ، فكتب إليسه فى ذلك ، وأبلته أنه مستعد فى مقابل ذلك أن يتنازل عن المائة الف دينار التى كانت تبضها حكومة مصر كلءام إلى الحليفة . فلما عرض الرشيد الاحمر لإرسال أربعين الف دينار كل عام إلى الحليفة . فلما عرض الرشيد الاحمر

<sup>(</sup>۱) این عناری ، ص ۱۱۳

<sup>(</sup>۲) این خلدول ، ص ۱۹ ـ النویری ، عن دیوز ، ج ۴ ، ۱۲۷

على هرئمة بن أعين ليسأله النصيحة ، أشار إليه بأن يوافق على منحه ولاية إفريقية لكفايته ، وحزمه ، ومقدرته الحربية فى إعماد التورات والقضاه على الفتن . فكتب له الرشيد عهدا بولاية إفريقية فى همادىالآخرة سنة ١٨٤ه ، فقفل بن مقاتل عائدا إلى المشرق (١٠) .

وبولاية ابن الا'غلب يبدأ عهد جديد فى تاريخ إفريقية والمغرب.

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۱٦ ـ این الأثیر ، ج ٥ ص ۱٠٤ ـ این خلدول ، جه

ص 199 ــ السلاوی ، ج ۱ ص ۱۳۵



البَّالِقَالِثَ

الولايات المستقلة بالمغرب في القرن النالث الهجرى

# لفضل الخارش

## دولة الاغالبة في المغرب الادني

(١) عصر الأمرا. الا قوبا. :

۱ ـ ابراهيم بن الانخلب ( ۱۸۱ ـ ۱۹۳ ه ) .

٧ ــ أبو العباس عبد الله بن ابراهيم ( ١٩٦ ــ ٢٠١ هـ ) .

٣ ـ زيادة الله بن ابراهيم ( ٢٠١ - ٢٢٣ )

(٢) خلفا. زيّادة الله بن ابراهيم بن الا ْغلب :

٩ ـ أبو عقال الأنحلب ( ٢٧٣ ـ ١٧٦ هـ ) .

٧ ــ أبو العباس محد بن للانخلب بن ابراهيم ( ٢٢٦ ـ ٢٤٢ ) .

٣ ـ أبو ابراهيم أحمد بن محمد ( ٧٤٧ ـ ٧٤٩ ) .

ع ــ أبو محد زيادة الله بن محمد ( ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ) .

ه ـ أبو الغرانيق محد بن احمد ( ٢٥٠ ـ ٢٦١ ) .

٣ ــ ابراهيم بن احمد ( ٧٦١ ـ ٢٨٩ ) .

٧\_ أبو العباس عبد الله بن ابراهيم ( ٢٨٩ – ٢٩٠ ) .

٨ ــ زيادة الله بن عبد الله ، آخر أُمراه بني الأغلب ( ٢٩٠ ـ ٢٩٦ ).

(٣) ازدهار الحياة الاقتصادية في المغرب الأدنى في عصر الا عالية .

(a) سكان إفريقية فى عصر الاغالبة : ١ - العرب ٧ - العجمالغوس ٣ -اليربر 3 - الروم والا'فارق ٥ - النتيان .

#### (٠) منشآت الاغالبة في إفريقية :

العارة الدينية: ١ - المسجد الجامع بالفيروان ٧ - بامع الزيمونة
 بدونس ٣ - المسجد الجامع بسوسة
 بسوسة
 ه - مساجد أخرى خاصة

ب المهادة الحريبة : ٩- رباط سوسة ٢- رباط المنستير ٣- سور سوسة ٤- سور سفاقس

ج ــ العارة المدنية والمناخ العامة : ١ ــ مدينة العباسية ٧ ــ مدينة وقادة ٣ ــ المواجل والحزانات والفناطر .

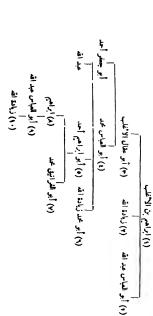

جدول بامراء بني الأغلب

## *الفصل الخامِسُ* دولة الاغالبة فى المغرب الآدنى

(1)

#### عصر الأمراء الأقوياء

شهد للفرب الإسلامي منذ أواخر الغرن الثانى المجرى قيام دوبلات
مستقيلة في سائر أجزائه ، فق المغرب الأدنى ، بالغيروان ، قامت دولة
الأغابة ، وفي المغرب الأوسط بناهرت قامت دولة الرستميين ، وفي المغرب
الافهى بغاس قامت دولة الأدارسة ، وفي سجلماسة قامت دولة بني المدوار،
مالة بنامسنا قامت دولة بني صالح بن طريف البرغواطي . وأم هسنة
المدوبلات جيما دولة بني الأغلب ، وم أسرة مستنية ، حكت إفريقية
طوال القرن الثالث المجرى ، أسها ابراهم بن الأخلب بن سالم التيمى ،
المدي تبده الرشيد في ولاية إفريقية في سنة ١٨٨٤ ، وأسرة الاتالية أسرة
خفست لنفوذها ، أي في إفريقية وصقلية ، كما أن أمراءها أقاموا المدن
والقمور، وشيدوا للساجدوالمصون، وشجعوا الآداب والعلوم والتنون.

١ - ابراهيم بن الأغلب ( ١٨٤ - ١٩٦ ) :

أقنعت أحداث إفريقية المتوالية ، من معارك خاضهـــا العرب ضد الربر

الصفرية والإباضية ، ومن حركات التمرد التي قام جا الجند ، ومن فتن طاحنة متواصلة ، الرشيد بأن انفصال المغرب عن الامبراطورية العباسية أصبح حقيقة واقعة ، وقد دفعه هذا إلى قبول ما عرضه عليه ابراهيم بن الأغلب، عامل الزاب من قبل ابن مقاتل ، والتسليم باستقلال ولاية إمريقية استقلالا جزئيا عن الحلامة العباسية ، والاكتفاء بتبعيته الاسمية لما نظير مبلغ من المال يبعثه إلى الحليفة . هذا الوضع الجديد الذي وافق عليه الرشيد بؤكده لقب الإمارة الذي أطلقه المؤرخون كثيراً على بني الانخلب، كما يؤكد. قيام كل خليفة عباسي جديد باقرار الا مي الأغلى على ولابة إفريقية (١١) . ولاشك أن الرشيد بارساله عهد ولاية إفريقيــة إلى ابراهيم بن الأغلب ، كان يقر استقلاله الفعلي بهذه البلاد مع التبعية الإسمية للخلافة لسبب آخر يمكن أن نضفه إلى السبب السابق . فقد كان إدريس بن عبد الله بن الحسن قعد فر إلى المغربالا قصى حداثهزام إخوته في موقعة فنح بمكة سنة ١٦٩ه، وتمكن إدربس من الإفلات مع مولاء راشد إلى مصر ، ومن هناك مضى إلى أقصى الطرف الغربي من العالم الإسلامي ، حيث استقر ببلدة وليل قاعدة جيل ز هو ن في سنة ١٧٧ هـ (٢) ، وبايعه بربر أوربة بالإمامة ، ونجيح في تكوين دولة شيعية في هذا الصاقع من بلاد المفرب، وانضمت إليه قبسائل أخرى منها زواغة؛ وزواوة، وسدرتة، وغياثة، ومكناسة؛ وغمسارة . وتطلع

Marçais, la Berberio musulmate et l'Orient au Moyen \_ (1) age, p. 59.

<sup>(</sup>٢) الجزناءي ، كتاب زهرةالآس في بناء مدينة فاسي٬ نشرة النجويد بل٬ الجزائي

إدريس بعد ذلك إلى توحيد المفرب (') وكان من الطبيعي أرث يخشي المطالعة المجاسبيون من مطامع الأدارسة في المغرب ومصر ، فرضي الرشيد باقامة دولة الاعمالية في المفرب الاكتمالة المبارية وبلاد الادارسة في المغرب الاكتمالة المبارية وبلاد الادارسة في المغرب الاكتمالة المبارية من يقية العالم الإسلامي ، بل كانو يستفون إلى توحيد للمغرب والمثري العربين تحت تيادتهم (''). فلقد أورد الأستاذ المدكتور احد مختار العبادي نعما لرسالة وجهها إدريس بن عبد الله إلى المصريين يمكن أن فتستنج منها مدى اتصال الادارسة بأعل مصر كذلك ('').

كان ابراهيم بن الانفاب من أفضل ولاة المفرب ، فقد كان يجمع إلى علمه وتفقيه فى الدين وأدبه ، حسن الرأى ، والنجدة ، والبأس ، والمؤم ، والمعرفة بالحروب ومكائدها ، و ولم بل أفريقية أحسن سيرة منسسه ، ولا سياسة ، ولا أرأف برحية ، ولا أوفى جهد ، ولا أرعى لحرصة منسه ، فطاعت له قبائل الدير ، وتمهدت إفريقية فى أيامه » (1) .

واتخذ الاُمهر ابراهيم بن الاُغلب مدينة الغيروان عاصمة لولايته عواُخذ يعمل منذ استقلاله عن الخلافةالسباسية على تكوين قوة بحرية هائلة ، مكنت إهقابه من بعده، من فزو جزيرةصقلية وافتتاحها سنة ٧٩٧ه، وغزو مالطة

 <sup>(</sup>۱) اصاعیل بن عمد الرشید ، جلاء الطلام الدامس فی موجز تاریخ المغرب لمل عصر
 عمد المخامس ، الریاط ، ۱۹۵۷ س . ج

 <sup>(</sup>۲) ابن الحطيب ، أعمال الاعلام ، النسم الثالث الحاص بالنسرب ، ص ۱۷ ، سياشية وقيم ۲

<sup>(</sup>٣) غس الرجر ،

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۱۹

وسواحل إبطاليا الجنوبية والجنوبية الغربية. ولقد امتم ابراهيم بن الأخاب بالعمر أن احتاما شاميا ، فقرع في سنة ه١٨٥ ه في بناء مدينة القصر القسديم الى تقع أطلالها على بعد الانة أميال جنوبي النيروان(١٠)، وصماحا العباسية(٢٠) تعبيراً عن ولائة العباسيين .

وفى عهد ابراهيم بن الانفلب تار بتونس رجل من رجالات العرب اسمه حد يس، ونزع السوادشعار بن الباس، فيت إليه إبراهيم قائده حمران بن جالد فى جيش كير النم حركته ، والتى عمران مصه فى موقصة بالغرب من تونس اجزم فيها حسد بس و أنصاره ، وقتل منهم نحسو حشرة آيان الأغلب علما المخلافة الباسية ، فيصل يترصد أعداءها فى للقسسرب، فصرى نظره إلى للغرب الانتمى ، وكان إدريس بن إدريس بن حيد لف قد أكل من العمر حشر سنوات ، فيحد له راشد مولى أبيه اليسة ، ومهد له تذ أكل من العمر حشر سنوات ، فيحدد له راشد مولى أبيه اليسة ، ومهد له بذله راشد من جهود مضنية ، فعمل ابن الاغلب على الكيد لراشد ، فيصل بدس إلى البربر ويسرب فيهم الانهوال حتى قتل راشد ، وسيق رأسه إليه في سنة ١٩٨٨ه (<sup>10)</sup> . تم تولى أمر إدريس بعد راشد زميم من زعماه البربر اسمه خول عبد الراحن المنظر (<sup>10)</sup> ، وقبل بهول بن عبد الواجد (<sup>10)</sup> ، فأخذ ابين باول عبد الرحن المنظر (<sup>10)</sup> ، وقبل بهول بن عبد الواجد (<sup>10)</sup> ، فأخذ ابن

<sup>(</sup>۱) المرجمالسايق ، ص ۱۱۷

<sup>(</sup>١) اين ألأثير ع و ص ١٠٤ ـ اين خلدول ، ج ١ ص ١١٩

<sup>(</sup>٣) قض المرجع ص ١٠٤ ـ. ابن خلدول ص ١٩٩

<sup>(1)</sup> ابن خلدول 'ج 1 ص 4۲۰

<sup>(0)</sup> نفن المرجع (1) ابن الأثير ، ج 0 ص 105

الاتخاب يستميله بالكتب والحمدايا إلى أن انحرف عن دعوة الاثوارسة ، وفارق إدريس وانضم إلى ابن الأغلب، فنفرق جع إدريس من أتباع بهلول، فكتب إدريس إلى ابن الاتخاب يستعطفه ويسأله أن يكف عن التدخل فى شؤون بلاده، ويذكره بقرابته من رسول الله، فأجابه ابر اهيم بن الأظلب إلى ذلك ووادعه (1).

ولم يخل عبد ابن الانفاب من النورات والدن ، ولكنها كانت لا نقاس بالنورات التي كانت تضطره في إفريقية في السهود السابقة ، فن هذه النورات: فورة أهل طرابلس على ولاتهم من قبل ابن الانفاب في سنة ١٨٩ ، وقسد أورد ابن الأنير خبر هسدند النورة في شيء من التفصيل ، فذكر أن أهل طرابلس كانوا بشكون إليه من ولانه عليهم ، فيزلم و بولوغير مم . وحدث أنه ولي عليهم في هذه السنة عامله سنيان بن المضاء (١٦ للرة الرابقة ، فنسار أهل طرابلس على سفيان ، وعزموا على خلصه وطرده ، وزحدوا إليسه فضائهم في للمسجد الجامم ، فهزموه ، ثم أمنوه ، فخرج من طرابلس في شعبان من سنة ١٨٩ هـ ، واستعمل الجند وأهل طرابلس عليهم ابراهيم بن شعبان النيمي (٢٦ ) فيحث ابن الانقلب جيئا هزمهم ، ودخل طرابلس ، وقضى على الثورة .

 <sup>(</sup>١) المرجع السابق - ابن خلدول ' ج ٤ ص ٤٢٠ ــ ابن الحطيب ، أهمال الاعلام ،
 اللسم الله لك ' ص ١٤

<sup>،</sup> (۲) يسميه ابن غلمول سفيال بن المهاجر ( ابن غلمول ، ج ، ص ٤٢٠ )

<sup>(</sup>٣) ابن الأثمر ، ج ٥ ص ١٢١ ــ ابن غلدول ۽ ج ٤ ص ١٢٠

والتورة الثانية قام بها عمران بن عبالد ، وكان من بطانة إبراهيم بن الأغلب، ثم انتقضطله في سنة ه به وافترق عنه، وثار عليه هو وخريش ابن النونسي ، و اجتذبا إليهما عدداً كبيراً من الأنصار والشابسين ، في الفيروان وأكثر مدن إفريقية ، فاضطر ابن الاغلب إلى النول بين القيروان والعباسية بمندق منيا، وتحصن فيها ، فحاصر مفياعمران سنة كاملة ، فأرسل الرشيد إلى ابن الا أغلب كثيراً من الأموال أغري بها أصحاب عران ، فتفرقوا عنه ، وانهزم عمران ، وأقل في الراب إلى أن توفى ابراهيم ابن الا أغلب ، وتولى ابنه عبد الله ، فاستأمته على نفسه ، فأمته ، وأحضره اليه ، وأسكنه ممه تم قتله (١٠).

أما التورة النالة ، فقد قامت بطرابلس في سنة ١٩٩٨ هـ ، في هذه السنة ولى ابراهيم بن الانجلب ولده عبد الله على طرابلس، فلما قدم إليها تارعليه المجند ، وحاصروه في دازه ، ثم صالحوه على أن يخرج من بلدهم ، فلم يبعد عن طرابلس كثيراً حتى النف حوله عدد كبير من الناس ، وأخسد عبد الله يعترب الانصار من البربر بالا موال والعطايا ، ويذكر ابن الانهير أنه كان يعطى النارس كل يوم أربعة درام ، والراجل درهمين ، فكرت حشوده ، فرحت بهم إلى طرابلس ، وتغلب على جندها ، وتمكن عبد الله بن ابراهيم من دخول المدينة . ثم عزله أبوه ، واستعمل سقيان بن المضاه ، فتارت قبيلة هوارة ، وهاجت عسكر المدينة ، فانهزم الجند ، وخرجوا لهوارة عن طرابلس، فدخلتها ، وهدمت أسوارها . وتراجع جند طرابلس إلى القيروان، فنارابس، فدخلتها ، وهدمت أسوارها . وتراجع جند طرابلس إلى القيروان، المنسف عند الله في ١٣٠ ألف فارس .

<sup>(</sup>۱) این الأثیر ہے۔ ص ۱۳۱ ساین خلدوں ، ج ؛ ص ۴۲۱ ساین الأبار ، الحلة السیداء ص ۱۰۹

واستطاع بهم اقتصام المدينة ، وهزيمة هوارة . وأقام عبد الله جما بعض الوقت، فأعاد بناه أسوارها (۱۰). ولما بلغت أنباه هزائم للبير إلى عبد الوهاب ابن رستم فى ناهرت، خرج لنصرة بربر طرابلس فى جيش عظيم ، فاصرها ابن رستم فى ناهرت ، خرج لنصرة بربر طرابلس فى جيش عظيم ، فإلى بقاوم جيش الرستميين إلى أن نوفى أبوه ابراهيم فى شوال سنة ۱۹۸۸ ه ، وعهد إليه بالإهارة ، فأخد أخوه و بادة الله له الهود على الجند ، و كتب إلى عبد الله يخبره بوفاة أبيه . فاضطر عبد الله إلى مصالحة عبد الوهاب الرستمى على أن يكون البلد والبحر أى المدبنة وما يطل منها على البحر لعبد الله ، أما مازاد على ذلك من أرباض فلمبذالوهاب . وبهذه الانفاقية عاد إلى القيروان، وسمل زمام أمورها (۱۲) فى سنة ۱۹۷۷ ه ، فتلقاء زيادة الله ، وسلم أمور

ويعتبر إبراهيم بن الانخلب أول من اثخذ العبيد لحل سلاحه ، واستكثر من طبقائهم، واستغنى بذلك عن استخدام الرعية فى أى شأن من شؤونه<sup>(۲)</sup>. وقد عمل ابراهيم على اسكان عبيده وأهل الثقة به من خدمه حوله <sup>(1)</sup>.

٣ \_ أبو العباس عبد الله بن ابراهيم ( ١٩٦ \_ ٢٠١ ه ) :

كان أبو العباس وقت وفاة أبيه في ٢٩ شوال منة ١٩٦ ه ، مشغولا باعماد تورة قامت في طرابلس ، فقام له زبادة الله. أخوه من أبيه ، بأمره،

<sup>(</sup>۱) ابن خلمون ' ج ۽ ص ٢٠ ۽

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، ج ٥ ص ١٥٦ .. ابن ملدون ، ج ٤ ص ٤٢١

<sup>(</sup>٣) ابن الحطيب ، أعبال الاعلام ' النسم التال ، ص ١٤

<sup>(</sup>s) ابن مفاری ' ج ۱ ص ۱۱۷

وتلقى البيمة له على نفسه وعلى أهل بيته رجنده وخدمه ، وبعث إليه بذلك وهو محاصر في طرابلس، فعجل بالصلح مع عبد الوهاب بن رستم ، وعاد إلى الغيروان في صفر سنة ١٩٧ ﻫ . فاستقبله أخوه استقبال الأمراء ، وتسلم منه عبد الله الإمارة . ولكن بدلا من أن يعترف أبو العباس بفضل زيادة الله عليه ، أخذ يتحامل عليه وبتنقصه ، وبأمر ندماه. باطلاق ألسنتهم بسبه ، ومع ذلك فقد ظل زيادة الله ببدى له التمظيم والتبجيل ، و لا يظهر عليه أى أثر من ذلك (١) ، وكان أبوه قد ترك له ملكا عمدا ، فاتسم عهده بالهدو. والسلم. وكان أبوالعباس جائراً متعسفا ظلومامع زعيته، وبذكر ابن هذارى أنه ﴿ أَحَدِثَ بَافَرِيقِيةَ وَجُوهَا مِنَ الظَّلَمِ شَنِيعَةً ، مِنْهَا أَنْهُ قَطْعُ العَشْرِ حَبًّا ، وجعله ثمانية دنانير للقفيز أصاب أو لم يصب ، وغير ذلك من الظلم والمفارم، فاشتد على الناس ذلك » . فضاق الناس لذلك، وبدأوا يتذمرون من ظلمه، ويبدو أن تصرفانه الجائرة دفعت جماعة من الصالحين كانو أ قد وفدوا إلى القيروان قادمين من الجزيرة، على رأسهم الصالح حفص بن حيد الجزرى إلى نصحه بالعدول والإنصاف، ووعظـوه في الدين وفي ضرورة رعاية مصالح المسلمين، ويذكر ابن المطيب أن الصالح حفص نصحهمازالة الجور عن رعيته ، وتطبيق قواعد السنة (٢) ، فاستخف بهم ، وتهاون بنصائحهم ، فخرجوا من قصره بالعباسية ، وقد ساءهم منه هذا الاستخفاف ، فلما وصلوا إلى وادى القصارين بالقرب من الةيروان ، نزلوا هناك وصلوا في كدية روح ركمتين، ودعوا الله أن يكف عن المسلمين جور أبي العباس، ويريحهم

<sup>(</sup>۱) این مذاری ، ج ۱ ص ۱۲۰ ـ این غلدون ٬ ۴ ص ۲۲۶

<sup>(</sup>٢) ابن الحطيب ' أعال الاعلام ' النسم التالث ، ص ١٥

#### ٣ \_ زيادة الله بن ابراهيم ( ٢٠١ \_ ٣٢٣ ه ) :

كان زيادة الله أعظم أمراء بن الانخلب وأفضام على الإطلاق، م تنعم البلاد التونسية في عهودهم كانفعت في عبده، وكان رجل بناء وتشيد، فقد ترك لنا آثارا كثيرة بالفيروان والعباسية وتونس وسوسة ، وكان يجمع إلى جانب حبه الفنون والعارة والآداب ، مقدرة وكفاية حربية ، فقد ممكن من إمحاد الثورات إلى اشتعلت عجرد اعتلائه الأمارة ، وبذلك دعم البناء الذي أسمه أبوه من قبل، وتشهد بذلك آثاره في سوسة وللنستير والفيروان وتونس من مساجد وقناطر وأربطة وخزانات ومواجل.

تولى زيادة الله إمارة إفريقية بصد وفاة أخيه أبي العباس ، ووصله التقليد بالإمارة من قبل الحليفية المدّمون ، فظل زيادة الله مخلصا المدّمون عندما توقب على الحلاقة ببغداد ابراهيم بن المهدى الملقب بالمبارك ( ٢٠٧ – و ٢٠٠ )، فاما دخل المأمون بغداد في سنة و ٢٠٠ ، وخلصت له الحلافة ، شكر له ذلك (٢٠ ، وكان زيادة الله أبي النفس ، فعندما كتب إلى المأمون بالدماء لمبد الفريق عندما مرسول المبدأ ، وبعث مع رسول الحليفة إليه كيا به ألف دينار مضروبة بأسماء بني إدريس (٣٠) ، وفي ذلك

<sup>(</sup>۱) ابل صــفاری <sup>۲</sup> ج ۱ ص ۱۳۱ سـ ابن الأثیر ، چ ه ص ۱۸۴ سـ ابن علمول ، ج ٤ ص ۱۹۲۲ سـ ابن الحطب ص ۱۹

<sup>(</sup>٢) ابن الحطيب ' المرجم السابق ص ١٦

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ' م ٤ ص ٤٢٢ ــ ابن الحطيب ، المرجم السابق مي ١٧

تهديد للخليفة بخروج الا'غالبة على العباسيينوا نضمامم إلى الأدارسة لوفكر العباسيون فى مس استقلال بنى الا'غلب الذاتي .

وأم الأحداث السارزة فى عصره تورة زياد ين سهل المعروف باين العقلية عليه فى سنة ٢٠٧ه، و تورة عمود بن مصاوبة القيسى عليه فى سنة ٣٠.٨، ثم تورة منصور الطنيذى عليه بتونس فى سنة ٢٠٩، وهذه التورة الأخدة مى أخطر النورات التى اشتعلت نع انها فى عيده .

فني الثورة الأولى ، قام زياد بن سهل وحاصر مدينـة باجــة بجموع كثيفة ، فسير إليه زيادة الله جيشا نمكن من إيقاع الهزيمة به ، وقتلوا من رجاله عددا كبيرا أوفي الثورة الثانية تمكن عمرو بن معاوية القيسي ، عامل ز بادة الله على القصرين ، من التغلب على هذه البليدة ونو احمها ، فسير إلسه زبادة الله جيشا حاصره أياما ، تم استنزله بالا مان هو وولدبه ، حبــــاب وسمعيان، ولكنه نكث بعيده وقتلهم بعد ذلك (١) . وفي التورة الثالثة انتقضت إفريقية على زيادة الله حتى لم يبق في يده منها غير الساحل وقايس، فق سنة ٢٠٩ هـ ، ثار منصور بن نصير الطنبذي بطنبذه ، وأخذ يسعى للاستيلاء على تونس ، فأرسل إليه زبادة الله قائده عد بن حزه في ثلاثمائة فارس مسلحين، وأوصاه بسم عة السير إلى تونس ومضاجأة منصور فيهما دون أن يشعر بقدومه ، فيقبض عليه ، ويأنيه به . فلما وصل محمد بن حمزة إلى تو نس ألن منهم را غائبا في قص ه بطنيدة ، فزل بدار الصناعة بتو نس وبعث إلى منصور وفدا يتألف من . ي من شيوخ نو نس على رأسهم شجرة ابن عيسى الفاضي في صفر سنة ٩-٧ هـ، ليناشدونه الطاعة ، وتبذ الحلاف

<sup>(</sup>۱) این عذاری ه ۱ م ۱۲۲

والعصيان . فأنكر منصور هذه النهمة ، وتظاهر أمامهم بأنه ما زال مخلصا للا مير لم غلم بدا ، ولم يحدث حدثا، وأبدى استعداده السيرمعهم إلى زبادة الله ، ولكنه عرض عليهم البيت عنده هذه الليلة (١) ، وفي نفس الوقت بعث إلى عمد بن حزة جونس بنهي إليه بقدومه في اليوم التالي في صحبة القاضي ورفاقه ، ووجه إلى محد بن حزة بقرا وغناوعلفا . فاطمأن ابن حزة لذلك، وذبخ الغنم والبقر ، وأكل منه هو وعسكره . ولكن منصور غدر بالقاضي ورفاقه ، فسجنهم في قصره ، وزحف في خيله وأشياعه إلى تونس، وباغتوا ابن حمزه بالهجوم ليلا، فقتل معظم رجاله ، إلا من رمى بنفسه في البحر ، ثم أمر منصور باحضار اسماعيل بن سفيان بن سالم بن عقمال ، عامل زيادة الله على تونس ، وولمده محد ، فأمر بقتلهما ، واستولى على المدينة . فلما علم زيادة الله بذلك ، وجه وزيره الا علب بن عبد الله بن الا علب ، المعروف بغلبون فی جیش کثیف إلی منصور الطنبذی لمفانلته ، واسترجاع تونس ، وهدد زيادة الله هؤلاء الجند بالقتل إذا انهزموا أمام منصور . فسار غليون قى ١٠ ربيع الاول إلى تونس، فلسا وصل إلى سبختهـا اصطدمت قوانه بقوات منصور، فانهزم غلبون في ٢٠ ربيم الأثول، وخافجنده أن يعودوا إلى زيادة الله فيعاقبهم بالقتل ، فتفرقوا عن غلبون ، واستولوا على عدد من مدن إفريقية وحصونها امتنعوا فيها منزيادة الله، وخلعوا طاعة بني الأغلب وأعلنوا تبعيتهم لمنصور الطنبذي ، فوقعت باجـــة والجزيرة وصطفورة والأربس ، ﴿ وَاضْطُرَمْتُ إِفْرِيْقِيَّةُ نَارًا ﴾ (٢) .

ولما كثرت جوع منصور الطنبذي ، و لمس من نفسه القدرة على منازلة

<sup>(</sup>١) المرجم السابق

<sup>(</sup>۲) این مقاری عج ۱ ص ۱۲۸ ـ این الأثر ، . و ص د ۱۸

زيادة الله في حاضرته ، زحف إلى القيروان فى ه من جادى الأولى، و حاصرها حصارا شديدا ، ثم خندق على نفسه ، وحدثت بينه وبين زيادة الله وقائم كثيرة ، انضم فيها أهل القيروان إلى جانب منصور ، ثم زحف زيادة الله فى منتصف جادى الآخرة بجيوش كشيفة هاجت قوات منصور ، فانهزم هزيمة نكراء ، فو على أثرها إلى قصره بتونس ، وتمكن زيادة الله من دخول الفيروان ، وعفا عن أهلها ، واكنق منهم بتخريب سور المدينة (1).

تفرق أنصار منصور إلى مدنهم التي تغلبوا عليها ، فمنى زعيمهم عامر ابن نافع الاثررق إلى سبية ، فأرسل إليه زيادة الله محسد بن عبد الله بن الأغلب ، فالتهى مع عامر بن نافع في موقعة حدثت في ٢٠ من المحرم سنة ٢٠ من فالبرم ابن الأغلب وقتل (٢٠ ، فعظم الاثمر على زيادة الله . ولا يمكنف الثوار بذلك ، بل هاجوا الفيروان من جديد ، واستولوا عليها ، فلم يمكنف الثوار بذلك ، بل هاجوا الفيروان من جديد ، واستولوا عليها ، فلم وكتب الثوار إلى زيادة الله بطلبون منه أن يرحل من إفريقية ، ويمنحونه وكتب الثوار إلى زيادة الله بطلبون منه أن يرحل من إفريقية ، ويمنحونه في مائتي فارس إلى قبيلة . نفزارة ، ليدهو بربرها إلى نصرته ، ففعل زيادة في مائتي فارس إلى قبيلة . نفزارة ، ليدهو بربرها إلى نصرته ، ففعل زيادة في مائتي فارس إلى قبيلة . نفزارة ، ليدهو بربرها إلى نصرته ، ففعل زيادة في معركة عيفة مع قوات عامر بن نافع ، وأسفرتالم كما عن هزية جيش عامر، وقراره إلى قسطيلية ، فاستولى عليها.

القيروان •

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری، ۱۲۹ س ۱۲۹ ـ این الأثیرج دس ۱۸۰ ـ این خلدول ٌج؛ ص ۲۲۳

 <sup>(</sup>۲) نفس المرجع ــ ويذكر كل من ابن الأثير وابن خلدون أنه عاد ومن مصـــه الى

ثم دب الحلاف بين عامر ومنصور سنة ٢١١ ه، وانهى بعد وقائع طويلة بسجن منصور في جزيرة جربة، وقتل أخيه حدون (١١) أما عامر فظل مقيا جونس إلى أن توفى في سنة ٣١٦ه • فاستأمن أولاده وبنوه إلى زيادة الله، وبوفاة عامر انتهت الثورة الكبرى التى أشعلها منصور الطنبذى فى إفريقية وكادت تطبح بمك بنى الانفاب .

ولم تحض عمس سنوات على استزال زيادة الله لين منصور حتى اشتطت الرقتورة في الجزيرة بتونس، وأشمال هذه المرة ثائر يعرف باسم فضل بن المتورة و انتم إليه في تورته عبد السلام بن الفرج الربعي، وكان عبد السلام هذا من أنصار منصور الطنبذي، فسير زيادة الله إليها جيشا، قاتلها، واتصر عليها في موقعة حدثت عد مدينة البود بالجزيرة، قتل فيها عبد السلام، وحمل رأسه إلى زيادة الله، ولسكن فضل بن أبى العنبر تمكن من القرار إلى تونس، و وخلها وامتنع بها (٣٠). فسير إليهزيادة الله جيشا بقيادة أبي فهر عمد بن عبد الله بن الاعلب، حاصر، بتونس، وتجع في اقتحام المدينة و دخو لها عنوة، وقتل جنوده عدداً كبيران أهل تونس، تخص المدينة و دخو لها عنوة، وقتل جنوده عدداً كبيران أهل تونس، تخص تونس إلى النواحى المجاورة، وطلبوا الإمان من زيادة الله، فأهلية تونس، فاطبعة من ماه والدالها (١٠).

<sup>(</sup>١) طالع تفاصيل هذا التراح في البيان المغرب لابن عذاري ص ١٣١٠١٣٠

<sup>(</sup>۲) ابن الأثمر بج ه س ۲۳۱

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری' ج ۱ ص ۳۰

<sup>(</sup>٤) ابن عذاري ج ١ ص ١٣٦ \_ ابن الأثيرج ه ص ٢٣١

ومن ماتر زيادة الله عنايته بالاسطول الإسلامى ، وقيامه بغزو بعض الجزر القريبة من تونس ، فنى سنة ٢٠٠ ه، سير عمد بن عبــد الله التميسى فى الأسطول إلى جزيرة سردانية ، فغزاها ، وغنم منها نمتائم كشيرة ، ولكن بعض قطع من أسطوله أصبيت أثناء هذه الغزوة .

وأم النزواتالبحرية التي تمت في عهده غزو جزيرة صقلية في سنة ١٧٥هـ، ولم تكن هذه الغزوة في الواقع أولى الغزوات الاسلامية إلى صقلية ، فقد وجه إليها المسلمون منذ أيام معاوية بن حديج الأساطيـــل المرة نلو المرة ، وكانوا يمودون منها بفتائم كثيرة <sup>(١)</sup> . وفي سنة ٨٦ هـ ، عقمد موسى بن سرقوصة ، وغنم منها غنائم هائلة (٢٠). وفي سنة ، ٩ ه ، غزا بشر بنصفوان بنفسه جزيرة صقلية ، فأصاب بها سبيا كشيراً (٢٠) كذلك غزاها المسلمون في ولاية عبيد الله بن الحبحاب سنة ١٢٧ هـ، إذ بعث لغزوها حبيب بن أبي عبدة . ولكن المسلمين انقطعوا عن غزو تلك الجزيرة منــذ أن شغل ولاة العباسيين في إفريقية بقمع النورات الداخلية، فتجرأت سفن الروم على مهاجمة السواحل الإفريقية ، ولعل ذلك كان السبب الذي جعــل هرتمة بن أعين يهتم ببناء القصر الكبير بالمنستير سنة ١٨ ه، وبنــاه سور مدينة طرابلس التونسي في أيام ابراهيم بن الأغلب إلى أن انفق البطرين جريجوري مع أُمَّدٍ

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ س ۱۳

<sup>(</sup>٢) غين المرجم 'ج 1 ص ٣٦ (٣) عند المرجم (٣)

<sup>(</sup>٣) تغير المرجم ١ ج ١ ص ١١

اللغيروان فى سنة ١٩٧٧ هـ ( ٨٦٣ م ) على هدنة لمدة عشر سنوات ، ولم تمض ١٤ سنة بعد ذلك حتى تجددت أعمال الفرصنة والفارات المتبادلة بين المسلمين والروم (١٠).

وعلى هذا الا'ساس يمكننا أن نرجع فتح المسلمين لصقلية في عهد زيادة الله للا'سباب الآنية :

 ٧ - كانت صقاية بالنسبة للسلمين بلادا غنية بالغنائم، في الوقت الذي أتفوت بلاد للغرب من هسسة، الغنائم. كذلك كانت صقاية تمثل أراض جديدة يمكن فحويا واستغلالها.

٣— هناك عامل دبنى هو الجهاد في سبيل الله ، ولا ننسى أن أهــــل إفريقية كانوا قد تفقهوا في الدين الإسلامي وأصبح منهم العلماء والفقهاء ، وساعدت الأربطة على تكوين طبقة من الصالحين الذين كرسوا حيــاتهم للجهاد ضد الروم . وكان الحروج لمدافعة الروم في صقلية أقصى ما بصناء العابدون والعمالحون . ولائلك أن موافقة زيادة الله على اختيارالقاضي أحد ابن الفرات ، مصنف الاسدية في الشقه عــلى مذهب مالك ، قائدا للحملة ، يعتر أصدق تعبد عن روح الجهاد المسيطرة على الفائحين ، فلقد ولاه زيادة الله قائدا طلى الجيش ، و وأقره على القضاء مع القيادة ، فحرج معه أشراف

<sup>-</sup> Marçais, la Berberio musulmane, p. 65. (1)

إفريقية من العرب ، والجنسيد ، والدير ، والأندلسيين ، وأهل العلم والمصائر » (\*) .

قاراد زیادة الله أن يظهر أمام رعيه بمظهر المجاهد المثاغر فی سبيل
 الله فيكسب بذلك قلوبهم، و ربوطد مكانه و منزلته في نفوسهم.

 و مان زيادة الله كثيراً من ثورات جنده ، وفعنهم للتحددة ، فأراد أن يكسر شوكتهم ، ويتخلص منهم باشراكهم في هذه الغزوة .

٣- ذكر ابن الانسبير أن قائد الاسطول الرومى بصفلية فيمى Bophomius الرجل الامير اطور ميخائيل الثانى واستولى عبلى سرقوصة Siracuso ، ثم أمان نقسه ملكا على صفلية . ولكن أنساعه خرجوا عليه وتفرقوا عنه ، وتحكن والى مدينة بلرم Palormo من هزيمة فيمى، والاستيلاه على سرقوصة ، فرك فيمى ومن معه سفنهم وتوجهوا إلى إفريئية ، وأرسل إلى الأمير زيادة الله يستجد به ، ويصده علك جزيرة صفلية (۱) ، فاستنجاد فيمى بزيادة الله كان سبا مباشرا فى إغراه زيادة الله على ضع هذه الجزيرة . وفتح صفلية من هذه الخزيرة . وفتح صفلية من هذه الناحية بشبه فتحح الا قدلس .

يذكر المؤرخون أن زيادة الله احتفـــــــل بخروج المسلمين لغزو صقلية احتفالا عقلها فى ربيم الأول سنة ٧٩٧ هـ وأقلم أسطول الاُعالية فى نحــــو

<sup>(</sup>۱) این طاری' ج ۱ ص ۱۳

<sup>(</sup>٢) ابن الأثيرج ٥ ص ١٨٧ ــ احسال عباس ، العرب في صفلية ، القاهرة ،

۱۹۰ ، س ۳۲ ،

مائة مركب سوى مراكب فيمي ، ونزلت الجيـوش العربية ببلدة مازر . Mazara : وزحفوا إلى الروم وهزموهم هزيمة نكرا. ، وقر بلاطة Plato منافس فيمي بصقلية إلى قلورية ، فقتل بها ، واستولى السلمون على عـدة حصون في الجزيرة ، ثم حاصر أسد بن الفرات مدينة سرقوصه براو عرا ، وجاءته الإمدادات من إفريقية لنجـدة المسلمين ، ولكن والي بلرم زحف على المسلمين في سرقوصة ، فخندق المسلمون عسلى أنفسهم ، وحفروا خارج الحندق حفراً كثيرة ، فاما حل الروم على المسامين ، سقط منهم كثيرون في الحفر، وقتل منهم عدد كبير. وشدد السلمون على أثر ذلك الحصار على مم قوصة ، ولكن وباء شديدا أصاب مصكر المسلمين فيلك بسببه قائدهم أسد بن الفرات ، وعدد كبير مهم في رجب سنة ٣٩٣ هـ، فدفنه المسلمون في مدينة قصريانة (1) Castrogiovanni . ثم توفي محد بن أبي الجراوي في سنة ٩٧١٣ و تولى بعده زهير بن غوث. وحدث أن سرية من المسلمين خرجت بقصد تجميع بعض المؤن، فاصطدم بهم الروم وهــــزموهم ، ثم التيق السلمون مع الروم مرة ثانية ، فأنهزموا ، وقتل منهم نحو ألف ، وعاد فل المسلمين إلى معسكرهم قصريانة ، وخندقوا على أنفسهم ، فحاصرهم الروم حصارا طويلا ، وانمدمت الا°قوات عن المسلمين ، فعزموا على التسلل من المدينة ، دون أن يعلم الروم ، ولكن هؤلا. عرفوا ما يقصدونه ، ففارقوا المعسكر ، وترصدوا للمسلمين في كل مكان ، ثم كروا عليهم ، وأكثروا فيهم القتل، وفرالناجون إلى مينا و Minoo ، بينا استولى الروم على قصر يانة، 

<sup>(</sup>١) ابين الأثير ج ٥ ص ١٨٧ ــ ابن خلدون ج ٤ ص ٢٢٦ ٠

و الكلاب (۱۰) فالم علم المسلمون في جرجت ماآل إليه مصير إخسوانهم في ميناو ، هدموا مدينة جرجت ، وخرجوا إلى مازر ، وحادلوا الاتصال باخوانهم المصور من لنصرتهم، فتعذر عليهم الأمر ، وأشرف المسلمون في ميناو على الهلاك . وفي هذه اللحظة الحرجة التي يتوقف عليها مصير مؤلاء المسلمين ، حدث أمر لم يكن في الحسبان ، إذ أقبل أسطول من الأندلس إصبغ بن وكيل المروف بفرغلاش ، وفي نصى الوقت ، وصلت سنن كثيرة من إفريقية مددا للسلمين فيلغ عددالقطع الوافدة تليانة مفينة . ونزل المسلمون بالجزيرة ، وأقبلوا لفك الحصار عن المسلمون بالجزيرة ، وأقبلوا لفك الحصار عن المسلمون بالجزيرة ، وأقبلوا لفك الحصار عن المسلمون الحصورين في ميناو ،

م زحقت جيوش المسلمين إلى مدينة بارم، فعاصروها حصارا عكما ،
وافتتحوها بالا مان فى رجيسنة ٢٩٦ ه . وكان فتح بارم فى الواقع خطوة
كيمة فى سيل افتتاح صقلية كلها ، ولما كات بارم مينا، بحريا على الساحل
الشهالى لصقلية ، فقد كانت تصل إليها السفن بسهولة من إفريقية ، وعليها
المؤن والإمدادات . بعد أن دخل المسلمون بارم خرج عاملها الرومى إلى
الفسطنطينية (٢٠) ، وقام المسلمون بحرق المدينة وحزبوهسا(٢٠) . ثم زحف
المسلمون إلى مدينة غلوا لية ، فحاصروها ، وتمكنوا من الاستيلاء عليها ،
غير أن وباه انتشر فى المدينة بعد دخول المسلمين فيها ، كان سبسا فى وفاة

<sup>(</sup>١) ابن الأنبرج • ص ١٨٧ ٠

<sup>(</sup>۲) تنس الربع ص ۱۸۸ (۲) این عذاری، ج ۱ ص ۱۳۰

عدد كبير منهم ، من بينهم فرغاوش نفسه ، وعدد من الفادة . واستفل الروم 
هذه الفرصة ، فهاجوا المسلمين ، وقتلوا كثيرا منهم . ويبدو أن خلافا قام 
ين الاندلسيين وأهل إفريقية في صقلية ، بشأن قيادة الجيوش ، فقد وجه 
زيادة الله بن الانقلب على صقلية قائدا مشهورا من قواده هو أبو فهز محد 
اين عبد الله التميمى في سنة ٢٧٧ ه (١٠) مفترم الاندلسيون على الفقول إلى 
يلادم (٢) . إلا أنم وافقوا أخيرا على ولاية أبى فهر سنة ٢٧٩ه . واتحذ 
أبو فهر مدينة بلرم عاصمة له ، وذلك لسهولة انصالها بافريقية : ومن هناك 
أخذ يوجه الفارات على قصريانة في سنى ٢٩١٩ ، ٢٧٠ ه . كذلك سي 
سير عسكرا بقيادة نحد بن سالم إلى مدينة طيومين Taormina الواقعة بشرق 
زيادة الله من أفريقية الفضل بن يعقوب عوضاعته ، وأحرز المسلمون على 
المورعدة من الانعمارات في سرقوصه ، وغموا غائم كثيرة كما تمكنت 
الروعدداً من الانعمارات في سرقوصه ، وغموا غائم كثيرة كما تمكنت 
فرقة من المسلمين من هزيمة الروم وأسر قائدهم بطريق صقلية (١٠) .

ويبدو أن زيادة الله بن الأغلب لم يرض عرب سياسة أبي فهر عمد ابين عبد الله فى صقلية فولى عليها أننا لأبى فهر هو أبو الأغلب ، فوصلها فى منتصف مضال سنة . ١٣٧٨. وقد أحرز المسلمون معدوصوله انتصارات بحرية كثيرة ، فظنروا بأسطول المروم ، وغنموا ما فيه وفتوا بحارته من الروم. وبعث أبو الانخلب أسطولا إلى قوصرة ، فظنر فيها بحراقة رومية ، دوجه

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ص ١٨٨٠

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' ج ۱ ص ۱۳۰

<sup>(+)</sup> ابن الأثير ، ج ٥ ص ١٨٨

في سنة ٧٧١ سرية إلى جبل النار ( مسينة Mossina ) بشهال جزيرة صقلية، فغزاها ، وغم السلمون غنائم لاتعصى . وكان أبو الاعلب ببعث سرياته وفيرقه من بلزم للاغارة على مدن صقابة ، وفي كل مرة كار\_ للسلمون. يعودون مظفرين غانمين . وتمكن المسلمون في إحدى غاراتهم،على قصريانة من الاستيلاء عليها (١) ، كما افتتحوا حصن مدنار ومعاقل كثيرةفي تمزوة قام بها الفضل بن يعقوب في سنة ٣٧٧ ه . وفي العام التالي وصلت إلى الروم بصقلية إمدادات بيزنطية، وكان المسلمون يحاصرون إحدى مدن صقلية فاضطروا إلى رفع الحصار عنها ، وقامت بينهم وبين الروم القادمين عــدة وقائم ، وبينما كانت هذا الوقائم دائرة بينهم وبين الروم ، وصلت الانباء بو فاة زيادة الله بن الانخلب في ٩٤ رجب سنة ٣٢٣ هـ، وأحدثت وفاته أثرًا كبيرًا في نفوس المسلمين ، فدب الوهن في تفوشهم ، ولكنهم تمالكوا أنفسهم ، واستعادوا حماسهم في قتال الروم . وقد ظلت صقلية طوال العصم الانخلبي مسركزا للجهاد، واهتم أمراء بني الانحلب اهتهاما خاصا بغزوهاوبامدادها بالمؤن والرجال والسلاحءولم يكتف المسلمون بالاستيلاءعلى صقلية بل أغاروا على مالطة وافتتحوها في أيام عمد بن الا على سنة ٢٦١هـ، وقدمالأميرالا على ابر اهيم بن أحد إلى صقلية للجهاد في دبيم الا و ل سنة ٢٨٤ه، وتمكن من فتح ميفش Miquos بنواحي طبرمين في شرق صقلبة ، وعـبر مجاز مسينة ، وغزا قلورية Calabria وهي المنطقة الواقعة في أقصى الجنوب من شبه جــزبرة إيطاليا، وينصالها عن صقلية مضيق مسينة ، وحاصر مدينة كوسننة Cosenza •ن كلابريا ، وتقع قريبا من خليج تارنتو ، وتوفى وهو

<sup>(</sup>۱) الرجم الـابق ص ۱۸۹ - ابن خلدول ص ۲۲۶

غاصرها في ٢٨٩ هـ (١). وفي العصر الفاطني تولى أمن صقلية أسرة الحسن ابن على بن أبي الحسين، وظلوا يتوارثون إمارتها ، وبجاهدون الروم فيها، إلى أرث انفرضت دولة بني الحسين على أيدى النورمان سنة ١٩٤٥.

<sup>(</sup>١) ابن الحطيب ، أعمال الاعلام ، الذم الثالث ، ض١٢٠

#### $(\Upsilon)$

## خلفا. زيادة الله بن ابراهيم بن الأعلب

### ٨ \_ أبو عقــال الأغلب ( ٢٢٣ – ٢٢٦ )

لما توقى زيادة الله خلفه أخوه أبو عقدال الأغلب اللقب بخزر، و كان أول ما قام به الأغلب في صدر ولايته تأمين الناس على أنفسهم ، والإحسان اليهم وإلى جنده ، وإزالة المظالم ، وزيادة أرزاق عماله ، حتى يكفوا أبديهم عن الرعية (١) ، والتودد إلى الناس والتقرب إليهم باسسقاط كنير من الهدناس التي بلغ فيهما الناس تعالمي النبيذ وانجور في القيوان ، وعاقب على بيعه وشربه (١) حتى يكسب رجال الدين والفهاء إلى جانب ،

وكان أيام أبي عقال لذلك كلها هادئة، ولم يقطع هـــذا الهدو. إلا انتقاض خوارج زواغـــة ولوانة ومكناسة سنة ١٩٣٨، في إقليم قسطيلية، وقيامهم بقتل عامله على هذا الافليم. فسير إليهم جيشا بقيادة عيسى بن ربعان الازدى، اشتبك معهم فيا بدين قنصة وقسطيلية، فأبادهم عن آخــرهم (٢٦). واهتم أبو عقال في أول ولايته بأمر صقلية فيت في سنة ١٩٣٤هم سرية غزت بعض مواضع من الجزيرة وغنت غنائم كثيرة، ونجح للسلمون في افتتاح

<sup>(</sup>۱) ابن عفاری ۱۰ ص ۱۳۹ ــ ابن الأثيرج • ص ۲۰۳ ــ ابن خلول ج ٠ ص ٤٢٨ ــ ابن الحطيب ' النہ التا ان من أهال الأعلام ' ص ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) این عذاری ء ص ۱۳۹ ــ این الأثیر س۲۰۳

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ـ ابن الأبير ، ج ه ص ٢٠٩ ـ ابن خلدون ج ٤ ص ٤٢٨

عدد من حصوبها ، فاستولوا على حصن البلوط ، وأبلاطنو وقرلون ومرو. وافتتح الاسطول الإسلامى مدينة قلورية ، واشتبك مع الاسطول البيزنطى فى موقعة بحرية دارت خارج قلورية ، وانتهت بالتصار المسلمسين . وأغارت فرقة من جيش المسلمين على قصريانة ، ثم توجهت بعسد ذلك إلى حصن الغيران، وعادت بفنائم كثيرة (1). وتوفى الانفاب فحربح الآخر سنة ١٩٧٩،

## ٧ \_ أبو العباس عمسد بن الانخلب بن ابراهسيم ( ٢٧٩ ـ ٣٢٤)

ساد الامن وللسلام بلاد إفريقية فى أول ولايته ، وظل الهدو، سائداً عمس سنوات من ولايته ، تلم خلالها بتوسيع دائرة نقوذه فى المغرب الآدنى، فأسس مدينة بالقرب من تاهرت سماها العباسسية فى سنة ۲۲۳ (۳۰) ، ولكن الإمام أفلح بن عبد الوهاب بن رسم تام بعخربها ، وفسسد کافاء الامير عبد الرحمن الأوسط بالأندلس على ذلك بأن أرس إليه مائة ألف درم (۳).

وفى سنة ٣٢١ ه قام أخوه أبو جعفر أحمد بن الاغلب بالنورة عليه ،
فقد كان ساخطا عليه بسبب تسلط الوزير أبى عبدالله بن على بن حيد على أمور
الدولة ، وسكوت أخيه على ذلك ، لاشتغاله بلبوه وعكوفه على لذاته عدينة
القصر القدم . فاستغل أبو جعفر أحمد اشتغال أخيه بلبوه وعكوفه في لذاته
عدينة الفصر القدم . فاستغل أبو جعفر أحمد اشتغال أخيه بلبوه في القصر،
وخرج في جملة من أنباعه إلى القصرالقدم ، وقد خدلا القصر من الرجال ،
فدخل القصر ومعه أنباعه ، وأغافوا الا بواب ، ثم هجموا على أبى عبد الله

<sup>(</sup>١) ابن الاثير س ٢٥٣

<sup>(</sup>۲) آبن خلدون ، ج ۽ ص ٤٢٩

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير جـ ٥ ص ٢٦٣ ــ ابن خلدون ، المرجم السابق

ابن على بن حيد الرزير ، وقتلوه . والله أبا السياس محد خبر قيام أخيه ، نتحصن في عاية مرتفة بقصره (۱) ، واثب القال بين حراس القصر وبين رجال أحمد ، فنخلب حراس القصر على التوار، فأخذ أحمد ووجاله ينادون و نحن في الطاعة ، فم نخلع عنها يدا ، وإنما قما على بين حسيد الذين قهروا السلطان ، واستقرم إلما الله في ١٠٠ . فتوقف القال ، وتوجه محمد في مجلسه المام ، واستقدم أخاه أحمد ، فعائبة ، واصطلحا بعد أن انتفاع على ألا ينفد أحدهما يصاحب ، ومنذ ذلك الحين عظم أمر أحمد ، ونقل الدواوين إليه ، وقبض علم من شاء من خصومه، واستصفى من أراد، واستوزر نصر بن عمزة ولم بيق لهمد من الامارة غير الاسم فقط (۱) .

فلما لمس عمد عزم أخيه إلى خلصه من الامارة ، و أقصر عن اللذات ، وأخد في العرب في العرب وأخد في الاحتيال على أخيه ، والكتب إلى قبواده وخواصه في العرب ويتهي ذاك إلى أخيه فيكذبه ، إلى أن تم له الاحمر، وحضر الوعد، وتيسر من إعداد الرجال الفرض ، وضرب عمد الطبل \_ وهو العلامة \_ فأخيل الفوم، وكانت بين العربية عرب عظيمة ، إلى أن كوثر أصحاب أحمد فاخرمواه (٤٠) ويذكر ان عذارى أن محد بن الاعلم اعتدد على جاءة من بني محمومواليه، والى القيروان ، حتى دخلها وأطلق من كان في حبس أخيه ، فاستعد جم ، ووصل أهل القيروان حتى تقذ جميح ما في خزائه من الاموال

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب ، أعيال الأعلام ، النسم الناك ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) ابن عداري " ج ١ ، ص ١٤١ - ابن الخطيب " الرجم السابق ص ٣٩

 <sup>(</sup>٣) ننس المرجع ، ص ١٤٢ - ابن الاثير ، جه ص ٢٧٠ - ابن الحطيب ، ص ٢١

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب 4 ص ٢٢

والاكسية (1). ولما نظب على أخيه أحد، فناه بأهداء وولده إلى مصر، واستقام أمر محد بافريقية بعد ذلك. ولم تكن ورة أحمد هىالشورة الوحيدة الله والجهم أبو العباس محمد ، فنى سنة مهم؟ ه عزل محمد بن الاعمل سالم ين غلبون، عامله على الآزاب، فاستامسالم لذلك، وأعنان النورة على الاهمي، وأقبل يجيش من أنصاره نحو الغيروان، فلما وصل إلى قلمة بلسير عدل عن خطته فسار إلى الاثرس وحاول دخولها، فنعه أعلمها من ذلك، فرحف إلى بلجه ودخلها، واحتم مها، فسير اليه الانجلب قائده خفاجه بن سفيان، فقتله، وحمل رأسه إلى الاثمير (٢).

وفى العام النالى نار عمر و بن سليم التجبيى المعروف بالقوم فى تونس ، واستمرت تورته على ١٩٣٠ ، ١٩٣٥ م، وفشل القائد خفاجة بن سفيان فى القضاء عليها ، فبت إليه ابن الا تحلب جبشا آخرا بجادة تحسد بن موسى المعروف بعريان ، ولكن عدداً كبيراً من عسكر ابن الا تحلب انضم إلى المقوم ، فانجزم عمد بن موسى وعاد مله إلى القير وان. وقويت حركة القوم ، فضير إليه ابن الا تحلب للمرة الثالثة جبشا بقيادة خفاجة بن سفيان ، وتمكن خفاجة هذه المرة من هزيمة القوم وقبله ، ودخل جبش ابن الا نخاب مدينة توسى ف ١٠ ديم الا ول سنة ١٣٧٧ (٢) . وتوفى أبو العباس عمد فى أول عمر سنة ١٤٧٧ موكان عهد عمد بن الا ناعب عهد سلم بالنسبة الهمودالسابقة ، عمر منة ١٤٧٧ موخون الما استعدى على القيروان أبا سعيد عبد السلام سعنون الملقب

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ۱۰ ، س ۱۹۳

<sup>(</sup>٢) تعس المرجم ص ١٤٣ ــ ابن الاثير جـ ٥ ص ٢٨١

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري ، ج ١ ص ١٤١ ــ ابن الاثير ج ه ص ٢٨٢

بسراج القيروان، وكان عالما في أصول الدبن والفقه على مذهب ما اك ١١).

### ٣\_ أبو الراهيم أحمد بن محمد (٧٤٧-٢٤٩هـ)

لما توقى أبوالعباس تحد خلفه ابنه أبو ابراهيم أحد، وكان على حداثة سنه حسن السيرة ، كرم الفعال ، ويقا برعيته ، تتجببا الظلم . ويذكر ابن عذارى أنه كان بخرج من القصر القديم ويمثى حتى يه خل من باب أبي الربع ومعه دواب بالدرام ، فكان بعطى الفقراء وللساكين حتى ينتهى إلى المسجد الجامع الفيروان (۲) . وكان أبو ابراهيم أحد موله البالبناه ، فن سنة ۱۹۷ هم أخر حالا كنيراً لحفر المواجل وبنيان المساجد والفناطر. وفي سنة ۱۹۷ هم شعر الماجل الكبير الواقع على باب تونس ، وتم يناه مذا الماجل في سنة ۱۹۷ هم، وهو على شكل صهرج، عظيم مستدير الشكل، يبناء قطره نحو ١٩٥٠ متراً ، وكان أهل الفيروان يشربون من هذا الماجل في سنوات المحل والجفاف (۲) .

وأبوابراهيم هذا هو الذي زاد في جامع الفيروان، وأصلح قنطرة باب أبي الربيع سنة ٧٤٨ هـ (١) و بني سور سوسه في سنة ١٤٥٥هـ (٥) ، وشرع في

<sup>(</sup>۱) الماليكي وباض النفوس ، ج ١ ص ٢٤٩ = ٢٩٠

 <sup>(</sup>٧) ابن عدارى ' ج ١ ص ١٤٧ ــ ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، النسم التالت ،

 <sup>(</sup>٣) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ص ٢٣ سائية رقم ١ - حسن حسنى عبد الوهاب ٬
 خلاصة تاريخ نوسى ٢٣ هـ ص ٦٨

<sup>(1)</sup> ابن عذاري ، ج ١ ص ١٤٨ \_ ابن الأبار ' الحلة السيراء ص ١٦٤

<sup>(</sup>ه) ابن الخطيب ص ٢٣

إصلاح المسجد المجامع بتونس والريادة فيه سنة ٢٩٩ هـ، ولكنه توفى قبل تمامه (١) . و ذكر ابن الحمليب أنه اعتل فى أثناء إجراء المياه إلى الماجل الذى أقامه بالقصر القدم ، و فكان بسأل : هل دخله الماء ? إلى أن دخله الوادى، فعرفوه بذلك فمر به ، وأمرهم أن يأتوه بكأس مملوءة مته فشربها قال : الحمد قد الذى لم أمت حتى تم أمره، تم مات على أثر ذلك يه (٢) .

وفى عهد أبى أبراهيم أحمد تار خوارج الدير من الإباضية فى طرابلس سنة ١٤٧٥، وهرموا عاملها أخامتيد الله من عمد، فسير إليهم أخاه زيادةالله، فانهزم الإباضية ، وقتل منهم عدد كبير (٣) · وتوفى أبو الواهيم أحمد فى ذى القمدة سنة ١٧٤٩هـ .

### ع \_ أبو محمد زيادة الله بن محمد (٢٤٩ ـ · ٢٥٥)

لما توفى أبو ابراهيم أحمد خلفه أخوه أبو محمد زبادة اقد الثاني ، وعلى الرغم من صغر سنه عند تو ليه الامارة لم يطل به العهد فيهما ، إذ توفى بعد طام واحد، فى ذى الفعدة سنة . ٢٥ه. وزيادة الله هــذاهو الذى أثم زيادة أخيه أبى ابراهيم أحمد فى جامع الزينونة جونس .

## ه \_ أبو الغرانيق محمد بن أحمد ( ٢٥٠–٢٦١هـ)

قام بالامارة في إفريقية بعد وفاة زيادة الله ابن أخيه أبى الغرانيق عمد ابن أبي ابراهيم أحمد ، وقد لقب بهذا اللقب بسببحبه لصيد الغرانيق

<sup>(</sup>۱) این عذاری ' ج ۱ س ۱۹۸

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب ، ص ٢٤

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، مج ٥ ص ٣٠٠ ــ ابن خلدون م ٤ ص ٤٣١

حتى أنه بن قصراً بخرج إليه لصيدها أنفق فيه ٣٠ ألف مثقال من الذهب(١٠). وكان أبو الفرانيق مولعا بالبناء والنشيبد، فين حمدينا ومحارس على ساحل البحر بالمفرب، على مسيرة ٧٧ بوما من برقة الى جبة الغرب (٧). وفي عبده أقام محدبن حدون الاندلسي المعافري المسجد الثم بفالمنسوب إليه بالقيروان في سنة ٢٥٧ هـ ( ٨٦٦ م ) ويعرف بمسجد الا بو اب الثلاثة ، بناء بالأجسر والحيض والرخام، وتعتبر زخارف واجهته من أروع الزخارف للنسوبة الى عضر الا عالية (١٢

### ٣\_ ابراهيم بن أحمد ( ٣٦١ – ٢٨٩ هـ ) .

لما توفي أبو النرانيق في ٦ جاديالأولى سنة ٢٦٦ه، خلفه أخوه إبراهيم ابن أحمد . ويعتبر الأمير ابراهيم هذا أعظم أمراء بني الأغلب على الاطلاق. فيه الذي أسير مدينة قادة سنة ١٠٠٥ بن فيها جامعا وقص اسهاه المتح(٤)، وهو الذي أنم بناء المسجد الحامع بتونس، وماجل القيروان، وذكر ابن خلدون أنه مني الحصرون المحارس سه احل البحرحتي كانت النارتو قد في ساحل سبتة للنذر بالعدر فرصل إيقادها بالاسكندرية في اللبلة الواحدة . وهو الذي يني سور سوسة (٠).

<sup>(</sup>۱) این عذاری ' ج ۱ ص ۱۰۰

<sup>(</sup>۲) این -الدوق د ۶ ص ۲۳۱

G. Marçais. l'Architecture musuln.ane d'Occident, Peris. (7)

<sup>1954.</sup> pp. 47 - 48.

<sup>(1)</sup> أفام هذا الجامع والقصر في سنة 272 هـ

<sup>(</sup>٥) اين الأثير ج٦ ص ٥ \_ اين خلدون، ج١ص ٤٣١

وفى عبده كانت فتتالدباس بن أحمد بن طولوز، الذى انتهز فرصة غياب. أيه فى الشام وأعلن خروجه عليه فى مصر ، وأزمع الاستقلال بهــا ، فلمــا بلنه قدوم أييه إلى مصر، عزم على غزو إفريقية فى سنة ١٩٦٧، وإخراج عى الاغلب عنها، أملا فى إقامة ملك له بشال إفريقية . ولكنه فشل فى الاستيلاء علم طرابلس وليدة (١) .

وكان ابراهم بن أحد في السنين الست الأولى من إمارته يسير على نهج الملاقة من حسن السيرة والعدل ، ثم أخذ يتغير بعد ذلك، فكان يزداد تغيرا وسوه افي كل سنة ، وأصبح جائرا ظالما عسفاكا للدماه . ثم أصيب في الخر عرم بجنون الفتل (٢) ، أسرف بدبه في قتل أقرب الناس إليه من ذريه وأصحابه وحجابه ، فقتل أبه أبا الأغلب ، وقتل بناته ، وقتل تمانية الموقع له ، وآتي بأمور لانصدر إلا من المتوحشين الهمج . وقبل أنه افقد منايلا صغيرا كان يمسح به فه من الشراب ، قد منظ من بعض جارياته والقاه خادم له ، فقتل بسبه بلانحاته خادم له ، فقتل بسبه بلانحاته خادم له ، وقتل حدده له ، وقتل حدده له ، وقتل وصيفاته وجواربه دون سبب أو جربرة (٢) . وفي أبامه ظهر أبو عبد الله الشعى الداعى في قبائل كنامة ، يدعر الاسماعيلية ، ونجح في اجتذاب

<sup>(</sup>۱) راجع التفاصيل في البيان المغرب ، ج ١ ص ١٥٦ – ١٥٨

<sup>(</sup>۲) ذکر این علمون آنه آمایه و مالیخو یا ۵ (ج ۵ ، س ۲۹۱ )، وذکر این هذاری آنه غلب علیه علمط سوداری ( البیان ج ۱ س ۱۲۸ ) ، وذکر این الحلیب آنه انتقب المند ماکان علی، وضد نکره فلبه مز اجسوداری ساءته أسلامه و تدین ظنوعهٔ فاسرف بی الفتل ۵ ( أعمال الاعلام ص ۲۹ )

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري ، ج ١ ص ١٧٨ ، ١٧٩ .. ابن الخطيب ، ص ٢٩ ـ ٣٤

الكناميين إلى دعوته ، وبيدو أنظهور الشيعي كان سببا في استفامة ابراهيم أحد و توبته ، حتى يستميل الماس بأفعاله فلا ينضموا إلى دعوة الشيعة (١)، و فرد المظالم، وأسقط القبالات. وأخذ العشر طعاما ، وترك الأهل الضياع خراج سنةوساها سنة العدل،وأعنق مماليكه،وأعطىفقهاء القيروان ووجؤه أهلها أموالا عظيمة ليفرقوها في الضعفاء والمساكين ﴾ (٢) ،ولكن ابنه أبا العباس استرد هذه الا موال التي أخرجها أبوه إلى الفقهاه، وأنفقها في مُلذانه وشهوانه (٣). وذكر المؤرخون أنه أخرج من فيالسجون، وبعث يستدعى ابنه أبا العباس من صقلية للقيام بأعباء الحكم ، فقدم عليه في ربيع الا ول سنة ٧٨٩ﻫ، وعزم ابراهيم بن أحمد على الجهاد بصقلية (؛) ، فاستنفر الناس، ودعاهم إلى ألجهاد ، ورزع عديهم الائموال الطائلة، وخرج من مدينة سوسة في أواخر ربيع الآخر في الأسطول ، وأبحر إلى صقلية ، فرَّلُ بمدينة بلرم في ٢٨ رجب سنة ٢٨٩ هـ، وحاصر ميقش Miques (٥) سبعة عشر يوما ، ثم فتح مسية ، وهدم أسوارها ، ثم فتح طرمين Taormina في آخر شعبان من سنة همرم هر(٦) . و بعث حفده زيادة الله إلى قلعة ميقش فافتتحها ، بينها بعث

<sup>(</sup>١) المرجم المابق س ١٧٧ ما ابن خلدون م ٤ ص ٤٣٤

<sup>(</sup>٢) تعس المرجم ص ١٧٧

 <sup>(</sup>٣) نفس المرجم ص ١٧٩

<sup>(1)</sup> ذكر ابن الأثبر أنه عزم على الحج، وعلم أنه أن جبل طريقة الى مكة عن حسر منته صاحبها ابن طولون، تتجرى بينها حرب فيقل المسلمون، فيميل طريقة على جزيرة مشلية ليجم بين الحاج والجهاد.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير ، م ٦ ص ٦ - ابن الخطيب ص ٣٥

<sup>(1)</sup> ابن خلدون ' ج ۽ ص ١٣٦

ابنة أبو محرز إلى رمطة Romotta، ومى قلمة حصينة تقع نم بى مدينة مسيئة، فأعطاه أهلها الجزية (١٠) . ولم يكنف ابراهم بن أحمد بذلك ، بل عمير مفيق مدينة مسيئة المرتبع، و واسار مفيق مرافع من القربة أو أنار على ساحل إبطاليا الجنوبي القربي، و واسار وقورية المذكورة مى كلابريا Romotta، ويفصلها عن صقلية ، هنبي مسيئة . ثم مضى نحو كسئته Romotta، ويفصلها عن صقلية ، هنبي مسيئة . ثم مضى نحو كسئته Romotta ، ومى مدينة تقع بالقرب من خليج تارشو ، فما قائل أهلها ، فعرضوا عليه الجزية ولكنه لم يقبل منهم ذلك ، قحاصرها (٢٠) وأصيب وهو فائم بحصارها بمرض شديد ، سبب وفاته في ١٨ ذي القمدة سنة ١٨٨ وأربع بعر ما من وفاته (١٠) . وبني على قوره قصر (٥٠) أورباط .

#### ٧ \_ أبو العباس عبد الله بن ابرأهيم ( ٢٨٩ \_ ٢٩٠ ﻫ ) :

ويوفاة ابراهيم بن أحد بدأ الضعف والوهن بدب فى دولة الاثفالية ، فقد تولى بعده ابنه أبيو العبـاس عبد الله بن ابراهيم . وفى أيامــه اضطرب الحكم حتى إن ابنه زيادة الله تأمر على قتله (٢٧ . فحبــه أبوه فى بيت داخل داره، ومان أبير العباس عبد الله بن ابراهيم متنولا في ٢ شعبارسنة . ٩٧هـ

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ... ابن الخطيب ، ص ٣٥

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون ، ج ۽ ص ٢٧٤ \_ ابل الحطي ، ٣٥

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير برج ٦ س ٦ \_ ابن الحطيب ، ص ٣٥ .

 <sup>(4)</sup> این عذاری ء ج ۱ ص ۲۷۸ - وذکر ابن خادول وابی النظیب آنه دی فرمدینة پارم فی ۲۵ من ذی الحجة .

<sup>(</sup>٥) ابن الخطيب ، ص ٣٦

<sup>(</sup>٦) اين خدون ، ج ۽ ص ٢٣٨

بأيدى فتيين من فتيانه الصقالية بايد از من ولده زيادة الله (۱۰) . وكان أبور العباس عبد الله حسن السبرة عادلا ء أكثر من الحهمـــــاد فى صقلية ، وذكر المؤرخون أن ولايته كان رائد فى عهد أييه (۱۰) ، و وأظهر التقشف ، والحالموس على الأرض و إنصاف المظالم ، وجالس أمل العلم ، وشاوره ، وكان لا يرك إلا إلى الحاسم » (۲) ، ولج يسكن قصر أبيه ولكنه اشترى دارا مبتية من الطوب ، فأقام فيها حتى قتل.

### ٨ \_ زيادة الله بن عبد الله اخر امراء بني الأغلب ( ٢٩٠ - ٢٩٦ هـ) :

لا تولى زيادة الله الناك الإمارة. قبض على أعمامه وأرسلهم إلىجزيرة الكرات، وهي جزيرة صغيرة تفع على بعد كيلو مترين ونصف شحالى تونس، وأمم يقتلم ، فقتلوا جيما (١٠) كذلك أمر بقتل الفتيين اللذين قتلا أباء (١٠) وقتل أخاء أباء عبد الله الأحول بعد أن استقدمه من طبقة ، ثم ولى وزارته وشق وزالير بد عبدالله بن الصائح، كا ولى أبا مسلم منصور بن اسخاعيل ديوان المراج. وعكف على لذاته و لموه و معاشرة المشحكين والعابين ، وأهمل أمور دولته . وكان نقيا بنونس ، فأمر أبا مسلم منصور بن اسحساعيل باصلاح ما وهي من قصور مدينة رقادة ، وترجيمها ، وأنشأ مركبا على ما جل القيروان سمى بالزلاج، وقسم من تونس في شهر ربيع الآخر سنة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ' ج٦ ص ١٠٣

<sup>(</sup>٢) ابن الحلب ، ص ٣٦

<sup>(</sup>۳) این عذاری ' د ۱ ص ۱۸۰

<sup>(</sup>٤) نفس المرجم ، ص ١٨٣ ــ ابن الحطيب ، ص ٢٨

<sup>(</sup>٥) تمس الرجم \_ ابن خلدول ، ج ٤ س ٤٣٩ - ابن الخطيب ، ص ٢٨

٧٩٧ ه، ونول على المساجل الكبير بالقروان (١١) ، وكان خطر الداعى الشيعى قد استفحل ، إذ استولى فى سنة ٢٩٧ ه على سطيف بالحزائر، فسير إليه زيادة الله جيشا من أرسين الله مقائل بقيادة ابراهم بن حيثى ، قالتى مع حشود الشيعى في كينونة ، قانهزم ابن حيثى هزيمة شنماه ، وزحف أبو عبد الله الشيعى بحيثه الظافر في أملاك الاعالمية ، فأخرج إليه زيادة الله بحيشا بقيادة مدلج بن زكريا ، وأحمد بن مسرور الحال، ولكنها خرجا يليه نسبه به فساد زيادة الله أثناه مقامه بالأربس بارسال العسكر إلى باغاية ، وشحن طبنة عاصمة الزاب بالرجال ، وأقام عليها ساجه أبا المقارع حسن بن أجد ابن نافع ، وشبيب بن أبي شداد القمودى ، وخفاجه العبسى ، وكانوا من كبار قواده ، وأميم بيشن الغارات على كنامة .

وعلى الرغم من كل الاحتياطات التي اتخذها زيادة الله لإيقداف تقدم الشيعى ، فقد تمكن الشيعى من عاصرة مدينة طبغة ، ونصب عليها الدبابات، وقت برجا وبدنة ، فسقط السور بعد قتال شديد ، واستولى أبو عبد الله الشيعى على مدينة طبغة ، فاحتمى المقدمون بحصن المدينة ، فحسا سرم ، فطابوا الامان فأمنهم ، ثم دخل الحصن في آخر ذى الحبحة مهم هم ، ورخان قد عاصرها من قبل عدة مرات، ولم يتمكن من الاستيلاد عليها ، فعاصرها هذه المرة ونصب عليها اللدبابات ، ورماها

<sup>(</sup>۱) این عذاری ' ص ۱۸۹

بالنار أحرقها ، وفتحها بالسيف ، وقتل الرجال ، وهدم أسوارها (١٠) .

وخان زيادة الله أن يباغته الديمي بغزو الأربس ، فرحل إلى رقادة 
بعد أن بني سورها بالطوب والطوان، واستخلف على جيشه بالاربس ابراهيم 
ابن أحمد بن أبي عقمال (٣٠. وواصل الشيعي تقدمه في البلاد التونسية ، 
فاستولى على باغاية في شعبان من نقس السنة بالا "مان، وفي سنة ١٩٦٨ هوصات 
خيله إلى قسطيله ، و انسجت جيوش زيادة اقد إلى توزر، فاستولى الشيعي 
على تبجس صلحا ، ثم سقطت قفصة ربلاد قسطيلية في يده ، وزحف بعد 
ذلك إلى الاربس ، ونازلما ، وافتحها عنوة في ٢٤ جدادى الآخرة سنة 
دلك إلى الاربس ، ونازلما ، وافتحها عنوة في ٢٤ جدادى الآخرة سنة 
بعد الاحرى ، وأخذت جيوش الشيعي تستولى على مدن إفريقية الواحدة 
بعد الاحرى ، وأخذت جيوش الشيعي تستولى على مدن إفريقية الواحدة 
بعد الاحرى ، وأخذت جيوش الشيعي تستولى على مدن إفريقية الواحدة 
مدالة وتيسة . وفي مديرة وجد أن أهالي قصر الإفريقي ومرمجنة وعبانة 
قد التجنوا إليها ، وتحصنوا بها ، فافتح الحسن ، ثم رحل إلى القصرين من 
قدودة وأمن أهلها ودخلها (٠٠) .
قدودة وأمن أهلها ودخلها (٠٠) .

ولمما هلم زيادة الله بذلك سقط فى يده ، وعزم على الهرب إلى مصر ، فخرج من رقادة ومعه وجوه رجاله وفتيانه وعبيده ، وقد حل من الذهب والجوهر ما خف حمله ، وانتخب من عبيده الصقالبة ألف خادم جعل على

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، بدا ص ١٣٠

<sup>(</sup>٢) این عداری و ج ۱ ص ۱۹۳ ۔ این خلدون ، ج ٤ ص ۴۹۹

<sup>(</sup>٢) تنس المرجر من ٩٦ \_ ابن الخطيب ص ٤٢

<sup>(1)</sup> این خلدرن ' ج 1 ص 11 ، ۱ (1)

<sup>(</sup>ه) ابن الأثر عدد ص ١٣١

وسطكل واحد منهم ألف ذينار بورحل من رقادة فى ٢٦ من جادى الآخرة. وأصبح الناس غداة ليلة خروجه، وهجموا على قصوره برقادة ، فانتهوا ما فيها من أموال وآنية ذهبية وفضية (٬٬)

وبلغ أبا عبدالله الشيعي فبأ هروب زيادة الله ، فبعث قائده غروبة بن يوسف إلى رقادة فدخلها في غرة رجب ، ونزل بقصرهـــا المعروف بقصر للمحن (٢٠) .

أما زيادة الله فقد سار في الجادة الموصلة إلى طرابلس، فأقام بطرابلس ١٧ بوما ، ثم سار بعد ذلك إلى مصر . وانقرضت بذلك دولة بني الأغلب .

<sup>(</sup>۱) ابن عداری ، ۱۰ ص ۲۰۱ \_ ابن الخطیب ' س 23

<sup>(</sup>٢) غس المرجع ص ٢٠٥

(٣)

ازدهار الحياة الاقتصادية في المنرب الأدني في عصر الأغالبة

لم يزودنا المؤرخون بمعلومات كافية توضح لنما المالة الاقتصادية في إفريقية فى عصر الانخالية ، ولحذا فاننا نلجأ عادة إلى كتب الحفر افيسسا والرحلات ، وخاصة اليمقوبى العاصر لدولة الانخالية ، والذي زار المغرب فيما بين عامى ٢٧١ - ٢٧٤ - ٢٧٨ – ٨٨٨ ) .

لم تمر في الإد إفر نقبة منذ العصم الروماني ازدهارا اقتصاديا كما عرفته أيام الاعالية ، فقد أصيب افتصادها منذ النصف الثاني من القرن التال الميلادي حتى أواخر القرن السابع باضطراب شديد بسبب تعاقب الغزاة على إفريقية ، وقيام البربر بالتورات المتواصلة على حكامهم، والفتن التي اضطرمت نبرانها في البلاد يسبب غارات سكان الجبال والبدو الصحراويين على المدنّ والسهول . وعلى هذا النحو لم تكن المزارع الإفريقية تعرف الا من والسلام اللازمين لقيام الزراعة وانصال عبور القوافل التجارية . وكان البنــــاه الافتصادي في إفريقية عند بداية القتح العربي لبلاد المقرب في غاية التصدع، وعجلت ثورة كسيلة وثورة الكاهنة على هــذا التصدع ، وأنى عليــه تشدد إمراء بني أمية في جباية الضرائب على السكان ، وما تبع ذلك من ثورات البرير وحركات الصفرية والإباضيه ، وتحولت بلاد إفريقية إلى ميادين للفتال بين جيوش العرب أموية وعباسية ، وبين حشود البربر الحوارج المنــادين بالمساواة . وله قامت أسرة الا'غالبة بامارة إفريقية ، أحس للزارعون بنوع من الاستقرار النسي كانوا يفتقدونه منذ عبود طويلة ، وفي ظل هذا الأمن الذي ساد في معظم عهود بني الا<sup>\*</sup>غاب . زادت المحاصيل الزراشية <sup>(۱)</sup> . و لم تتعرض إفريقية للمحل والقحط إلا في عصر أبي الغرانيق سنة ٣٦٠ هـ <sup>(۱)</sup> .

واشدت الازمة الانتصادية بافريقية نتيجة لذلك في ولاية ابراهيم بن أحمد في سنة ٢٩٠٨/٣٠ . وبيدو أن أمد هذه المجاعة كان قصيرا ، بحيث إيتم المؤرخون بذكر شيء عنها بعد ذلك . ثم إن اليعقوبي الجغراف رغم زيادة المجاملة بالمدن على الريف أبدى دهشته الحابر الحضرة و كنافة الا شجار في مافة تقدر بمائة و محسين كيلو صحراوية (١٠) وبذكر اليعقوبي أن أشجار الربتون والتخيل نشود زراعتها في هذه السهول الرملية وعلى طول الساحل، فؤهذه المنطقة الساحلية بساتين وقرى متصلة ، كل منها نضم معصرة الزبت (١٠) . وبالإضافة إلى الزبتون ، كانت تورع أنواع غنافة من النواكه . نخص منها بالذكر المنب الذي كان يهينم منه النيذ وهو الشراب الاثني عند الاثنائية . وعلى الرغم من قيسام يسينم منه الذي الانتهاد بمن الرغم من قيسام بعض أمراء الاثنائية بمنع صناعته ومعدافية من بدولى بيصه وشربه ، مثل الاهم أبو طفال الاثنائية عنه وشربه ، مثل الاهم أبو طفال الاثنائية عنه بانه ابراهم (١٠) ، فقد كان بعضهم يدمن شرابه

Marçais, la Berberie musulmare, pp. 76,77.

<sup>(</sup>۲) ابن مذاری ، ۱۰۰ ص ۱۰۲ (۲) نفس الرجم ، ص ۱۰۰

<sup>(</sup>ع) المعنوني ، كتاب البلدان، لدن ١٨٩١ ص ١٨٩٠ على Marçais, op. cit. p. 78\_ ٣٤٩

Marçais, Ibid. (e)

<sup>(</sup>۷) ایل مسداری کے ۱ س ۱۲۹

أمثال زبادة الله الثالث(١) ، وأبو العباس محد بن الأنجلب (٢).

وإلى جنوب إقام قودة كانت تكثر فى إقليم قسطيلية من بلاد المجريد أشجار الزينون والكروم والنخيل (٣) . أما المنطقة الواقعة إلى النهال من قمودة فكانت مزارع للحبوب ، فكانت بلاد باجة التى امتدح الجغرافيون العرب خصبها من المدن المتجة للفعح .

أما من حيث ثروة إفريقية المدنية فقد اشهرت عبانة بمعادنها الكتبرة، وعلى الاخمس الفضة والكمل والخديد والمرتك والرصاص (٤). وبعتقد الاستاذ مارسيه أن منطقة بجانة أصبحت منذ منتصف القرن النسانى تتمتع بنشاط افتعبادى، يبرره وجود المعادن,كثرة في أرضها (٥). وينقلنا الحديث عن المعادن بافريقية إلى الصناعات، وأثم الصناعات التي ازدهرت بافريقية في عصر الاغالبة صناعة الآلات الحديدية اللازمة لصناعة السفن، والسيوف، والسروح، ولجم الحيل ، وصناعة التحف المصنوعة من الذهب والنعفة، وقد أشار المؤرخون إلى كتبر من هداه التحف كانت موجودة بقصور رقادة وازجاج، وكان في القيروان عيا خاصا بالرجاجين، كذلك ازدهرت صناعة الرجاج، وكان في القيروان عيا خاصا بالرجاجين،

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، س ۱۹۶۰ . يذكر ابن عذاری أن زيادة افة كان ينادم السيار بن والشطار والزمامرة ' وكان اذا فكر فى زوال ملسكه وغنية الشيمى على أكد أعماله يقول: هاملاً ولمنفي من الغرن يكمينيه،

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ص ۱۹۰

<sup>(</sup>٢) الينوني ' ص ٢٥٠

<sup>(£)</sup> تقس الرجع ص ٢٤٩

Marçais, op. cit. p. 79. (\*)

ما يدل على شهرة القيروان في هذا النوع من الصناعات. أما صناعة الحزف فقد تأثرت بصفة خاصة بالتقساليد العراقية ، فقد ذكر الدياغ في معالم الايمان ، عند حديثه عن أبي ابراهيم أحمد ( ٧٤٧ - ٧٤٨) أنه ﴿ جلبت لهذا الأمير الله الفراميد النمينة لمجلس أراد أن يصله ، وجلبت له من بغداد خشب الساج ليممل له منها عيدان ، فعملها منيرا للجامع ، وجاء بالهراب وجه الحراب يروعمل له رجل بغدادى قراميد زادها إليها ، ولا أثم اميد في الزيمات الحريبة بالرخام والذهب والآلة الحسنة ، (۱). ولا شك أن زخارف الزيمات الحريبة الى ترمن جدار الحراب بجامع القيروان تبدو من طراز يخلف عن الزخارف الرخامية الى تكبه وجه الحراب ، ثم أنها نشبه مجموعة من الحرف ذي الديق المعدني ، عنه عليها في سامرا والرفة و سوسة مما لابدح عالا للشاك في تأثر هذه الصناعة في القيروان بالمقاليد العراقية (۱).

كذلك اشتهرت إفريقية بصناعة السجاد وذلك منسذ أقدم العصور ، وهى صناعة عملية لم بكن للعرب فضل فى إدخالها فى البسلاد ، و إنما كانت معروفة منسدذ العمر الروماني (٢٠ . كذلك أشهرت إفريقية بعمنساعة للنسوبات. وإلى سوسة كانت ننسب التياب السوسية الرفيعة ذات البيساض الناسع (١٠ . وكانت منسوجات دور العاراز بافريقية ما يهادى به للخلفاء

<sup>(</sup>١) الدباغ ، ممالم الايمان في معرفة أهل القيروان ' ج ٢ تونس ١٩٢٠ ه ص ٩٧

Marçais, les faiences à raflets métalliques de la (γ) grande mosquée de Kairouan. Paris. 1928

Marçais, la Berberie, P. 81 (r)

<sup>(</sup>٤) البكرى ، ص ٣٤ - الاستيصار ، ١١٩

المباسيين . وبذكر ابن عذارى أن أبا عبد الله الشيعى لما هزم جيس ابراهيم ابن حيثى الراهيم ابن حيثى الدواية والسلاح، والمحروج ، واللجم ، وضروب الأمتمة ، وهى أول غنيمة أصابها الشيعى وأصحابه ، فالبسوا أثواب الحربر ، وتقلدوا السيوف المحلاة ، وركبوا يسروج الفضة واللجم المذهبة ، (۱) . وكان أمراه بني الانخلب بمعنون إلى الخافاء العباسيين كثيرا من الحدايا والطرف ، وبذكر ابن عدازى أن زيادة الله السيال بعد الحسن بن حاتم إلى العراق رسولا منه بهدايا وطرف (۱) .

أما فيا يتصل بالسكة فيعتقد الاستاذ مارسيه أن المشرفين على دارالسكة كانوا من الموالم الروا ، والسيد أوالفتيان الذين أولام أمرا. بن الاغلب كل تقتيم ، ويذكر مارسيه بعض أسما. هؤلاء اللتيان منهم موسى فى عهسد ابراهيم بن ألا علم، ، وحلف فى عهد أبي العباس، وبلج وشاكر فى عهد ابراهيم التانى، وخطاب فى عهد زيادة الله الثانى، وخطاب فى عهد زيادة الله الثانى ، و فقد ورد ذكر خطاب فى البيان ، فيسدكر ابن عدارى أن زيادة الله التانى و المدرا ، منهند المحمد علمان أن المنافق و سكة المانفير والدرام ، ثم وجد عليه ، فحيسه وقيده ، فغنت له جارية تستعطفه علم خطاب :

يا أيهــــا اللك اليمون طائره رفقا فاث يد المشوق فوق يدك

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ۱ ص ۱۸۷

<sup>(</sup>٢) تقس الرجع ص ١٨٠

Marçais, la Berberie, p. 82 (7)

### كم ذا التجلد والأحشاء خافلة أميــذ كفك أن تسطو على كبــدك

فرضي من خطاب ، وأعاده إلى منزلته » <sup>(۱)</sup> .

ويغلب صلى الغلن أن الدنانير التي كانت تصدر من دار السكة في القيروان والعباسية لم تنقص عن وزنها قط طوال العصر الاغلمي ، وإن كان وزنها قد قل نسبيا في عهد زيادة الله التالث من ٠ برع جراما إلى١٢رع جراماً . أما الدرام الفضية فقد أمر إبراهيم بن أحد في سنة ١٧٧٥ بضرب الدراهم الصحاح ، وحرم ماكان يتعامل به من القطع المعدنيــة الاخرى والمبرام المتداولة في الا\*سواق . فأنكرت العامةذلك ، وأغلقوا الحوانيت، واجتمعوا في مظاهرة صاخبة ، وساروا إلى رقادة ، وصاحوا على ابراهيم القيروان ، فخرجوا إلى الباب، وأظهروا المدافعة ، فوجه إليهم الراهيم ابن أحمد وزيره أبا عبد الله بن أبي اسحق، فرموه بالحجماره وسبوه، فانصرف إلى الا مير وأخيره بذلك، فركب ابراهيم إلى القيروان ، وممه حاجبه نصر من الصمصامة في جاعة من الجند ، فناصب أهل القيرو الزانفتال، فتوجه الأمير إلى الممهى، وهدأ الناس، وبعث إليه أمل القيروان فقيههم أبا جعفر أحمد بن مغيث ، فتباحث مـم الا مير ، وانفق معه على إطــلاق الحبوسين من جامع رقادة ، و إلغاء القطعمن إفريقية ، وعلى أثر ذلك هدأت تقوس أهل القيروان . ثم ضرب ابراهيم بن أحسد دنانير ودرايم سمساها

۱۹) این ملاری ، ص ۱۹۱

العاشرية في كل دينار منها عشرة دراهم (١) .

ويذكر ابن الانهر أن هذا الأمير فرض الامن في الطرق والمسالك المؤدية إلى الفيروان ، فكانت القوافل للجارية والنجار يسيرون في الطرق آمنين (٢٠) ، وأصيحت القيروان على هذا النحو مركزا العطرق المؤدية إلى المسأر إفريقية والمضرب ، وتحولت هذه المدينة التي كان عقبة بن بالمخ قسد أسها المرض عسكرى وديني إلى مدينة تجارية من الدرجة الأولى ، وكان لحى الأسواق الذي يشقل قلب للدينة تجارية من الدرجة الأولى ، وكان لحى الأسواق الذي يشقل قلب للدينة شارع فسيح مستقيم يتجه من الميالط ، يعرف بالمهاط ، يعرف بالمهاط ، يعرف بالمهاط ، يعرف المهاط المهاطة المهام (٢٠) .

وازدهرت الحياة التجارية في القيروان حاضرة بني الأغلب ازدهارا عظياء وكترت في أبدى أملها الاسموال بسبب التجرة . ويصغها اليمقوبي في عصر الاغالية بقوله : و رالفيروان مدينة كان عليها سور من لبن وطيئ، فيدمه زيادة الله بن ابراهيم بن الانفلب المسائار عليه عمران بين عجالة، وعبد السلام بن المفرج ومنصور الطنبذى، فانهم تاروا عليه بالفيروان ، وهم من الحيد الفدم الذين كافوا قدموا مع ابن الإشت ، وشربهم من ماما للطر إذا كان المثناء ، ووقعت الانطار والسيول دخل ماء المطر من يسمى وادى السراويل في قبالة المدابة بأنى فيه ماء صالح لأنه في سبتاخ

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۹۰ – Marçais, la Berberie, p. 83

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، ج ٦ ص ه

Marçais, la Berberie, p. 84 (r)

الناس يستعملونه فها محتاجون إليه ، (١).

ویمیر الإدریسی عن رخاه أهل الذیروان بقولة : ﴿ لَمُ أَمَمَارَ ، وَلَعَدَةُ أَقْطَارَ ، وَكَانَتُ أَعْظُمُ مَدِنَ النّرِبِ قَطْرًا ، ﴿ وَكَوْمًا بِشُرا ، ﴿ وَإِسْرِهَا أَمُوالًا ، وأُوسِها أَخُوالًا ، وأَنْقَمًا بِنَاء ، وأَنْسَها هما ، وأُرَعِها تَجَارَةً ، وأكثرها جِباية ، وأَنْفَها سَلمة ، وأَنْاما رِعَا ﴾ (٣٠ .

<sup>(</sup>١) اليعتوجي ، ص ٢٤٧ \_ ٢٤٨

<sup>(</sup>۲) الادريسي ، ص ۱۹۰

#### (E)

### سكان إفريقية في عصر الاعالبة

كان بسكن إفريقية في العصر الأعلى أخلاط بشرية مختلفة في الجنس وفي اللهة ، ويمكننا أن يمز منها خمسة عناصر هي : ١ - العرب ٧ - العجم القرس - البرر ٤ - الوجو الأفارق (عجم البلد) • - القتيان. أما العرب في نقسمون إلى فريقين : الأول وهو أكثرية حكان العرب من أعقاب العرب الذين المنوب واستوطئوا هذه البلاد ، وأصبحوا بمرود الرمن عربا أفرنة أو عربا بلدين ، ونضم إلى هذا القريق جامات العرب الذين وفدوا من المتروق في العصر من الأموى والعباسي واستفروا في إفريقية وأصبحوا من أهل البلاد . والفريق التاني من الدب الواقدين على للغرب في العصر الماسي والمؤون على للغرب في العصر الماساسي في الجيوش التي كان يعتبا الحلقاء العباسيون ، وقعد استقر بهؤلاء المناه على مايشتهون في إفريقية وكانوا يؤلفون طبقة الجند .

أما العجم فهم : القرس الذين وفدوا من المشرق الإسلامي مع الحيوش العياسية ، ومنهم الحراسانيون ، الذين كانوا بؤ اتون معظم أجناد العباسيين في أفريقية ، وهناك غير العجم القرس عجم البلد (١٠، وهم الروم أو الأفارقة الذين ظلوا يحتفظون بالدين المسيحي .

أما البربر فهم سواد سكان إفريقية والمغرب :

 العرب: كان بعضهم من أعقاب الفانحـين الذين استوطنوا أرض إفريقية ، وأصبحوا من أهل البلاد ، ومعظمهم كان يقيم فى بلزمة ، وأكثر

<sup>(</sup>۱) المتویی ، ص ۲ : ۳

. هؤلاء العرب من قيس ، و قــــد قاموا في عصر الأغالبة بدور كبير في كبح جاح برىر كتــامة ، ولكن ابراهيم بن أحمد أوقــع بهم في سنة . ٧٨ هـ ، واستقدم منهم نحــوا من سبعائة من أبطالهم في القــيروان، ووسم عليهم، وبني لهم داراً كبيرة تشتمل على دور لامنفذ لها غير باب واحد ، فأنزلهم بهذه الدار، ثم أمر بقتلم جيما (1) . كذلك كانت هناك جاعات من العرب الشاميين الذبن اشتركوا في الحملات التي كان يسيرها خلفا. بني العبــاس إلى إفريقية . وكان عرب بني تميم المستقرون في تونس يتمتعون بامتيسارات كبيرة في عصر الآغالبة لانتساب الاعالية إليهم، ولكن اراهيم بن أحمــد انقلب عليهم ، وأرسل إليهم في سنة ٧٨٦ م ميمونا الحبشي فقتل جماعة منهم (٢) . وكان معظم عرب إفريقية جنـدا يستنفرهم الامراء في أوقاتُ الحرب، ولكن هؤلا. الجند كانوا كثيرا مايعلنون توراتهم على الامرا. والعال في مدن إفريقية ، ويشكلون بذلك خطرا جسبا على وولة الا'غالبة. وقد عاني ابراهيم بن الانخلب من ثورات جنــده كثيرا ، فني سنة ١٨٦ ﻫ خرج عليه حمد يس الكندى ونزع السواد ، كما ثار عليه عمران بن مجالد ، سلاحه ، واستكثر من طبقاتهم (٢) .

وقد اشتد خطر الجند فى عصر الا'مير زيادة الله بن ابراهيم ، وكان سبب قيامهم بالثورة عليه برجع إلى استخفاف بهم . وإمعانه فى سفك دماتهم لسوه ظنه بهم . وأولى ثورات الجند فى عهده "ورة عمر بن معاوية القيسى

۱) این عذاری ، ص ۱۹۹

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، م ١ مَن ١٧٢

<sup>(</sup>٣) ابن الحطيب ، أعمال الاعلام ' القسم الناك ، ص ٢٠

في القصرين سنة ٢٠٨٩ هـ، ثم ثورة منصور الطبيدى جونس في سنة ٢٠٩ هـ، ومي الثورة التي أدت إلى تواثب القواد العرب على أعمال إفريقية وامتناعهم فيها ، وثورة عاصر بن نافع بسبية في سنة ٢٠٩٠. وقد ساء مركز زيادة الله بسبب هذه الثورات إلى درجة أن المبند كنبوا إليه أن برحل من إفريقية (١١) وليس أدل على خطورة ثورة عاص بن نافع من تعليق زيادة الله عندما بلغه وقاة عاص في سنة ٢٠٩٥ بقوله : واليوم وضعت الحرب أوزارها » (٢٠) من القضاء عليها عن طريق المكر والحديثة ، وقتل نحو ٢٠٠٠ من كماة العرب والطالحم ، وقد أثار ذلك غضب عرب إفريقية على الاسمير ، فارعرب بني تمير بونس ، وعرب الجزيرة ، والا رس ، وباجسة ، وقدودة ، وقدموا على أنفسهم رجالا من المجند (٢٠).

٧ - السجم الترس: يشير اليحقوبي إلى جداهات من المشارقة تضم عربا وعجا كانت تسكن بلاد إفريقية ، و يقصد اليعقوبي بالعجم ، القرس الذين وتدموا من خراسان و فارس مع ولاة بني العباس على إفريقية (1) ، إد كان هؤلاء القرس يؤ لقون قديا هــــاما من الجند ، وكانوا يعيشون في القلاح البرنطية القديمة بقابس والفيروان وبونة و باجة و جانة ، أوفي الفلاع القديمة بالمروماني الذي أصبح يؤلف النفر الغربي لدولة الا تحالية مثل مقلاع طبنة و باغاية و بائز بن بنصيب كبير في

<sup>(</sup>۱) این عذاری ص ۱۳۰۰

<sup>(</sup>٢) تنس الرجع ، ص ١٣٢

<sup>(</sup>٣) تني الربع ' ص ١٦٤

 <sup>(</sup>٤) يسميم البطوق و عجم من أعل خراسان ، (البطوي ص ٣٠٠) .

الحهاد بصقلية ، فالحلة التى نظمها زبادة الله بن ابراهيم لفزو صقلية كار... معظم جنودها من الفرس الحراسانيين ، يقودهم الفناضي أسد بن الفرات ، وكان خراسانيا كذلك (٢٠.

" - الدير : كان الدير بؤلمون السواد الاعظم من سكان إفريقية ، وكان معظم من الإباضية المعدلين الذين طبالبوا الأموبين بالمساواة ، وحاولوا إقامة جهورية لهم في المغرب . وقد رأينا توراتهم المعاقبة على ولاة بني أمية وبني العباس . فلما تولى ابراهيم بن الاغلب إمارة إفريقية ، أطاحته قبائل الدير. ولكن ابراهيم لم بلبث أن تعرض لنوراتهم في طرا لملس معقل الإباضية الأمنع ، ويذكر ابن عدارى أنه كان له مع بربر إفريقية حرب يطول ذكرها (٢٠) . وقد حرص زيادة الله على إشراك الدير في علما التي عليه . وهي الرغم من ذلك فقد قام بربر لوانة ومكتابة وزواعة في مهد أخيه عليه . وهي الرغم من ذلك فقد قام بربر لوانة ومكتابة وزواعة في مهد أخيه من هزيمتهم ، وأباد معظم تجمعاتهم (٣) . وفي عهد ابراهيم بن أحد قامت في صقلية فتنة بن العرب والدير في سنة ١٧٥٥ ، وفي عهد ابراهيم بن أحد قامت في صقلية فتنة بن العرب والدير في سنة ١٧٥٥ ، فكتب إليهم الا معيدعوهم في طوح إلى الطاعة (١) .

ع - الروم والافارقة : أشار اليعقوبي قيسياق حديثه عن مدن إفريقية

<sup>(</sup>١) احال عاس ' الرب في صللة ، ص ٣٤

<sup>(</sup>۲) این عذاری ج ۱ ص ۱۱۷

<sup>(</sup>٣) تفس المزجع ص ١٣٩

<sup>(1)</sup> تقس المرجم من ١٧٥ ه

إلى الروم والا فارقة الذين كانوا كالبربر من سكان البلاد من غير العرب ، وبعني اليعقوبي بالروم بقايا الروم (١ أو الروم القددم (٢) ، الذين كانوا مخدمون ميزنطة قبل الفتح العربي، والذبن لم يجلوعن قرطاجنة بعد أن سقطت في أيدي المسلمين . وقد تمكن هؤلاء الروم بفضل عزلتهم من الاحتفاظ بنقاء دمائهم ، وبلغتهم ، وبتقاليدهم ، وكانوا يقيمون في القلاع البيزنطية القديمة مثل طبنة وباغاية ، وفي مدن الجربد الصغيرة الة، يبدو أنهــا اتخذت ملاذا البلاد ، أملا في الحصول على عمــــل بتعبشون منه . أما الا ُفارقــة أو الا فارق فكانوا من أهل البلاد من بقايا الفينيقيين و اللاتين، وكانوا يتكلمون ماللسان اللاتيني الإفريق (٣) ، ويدبنون بالسيحية . وكانوا بستوطنون في عصر الا عالمة إقليم الجريد في قفصة وتوزر ونفطة وتقيوس والحسامة ، كما كانت طائفة منهم تقيم في طبنة عاصمة الزاب ، وفي باغابة وفي السهول الساحلية (٤) . وكان هؤلا. الا'فارقة والروم يشتغلون بزراعة الزينون ، ويستخرجون منه الريوت ، وقد انبع أمراه بني الاعلب بالنسبة لمؤلاه العجم البلديين سياســــة تقوم على التسامح ، فأسنند بعض الا مراء إلى تفر من الا'فارق مناصب هامة في الدولة (·). ويبدو أن أمرا. بنيالا علب

<sup>(</sup>١) العقوبي ، ص ١٣٥

<sup>(</sup>۲) تنی الرجم

 <sup>(</sup>٣) الادريس ص ٧٥: بتول الادريس : • أهل تنصة كانوا توما متبريرين وأكثرم
 يكلم اللسان اللين الأفريج . •

Marçais, la Berberie p. 71 (1)

Jbid. p. 73 ( • )

کانوا پشتوطون فیمن یتولیهذه المناصب الحساسة أن یعتن الاسلام، فاین حذاری پذکر آن ابراهیم بن أحمد عرض دیوان الحراج عسسلی سوادة النصرانی علی آن پسلم ، و فقال : ماکنت لا دع دیبی عسلی رئاسة آنالها ، فقطم بنصفین وصلب » (۱) .

ه - القتيان والسيد : كان الا مير ابراهيم بن الاغلب أول من اتخد السيد حرسا له ، فاستكثر منهم ، وجعلهم على خدمه وحراسته في مدينة القصر القدم . وكان هؤلاه السيد إذا تقادم بهم العهد فى خدمة الا مير يطلق عليهم اسم موالى أو فعيان (٢٠) . وكثيرا ماكان السيد من النوع الا سود ان أخر كان المراه يشترومهم من الصحراء أو من بلاد السودان ، وكانت بلاد الجريد فى عصر الأغالية مركزا هاما لمذه التجارة ، وكان الأمراء يعلمونهم في ناسع الموالية مركزا هاما لمذه التجارة ، وكان تدريجا على جدد العرب، ووكل اليهم الأمراه ، عهمة حراسهم والذود عنهم. كذلك أغذ الأمراء عيدا من الجنس الابيض وهم المروفون باسم العمقالية وكانت غزوات للسلمين في صقلية وسردانية وقورية ومالطة سببا في حل أعداد كبيرة من أطفال هسذه البلاد ، إلى إفريقية ، حيث بنشأون نشأة عسكرية ، ويعلمون العربية ، م تسند إليهم مناصب هامة في الدولة (٣) .

ولقد لعب الفنيان والعبيد دورا هاما فى دولة الاغالبة، وسجلت أسها. يعضهم على العملات باعتبار أن القائمين بالإشراف على دار السكة منهم،

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ۱ ۲ ص ۱۹۲

<sup>.</sup> Marcais, l'Architecture musulmane d'Cccident, P. 6 (Y)

<sup>(</sup>٣) أحد مخارالبادي ' المنالبة في السانبا وعلاقاتهم بحركة الشعوبية، مدريد ١٩٥٣ Marçais, l'Architecture musulmane d'Occident, p. 6

فهم موضع ثقة الامرا. في مذه الوظائف المحطيرة. كذلك سجلت اسابيعفهم في التقوش الطريخية على بسف النشأت التي تمت على أيليهم، ومن هدفه الاسماء المسجلة: اسم مسرور الحداد مولى الاسمر زيادة الله بن ابراهيم، في سنة ٢٠٠٩ ها في لوحة من الرخام تعلو باب المثانة برباط سوسة الذي أسس سوسة، وبقد في الزاوية المجنوبية الشربية من السور . ونقرأ اسم نصر وفتح الله على بدج من أبراج سور وفتح الله على بدة المجراب بحامم الزينونة في نقش نصه؛ وبسم التمال من الرحيم الماسمة على بدي نصر مولاه سنة محسين ومائتين ـ يا أبها اللذين آمنوا كو أو المن بالقد شد عسين ومائتين ـ يا أبها اللذين آمنوا كو أو المن بالقد شد صنعه فتح الله ، (١).

Margais, idid. (1) . ينتس في قراءة الاستاة مارسية المنطع التانيرس اسم الما تع

(0)

# منشآت الأغالبة في إفريقية

ا \_ العمارة الديلية:

١ ـ المسجد الجامع بالقيروان

تاريخ المسجد : هو أقــــدم مساجد الغرب الإسلامي، والمصدر للمارى الأول الذي اقتبست منسسه العارة المغربية الاندلسية عناصرها ، ومنه انبثقت الافكار المهارية والزخرفية وتطورت في العصور المختلفة . ركز لواه، في القبلة "، وأصبحت قبلة "جامع القير وان.مذ ذلك التاريخ موضع إجلال الناس وتعظيمهم ، فلمبتعوض لها أحدمن الاثمراء بسوه ، في الزيادات المتاليه التي أجريت في الجامع عامه ، وفي بيت الصلاة بصفه خاصه . ولم يتغير وضع القبلة ، ولم يهدم جدار المحراب على الرغم من انحراف.هذه القبلة عن الانجاء الصحيح ، وذلك لانها ركزت على يدى عقبة التاحي الجليل . وكان جامع عقية فما يظهر بنا. بسيطا صغير المساحة، وكانت أسقفه على الأرجح تقوم مباشرة على الأعمده دون أن تحملها عقود على نحو ما كانت عليه أسقف جامع الكوفة ، لذلك لم يكد يمضى على بنائه عشرون عاما حتى هدمه حسان بن النعمان الفساني في حدودسنة ٨٤ هـ حاشا المحراب، و نصب في محرابه ساريتين موشاتين بصفرة كانتا في كنيسة (١) ، ثم شيد حسان علم موضعه مسجدا جديدا فيا بسين عامى ٧٩ – ٨٤ هـ ( ٦٩٤ – ١٩٨ م ) ، احتفظ فيه بمحراب عقبة . وتم 'بناء مسجد حسان من الجهة التهالية المقابلة

<sup>(</sup>۱) البكرى ه سر ۲۲ • ونكر ابن الأبار أنه يناء بالطوب و

للمحراب تمنيا تنفير جدار الفيلة . وبعقد الاستاذ الدكتور أحمد فكرى فى كتابه الذى صنفه عن المسجد الجامع بالفيروان أن حسان قد زاد فى عدد أروقة الجامع ، وأن بيت العملاة الجديد كان يشتمل على أربعة أساكيب ، ولم يكن للمسجد فى ذلك الوقتِ عبنات تطل على العمحن ، وردور حوله (١) .

وفى ما م ٥٠٠ ه ( ٧٧٣ ) ضاق الجامع بالمصابين ، فأمر الجليقة هشام بمن بعد الملك بشر بن صفوان ، عامل على القيروان، (٩٠٠ - ١٠٠ ) بزيادة المسجد ، فاشرى بشر أرضا عيطة بالجامع من شاله وضمها الله ، وبنى فى الطسحن ماجلا ، وأضاف إلى بيت الصلاة ثلاثة أساكيب أخرى مد بها طول بلاطانه ، و يمكننا أن نشاهد حدود هذه الزيادة اليوم فى صف العقود التى تمتد بعرض بيت الصلاة فلا باية الاسكوب السابع، ابتداه من لقيلة ، تما يدل على أن بيت الصلاة كان ينتهى عند هذا الحد ، ثم بنى بشر معتذنة للمسجد فى متصف جداره التهالى داخل العبحن، على بشركانت تعرف بيثر الجنان ، و نعمب أساسها على الماه (٣) . و يذكر ابن عذارى أن يزيد بن ساتم جدد بناه المسجد الجامع بالقيروان عام ١٩٥ ه (٣) ، و لسكننا نعتقد أن أعمال يزيد لم تمكن تربد على إصلاح و تجديد بعض زخارف البجامع . وظل المسجد على سائع بعد زيادة بشر بن صفوان إلى أن تولى زيادة الله بين ابراهم إمارة إفريقية، فبدأ بهدم أجزاء كنية من للسجد على سائع بعد زيادة بشر بن صفوان إلى أن تولى زيادة الله ابراهم إمارة إفريقية، فبدأ بهدم أجزاء كنية من للسجد على سائع بعد زيادة بشر بن صفوان إلى أن تولى زيادة الله .

<sup>(</sup>١) أحمد فكرى ، المسجد الجامع بالغيروان ' الغاهرة ١٩٣٦ ص ٢٣

<sup>(</sup>۲) البكري ، ص ٤٣ ــ فكرى، ص ١٣

<sup>(</sup>٣) اين عذاري ع ١ ص ٩٠

دون أن يغير كثيرا من نظامه أو يبدل من حدوده (١١) . ويذكر البكري أن زيادة الله أراد هدم المحراب ، فقيل له : إن من تقدمك تو قفوا عن ذلك لما كان واضعه عقبة بن نافع ومن كان معه ، ف<sup>ع</sup>لج في هدمه لئلا يكو ر في الجامع أتر لفيره، حتى قال له بعض البناة : أنا أدخلة بــــين حائطين ، ولا يظهر فى الجامع أثر لفيرك، فاستصوب ذلك وفعله، ولم يمسمه بسوء، ونني المحراب الجدُّبد بالرخام الابيض (٢) . فحراب عقبة ما يزال يرى اليوم من خلال هذه الكسوة الرخاميةالمخرمة (٢). ويعتقد الاستاذ الدكتور أحمد فكرى أن بيت الصلاة في عهــد بشر بن صفوان كان يتا لف من ١٨ بلاطًا . فهدم زيادة الله الرواقين الناسع والعاشر ، وأقام منهما بلاطًا و احداً فسيحاً ، فأصبح للمسجد ١٧ بلاطاً ، الا وسط منها أكثر ارتفاعا واتساعا من بقية البلاطات الأخرى (؛) . وعلى هذا النحو بمكن تفسير هدم زيادة الله للجامع كله بأنه هدم أسقف الجامع وأقامها من جديد بعد أن رفعهـــا عما كانت عليه ، و بني قبة على أسطوآن المحراب، زخارها على نمط زخارف اللوحات الرخامية التي كسا بها المحراب الجديد . أما أسوار الجامع وعرابه وأعمدته ، فظلت كما كانت عليه أيام بشر بن صفوان (٥). ويبدو أن زيادة الله أنفق على هذه الاعمال المعمارية أمو الاطائلة ( ١٨٠ ألف مثقال ) (٦)،

<sup>(</sup>۱) احتکری ، ص ۱۳ ، ۲۹

<sup>(</sup>۳) البحشكری ، س ۳۲ وذكتر این الأیار أنه دبی جامع النبروان.بالد منر والآجر والرغام بعد أن هدمه ، ویتی الخبراب كه بالرغام من استانه اللي أعاده وهو متنوش كال وغیر كتاب، ویستدیر به مولر حسان ، بعنمها بحرخه بأسود ناصله البیاض ، دبدندالسواد، وینابل الحراب متودان أحمران ...، الحلة السیراء س ۱۱۳

<sup>(</sup>٣) فسكرى ، مساجد القاهرة ومدارسها ، الاسكندرية ١٩٦١ ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) غس المرجع ص ٢٠٨

<sup>(</sup>٥) فحكرى ، المسجد الجامع بالنيروان ، ص ٢٤ ـ ٢٩

<sup>(</sup>٦) الباري ' ص ٢٤

وانه زود الحاسم بصورته الاخيرة النى نراها فى بومنا هذا ، وهى صورة لم تنفير كثيرا من بعده : فهو الذى وضع للبلاطات نظامها الفريد الذى يشف عن أصالة وابتكار . ويذكر ان عذارى أنه كان يقول و ما أبالى ما قدمت عليه يومالقيامة وفى صحيفتى أرسع حسنات: بينائى المسجد الحاسم بالقيروان، وبنيائى قنطرة أبى الربع ، وبنيائى حصن مدينة سوسة ، وتوليق أحمد بن إنى عرز قاضى إفريقية » (1).

وفى طام ٢٩٨ هـ ( ٢٨٨ م ) تمت زيادة أبى ابراهيم أحد بن محد فى جامع القيروان ( ٢٠ و لا ندرى ما المقصود بهذه الاعمال ، وأغلب الظن أنها تتمة لاعمال البناه التى شرع فيهما زيادة الله (٢) ، وإن كان الأستاذ كربسوبل يؤكد أنه هو الذى زبرت جدار المحراب بالقراميد الخزفية واللوسات بلرخامية والمنابية والمنزوة ، زاد فى طول المنامية فى سنة ٢٦١ هـ ( ٥٧٥ م ) ، وبنى القبة المعروفة بيماب المبهو على مدخل البلاط الاوسط ، وكذلك اقام ابراهيم بن أحمد المجبات التى تدور حول المعجن (٠) .

ظل المسجد على هذه الصورة دون أى تفيير جوهرى حتى أضاف اليه

<sup>(</sup>۱) این عداری ، ص ۱۲۸

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ص ۱۹۸

 <sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم ، المسجد الجامع با لقيروان ، حكتاب الشعب وقم ٧٨ ، ج٢
 من كتاب مساجد , معاهد ، ١٩٦٠

Creswell, a short account of early Muslim architecture, (t)

<sup>(</sup>٥) البكرى ، ص ٢٤

بنوزيرى واجهات الصحن ، وقد سجل تاريخ هذه الاضافات على أحدد أعمدة المجتبة الغربية ، إذ نقشت عليه كتابة بالخط الكوفى نصها : ﴿ هـذا ما أمر بعمله خلف الله بن غازى الأشيرى فى رمضان من عام النسسين وأربيها هـ(١). كذلك أقام المنز بن باديس المقصورة الخشبية الني ما تزال منصوبة حتى اليوم بحوار المخراب ، في سنة ١٩٤٩ هـ ويرى الأستاذ مارسيه أن المسجد زود بأسقف خشبية ، وجددت زخارف أسقفه القديمة فى عهد للمغز بن باديس (١).

تفليط الجامع : وبيام الفير وان من أكبر المسابعد الجامعة الباقية في الاسلام، وأعظمها مظهرا ، إذ يسلغ طوله ٢٩٦ مترا ، وعرضه ١٩٧٧مترا ، وطول بيت الصلاة في ١٩٠ مترا ، وعرضه ١٩٧٠مترا ، وصحته واسع نسيح طوله ١٩ مترا ، وعرضه ١٩٠ مترا ، و مذا السحن عبنات عرض كل منها نحو المتا عروب متر ، وتنقعم الجهنية إلى رواقين . ويشتمل بيت الصلاة على عرضية (٢) . و بلاط الحراب وأسكو به أوسع من يقية البلاطات و الأساكيب أو بلاطات مولا تعتق منها أبا عقود ، فهما يؤلنان عبازين متعامدين . و نلاحظ أصراب أستخطط بلمع القدير وان بتعييز بظاهرة جديدة ، فعد في بلاط الحراب أو للبلاط الاوسط تما يلى المعجن . وتعرف الغبة الاولى والنابية على مدخل البلاط الاوسط عا يلى المعجن . وتعرف الغبة الاولى

<sup>(</sup>١) فكرى ' المعجد الحامد بالتيروان، ص ١٥

Marçais, Coupoles et plafonds de la grande mosquée de (7) Kairouan Tunis, 1926 p. 35

<sup>(</sup>٢) فسكرى " المسجد الجامع يالفيروان ، ص ١٩

يقبة الحراب، والثانية بقبة باب البهو . وقد أثر هـذا النظام الذي ابتدعه مهندسو زيادة الله على أنظمة للساجد التونسية الاعترى، ونزاه فى جامع الزيتونة، وتراه فى مساجد أخرى، كما قلده مهندسو الحكم المستنصر عند زيادتهم فى المسجد الحامم بقرطبة (٧٠).

و تعتد فى بيت الصلاة صفوف متنظمة من العقود ، تمملها أعمدة قديمة التخذت من الكتائس المهدمة وأعيد استخدامها بالجامع ، وتغار القصر هذه الأعمدة ، وتفاوتها فى الارتفساع ، توسل المهندسون المسلون بوسيلتين لزيادة ارتفاع سقف المسجد، وتسوية ارتفاع الاعمدة، فاستعانوا بمكمبات حجرية مستطيلة أو مربعة ، عاطة من أعلى بطنوف ، ومن أدنى بقرم ، على النحو الشامح فى العمارة البيز نطبة ، مرضوا فوق هذه الحدائر عقود عنبات المسعن تقوم على عقودا متجاوزة تشبه حدوة الفرس (٢) . وعقود عنبات المسعن تقوم على

Lambert, l'Architecture musulmane du xe siècle à cordoue (1) et à Tolède, Gazette des Beaux Arts, t. XII, 1952 pp. 441-161 - Lambert, les coupoles des grandes mosquées de Tunisie et de l'Espagne au IX e et Xe siècles, t. XXII, fesc. 2, 1936 - Lambert, les mosquées de type andalou en Espagne et en Afrique du Nord, al - Andalus, vol. XIIV, fesc. 2, 1949 p. 281 - Lambert, La grande mosquée de Cordoue et l'art byzantin. daus Actes du VI congrès d' Etudes byzantines. 1948 - 1952. pp. 331. 332

السيد عبد الغزيز سالم ٬ المساجد والتصور بالاندلس ٬ سلسلة افرأ، عــــدد 19٠ ، ا كـتوبر1908 ص ٣٤ ــ ٣٦

<sup>(</sup>۲) فکری ' المسجدالجامع یا لنپروان ص ۱۹۸ ــ ۱۷۰

أعمدة مزدوحة بلتصق كل زوج منها بركيزة ضخمة،وهذه الركائز تكسب البناء قوة وتبانا (۱) .

ومحراب الجامع جوفة في جدار القبلة يرجع تاريخها إلى أيام عقبة بن نافع، وقد ذكر نا أن هذه الحه فة تختف ورا. لوحات مخرمة من الرخام الاسض و برى الاستاذ مارسه أن وجود هذه الجوقة أمر طبيعي لأرس هذه اللوحات الرخامية تتطلب أن يكون خافها فراغ معتمحتي نتضح نةوشها لا سطورة عمر ال عقبة (٢) ، و يؤيده الأستاذ كريسويل في همذا الزعم ، فهو يستنكر أن تكون تلك الحوفة التي تشاهد من خلال خروم الحراب الجديد هي محراب عقبة بن نافع القدم ، ويقول إن هذه الحروم التي تبطن **لوحات الحراب، وتملؤها، قصـــد منها أن تكون ستارة قائمة لتوضيح** الزخرفة الرخامية المفرغة في لوحات الرخام، ولا يعتقد الأستاذ كريسويل أن جامع عقبة كان به محراب مجوف، فالمحاريب المجوفة في رأيه لم تظهر في الإسلام حتى زمن الوليد (٢٠) . وقد اعترض الأستاذ الدكتور أحمد فكرى على هذه الآراه ، وفندها جيما ، وأدلى برأيه في ذلك واضحا لا لبس فيه ولاغموض، معززًا بالا دلة القوية والحجج والبراهين القنعة، وأثبت أن هذه الجوفة التي تظهر من خلال لوحات الرخام هي محراب عقبة القديم ، و يمن

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ص ٨١

<sup>(2)</sup> Marçais, Manuel | d'art musulmans, t.1, paris 1926. p. 22 -L'architecture musulmane d'Occident, p. 11

<sup>(3)</sup> Creswell, a short account of early muslim architecture p.279

نؤيد هـذا الرأى ونأخـذ به للا<sup>ل</sup>ــباب الـنى ذكرها الا<sup>ل</sup>ستاذ الدكتور أحــد فكرى<sup>(۱)</sup>.

أما لمئذة فتنوسط الجدار الشائي للجامع وتنكون من تلاتة طوابق ،
تملوها قبة مفصصة ، والطابق الا دن مربع المقاعدة ، تنحدر جدرانه إلى
المداخل انحدارا طفيفا ، فيقل عرضها كلما ارتفت مما يكسب المئذة قوة
وارتكازا وبنانا . وبنيت قاعدة مذا الطابق حتى ارتفاع ثلاتة امنار وضمف
للتر يقطع حجرية ضخمة مصفولة ، اما يقية الطابق ، فحت كتل حجرية
مستطيلة الشكل نشبه قوالب الآجر . ويعلو هذا الطابق لمتالت عن الطابق
ولكنه اصغر كثيرا من الطابق الا دنى، ويتراجع الطابق لمتالت عن الطابق
الثانى ، وتزدان جدران الطابق الثانى بطاقات ثلاث مسدودة، ومعقودة في
كل وجه من أوجهه ، في حين يزدان كل وجه من أوجه الطابق الأعلى
بنافذة تكتفها طاقتان مسدودتان . ويعلو الجدار الأعلى من كل طابق.

<sup>(</sup>١) فكرى ، المسجد الجامع بالنبروان ، ص ٥٥ ، ٥٥

<sup>(</sup>٣) تنس المرجع ، ص ١١٥ ، ١١٦

شرفات على هيئة مقود متصلة ومفرغة في وسطها. ويدور بداخل الملانة درج ضيق ، سقفه على هيئة قبوات نصف اسطوانية ، وتتخلل جدران المفذة فتحات تبدو ضيفة منالهارج ، ولكنها تدسح كما تفذت فى الجدران، وظيفتها إنارة الدرج ، وتعلو هذه القحات من غارج المبدئة مقدود عنففة الفخط تشبه حدوة الفرس (۱) . وينسب الدكتور فكرى هذه المفذنة إلى بشر بن صفوان الذى قام بينائها فى سنة ١٠ ه بأهم الحليفة هشام بن عبدالملك وقد اتخذت هذه المثاذنة أنهو ذبا للماذن الاسلامية فى المغرب والأندلس ، مثل مثذنة باحسفاقس، ومآذن جوامع وتلسان وأغادير والرباط والغروبين بلاس ، وقرطبة وإشبيلية ومراكن والرباط ، كما قلدت فى المآذن للمرية (۲) ، مثل مثذنة مسجد الجيوشى وضرعه ، وهفذنة مسجد دير سانت كانرين شبه جزيرة سينا، من الصعر القاطمي (۲).

قباب الجام : و نفتل إلى قباب الجام ، وأولما قبسة الهراب الن أقام إزادة الله عند تقاطع البلاط الاوسط مع أسكوب المحراب المحاذى لجدار اللهلة ، وهى قبة أودعها البناء كل روائع الن الغربي من زخارف وتقوش ، وهى أقدم قبة فى بلاد للفرب كلها ، وعلى منالها أقيمت قباب الهراب بمساجد للغرب والا تدلس . والقبة الثانية هى قبة باب الهبو التى أقامها ابراهيم بن أحمد فى سنة ٢٦٨ه على مدخل البلاط الاوسط من جهة المحمن ، وأتم بها تتوجع بلاط المحراب من جيتهالفيلة والجوفية، واستكل

<sup>(</sup>۱) المرجم السابق٬ ص ۱۱۰ ــ السيد عبد العزيز سالم ، المسجدد الجامم با لنسيروان ص ۱۷۲

<sup>(</sup>٢) السيد عبد العزيز سالم ، المسآذن المعربية ، نظرة عامة عن أسلما وتطورها ، ولا سنة ١٩٩٩ (٣) الدريد الدريد الدريد الإيراد الإيراد الإيراد الدريد و الرياد المراد ا

 <sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم ، الآثار الاسلاميسة في دير سانت كاترين بطور سينا. ،
 چة العليم ، العدد الأول من السنة العاهرة ، يناير ١٩٦٥ من ٦

يت الصلاة حدّه الله تناسقه وانزانه ، واصبح شاء قبين على البــــلاط الأوسط بيت الصلاء منذ ذلك الحـــــين قاعدة عامة انبعتها مساجد للفرب والأندلس (٬٬

ثم أقام الحليفه أبو حفص سنة ١٩٣٣ ه فيتين تعلوان مدخلي بيت الصلاة شرقا رغربا ، وهناك قبتان أخرتان : إحداها تعلو المثدنة ، والثانية تتوج المدخل الاوسط بالمجينة الفريسة ، ويذكر الاستاذ الدكتور فكرى أنه بالرغم من اختلاف مظهرهذه الفباب، قائها تنشابه جيعا في البنيان، وتنشعب من فكرة واحدة ، فكرة خصيبة ، هتزنة وأصيلة (١٠).

و تنكون قباب جامع القيروان من ثلاثة أجزاء: الفاعدة المربعة ، والمعنق الأرصط الدائري، والحموذة الكروبة المضامة. وعناصر البناء في قباب الجامع تنكون من عقود و أقواس وضلوع و أعمدة ، وتتصل هذه العناصر بعضها ببعض ، وتنزل فراغا ينها بزدان بقواقع زخرفية ، ومقونصات ، وعيون، وطاقات ، ودوائر ، ونوافذ ، وقنوات (٣) . ويعتقد الأستاذ الدكتور أحد فكرى أن قبة الحراب أقامها زيادة الله على مثال قبية كانت قائمة بالمسجد فبل زبادة الله على مثال قبية كانت قائمة بالمسجد فبل زبادة الله ، عوبرجح

Lambert, les mosquées de type andalou, p. 282 (1)

<sup>(</sup>٢) فمكرى ' المسجد الجامع بالتيروان ص ٨٦

<sup>(</sup>٣) لرجم الى رصف هذه الناب في المراجم النالية :

Marçaia, Coupoles et plafonds, p. 9 et s. 90 عكرى ، المسجد الجامع بالغيروان ، ص ٩٠ – ٩٨

Creswell, a short account, p. 298, 299

عبد العزيز سالم \* المسجد الجامع بالقيروان ، ص ١٧٤ ه ١٧٠

أن تكون هذه الفية الذريمة هي قبة المدخل الغربي إلى الصمحن وقد عزز رأيه بأدلة مقنمة توصل اليها من عمارة الفبتين ('') .

وقد انتشر نظام قباب الفيروان في المغرب والأندلس، واتخذ أنموذجا لفياب عام الزيتونة بتونس الذي يشتمل بيت الصلاة فيه على قبين تعلوان بلاط الحراب، كما هو الشأن في علم الفيروان ، إحداهما قبـة الحراب ، بلاط الحراب بكام القيروان ، كما أخرى قبة الحراب بكام الزيتونة تائلة لعناصر المناول القيروان ، كما أفي عدد المقود والأعمدة والفياري تعلورا للمناصر الجديدة الى ظهرت لا ولم مرة في جامع الفيروان ، وهم الزيتونة المؤرنة والمقرنسات ، كما نلاحظ فيها نفوة في الباء ، وتقدما في المنطوع البارزة والمقرنسات ، كما نائلاحظ فيها نفوة في الباء ، وتقدما في المنطوع البارزة عن المخوذة المنطوع البارزة عن المخوذة المنطوع المنازمان (١٠٠ الفناوع ورى للا شناذ الدكتور فكرى أن فكرة تصميم قباب فرطبة تعنق مع ورى للا شناذ الدكتور فكرى أن فكرة تسميم قباب فرطبة تعنق مع مسجد الفيروان ، وانفاى هذه الفكرة في رأبه برجم إلى وحدة نفكي

<sup>(</sup>۱) لمسكرى ، المرج الدابق ، ص ٩٦

Lambert, les coupoles des grandes mosquées de Tunisie (†) et d'Espagne - les origines de la Croisée d'ogtves, offices des Instituts d'Archéologie et d'histoire d'art, No 8 - 9. Nov. 1996 - Mars 1937, pp 131 - 146. - Ahmed Fikry, la mosquée az-Zaytoüna à Tunis, (Rochorches archéologiques) dans : Egyptian Society of histoireal Studnes, vol II le Caire 1952, pp 27-64.

ربال الفن المسلمين ، وارتباطهم بعوامل واحدة ، وتحدثل عناصر هدفه الفكرة متجدمة في قبة المحراب بجامع قرطبة ، وإن كانت تطورت كثيرا ، فصدت الخطوط الهندسية، وزاد تجزى، الفضاء، واتخذت العقود والاقواس والضلوع والاعمده رسما أكثر وضوحا ، أما المقرنصات ، فبدت في مظهر زخرفي بحث (۱) . وقد انتقل نظام التقييب القائم على تقاطع الضلوع من قرطبة إلى طليطلة ، فنراه بمشلا في صور غنافة بمسجداب مردوم ، ومن قبا بها يبدو رباعيا منحو فا ذا أقطار ، كانه فيوتان من الطراز القوطى، أيده ما يبدو رباعيا منحو فا ذا أقطار ، كانه فيوتان من الطراز القوطى، إحداهما داخل الاغزى ، ومنها ما يبدو متمنا ، ومنها ما يقد تقاطع ضلوع واسعا بشهد به ذلك الحدد الهائل من القباب والقبوات التي نراها في الكنائس المسيحية بطليطلة (۱) ، والمزار بقشتاله ، وتوريس دل ربو ، ودير مساك ، وأدورون ، وسان بليز . ومن هذه القبوات الاخمية استطهم موساك ، وأدورون ، وسان بليز . ومن هذه القبوات الاخمية استطهم الفنان والفر نسيون فكرة قبواتهم القوطية المصلة (۱) .

<sup>(</sup>۱) فكرى ، المسجد الجامع بالنيبوان ، ص ١٠٤

Lambert, les coupoles des grandes mosquées de Tunisie (r) et d'Espagne-L'art de l'Islam occidental, dans Annales de l'Université de Paris, 1953, P. 8 - Gomez-Moreno, Ars Hispanise, t. III. Madrid 1951

السيد عبد الدينر سائم ، أثر النن الحلاق بغرطة فالعمارة المسيحية بأسيانيا وثر تسا الحيلة ، العدد ١ ، الناهرة ١٥٠٨ – المساجد والتصور بالأندلس ص ٥٠ ، ٣٣ – تأريخ المسلمين وآثارم في الأندلس ص ٤٠٤

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم ، أقر التي الحلاق بعرطية ، من ٨٨ Lambert: Les Origines de la croisée d'ogies, pp 131-146.

زخارف الجامع: يغلب طاجالهساطة على بناه الجامع بوجه عام ، ويتجيلي ذلك في مقود الملساء بحدرانها ، وقرمها ، وطنفها ، وتيجانها ، ولسكن هذه العمورة البسيطة ما لبنت أن دخلها بعض الحليات ، فعلا المقود صف من عقود زخرفية صغيرة في صورة رواق مصفر أو بائكة متصلة العقود ، أو أماط بالمقد إفريز مستطيل نقشت فيه مربعات موضوعة على رأسها كمقد باب الميضاة ، ثم تطور المظهر الزخرفي بمرور الزمن ، وازدانت بعض عناصر الجامع بزخارف في غاية الا "نافة والحال ، كرخارف المحراب

وتكسو جو فة المحراب غلالة رقيقة من الرخام نقشت فيهما زخارف نهاتية عمرة يتسرب الضوء من بين خرومها. وتصطف هذه اللوحات الرخامية صغوفا أربعة في كل صف سبع حشوات ، عرض كل منهما 12 مم ، ويزدان الشريط الانهى الطوى الذي يفصل الصف العملون من الحشوات عن السفلي بكتابة كو فية منقوشة في الرخام نقرأ فيها: إسم اتشالر من الرحيم قل هو الله أحد. الله الصعد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . عمد رسول الله صلى التمطيه وسلم إ<sup>77</sup> . وتزدان الحشوات الرخامية بزخر فة نبائية تقوم على التوريقات ، وهندسية تمكن فيها المربعات والدوائر و العنطوط المتاطعة ، وقوام هذه الرخارف ورقة العنب في صور مختلفة ، فهي مقصوصة أو مافوفة ، أو محدة ، أو منكشة ، و كثيرا ما يضرع من السيقان المنافة أرداق وأزهار تملاً الفراغ أو تضرع هسـذه الاثوراق النبائية من سائي

<sup>(</sup>۱) فسكرى ، المسجد الجامع بالقيران، ص ١٧٤\_١٧٦ (٢) عبد العزيز سالم 'المسجد الجامع بالقيروان، ص ١٧٧

متوسطة منحنية في تمويات (١) . وبعض هذه الحشوات الرخاصية يزدان يزخر فة في صورة قواقع ، ولكن العدد الاكبر صها بشغله فرعان منحنيان متناسقان بتشابكات أحيانا على امتداد المحرر ، وتيرز وسط هذا التشابك زهرة . وبحاب هذه الحشوات تبدو الشبكات الزخرفية التي تفطى نوافذ اللّه ، وتتكون زخارفها عامة من ساق متوسطة تشبة شجرة الحياةالفارسية أو من فروع متموجة تتدلى منها أغصان بها أوران العنب وعناقيده ، عد بن غيرون المعافري الا "ندلى بالقيروان فيستة ٢٥٣٨ و يكسوا لجدران التي تملو البلاط الأوسط بجامع القيروان فيستة ٢٥٣٨ و يكسوا لجدران بنيقات اللقود ، وتعد من أروع أمثلة الزخرفة في عصر الا عالة .

ومنبر جامع الفيروان من أجمل وأبدع أمثلة المفتر في الحشب في بلاد المفرب، ويلسب هذا المنبر إلى أبي ابراهيم أحمد سنة ٢٤٨ ه، وزخارفه هندسية تقوم على الدوائر والمحطوط، ونباتيمة تتمثل في أوراق العنب. وبالجامع مقصورة خشية، صنت في سنة ٣٩٩ ه، في عهدالمعز بن باديس، وأبوابها غنية بالزخرفة والكتابة (٢) .

#### ٢ \_ جامع الزيتونة بتونس:

يعتبر هذا الجامع من أهم مساجد إفريقية لقدم عهده، واجتفاظه بعناصره الممارية والزخرفية الا"ولى منــــذ نشأته ، تم لشهرته كجامعة علمية قلوعة

<sup>-</sup> ۱۳۶۱ - کتری الر ج السابق س - Marçais l'Architecture, p. 50, 51 (۱)

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز سالم ، المرجم السابق ، ص ١٧٨

ما زالت ندرس فيها علىم الله والناريخ والذقه . وتاريخ هذا الجامع يكتنفه اللهموض ، فقد أغفل المؤرخون وصفه ، بضاف إلى ذلك أنه كان مفلقا في وجه الا جانب من غير المسلمين ، فلم تحرفه أي دراسة أثرية علمية، وظل همسلما المجامع مع أهميته مجهولا لمدى مؤرخى التن ، لا يذكرون عنه إلا إشارات تعمل بوصف جدرانه الحاربية والا سواق المحيطة به حسق قام أستاذى الكبر الدكتور أحد فكرى بدراسة هدا الا ثمر المجلل علميا يعين عامى ١٩٣٧ - ١٩٤٨ ، ونشر أول أبحائه عنه في سنة ١٩٩٧ (١) . وقد ضعته المؤلف آراء ونظريات على جانب كبير من الا همية أوضحت ما خقى منذ الذن قرص عصر الا غالية .

ويذكر النويرى أن أبا إبراهيم أحمد بن الحبطاب ، أسسه في عام ١٩٤ م ، ويذكر النويرى أن أبا إبراهيم أحمد بن محمد بن الاأغلب أمر ببناء المسجد الجاهع بحو نسءو أنه شرع فى البناء فى سنة ٢٩٨ هـ ( ٣٦٣ م )، وتوفى الأمير بعد ذلك بسنة واحدة دون أن يتم ما شرع فيه من بناء، فأتمه أخموة زيادة الله الثانى الذى تولى الإمارة من بعده ، ولم يطل العهد بزيادة الله ، فات بعد عام واحد وسبعة أيام من توليه الامارة فى ذى القعدة سنة . ٢٥ هـ ، ولعل يغذا المسجد (٢) . ويؤكد الاستاذ الدكتور فكرى أن أعمال أبي ابراهيم بهذا المسجد (٢) . ويؤكد الاستاذ الدكتور فكرى أن أعمال أبي ابراهيم

<sup>(</sup>۱) Fikry, Ja mosquée az-Zaytoûna à Tunis (۱) . وقد اعتمدت في هذا المثال على هذا البحث ، وعل المتال الذي نعرته في كتاب مباجد ومعاهسة ، ج ؟ س 174 ـــ ۱۲۸

Fikry la mosquée Az-Zaytoûna à Tunis p. 29 (1)

أحد واخيه زيادة الله تمت داخل نطاق جدران المسجد القديم الذي ظل يحفظ منذ إنشائه سنة ١١٤ ه بمدوده المحارجية ، واقتصرت هذه الاعمال الإنشائية على زيادة ثلاثة أساكيب في بيت الصلاة ، وإقامة قيسسة أمام المحراب (١)

وتصمت المراجع التاريخية خلال القرون الاربعة التالية عن ذكر شيء عنهذا المسجد، تم تعود فتروى ما ظرأ على الجامعمن إصلاحات، فيذكر الزركشي أنه شرع في إصلاح جامع الزيتونة وتحسينه وذخرفته في عهد الواثق ، وتمت أعمال الإصلاح في ١٥ من شـــعبان سنه ٦٧٦ هـ . ويذكر المؤرخ نفسه أن السلطان بحيى زكريا أمر بصنع أبواب خشبيه ووضع جـــوائز خشبيه في عرض المسجد. ويعلق الدكتور فكرى على ذلك بقوله: ﴿ إِذَا كَانْتُهُذُهُ الإشارَاتِ المُوجِزَةُ لَا تَكُنَّى لِمُرَاسَهُ تَارِيخُ الجَاهِمِ قان الجامع نفسه أمدنا بنصوص تاريخية هامة للضاية ، فهو يحمل تاريخه مسجلا واضحا لا غموض فيه ﴾ ، ويذكر أيضا أن هذا المسجد بمتاز عن غيره بأنه يحتفظ بنقوش تاريخية ، فقد أنشىء وجــدد وأصلح وأضيف إليه وزخرف فيه في عصور مختلفة لو تركت لعلماء الآثار لتضاربت فيسا أقوالهم ، ولكن ذلك كله ، بالإضافة إلى أسماء الصناع الذين تولوا عمسله ، مسجل في نقوش هذا الجامع (٢) ، مثلُ ذلك أننا نقرأ تاريخ بنائه مسجلا في قبة المحراب، ونعمه: ( بسم الله الرحمن الرحيم، نما أمر بعمله الإمام المستعين أمير المؤمنين العباسي ، طلب نواب الله وابتغاء مرضانه ، طي يدى

<sup>(</sup>۱) هکری مساجد الناهر: ومدارسها، ص ۲۰۹ ، ۲۰۹

<sup>(</sup>٢) نفس الرجم ، ص ٢٥٥

نفير مولاه سنة عمسين ومائتين . يا أجسا الذين آمنوا كونوا قوامين بالغسط شهداه قد صنمه فتح الله ) ، وبفضل هذه التقوشالتي نراها أيضا في واجهة الصحن الفديمة ، وفي قبة البهو (١٠ ، وعلى الباب الشرقي النافذ من صحن الحنائز ، عرف تاريخ المسجد .

والمسجد مرج في غير انتظام، يقطى مساحة من الأرض طولما ٧٩ مترا والمبدار الشرقي وعرضها ٢٩ مترا ، وباين طول جدار المحراب ٢١ مترا ، والمبدار الشرقي ٥٩ مترا والغرب ٢٩ مترا ، والمبدار الشرقي ١٩ مترا والغرب ٢٩ مترا والغرب ويت الصلاة في معذا مترا ، تنخرتها ١٩ يلامتها لم على سبعة أساكيب موازية لجدارا القبلة طول كلامتها لم عهم مترا ، تعذرتها ١٥ يلاط المحراب عن المفرد المعروب المعراب المعراب عن منه مدرج متراتاً المحروب المعراب عن المعروب على جدار القبلة وموازية لمذا المجدار المجاهد من على جدار القبلة عن هذه الجدار المجاهد على حدادة القرس ، ولا تعظف في شء من عقود جامع القيروان ، وتقوم على حداد الراء المعروب على جدارة المبرس ، ولا تعظف في شء من عقود جامع القيروان ، وتقوم على حداد الراء باعلاها قرم وبادناها قرم وبادناها قرم وبادناها قرم وبادناها

<sup>(1)</sup> چد هذا النشن الثاريخي مسجلا في به البور وقد منطب عن الثاريخ السكنة التي تبين المدد الشترى ، وبيل رقم الآماد ورقم المثاثار احسدى ٥٠٠ ومخياته ) ، ولكن هسذا النفش عممه تراء مسجلا على تاج سارية من سوارى هذه الله و نشراً به إكمال ابتداء السل بيل الجيات والداموس والنه في شهر ربيع الاول من سنة تمانين وتقياته وتم جيسع قالك من شهر جادى الاول سنة عمر وتمانين وتقيائه ]

<sup>(</sup>۲) قسکری ، مساحد الناهرة ومدارسها ، ص ۲۰۸

Fikry, la Mosquée Az-zaytoûna, p. 31 (\*) ماجد الناهر دومدارسها،

طنف من الحجارة . وتزدان حدائر جامع الزيتونه " بزخارف نباتيه محفورة في كتلة الحجير ، في حين ترك عاربة من الزخرفة في جامع القسيروان . وتزدوج هذه الحدائر في أسكوب المحراب بجامع الزيتونة لدعم الأعمسدة وتركيز الضغط على كتلة واحدة بدلا من تشتيته وبعثرته .

وجدران الجامع مئية جميعا بالحجر الجيرى المصقول ، ويبلغ ارتفاعها ما يقرب من تسعة أمثار ، ومحكها ١٩٥٠ مترا ، وليس بها من الحارج وكائز كما هو الحالي بيام القيروان ، وحين البيام مرج غير متنظم الا صلاع ، تميط به عبنات من جهانه الارج ، وترتفع في ركته الشهالى الفريي مقدة أقيمت في عام ٧٩٧ ه على أتفاض المئذة القدعة .

ولمسجد الزيتونة قبتان : واحدة أمام المحراب، والثانية على مدخل البلاط الا وسط بما يلي الصحن . وتتكى، قبة المحراب بجامع الزيتونة على ٣٣ عودا كما هو الحال في قبة جامع القيروان ، وتتخلل هذه الا محدد طاقات مفتوحة ومفلقة متعاقبة في الهيط الدائرى لعنق القبة أما الطابق الا دنى ، وهو الذى يؤلف قاعدة القبة ، فرج تفرم على أركانه مفرنصات أربعة معقودة ، فى كل مقر نص منها عقدان «راجعان فى هيئة قواقع ، تتشعم فصوص جوفاتها

Fikry, op. cit. p. 41 (1)

من أركان القاعدة . وترتكز عفود المقرنصات على أعمدة ، وبتوسط أعلى كل جانب من جوانب الفاعدة المربعة للقبة عقد آخر يضم قوقعة على شكل زهرة . وهذا التقسيم الداخلى إلى ثلاثة طوابق يفقق مع التقسيم المحارجي، فالطابق الأدنى مربع طول ضامه نمو فه ٦ مترا ، وبكل من الوجبين التهالى والجنوبي من هذا الطابق بقسة المحراب ثلاث طاقات . وتعتلف عقود طاقات فية الزيتونة عن عقود طاقات قبة القيروان في أنها تتألف من أربعة صفوف مسنجة متراكبة في تراجع ، أما الطابق الثاني فشيه دائرى ، وبقابل الطانات العشر بالداخل عشر دعائم موزعة بين النوافذ (١) .

أما قبة البيزالق أقيست في سنه ٣٨١ ه، مبنى عق أروع القباب التونسية جيما ، لتناسق تخطيطها ، ودقة تناصيلها للمارية ، وتوافق نسبها ، وتراه زخاوفها . وعناصر هذه القبة من الداخل كعنصر قبة المعراب، ولكنها تبدو مستقلة واضحة . وقد سجل تاريخ بناء قبة المعراب تحت القبة ، كل سجل الم صافعها فتح الله ، وقد أخطأ الأستاذ مارسيه في إسمه، ويبدو أنه تقل مذا النص التاريخي ناقصا ، فلم بنقل من اسم الممانم سوى مقطمه الأول فتح (٢) ، وظن أنه من الفتيان الصقالية وأنه ساهم في بناء القبة . وقسد اعترض الدكتور أحد فكرى على هذا الاعتقاد ، وأثبت بصورة لا ندع عبالا الشك وجود طائفة من كبار المهندسين والعرفاء المسلمين في بلاد تونس منذ طليعة القرن الناسم الميلادى ، تخصصوا في فن بناء القباب ، وبرعوا فيه وحذقوء (٣) .

Fikry, Ibid. p. 46 - 52 (1)

Marçais, l'Architecture, p. 7 (Y)

Fikry, op. cit. p. 56 (v)

ويتميز جامع الزيمونه بظهور عنصر زخر فى جليسل بقوم على تناوب الله غين الأييض والرمادى فى كتل المجارة التى تؤلف سنج العقود أو مدامك البناء داخل قبة المحراب . وقد ظهرت هسده الزخوفة أولى ما ظهرت فى قبة المحراب من الداخل ، ثم انبحت فى زخر فة عقود فية المهوء ما ظهرت فى داخلها وخارجها ، وغمرت كل ينائها، فغطت العقود، وامتدت إلى المهدران نفسها ، والعلمر التى تحيط بالعقود . وازدانت دغائم الطابق الثانى من الفية بمربعات ملونة نائمة على رؤوسها ، وقد تحول اللون الرمادى خارج الفية إلى المون الاحمادي خارج الفية إلى المون الاحماد على رؤوسها ، وقد تحول اللون الرمادى خارج الفية إلى المون الاحمادي على دائما اعتراد عالم العرب الإسلام جيما (١) .

ومن المحمل أن يكون مهندس جامع الزيونة قد استلم فكرة تناوب اللونين من عقود جامع قرطبة التي تتناوب فيها قطع المعجاره البيضاء معقطع الآجر، فيحدث من ذلك نوع من الزخر فقا فيحدث من ذلك نوع من الزخر فقا في بوايات الحام على هيئة تربيعات شعار نجية. ولا نستيعد انتقال هذه الفكرة إلى جامع الزيتونة عام 200 ه، و تطبيقها على الحجارة الملونة، فقد أخذ جامع قرطبة من القيروان كثيرا من عناصره، مما يثبت وجود عجال التأثيرات الشادلة ()).

و بزدان صفا عقود بلاط المحراب من الداخل بثلاثة عناصر زخرفیـــة مرتبة فی عوو رأسی واحد ، فبناك حشوة علیها زخرفة بحفورة فی الجص تشغل موضم النقاء منبق كل عقدین ، ابتداء منیقرمة الحدارة حتی نقلمة

Fikry, op. cit. p. 58 (1)

<sup>(</sup>٧) السيد عبد العزيز سالم ، جامع الزيتونة بتونس ، ص ١٦٧

انطلاق التهريط البارز المحيط بالعقد روتعلو هدذه الحشوة حشوة أخرى مربعة ، قائمة على رأسها ، وتشغل هذه الحشوة بنبقتي كل عقد . أما الطابق الأعلى فتشغله حشوة ثالثة مستطيلة الشكل، أكبر من الحشو تين السابقتين محفورة في الجدار الذي يعلو العقد ، وتقع على محور الحشوتين السابقتين . وللاُسف ضاع كثير من هذه الحشوات ، وحل محليا حشوات أخرى في القرن السابع عشر الميلادي . ومعظم ما تبقي من هــذه الحشوات ، يقتصر على الحشوات العليا ، وتتكون زخارفها من تكوينات تذكرنا بزخارف الرخام بجوفة الحراب، فهي تتألف من إطار مستطيل يضم جوفة على هيئة قوقعة ، بحيط بها عقدمز دو ج متجاوز، يقوم على كل من منبتيه على عمو دين صفيرين توأمين. والجزء الأدنى من الجوفة يزخر بزخارف كثيفة تتداخل فيها السيقان والتوربقات. وتمتاز زخارف هذه الحشوات بأنها حفرتحفرا غائرا يظبر مسطحات الزخارف واضحة نتيجة للتباين الشديد بسبن للظلمة والضوء ، وقد شاهدنا بعض أمثلة لهذا النوع في قباب القيروان، ولكنها في الزينونة أكثر رقة ومرونة (١).

وبجامع الزيمونة مند يرجع تاريخه إلى عام ٧٥٠ هـ يشبه إلى حد كير مند جامع الفيروان ، ولكنه أصغر منه حجا ولم يبق من حشواته الى كانت تؤلف كتنيه سوى ٧٧ حشوة مستطيلة الشكل فى كل من السكنفين . ولا توجد من بين هذه الممشوات واحدة مماثل الأخرى فى الزخرفة . وتزدان هذه الممشوات بزخارف هندسية ، مفورة حفرا غائرا مفرغا ، من مربعات ودوائر وصينات ، وزخارف بناتية من زهرات متكررة فاتأرم ورقات

Fikry, op. cit. p. 58 (1)

تعضع الأسلوب الهندسى، فتنحول إلى زخرفة هندسية لا تذكر نا بأصلها النباتى إلا عروق وقنوات تخترقخطوطها الننظمة، ومحيط بهذه الحشوات طرز من زخارف نباتية قوامها سيقان تملؤها النوريقات (17).

## ٣ \_ السجد الجامع بسوسة:

اتخذ الأغالبة من شوسة ميناء لعاصمتهمالقيروان ، يركبون منها السفن للجهاد فى صقلية ، ولذلك حظيت باهيام أمرائهم ، فزودوها بأسوار قوية ، وأقاموا بها الرباط للشهور ، ومسجدا يعرف بأبى فتاتة ، فيا بسين ٣٧٣ ٢٧٧ هـ ، والمسجد المحامم بسوسة فى سنة ٣٧٣ هـ .

أقيم جامع سوسه في حمسد الأمير أبي العباس محد بن الأغلب، في الطرف الشهالي الشرق من للدينة، قريبا من باب البحر (٢٦) ، وقد سجل تاريخ بنائه على إفريز من الكتابة الكوفية الرائمة متقوشة على الحمير حول المعمن، و يتضمن النقش آبات قرآنية ، وتاريخ بساه المسجد، ما لل مثان الإفريز الحجرى تهدم ما يقرب من نصفه في سنة ١٩٤٤. وقد سام الاستاذ الدكتور أحمد فكرى في إعادة تركيه على سائته الأولى، إلا أن الجزء الذي كان يمتد منه على واجبة بيت الصلاة، فقسمه بعض حروفه وكمانه ، وقد لك فإن الشجد غير كامل، و نقرأ أمر به سمحد الأسر، ست وثلاثون ومائتين في السجد بساع (٣٠) إذا المر به سمحد الأسر، ست وثلاثون ومائتين في السجد بساع (٣٠)

Ibid. pp. 60 - 63 (1)

Creswell, a short account, p. 269 (Y)

<sup>(</sup>٣) فكرى ، مساجد القاعرة ومدارسها ، ص ٢٥٠

وعلى الرغم من الزبادات التى أضيفت إلى المسجد فى العمور العالمية مثل المجنبة التى أضيفت إلى المسجد فى العمور العالم و ما طرأ على جدار القبلة الاتفايي من تغييرات نتيجة الاضافة ثلاثة أساكيب قبلية ، فانه يمكننا بوضوح تحديد المسجد بعمورته التى يني عليها ، وحدوده القديم ولا يمنا بطبيعة المال من بناء جامع سوسة إلا هذا الجزء القديم الذي بنى فى عصر الانخالية .

كان هذا المسجد على شكل مستطيل طوله به مترا ، وعرضه به هترا ، وكانت مساحة الصحن فيه تبلغ ١٤ × ٢٧ مترا مرما ، وطول بيت الصلاة به مترا ، وعرضه نمو عشرة أمنار . وبنت بعين العلاة على الصحن بواجهة من ١١ عقدا ، ويشتم بيت العلاة على الصحن بواجهة من ١١ عقدا ، ويشتمل هذا الجيت على ١٣ بلاطة بمندة على ثلاثة أساكيب به معلما في ينبها فيا بينها دعائم ضجعة مصلية الشكل عددها في كل أسكوب ١٤ دعامة تحمل متجاوزة ومنخفضة محودية على هدا الجدار ، أي أن كل دعامة تحمل متجاوزة ومنخفضة محودية على هدا الجدار ، أي أن كل دعامة تحمل المراف أرجسة عقود . و فلاحظ أن بلاطة المجانبية م أمنار تقريباً، يلغ المناح البلاط الاقوسط . ١٩ من ويشد البلاطان الشرق والغري المناح البلاط الاوسط . ١٩ منها على الصحن بستة عقود ، وتعليما من طوفيهما المناح بنه عبال عبنها على الصحن بستة عقود ، وتعليما من طرفيهما النابية البالية الإيامة القبلية ، المناب المبنية الرابعة القبلية ،

۳۰. مکری، الرجم السابق م. Marçais, l'Architecture musulmane, p.24(۱)

<sup>(</sup>٢) فكرى ' مساجد القاهرة ص ٢٥٢

نقد أُضيف كما ذكرت في سنة ١٠٨٦ ه. وكان يصلو المجنات الانخلية الثالاة قبوات نصف أسطوانية متصلة فيا بينها الوود و نلاحط أن العقود المتجاوزة التي تدور بالصحن بزيد ارتفاعها مرتبي من ارتضاع الدعائم التي تحملها ، ويعلم العقود جدار بزدان بالإفريز الكتابي الذي أشرنا إليه (١٠٠ و ويشل الزاوية الثالية الشرقية منالصحن درج يصحد إلى جوسق متمن الشكل يعزز عن المخاواني الشكل يعزز عن المجاوزين الخارجيين الشرقي والشالي للجاسم . ويستقد الأستاد كريسوبل أن بناه هذا الجوسق أحدث عهدا من بناه الدج (١٠٠).

وسقف للسجد قبوات نصف أسطوانية تغطى بلاطانه ، وتقوم هسذه اللغبوات على العقود نصف الدائرية التى ذكر ناها قبسل ذلك (٣٠ . و بعسلو الأسطوان المواجه للمحراب قبة نصف كروية عنقها من الحارج مثمن الشكل ، ضلوعه مقدرة ، وتفصلها زعانف مفصصة ، ويقوم هذا المعتى على قاعدة مربعة تعلوها زخرقة من أسنان بارزة . واللخبة من الداخل تقوم على جوفات مقوسة في الأركان .

#### ٤ \_ مسجد ابى فتالة بسوسة :

يقع هذا المسجد قريبا من باب سوسة الجنوبي، وهو مسجد صغير تبلغ مساحته الخارجية ٢٣ × ٨٠ م ٢ ، ويتقد الاستاذ الله كتور أحمد فكرى أن صحن همذا للسجد كان عبيد به من الشرق والغرب والشال، علم غير

Marçais, l'arhitecture musulmane, p.24(1)

Creswell, short account, p. 272 (1)

Marçais, op. cit. p. 24 (\*)

النظام الذي تبدو عليه الجدران التي تحيط به حاليا من الشرق ومن الشمال ، ذلك لا ن الكنابة الكوفية للسجلة على الحجارة في الإطار الذي يعلو جدار الواجهة الشالية للمسجد، كانت تمتدعل الواجهة الغربية للجامع، إذ ما تزال بعض آثارها ظاهرة على هذه الواجهة . ونقرأ في هايا النقشالكتابي الذي العيارة إلى الاُمير أبي عقال الاُغاب بن اراهيم الذي ولى إمارة إفريقية بعد وفاة زيادة الله في سنة ٣٧٣ هـ (١١) . ولم يتبق من هــذا المسجد سوى بيت الصلاة ، ورواق ممند أمامه كان بطل على الصحن ، والعله كان صحنا المجنائز (٢<sup>)</sup> . و بيت الصلاة مربع الشكل طول كل ضلع ينقص قليلا عن ٨ البلاطات إلى تلاتة أساكيب تمند بحذاء هذا الجدار، عيث يضم بيت المملاة تسعة أساطين مربعة الشكل، يبلغ طول كل جانب متها 🕻 ٧ مترا تقريبا، وترتكز عقودها على أربعة دعائم مصلبة الشكل . والمسجد على هذا النحو يشبه من حيث التخطيط مسجد صغير بطليطلة " يعرف باسم باب مردوم، أسسه أحد بن حديدي القاضي ، في سنة . ٢٩ ه (٣) ، كما يشبه من حيث النظام الداخلي للبناء المسجد الجامع بسوسة الذي أقيم في سنة ٢٣٦ ه ، إذ أن سقف مسجد أبي فتاتة على شكل قبوات نصف أسطوانية تقوم على عقود

<sup>(</sup>۱) هکري ' مساجد القاهرة ومدارسها ، ص ۲۰۵

<sup>(</sup>٢) تفس المرجم ص ٢٥٤

<sup>(</sup>٣) البيد عبد الغزيز سالم، المساجد والقصور بالأندلس ص ٥٠ ــ ٥٣ ، مسجد المدجنين يطليطلة ، مثال عجلة كلية الآداب با معة الاسكندرية ، ١٩٥٨

نهيف دائرية مطولة ، بينا تفصل الاساكيب التلاثة عقود منخفضة نصف دائرية متجاوزة (١) ·

#### ہ \_ مساجد اخری خاصة:

وإلى جانب المساجد التى ذكر ناها ، أقيمت فى إفريقية مساجد أخرى على نقفة بعض الا'شخاص الصالحين ، كسل من الا'همال الحميية ، منها المسجد الذى أقله محمد بن خيرون المعافرى الا'ندلسى بالقيروان ، فى سنة ١٧٥٧ ، و بعرف هذا المسجد بذى الا'بواب الثلاثة، وقد اكتسب هذه التسمية بسبب واجهته الثمالية ذات المقود الثلاثة المتجاوزة لنصف الدائرة، وتمتاز هذه الواجهة بكسوتها الزخرفية الرائعة '''.

ومنها المسجد الجامع بسفاقس الذي يناء على بن سالم الجينياني ، أحد تلامذة الفقيه الصالح أبي سعيدسحنون بن سعيدلللقب بسراج القيروان<sup>(7)</sup>، وذلك في سنة ٣٦٥ هـ و تقوم مئذنة هـــــذا الجامع في منتصف الواجهة الشمالية على نمو مئذنة جامع الفيروان . وبشبة جامع سفاقس المذكور جامع الفيروان من حيث عناصره المجاربة (1) .

#### ثانيا \_ العمارة الحربية :

Marçais, l'architecture musulmane, p. 24 (1)

lbid, pp. 25, 47 (Y)

<sup>(</sup>٣) للا لكي ' رياض النفوس م ١ ص ٢٤٩ - ٢٩٠

Marçais op. cit, p. 25 (1)

والكلس وأبوات الحديد ﴾ (١) · وتتضمن هذه الرواية مبالغة واضعة ، و لكن النص على أي مال بكشف لنا اهام هذا الأمير بتحصين البلاد . وقد يكون المقصود ببناء هذه الحصون نرميم سلسلة التحصيناتالي كار قد أفامها البزنطيون على عجلة على تخوم الصحراء إجداء من طرابلس شه قاحتي نوميديا غربا ، وكانت هذه التحصينات تشتمل على قلاع وأبراج تكاد نكون متصلة، ومن هذة الفلاع قلعة جلولاء الواقة على بعد نحو ٣٠ ك.م إلى الشمال الغربي من القيروان ، وقلمة القصرين التي لعبت دورا هاما على الحدود الفربية لدولة الا'غالبة (٢) ، وقامة بلزمة التي افتتحها أبو عبد الله الشيعي وخربها ، وقد ذكر البكري أنها قصر قديم البناه، ومنها قلعة باغاية التي ظلت قائمة حتى هدمها أبو عبد الله الشيعي . ومن قلاع إفريقية في عصر الاغالة قلعه طبنة التي بناها أحد الولاة العرب (٣)، وقصية مقرة التي شاهد المعقوبي حصونها الكثيرة (١) . وكانت معظم بلاد قسطيلية محصنة بالقلاع المنيمة . ولقد عني الا"غالبة بتحصينالسواحل ، خوفا من ظروق الروم لها، وأعظم أمراء الا'غالبة الذين تهمموا بالا'بنية الحربية الا'مير ابراهيم بن أحد الذي بني الحصون والمحارس علم سواحل البحر، حتى كانت النسار توقد في ساحل سبته ، للنذير بالمدو ، فيتصل إبقادها بالاسكندرية في الليلة الواحدة (٥) ، ولعل المقصود بالمحارس الا ربطة . وقــد أشار اليعقوني 🌡

<sup>(</sup>۱) ابن ځلنون ' ج ٤ ، ص ٢٢٩

Marçais, op. cit. p. 29 (1)

Idid - (7)

<sup>(</sup>٤) اليمقوبي ، ص ٢٥١

<sup>(</sup>a) این الأثیر، ج٦ ص ه ... این خلدرز ، ج ٤ ص ٤٣٤

كتابه البلدان انه من المفاقس إلى بزرت ثمانية أيام، وفي حميم المراحل حصون متقاربة يزلها العباد والمرابطون (1).

وإلى أبي ابراهيم أحمد بن محمد بنالأغلب ينسببنا. أسوار سوسة<sup>(۲)</sup>، وإن كان ابن الأثير وابن خلدون ينسبانها خطئا إلى إبراهيم بن أحمد <sup>(۳)</sup>، لان سور مدينة سوسة بحمل تاريخ الانشاء سنة ٢٤٥ ه وهو يتفق مع عصر أبي ابراهيم أحمد بن محمد .

وأهم المنشآت الحرية في عصر الأغالبة الآثار التالية :

## ۱ ـ رباط سوسة :

كان الحوف من غارات الروم على السواحل التونسية ، من جهسة ، والاستغداد الدائم للجهاد ضد الروم فى صقاية مافزا على عنساية الانحالية بتحصين هذه السواحل ، وذلك باقامة الحارس والأرطة ، وقسد لعبت الاثريطة دورا هاما فى الحياة الدينية والحرية بيلاد إفريقية . وكان الرباط يزود عادة بمنار توقد فيه النار ليلا للنذير باقتراب سفن العدو ، وعنطويق هذه الإشارة تستعد الحارس والاثربطة المجاورة ، لملاقاة العدو بحرا وبرا ، ولذك كمّر عدد الاثربطة على السواحل التونسية .

ورباط سوسة المعروف بقصر الرباط من أهم الأربطة التي أقيمت في عصر الانخالية، وقد وصلت إلينا عمارته في مالة جيدة. وهو من بناء الأمير

<sup>(</sup>١) اليعتوبي، ص ٣٥٠

<sup>(</sup>٢) ابن الحطيب ، أعمال الأعلام ، النسم التالث ص ٢٣

<sup>(</sup>٣) اين الأثير، ج٦ ص ٥ ــ اين خلاون ج٤ ص ٣٤٤

زيادة الله بن الأغلب ، أسسه في سنة ٢٠٩ ه ، وتاريخ الإنشاه مسجل على لوحة من الرخام بأعلى مدخل المنار (١٦) متر أعليها النص العالى: ( مما أمر به الاثميز زيادة الله بن ابراهم أطال الله بقاء على يدى سرور الحادم مولاه في سنة مت وماتين اللهم أنز لا مزلا مباركا وأنت غير للزلين) . ويقع رباط سوسة على خليج قابس ، بداخل أسوار مدينة سوسة ، في القسم الاثنية من المندية ، ويشتمل الرباط على سور مربع الشكل طول ضامه بهم مترا تقريبا ، مزود عنسمد أركانه مواتيت أسوارية ، أما الربح المواقية في المناكل بنون المنوري الغزي الغزي الغزي الغزي نعربع الشكل، يقوم أسطوانية ، أما الدرج الواقع في الركن الجنوري الغزي فعربع الشكل، يقوم عليه منار أسطواني الشكل ، يشهى من أعلاه بجوسي تعاوه قية )، ويكتنف المدول بناء مربع الشكل، يقوم عليه منار أسطواني الشكل بطوه فوق السور قية .

وتزدان الا'سوار والا'براج فى أعلاها بطراز نمتد من العقود الصفيرة المتصلة ، وتنتهى الا'سوار من أعلى بشرافات مستديرة الرؤوس .

ومدخل الرباط بارز ، يتوسط الواجهة الفيلية ، ويصل المرء إلى داخل الرباط عن طريق درج هابط ، يؤدى إلى باب معتب مفتوح فى هذا السور الفيلي ، فاذا ما اجتاز المرء هذا الباب ، وجد نقسه فى بمر ينقم إلى ثلاثة أقسام : الأول أسطوان تعسلوه قبوة تتعارضه ، وبكتفه على كل من الجاذين أسطوان قبوته نصف أسطوانية . أما الفيان الآخران فعلوهما قبوتان نصف أسطوانيتن ، ويؤدى همذا الممر شالا إلى ضحن الرباط .

Creswell, a short account, p. 232 (1)

وعرضه من الثبال إلى الحنوب ٧٠٠٠ مندل و محيط بالصحن من جياته الشمالية والشرقية والغربية أروقة تطل عليه بيوائك ، عقودها قائمة على دعا . ووراه هذه اله الله غرن لا نه افذ لميا ، سقفها قبوات نصف أسطوانية ، ويتراوح اتساع الفرفة الواحدة ما بين . ووم مترا ، ٣٥٦٠ مترا ، باستثناء غرف الجانب الشرقي الني لا يزيد انساع الواحدة منها على ثلاثة أمتار . ويعلو هذا الطابق من الغرف طابق ثان مشابه للطابق الأرضى ولا نختلف عنه إلا في أن عجنبات الصحن حل محلها سطحار نفاعه من مستوى سطح أرض الصحن نحو .٣٠٥ مترا (١) . ويشغل الجانب الجنوبي من هذا الطابق مسجدً صفير طوله من الداخل ٣٩ مترا ، وعرضه ٧ أمتار. ويتألف هذا المسجد من ١١ بلاطة عمو دية على جدار القبلة تمتسد على أسكو من . ونلاحظ أن البلاطتين المنطر فتين أكثر انساعا من بقية البلاطات. وبتوسط المحراب جدار السور الجنوبي للرباط، وترتفع أمام المحراب قبة ، تبدو من الحارج بارزة (٢). وللمسجد خسة أبواب مفتوحة في الجدار للواجــــه لجدار القبلة: اثنان عن عن الشخص المواجه للمحراب، وثلاثة عن يساره، ولم يفتح في هذا الجدار باب بواجه المعراب (٢٠). أما المنار فاسطواني الشكل، قدره نحو ٤٩٧٦ مترا، وارتفاعه فوق مستوى سطح عمشي السور . (t) La 10 WA

Creswell, a short account of early Muslim architecture, p. 231 (1)

Marçais, l'architecture, p. 31 (7)

<sup>(\*)</sup> فكرى ، ماحد القاهرة ومداوسها ، ص ٢٥٣

Creswell, op. cit. p. 232 (4)

### ٧ ــ رباظ المنستير :

كانت المنستير مينا. يقع بين سوسة والمهدية ، وكانت في الأصل رباطا أو قصم ا رابط فيه المسلمون لحماية ثغور إفريقية من الغارات البحرية التي كان يقوم بها الروم . بناه هرثمة بن أعين و إلى إفريقية من قبل الرشيد في سنة . ١٨ هـ (١) . ومنذ تأسس هذا القصر انتجمه الناس وبنوا بيوتهم حوله حتى أصبح قصم المنستير مدينة عامرة كثيرة السكان. وقد وصف البكري هـذا الرباط أو القصر بقوله : ﴿ وَبِالْمُسْتِيرِ البِّيوتِ وَالْحَجِرِ وَالْطُواحِينِ ومواجل الماه، وهو حصن عالى البناء ، منقن العمل ، وفي الطبقة الثانية منه مسجد لا يخلو من شيخ خبر فاضل يكون مدار القوم عليه ، وفيه جماعة من الصالحين والمرابطين، قد حبسوا أنفسهم فيه منفردين دون الا ملوالعشائر. وهو قصر كبير عال ، داخله ربض واسع ، وفى رسط الربض حصن ثان كبير، كثير المساكن والمساجد والقصاب العالمية . طبقات بعضها فوق بعض، وفى القبلة صحن فسيح ، فيه قباب ءالية متفنة، بُزل حولما النساء المرابطات وله في بوم عاشورا. موسم عظيم ومجمع كبير، وكان أهل القيروان غرجون إليهم بالا موال والصدقات الجزلة . وبقرب المنستير محارس خسة متقنة البناه ، معمورة بالصالحين ۽ (٢) .

من هذا الوصف بتضح لنا أن هذا الرباط أضيف إليه فى العصور التالية إضافات كثيرة عقدت تخطيطه الأصلي ، وغيرت معالمه ، ومع ذلك فانه

<sup>(</sup>۱) این عذاری م ۱ م ۱۹۰ ـ این الأثیر م ۵ م ۹۱ ـ این خلمون م ۵ م ۵۱۰ ـ این خلمون م ۵ م ۵۱۰ ـ این الحطیب ، م ۱۹

<sup>(</sup>٢) اليكري ، ص ٣٦ ــ ابن الحطيب ، ص ١١ ، حاشية رقم ٢

يمكنا أن تتعرف على العناصر الا ماسية لمذا الرباط. كان السور مساطا بأبراج مستدبرة أو كثيرة الا مساح ، ونجيط بالسحن النسيج منجهاته الثلاثة الثبالية والغربية والشرقية طابقان أو ثلاثة من الغرف التى لا تتقدمها بوائك تطل على الصحن على نحو النظام المتيح في رباط سوسة. ويرتفع في ويشغل المانب الفيلي بالطابقين الادني والاعلى مسجدان ، الادني منها بسيط في تنطيطه ، إذ يتكون من ثلاث بلاطات وأسكوبين . أما السلوى فيشتمل على تسع بلاطات وأسكوبين ، ونقوم المقود التي تنكس عيها القبوات نصف الاسطوانية ، والمقود الاخرى المتخفضة التي تفصل بين البلاطات على دعام مطولة (١٠).

#### ۳ ــ سور سوسة :

يذكر المؤرخون أن الأمير أبو ابراهيم أحمد بن محمد بن الاغلب بن سور سوسة في سنة ه ٢٧٥ هـ (١) و يؤكد همذا التاريخ النقش للسجل على السور الفيلي من أسوار سوسة . وأسوار سوسة مبنية من المعبر المعقول، ويعلوها جدار مشرف المدروة لحاية معشى السور . ويدعم الأسوار من الحارج أبراج ضخمة تتجاوز في ارتفاعها مستوى معشي السور بنحو أربعة أمنار: وفي الزاوية الحنوبية الفرية من أسوار سوسة ، وهمي أكثر مناطق سوسة ارتفاعا ، ينتعب برج موتفع ، يسعيه البكرى منسار خلف التني ،

Marçais, l'architecture Musulmane, p. 32 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن للطيب ، أحمال الأعلام ، النسم الناك ص ٢٣

وهو برج مرج الشكل كالصواح بطوء برج أقسل حجا، ويشغله من الهاخل أربع غرف تحليم منها مسقونة الداخل أربع غرف تحليم المستوفة بقبوة نصف أسطوانية التي تعلوها تسقفها قبوة متعارضة ، أما الثالثة فسقنها قبوة نصف أسطوانية ، والغرفة الرابعة تنكون من أرج قبوات متعارضة نقوم على عقود مصلبة . ويبلغ ارتفاع هدذا البرج عايزيد على الانين مترا (1) .

## ٤ - سور سفاقس :

#### \* ثالثا ـ العمارة الدئية :

## ٩ ــ مدينة العباسية ( القصر القديم ) :

أسسها ابراهيم بن الانحلب في سنة ١٨٥ هـ، وتقع على بعد ثلاثة أميال ·

Marçais, op. cit. p. 36 (1)

<sup>(</sup>٢) البعقرين ، ص ٥٠٠

Marcais, l'Architecture Musuln ane p. 36 (\*)

جنو بى القير وان(١)، ويبدو أن سبب بنا. ابن الا<sup>م</sup>غلب لمذ. المدينة ، يرجع إلى أنسكان القيروان بما كانوا يتصفون بدمن تدينوورع ،أبدوا سخطهم على الا مير لإقباله على الخمــر وانفهاسه فيحيــاة اللهو والملذات ، فاضطر ابن الا علب إلى إقامة هذه المدينة للاستمتاع بالحياة بعيدا عن أنظار رعيعه، فلا يناله شي. من تقريع فقهائهم وانتقادهم لسلوكه . وقد يكون قد اتخذ هـــــذه المدينة تقليدا للخلفاء الا موبين والعباسيين في انخاذهم القصور خارج عواصمهم، أو إشبـاعا لرغبته في الظهور بمظهر العظمة والاجهة . ولقد اشترى ابن الا ُعلب لمِذا الغرض أرضًا من بني طالوت، وبني قصرًا للامارة، نقل إليه السلاح والعـــدد سرا، وأسكن حوله عبيده وفتيانه ومواليه، وأهل النقة من خدمه (٢) ، وسمى بالقصر القديم بالنسبة لقصر رقادة الذي بناء ابراهيم بن أحد في سنة ٢٩٤ه(٢) ، وعرف بالقصر الابيض ربما لبياض لون جدرانه . ولقد أطلق ابراهيم بن الاعلب على هذه المدينة اسم العباسية ، إمعانا في إظهار ولائه للعباسيين (١٠) . وفي هذه المدينة استقبل الأمير رسل شارلمان إليه سنة ١٨٥ ه عندما قدموا لنقل رفات القديس سان سبير من (٥) . وظلت هـــــذه المدينة دارا للامارة في عهد خلفاء ابراهيم بن الاغلب، وأسس فيها زيادة الله من ابراهيم القصور والمنيسات ، وحصنها

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ' س ۱۱۷ ۔۔ ویذکر الیمنویں آنها تنع علی میسلین من النجوات ( اللمال س ۴۵۸ )

<sup>(</sup>۲) تنس الرجع، ص ۱۱۷

<sup>(</sup>٢) تمن المرجع؛ ص ١٠٤

<sup>(</sup>٤) ياقوت ' معجم البلدان ، ما دة العباسية

Marçais, l'Architecture Musulmane, p. 26 (.)

٩.٧ (١٠) . كذلك أقام الامير أبو الذرائيق محد بن أحمد في العباسة ، وكان نوقا مبذرا ، شفوقا باقتناص الطبير ، وكان له برج في موضح منها يعرف بالساحلين يستطيع فيه أن يركن إلى هوايته المفعفة . وكان لمدينة القصر القديم جامع له صومعة مستديرة مبئية بالآجر والعمد سبع طبقات لم يرأهل منها ١٠٠ .

اتست العباسية ، وأصبحت مدينة كبيرة مسورة ، وكان ينفتسح فيها علمون والربح عسة أبواب، منها بابا الرحة والحديد في السور القبلى ، وبابا غلبون والربح كنير من للنشآت من حامات وفنادق وأسواق ومواجل ، وبذكر البكرى كنير من للنشآت من حامات وفنادق وأسواق ومواجل ، وبذكر البكرى أيضا أنه كان يتوسطها ميدان فسيح ، أفي تجاهه قصر بعرف بالرصافة . ولما كافت سنة 172 ه هجر الا غالبة مدينة القصر القديم إلى الحدم والتخريب، جديدة من مدينة وقدة . وقد آل مصبر القصر القديم إلى الحدم والتخريب، ولكن موقعه مازال معروفا حق اليوم . ولقد أجربت على طول الجانبين الشهالي والغربي من الأطلال حفائر أثرية في سنة ١٩٧٣ ، أسفرت عن المنفي بعض القبوات والخسازن المناحورة في باطن المارض (1)

<sup>(</sup>۱) این مذاری ، ص ۱۲۴

<sup>(</sup>٢) ياقوت ، معجم البلدال ، مادة قمر تبروان ، نجلد ؛ ص ٣٦٢

<sup>(</sup>۴) البكرى، ص ۲۰

Marcais, l'architecture musulmane, p. 27 (1)

#### ٧ \_ ر قادة :

تقع رفادة على بعد نمانية أسيسال جنوبي الفيروان ، ومي الماضرة الأغلية الثانية ، شرع ابراهم بن أحد في تأسيسها سنه ٢٩٦٩ م، وتم تأسيسها في سنة ٢٩٦٩ م، وأم تأسيسها في سنة ٢٩٦٩ م، وأم تأسيسها انقراض دولتهم . وبصفها البكرى بقوله : ﴿ وأكثرها بساتين ، وليس بافريقية أعدل همواه ، والأرق نسبها ، ولا أطليب تربة من مدينة رقادة فل يتم وأمر بالمحروج والسير ، فلما وصل إلى هذا الموضع نام ، فسمى رقادة سن علم بن أخل من مدينة القصر القدم ، وبني بها قصورا صديدة ، وطباسا ، وعمرت بالاسواق والحامات والقدم ، وبني بها قصورا صديدة ، قصر بغداد ، والحتار ، والقدم ، وقصر العروس ، وقصر المدون . وكان من قصورها المحمن . وكان عبط برفادة سور من الآجر والابن أصلحه الاسمير زيادة الشعيل لم المناد عاصرة أبي عبد الله الشيعي لها .

رلم نزل هذه المدينة بعد ذلك دار ملك بنى الانخلب حدق هرب منها زيادة الله الثالث أمام زحف قوات أبى عبد الله الشيمى ، فاحتلها إميد الله للهدى ، وألمام فى قصر الصحن برقادة حتى سنة ١٣٠٨ ، ثم انتقل بعد ذلك إلى المهدية . ثم فقدت رقادة بالتعريج مكافها الفديمة ، وأخذ الحراب يعب فى قصورها وديارها ، حتى تولى معد بن اساعيل الحلافة الفاطعية ، فهلم

(۱) البكرى ، ص ۲۷

ماتيق منها ، وأصبحت رئادة محجرا تستخرج منه مواد البنــا. فى المصور التالية . وقد تبق منهــا اليوم آثار حوض ، لعله حوض القصر الممروف يقصر البحر (۱۷ .

## ٣ ــ المواجل والمحزانات والقناطر :

اهتم خلفاء ببى أمية ، وعلى الا تحص هشام بن عبد الملك ، بالمنشآت الحاصة بالا عمل المرة بنى المنشآت الحاصة بالا عمل المرة بنى الا عمل المرة بنى الا عمل المرة بنى الا عمل المرة بنى الا عمل بافريقية ، حرص أمراؤها هسسلى زيادة هذا الامتام باظمة هذه المنشآت و وجهوا إليهاعناية خاصة. وبعتبر أبو إبراهيم أحد أكر بناة هذه الا سرة نشاطا ، ويتجهلى هذا اللنظا فى بنائه لواجل التعبير ان والقدم القدم ، ويذكر ابن المعلمي ، أن ينساه والملاجل الكبير يبان تو سنى الفيروان كان اعظم حسنة غام بها هدنا الا عمير (؟) . وقد كان قد شرع فى بنائه سنة ه 24 ه ه وأتمه فى سنة ١٤٨٨ ه (؟) . ويروى أنه احل أثناء انخاذ الماجل بالقصر القدم ، و فكان بسأل : هل دخله الماء ؟ لما وشخص الماد عن المنابع و بكاس معلموة منه فشربها ، وقال : الحد لله الذي لم أمت حتى تم أمره ، تم مان على أثر ذلك » (؟) .

وكانت مياه المطر والسيول تسبل في أودية ، وتعبب في المواجــل ،

<sup>(</sup>۱) راجم النصيلات في : Marçais, op. cit. p. 28

<sup>(</sup>۲) این الخطیب ، ص ۲۳

<sup>(</sup>۳) این مذاری ، د ۱ ص ۱۱۸

<sup>(</sup>٤) ابن الحطيب ، ص ٢٤

ومى برك عظيمة منها كان يشرب أهل القيروان (۱۰). وكان بالفيروان فيا بذكره البكرى 10 ماجلا، وكانت هـــذه المواجل مستديرة الشكل، تكسو سطوحها طبقة من الملاط شديد الصلابة، كما أنها كانت نماط من أعلى بسور يدعمه من الداخل أو من المحارج أو منها معا ركائز. وكان الماجل بسبقه أحيانا ماجسل أصغر حجما يترسب فيه الطمى الذي تحمله المنوات، أو يتصل في بعض الأحيان بخزان في جوف الأرض توزع مه المياه للسقيا . وكانت المواجل نزود بالمياه عن طريق جداول تجرى نحسو المواجل بواسطة قناطر أو جسور، أو بواسطة بجميع مياه الميون (۱۲).

وبصف الإدريس الماجل الكبير بالفيروان بأنه ( من عجيب البناء ، 
لا نه ميني على تربيع ، وفي وسطه بناء قائم كالصومعة ، وذرع كل وجه
منه مائنا ذراع ، وهـ و معلوه كله ماه ، (٣) . ويصف البكرى الماجل
الكبير بالقيروان ، فيذكر أنه مستدير الشكل ، عظيم الاتماع ، جوسطه
بر جعثمن الشكل، يعلوه بجلس أربعة أبرواب، ويأعلاه فية مملل ١٩ عمودا.
ويجوار هذا الماجل مهاشرة ، وفي الجهة الشهائية منه ماجل آخر أقل اتساعا،
يعرف بالنسقية ، يعلق مياهه من الوادى (١) عند جرياتها ، فيخفف من
سرعها . وعندما يحتل ، بللياه حتى ارتفاع قامتين ، تتدفق في الماجل الكبير
من طريق فتحة يسميها العمر ح . وكان زبادة القد الثالث قد أنشأ مركبا

<sup>(</sup>۱) المعتوبي ، ص ۲۶۸

Marçais, l'architecture, p. 38 (1)

<sup>(</sup>۲) الادريس ، س ۱۹۰

<sup>(1)</sup> يسمى هذا الوادي وادى مرج الليل ( Creewrell, op. cit. p. 291

لهذا الماجل سماه الزلاج ، وقدم من تونس إلى الفــيروان في سنة ٢٩٧ هـ ونزل في مجلس الماجل الكبير (١). وبذكر الاستاذ مارسيه أن ماجل القيروان الكبير ليس دائريا ، و إنما هو متمدد الضلوع ، تصل عدد ضلوعه من هذا الضلع ترتكز على ركزة مزدوجة من الداخل والخــارج ، وفي وسطه تنتصب قاهدة من البناء مربعة الشكل، بلصق كل وجه منها دعامة أسطوانية ، وكانت هذه القاعدة تحمل مجلسا كان يقيم فيه الأمير للراحة . أما الماجل الآخر فمتعدد الأضلاع ، من ١٧ ضلعا، ويصل بين الماجلين فتحة نصف دائرية تقم على عدة أمتار من القماع . وللماجل الصفير ١٧ ركزة داخلية تكتنف الأركان ، و ٢٨ ركيزة خارجية تكتنف الا ركان الحارجية بالاضافة إلى منتصف كل ضلع. و نلاحظ أنه بقابل كل ركزة تتوسط الأضلاع من الخارج جـوفة من الداخل. وما زالت المياه تملاً للاجل القبرواني في الوقت الحاضر ، بينا جفت مياه ماجل رقادة (٢) . وإذا كانت المواجل هي أحواض مكشوفة للهواء ، فقد كانت هناك خزا ناتجوفية للساءأو جباب تحفظ فيها مياه الا مطار ، و أكبرها جب السفرة في سوسة ، ويرجم تاريخ أسطوانية ، تفصلها عن بعضها عقود نصف دائرية قائمة على دعائم ضخمة ارتفاعها يتجاوز ستة أمتار.وكانت للا ربطة والمحارش جباب من هذا النوع لتوفير المياء لنزلائها من الصالحين والمجاهدين . وتشبه هـذه الجباب جب

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ٬ ص ۱۸۹

Marçais, op. cit. p. 38 (\*)

المياه بمدينة الرملة ، وهو الجب المعروف ببئر العتربة ، الذي أقيــم في سنة ١٧٧٨هـ في عهد الحمليفة العياسي هارون الرشيد (١٠) .

كذلك الهم الانحالية بانشأه القناطر على الوديان وعبارى المساه لمبور السافرين إلى الطرق المؤدية إلى القيروان . ويؤتر عن زيادة اقد ابن ابراهيم أنه بني فنطرة أبي الربيع (<sup>77</sup>) ، وتقع خارج باب أبي الربيع جنوى مدينة القيروان ، حيث ببدأ الشارع الرئيسى في مدينة القيروان وهو الشارع المخصص لجميع المتاجر والصناعات (<sup>77</sup>). ولكن هذه القنطرة تتلمت على أثر سيل سنة ١٩٧٧ه ، فأمم الاحمير أبو ابراهيم أحمد باصلاحها ، فكل ذلك في سنة ١٩٧٨ه ، فأمم الاحمير أبو ابراهيم أحمد باصلاحها ، فكل ذلك في سنة ١٩٧٨ه ،

Marçais, l'architecture musulmane, p. 39 - Creswell, a short(1) account, p. 230

<sup>(</sup>۲) این ءذاری ، ج ۱ ص ۱۳۸

<sup>(</sup>٣) السكرى ، ص ٢٠

<sup>(</sup>۱) این عذاری و ص ۱۱۸



## الفييل اسادئ

## دولة الادارسة بفاس

(١) قيام دولة الا°دارسة

ا ــ ادريس بن عبد الله بن الحسن مؤسس دولة المادارسة

ب ــ إمامة إدريس الثاني

(٧) خلفاء إدريس التاني حتى سقوط فاس فى أيدى الفاطمين
 ا ــ تقسيم دولة الأدارسة في إمامة محد بن إدريس

ب ـ خلفاء محد بن إدريس

(٣) مدينة فاس حاضرة الا دارسة

ا ــ مشكلة تاريخ تأسيس فاس

ب ــ تاریخ مدینة فاس منذ تأسیسها حتی نهایة عصر بنی مرین ۹ ــ فاس فی عصر الا دارسة

۲ ــ قاس فی عصر بنی موسی بن أن العافیة ۲ ــ قاس فی عصر بنی موسی بن أن العافیة

٣\_ سيطرة زنانة على فاس وموالاتها لخلفاء بني أمية بقرطبة

٤ ـ قاس فى ظل دولتى المرابطين والموحدين

ه \_ فاس عاصمة بني مرين

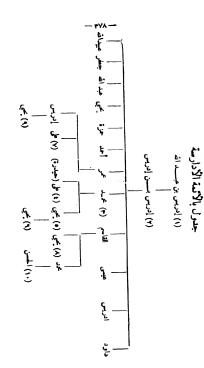

# الفِصل لسادكيس دولة الآدارسة فى فاس

(1)

#### قيام دولة الادارسة

ا \_ ادريس بن عبد الله بن الحسن مؤسس دولة الأدارسة :

قى سة ١٤٥ هخرج بحد بن عبد الله بن الحسن بن حسن (السبط) بن على بن أبى طالب، المعروف بالنفس الزكية ، في الحجاز على أبي جعفر المنصور ، مطالبا بحقه في الحلافة ، فأجم أهل الحجاز على نصرته واستولى على المدينة (۱) ، م نظب على مسكة ، وجوت بينه وبين المنظور وسائل طريق في أحقية كل منها بالحلافة ، أوردها ابن الاثير (۲)، والطيرى (۱) بن خدت أخاه ابراهيم إلى البصرة لنشر دعوة محد أبناه ابراهيم على البصرة والاهواز وقارس (۱) . وكان محد قد استعمل محد بن الحسين معاوية بن عبد القم على المنا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، جدء ص ٢ ــ ٨

<sup>(</sup>٢) تنس المرجع ' ص ٥ \_ ٧

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ٬ طبعة العاهرة ١٣٣٦ ﻫ ، ج ٩ ص ٢١٢

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ، ج ٤ ص ٦-١٢

<sup>(•)</sup> تس المرجم ۽ ۽ ۽ س ٦

الذصور خروج محد بن عبد الله بن الحسن سير جيشا بقياده أخيه مبسى
ابن موسى إلى الدينة ، المتانة محد ، والفضاء على حركته . فخندق محد بن
عبد الله على نفسه فى المدينة ، ولكن أهل المدينة نخلوا عنه ، و بهى في شرذمة
قليلة من الناس ، وظل بقائل جنود عيسى بن موسى حتى استشهد فى ١٤
رمضان سنة ١٩٥٥ ه. وكان محد بن عبد الله بن الحسن قد بعث إلى محد بن
الحسن ، امه على مكة ، والقاسم بن إسحاق ، أمرهما بالحسير إليه لنبحدته . فقدماه
عبد الله فى البصرة ، أما القالم فقد احتنى فى المدينة حسق استؤمن ، و أما
عبد الله فق المحرة ، أما القالم فقد احتنى فى المدينة حسق استؤمن ، و أما
المراهم بن عبد الله فقد بادر الحليقة بمحاربته ، فاشتبل أنصاره مع جيش
المتصور بقيادة عيسى بن موسى فى باخرى ( بين الكوفة و واسط ) فى قتال
عبد عنه ، اتهى بهزية ابراهيم ومقتله فى ٧٧ ذى القمدة سنة ١٤٥٥ (٢٠).

ولم نف هذه الهزائم المنوالية في عضد الطويين ، فقد أخذوا ينتظرون السرصة المواتية الوتوب على الحلاقة العباسية ، فضا نوقى المنصور ، وآلت الحلاقة العباسية إلى الهادي تن المهدى ، خرج العلوبيون بمكتوالدينة ترعامة الحسين ترعلي ذي الفحدة سنة ١٦٩٨ الحسين ترعلي ذي الفحدة سنة ١٩٦٨ بسبب سوء معاملة عمر بن عبدالتربز بن عبدالته بن عمر، عامل المدينة من قبل الهادي، لهم ١٦٠ وبويع الحسين المحادي، لهم الدينة، وأقام به ١٩١٩ وماء تم مسار

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ؛ - ه ص ٧

<sup>(</sup>۲) نفس المرجم من ۲۰ - السلاوي ' الاستقصا - ۱ ص ۱۵۱

<sup>(</sup>٣) محد بن على بن طاطا كتاب الفخرى في الآداب السلطانة، طمة بروت ١٩٦٠

مي ١٩٠ ـ اين الأثير ج ٥ ص ٧٠ ـ السلاد و ج ١ ص ١٥١

إلى مكة ، قالتقي مع الجيش العباسي بقيادة سلمان بن المنصور بفخ ، وهو وادى في طريق مكة ، يبعد عنها بنحو ستة أميال ، فانهزم العلوبون هز ممة نكراء، وقتل في هذه الواقعة معظم أصحابه. وكان قد اشترك في القتال مع الحسين عماء إدريس بن عبد الله بن الحسن ، ويحيى ، ونجح إدريس في الإفلات مـــــع المنهزمين من بني حسن (١) ، فاستتر بعض الوقت ، وألم العباسيون في طلبه ، و فخر ج به راشد ، وكان عاقلا ، شجاعا ، أيدا ، ذا حزم ولطف ، في جلة الحاج ، منحاشا عنالناس، بعد أن غير زيه، وألبسه مدرعة وعمامة غليظة ، وصبره كالفلام يخدمه ، وإن أمره ونهاه أسرع في ذلك ، فسلما حتى دخلا مصر كيسلا ﴾ (٢) . ويختلف المؤرخون في رواية الطريقــة التي تمكن بواسطتها من الوصول إلى المغرب الاقصى سالما ، فالبكرى ذكر أنها مرا في مصر بدار مشيدة ، يدل ظاهرها على نعمة أهلها ويسارهم، فجلسا في دكان على باب الدار ، فرآهما صاحبها ، فعرف من لهجتهما أنها من الحجاز ، فأخذ عليه راشد موثقا أن يقوم بأحد أمرين: إما إيوائهما أو التستر عليهما . ففعل ، فأخسره نحير إدريس ، وقال له : و هذا إدريس بن عبدالله بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب، خرج من موضعه مع حسين بن على ، فسلم من القتل ، وقد جثت به ، اريد بـــلاد البرير ، فانه بلد ناه لعله يؤمن فيه ، ويعجز من يطلبه » ، فأدخلهما الرجل واختباً عنده فترة من الوقت إلى أن تهيساً لبعض أصحابه الحروج إلى إفريقية ، فاكترى لهما جلا ، وزودها وكساها ، واتفق معها على أن يسير هو مع إدريس في طريق غامضة غير طريق القوافل المارة بمسالح مصر،

<sup>(</sup>۱) این الأتیر ، ج مص ۷۱ ۔ این خلدرز، ج مص ۱۳

<sup>(</sup>۲) البكرى ، ص ۱۱۸

خشية أن يكتشف أمر إدريس عند تغييش المسافرين ، وبمضى راشد مم الفاقة ، فيلتميان في موضع قريب من إفريقية ، ورحل الرجل مع إدريس حتى حدود إفريقية ، ومن هناك اخترقا بلاد للديرحتى انقها إلى بلاد فاس وطنيحة (۱) أما بقية المؤرخين فيتفقون على أنهما نزلا بمصر ، وكان على يربدها والضيح مولى صالح بن المنصور ، وبعرف واضيح هذا بالمسكين، وكان بتشيع لعلى ، وبلقه وصول إدريس إلى مصر، فأناء إلى الموضع الذي كان مستخفيا به ، وساعده على الفرار إلى المغرب الا قصى هو ومولاه راشدا ، فيستزلا بوليلى من أهمال طنيخة (۱).

و نعطد أن هذه الرواية الثانية أقرب إلى الحقيقة ، فرواتها ابن الانهير وابن خلدون أولى بالنقة ، وبدليل أن الهادى عندما بلغه الدور الذى قام به واضح أمر بضرب عنقه وصلبه (٣) ، ثم أنه من المنطقى ألا يبوح راشد يسر إدريس فى مصر إلا لرجل من دعاة الشيعة ، وأغلب الظن أنهما كانا يعرفان واضحا قبل ذلك فترلا عنده ، وتحايل هو على مساعدتها فى النجاة إلى أرض المغرب .

ويذكر ابنأ لِهزَرع أن إدريس ومولاء(شدا وصلا إلىالفيروان(؛)، فأقاما بها فترة من الوقت ثم خرجا إلى المغرب الأقصى، وفعمد إلىإدريس

<sup>(</sup>١) المرجم الما بق ،س ١١٩

آ (۲) این عذاری ، ۱۰ س ۱۰۱ ـ این الأثبر ، ۱۰ ص ۲۱ ـ این خلدون <sup>ب</sup>س ۲۲ ـ ـ الجزفادی ص ۹ ـ الاحتصا ، ۱۰ و ص۱۹۲

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، ج ه ص ٧٦

<sup>(1)</sup> اتفق وصول لمدر بس لمان لمغربتية في ولاية يزيد بن حاتم .

حين خرج من الفسيروان فأله مدرعة صوف خشة ، وعمامة غليظة وصيره كالحادم له ، يأمره وينها ، كل ذلك خوفا عليه وحياطه له ، فسلم يزالا على ذلك حتى وصلا إلى مدينة قلسان ، فاستراسا بها أياما ، ثم ارتحلا عنها نحو بلاد طنجة . فسارا حتى عبرا وادى ملوية ، و دخلا بلاد السوس الأدني وحده من وادى ملوية إلى وادى أم الريسم ، وهو أخمس بلاد المقرب ، وأعظمها بركة ، والسوس الأقسى منجيل درن إلى وادى النون، فسار إدريس ومولاه راشد حتى نزلا بمدينة طنيسة ، وهى يوملذ قاعدة بلاد المقرب ، وأم مدنه ، إذ لم يكن بالمغرب مدينة أعظم ولا أقدم منها عراده ، فلما وصل إدريس إلى مدينة طنيخة أقام بها أياما ، فلم بحسد بهما هراده ، فرجع مع مولاء راشد حتى نزل مدينة وليلي قاعدة جبل زرهون ٢٠

زل إدريس عدية ولي في خرة ربيع الأول سنة ١٩٨٧ م فترا على اسحق المنجد الله الاأوري ، أمير أوربة و كبير م في هذا الوقت، فأجاره وأكرمه فأقام عنده زها، سنة المنه وتبكير م في هذا الوقت، فأجاره أكرمه فأقام عنده زها، سنة المنه تعكن خدالما من نشر دعوته . وتمكن فعاما فعامة السانة وبلاغته من التأثير في نقوس الدير ، خاصة بعد أل عرفوا قرابته من الرسانة و وضية وصدينة ، و تبحيل قبلسائل زناته وهي زواوة لوائة وسدراته و وتفرة ومكامة و غمارة ، وبايعسوه بالإمامة ، و تمكن إدريس من تأليف جيش كير غزا به بلاد تأمسنا ، فافتتح شائة وسائة ، تم بلغ ماسة (٧) . وكان أكثر سكان هدذه البلاد على دين

Lévi - Provençal, Extraits des historiens arabes du (1) Maroc, Paris, 1948, p. 16, 17

<sup>(</sup>۲) الجزناءي ، مر ۹

النصرانية والبودية والجوسية، ولم يكن الإسلام قد انتشر بعد في أنحائها(١) وعاد إدرس بعد هذه الغزوة إلى وليلي فى ذى الحجة سنة ١٧٧ ه، فأراح عسكره، فى شهر مرم ١٧٣ ه، ثم خرج للغزو مرة ثانية ، فقزا حصون فندلاوة وحصون مديو قد وبهارات ، وقلاع غياتة وبلاد فازاز ، ثم عاد بعد ذلك إلى وليلي فدخلها فى منتصف جادى الآخرة سنة ١٧٣ (٣) ه. وأقام بوليلي بقية شهر جادى الآخرة ، ونصف رجب التالي ، وبنا استراح جنده ثم خرج فى منتصف رجب برسم غزو مدينة تلسان ، وعاربة من بها من قبال مفراوة وبن يقرن الحوارج ، فعاصرها ، فعزج إليه صاحبها محد ابن خزرالزناني مستأمنا وبابعه ، وبابعته قبائل الدير ، فقبل إدريس بيعتهم ودخل تلسان ، وبني فيها مسجدا ، ثم عاد إلى وليلى (٣).

وعلى هذا النحو تمكن إدريس من إقامة إمارة قوية بالفرب الاتممى، واتصل بالرشيد ما بلغة إدريس فى المفرب من دخول البربر فى طاعته وافتتاحه مدن المفرب الاقصى بسيفه ، وأبلغ بحزمه وقوته ، فعظم عليه الاثمر ، وخاف أن يقضى الادارسة بفضل دعوتهـ ملى الفوذ العبـاسى فى إفريقية وطرابلس ، كاخاف أن يعد تقوذم إلى مصر ، ولا شك أن اصطاع إدريس بن عدالة بن الحسن لسياسة الغزو المسلخ فى نواحى تأصينا ونادلا وتأسسان ، يعير عن رغبه فى التوسع وحد نفوذه على المغرب كله .

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب، ص ۱۹۲ ــ ابن خلمول، ج ٤ ص ٢٤ ـ الجزاناهي ص ١٠ (٢) السلادي ج ١ ص ١٠٩

<sup>(</sup>٣) إن طلول + ؛ س ٣٥ \_ ابن الحطيب ٬ أحمال الأعسلام ٬ التهم الثالث ص ١٩٢ ــ السلاوى + ١ ص ١٠٧

على مصرير المغرب الإسلامي ومصر (١) ، فقسكر في اللجوء إلى السيف في، القضاء على الدولة الإدريسية الناشئة ، و لكن الا مر لم بكن من السهل علم. الخلافة إلى هذا الحد، فالنفوذ العباسي الفعلي لم يكن يتجاوز حدود مصر الغربية ، فاضطر الرشيد إلى استشارة عبى بن خالد البرمكي ، و وأخسره بأمر إدريس ، واستشاره فيـــه ، وقال له : إنه ولد على بن أبي طالب ، وابن فاطمة بنت النبي صلعم وقد قوى سلطانه ، وكثرت جيوشه وعــلا شأنه . واشتهر أمره واسمه ، وفتــح مدينة تلمسان ، وهو باب إفريقية ، ومن ملك الباب يوشك أن يدخل الدار ، وقد عزمت على أن أبعث لهجيشا عظيا لقتاله، ثم إنى فكرت في بعد البلاد ، وطول المسافة ، وتناثى المغرب عن المشرق ، ولاطاقة لجيوش العراق على الوصول إلىالسوس من أرض المغرب، فرجمت عن ذلك ، وقد هالني أمره ، فأشر على برأيك فيه (٢) ﴾ فأشار عليه يمحي يأن يبعث إلى إدريس رجلا تتوفرفيه صفات الذكاءوالمكر والدهاء مع البلاغةوالجر أةليغتاله، ووقع اختيار يحيى على سليان بن جرير (٢)، وقبل سايان بن جدير(١)، وقيل سلمان ابن حريز (١) وبعرف بالشاخ (١) وكان هذا الرجل من أهل

<sup>(1)</sup> ذكر صاحب ورض النرطاس ، أن الرئيد أخير بعزم ادويس = على غزو اطريقية هناف أن يعظم أمر م ، فيصل ايه ، لما يعلم من خطه وكماله ، وبحبة الناس في أهل بيت النبي معلى المذهبية وسلمة ، فاغتم أنشك نمنا خديدا ، وعظم عليه شأنه »

<sup>(</sup>أنظر نس روض النرطاس في Levi - Provençal , Extraits des

historiens arabes, p. 18

<sup>(</sup>٢) تنس للرجم

<sup>(</sup>۳) تلس المرجم ــ الجزناءى ' ص ١٠

<sup>(</sup>٤) ابنالحطيب، المرجعالسابق' ص١٩٣

<sup>(</sup>٥) البکری ص ۹۲۰ ـ. این خدوث ص ۲۰

<sup>(</sup>٦) این مذاری ، ۱۰ ، س ۲۹۹

الشجاعة والدها. والفصاحة ، وأخيره محيى بالمهمة التي همد إليه بها ، ووعده برفعة للنزلة ، والصلات السنية ، وأعطاء أموالا جزيلة ، وتحفا مستطرفة ، وجهزه بما يحتاج إليه ، وأعطاه قارورة فيها غالبة مسمومة ، تم وجه معه رجلا بثق به و بشجاعته . فا نطلق سلیان مع صاحبه من بغـــداد ، و هو يتظاهر بالطب، وما زال يجمد في السفر حتى وصل إلى وليلي . فاتصل ما در س ، فسأله عن اسمه ونسبه ووطنه وسبب قدومه إلى المغرب فذكر له أنه من بعض موالي أبيسه ، وأنه انصل به خيرة ، فأتاه برسم خسدمته ، بسبب محبته لا°هل البيت، فأنس اليه إدربس ، وسر به ، واتخذه صاحبا وتديماً ، لا يجلس إلا معه ، ولا يأكل إلا إذا أكل معه ، إذ كان إدريس في هذا البلد البربرى ، يحن إلى مجالسة العرب ومحادثتهم ، وكان سليمان هذا قد أبدى من العلم والا"دب والبلاغة والجدال ما جعـل إدريس يرفعه إلى نلك المنزلة (١) ، وأخذ سلمان الشاخ يترصد فرصة لاغتيال إدريس بالسم ، فلم يتهيأ له ذلك ، إذ كان راشد لا بزايله ولا يفارقه ، وظل سليمان متتظرا إلى أن وانته الفرصة أخيرا بغياب, اشد ذات يوم في بعض شؤ ونه ،فدخل سلمان بن جرير على المولى إدريس ، فألفاه وحده ، ﴿ فَجَلْسَ بَيْنِ يَدَيُّهُ عَلَى عادته، فتحدث معه ملياً، فلم ير لراشد أثراً، فانتهز الفرصة وانحتنم الحلوة فقال : باسيدىجعلتفداك ،إنىجثت من المشرق بقارورة طيب أتطيبها، ثم إلى رأيت هذه البلاد ليس بها طيب ، فرأيت أن الإمام أولى بها منى غذها تتطيب بها، فقد آثرتك على نفسى، وهو من بعض ما بجب لك على ءثم أخرجها

<sup>(</sup>۱) این الحطیب، س ۱۹۳ ـ این آنی زرع من کتاب Extrits dos historiens ص ۱۹ ـ الجزناری ، ۱۰

من وعاء ، ووضعها بين بديه ، فشكره إدريس على ذلك، ثم أخذ القارورة وشمياً ، وتحصل بمرانه منه ،فتمت حيلته فيه ، وجعل يده في الأرض ، وخرج كا"نه يريد قضاء حاجة الإنسان ، فسار إلى منزله ، وركب فرسا له من عتاق الحميل وسباقها ، كان قد أعدها لذلك . وخرج من مدينة وليلي يطلب النجاة ، وكانت القاروة مسمومة ، فلما انتشق إدريس الطيب صعد السم في خيشومه ، وانتهى إلى دماغه ، فغشى عليه ، وسقط بالا'رض على وجهه ، لا يفهم ولا يعقل ، ولا يعلم أحد ما به ولا ما أصابه ﴾ (1) . وقضى إدريس في غشيته إلى عشى النهار ، فتوفى في مستهل ربيسم الآخر من سنة ۱۷۷ ه (۲) ، وقيل في سنة ۱۷۵ ه (۲) . وانتبه راشــد مولى إدربس إلى غياب الشاخ، فعلم أنه سمه ، وكان سلمان الشاخ وصاحبه قــد قطعا على فرسيها أثناء ذلك مسافة طويلة ، فركبراشد في طلبه مم جماعة من أصحابه حتى أدركه بوادى مـــــاوية ، فضربه بسيفه ضربتين قطــم بهما يــده ، ولكنه لم يستطع أن يجهز عليه إذ كبا به فرسه، ونجح الشاخ في عبسور الوادي واحتمى في البرير (٤) · فأمن الثباخ من مطاردة راشد ، وعصب جراحه ، ووصل الى بقسداد (٠) . فولاه الرشيد على بريد مصر (٦) ·

<sup>(</sup>۱) نعن النرطاس من كتاب : Batraits des historiens, p. 20

<sup>(</sup>٢) تنس المرجم \_ الاستنصاح ١ ص ١٥٩

 <sup>(</sup>۳) البکری ، س ۱۲۱ د ایل مقاری ج ۱ س ۲۹۹ د ایین الأیی ؛ چ ه س
 ۱۹ د این خلدول، چ ۶ س ۲۰ د الفلنشندی ، چ ه س ۱۸۰ د الجزائدی ، س ۱۱ د
 (۵) ایل خلدول، چ ۶ س ۲۰

<sup>(</sup>۵) البکری مش ۱۲۱ سـ این عفاری ۲ ص۱۹۹ سـ این الحطیب ، ص۱۹۰ سالسلاوی ۱۰ ص۱۹۱۰

<sup>(</sup>٦) الكرى، ص ١٣١

وذكر بعض المؤرخين أنه سمه بوضع ذرور مسموم فى سن له موجوعة ، وقبل أنه ممه فى دلاعة (١) .

ودفن إدريس بخارج باب وليلى ، فى صعن رابطة ليتبرك النــاس يتربعه (٢) .

ب ـ امامة ادريس الثاني :

توفی إدرس بن عبد الله دون ولد ، ولكنه ترك جارية له من جارياته اسم كنزة حاملا في الساج من أشهر حلها ، فجمع راشد قبسائل البربر ، وذكر لهم ، ما كان من أصر هذه الجارية ، فقالوا له : و أيها الشيخ المارك عقوم بأمرنا كما كان من أصر هذه الجارية ، فقالوا له : و أيها الشيخ المارك عقوم بأمرنا كما كان ورسي يقعل فينا حتى تضع الجارية ، فان ورضت كنزة وإن كانت بارية نظرنا الانتسناه (۱۰) . فقام راشد بأمرم حقوضت كنزة في ربيع الأخرستة ١٩٧٧ه (۱۰) و كان غلاما أشبه الناس بأييه إدريس، فأخرجه واند إلى رؤساه الديرة فأعجوا من شبه الكبير بأيه ، فقالوا : وهذا إدريس ولكنه إلى رؤساه الديرة فأعجوا من شبه الكبير بأيه ، فقالوا : وهذا إدريس ولكنه إلى رؤساه الديرة وأحدا أخريه وكنه الى أن فطن وشب ، فأحدى ناديه ، وأقرأه القرآن ، وأحفظه المنة والققة وأشار العرب وأبامم ، رسع المعرب على ركوب الحيسل ،

<sup>(</sup>۱) البكرى ، ص ۱۲۱ ــ ابن الغطيب ، ص ۱۹۵

<sup>(</sup>٢) الجزناءي ، ص ١١ - السلاوي ، - ١ ص ١١٩

<sup>(</sup>۳) این النطیب ٬ ۱۹۱ ـ السلاوی ، ۱ م ۱۹۰

<sup>(1)</sup> البكري ،ص ١٢٢ \_ ابن الخطيب، ص ١٩٦

<sup>(</sup>٥) این النطیب ، ص ۱۹۹ ـ السلاوی م ۱ ص ۱۹۹

والمصاولة وللجاولة ، وإحكام الرماية بالسهام (۱) . ولمـا تم إدريس من السم عن سنوات ، جدد له راشد البـمة ، بجامع وليلن فى أول شهر رميع الأفل صنة ١٩٨٦ هـ وبذكر ابن خلدون أن ابراهيم بن الانخلب صرف همه إلى تمبيد للفرب الاقصى ، إذ سـاء استفحال أمر إدريس براشد . فقل خلسـم بزل يدس الى البربر ، ويسرب فيهم الانموال ويستميلهم حتى قتلوا راشدا ، وسيق رأسه اليه (۱) ، وذلك سنة ١٨٦ هـ وفى ذلك يقول ابراهيم ابن الانخلب بغاطب الرشيد، ويكذب ادعاء محد بن مقاتل العكى الذي نسب الم شعـه عاولة قتل راشد :

ألم تربي أهلكت بالسكيد راشمدا

وإنى لاخرى لابن إدريس راصــد

وتاه أخوعك بمهلك راشيد

وقسد کنت فیه ساهرا و هو راقد (۲)

وتجمع معظم المصادر أنه قام بكفالة إدريس بعد مقتل راشدرجل اسمه أبو خالد بن يزيد بن الياس العبدى (؛). وذكر البكرى أنه جددت\إدريس

<sup>(</sup>١) المرجم المابق \_ الجزناءي ، ص ١٢٣

<sup>(</sup>۲) این خلدول ، ب 2 ص ۲۰، ۲۰

<sup>(</sup>٣) اين الحطيب ، ١٩٧ ــ وأورد السلاوى نصا آخر لهذه الأبيات نقه عن مهد لللك اين الوراق نسها :

<sup>(</sup>۱) البكرى ، ص ۱۲۲

الميعة في ٧ ربيع الاول سنة ١٩٨٧ هـ (١). وهو ابن إحسدى عشر سنة . وبابعته جميع الفبائل من زنانة ، وأوربة وصنهاجة وغمارة وسائل الدير ، فاستقام له الامر بالمغرب الاقصى وتوطد ملكه ، وعظم سلطانه ، وقوى عسكره ، ووقد إليه الناس من سائر البلدان (٢) ، وكان نمن وقد عليه نحو . . . فارس من أفربقية والأندلس ، من الفيسية والأزد والمخزرج ومدلج وبني يحصب ، فسر إدربس بوفادتهم عليه ، ونزوعهم إلى بلاده ، وأجزل صلاتهم ، وقربهم منه ، وجعلهم بطانته (٢) ، واستوزر منهم عمير ابن مصحب الاردى الملقب بالملجوم (١) .

ولما رأى ابراهم بن الا غلب عظم قوة إدريس استال اليه كبير أورية أيا ليلي اسعى بن له ميل اسعى أيا ليلي اسعى بن كه ميل اسعى لابن الا غلب، فقتله في ٩ من ذى الحجة سنة ١٩٩ هـ (٠٠). و كثرت ساشية إدريس وأنصاره ، و ضاقت وليلي بهم ، و بمن وفد عليه من العرب والدير، فأسس لهم ربض الغروبين من مدينة فاس فى سنة ٩٩٣ (٢) هم ، و انتقل من عدوة الا ندلسيين إلى الموضع للمروف بالمقرمدة من غدوة القروبين حيث بن دار القيطون ، و بني مجوارها جنامع الشرفاء (٧٧).

<sup>(</sup>۱) المرجمالسابق ــ ابن عذاري ، ج ١ ص ٢٩٩ ــ ابن خلدون ، ج ٤ ص ٢٦

<sup>(</sup>۲) الجزنائي ، ص ۱۴

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ۽ ۾ ۽ ص ٢٦ \_ الحز ناڻي ' س ١٣

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ، ص ٢٩ \_ الجزنائي ، ص ١٣ \_ السلاوي ، ١٦٣

<sup>(</sup>۵) البکری ، ص ۱۲۳ ــ این خلدون ، ص ۲۲

<sup>(</sup>١) البكرى ، ص ١٢٣ \_ ابن هذارى ، ص ٢٩٩ \_ ابن خلدون ٬ ص ٢٦

<sup>(</sup>٧) ابن المطيب ع م ٢٠١ ـ الجؤنائي ، ص ٢٠٠١

استفام الا من لا : ربس بفاس ، فأقام بها حتى سنة ١٩٩٧ ، ثم عزم على غزو قبائل الدبر الوتنين فى نفيس وبلادالمسامدة ، فخرج على رأس بيش كثيث ، واستولى على مدينة نفيس ومدينة أغمات ، وفتح سسائر بلاد المسامدة ، وماد إلى فاس ، فأقام بها إلى شهر عرم منسنة ١٩٩٩ ، ثم خرج إلى غسر و قبلية نفزة تملسان ، فافتتحها وأصلح أسوارها ، ورمم بامعها بأكادير (أغادير) وأقام له منبرا . وظل مقيا يتلسسان نلات سنوات (١) مثم حاد إلى فاس فى شهر عرم (١) سنة ٧- ٨٩. واستقبل فيها فوجا كبيرا من ثوار الربض بقرطية الذين طردم الامير المكم الربض عقب واقعة الربض، فسمح لهم إدريس با الإقامة فى عدوة الاندلس (١) .

وکان إدربس قد أبدی فی عاربة الصغریة من الدیر فی تلمسان ما أثار إعجاب رنباله ، و بذكر البكری أن داود بن القاسم بن اسحق بن عبد اقد ابن جعفر قال : ﴿ كنت مع إدربس بن إدربس فی المغرب نو فخرجت معه يرما الى قتال الحوارج . فلفيناهم وهم فی تلاثة أضهاف عددنا، فقاتاناهم قتالا شديدا ، فأعجبني إدربس ذلك اليوم ، وجعلت أديم النظر اليه ، فقال : و عمل ، لم توالى النظر الى ، قلت لحصال ، أما أو لهما فانك تبصق بصافا

<sup>(</sup>۱) این خلدول ، م ۶ ص/۲۰ . وآقام ادریس لجایع آی پنلسان منیرا شاهد عبد الملک بین افروات فی سنه ۵۰۰ م، ورآی فی راآس المنیر آفراسا من بنیه المنیر الندیم مسمرة مناك ، و قد كتب علیها : همذا ماأمر به الامام ادریس بن ادریس بن عبد اقف بی حین این الحسن بن علی بن آی طالب رضی افتاعت ، فی شهر عرم سنة تسم و تسمین ومالکه (المنظ نامی ۲۰ م ۲۲)

 <sup>(</sup>۲) این عذاری، س ۲۹ این خلدون، چه س ۲۷ الجز نادی، س ۲ اسالدوی، س ۱۹۹۹
 (۳) لینی بروفت ال الاسلام فی المفرب والاندلی ، س ۱۹

عجمها وأنا أطلب قليل ما أيل به حلق فلا أجده ، فال : ذلك لاجتاع قلبي وذهاب بصافك لذهاب عقلك ، قال ، فلت : والثانية ، لمما أرى من منتك قال ان النبي ﷺ صلى عليها ، فلت : والثالثة ، لمما أرى من حركتك وقلة فرارك على الدابة . قال : ذلك زمع الى الفتال فلا تحسه رعا ﴾ (١) .

ويدو أن إدريس اتخذ له بالاضافة الى وزيره عمير بن مصب وزيرا من الدير اسمه بهاول بن عبد الواحد المطغرى ، وكان بهاول هذا من أو كان دولته ، فلما أخضم إدريس خوارج للغرب الاوسط لطاعته وامتد تهوذ الساسين بافريقية ، فاضطر ابن الأغلب الى أن يدافع عن حماء ، فأخف ذيلاطف بهاول ويستعيله إليه بالكتب والمدايا حتى و انخوف عن دعوة الادارسة إلى عوة الدياسية ، ويحمج ابن الاخلب في استألة بهول بمن معه من قومه ، فوفد عليه بالغيروان ، واستواب ايوس بالدير ، فسالح ابن الأغلب أن روس بالدير ، فسالح ابن الأغلب أن رواسل ذلك كان سبا في استكتار إدريس من العرب في دولته ، و انتقاله من وليلي إلى فاس ، وأقام إدريس بعد ذلك في فاس حتى توفى في أول شهر ريسم الأول سنة اللهم سائل اللهاب حتى مات (٠) . وقيل أنه توفى مسموما (١٠) ، ودفن علي اللهم سائل اللهاب حتى مات (٠) . وقيل أنه توفى مسموما (١٠) ، ودفن علي

<sup>(</sup>١) السكرى ، ص ١٢٣ - ابن الحطيب ، ص ١٩٨ - السلاوى ، ١٦٨

<sup>(</sup>٧) این خلدون ، ج ۱ ص ۲۷ ، ۲۰ ـ این الخطب ، ص ۱۹

<sup>(</sup>٣) السكرى ، ص ١٢٣ \_ ابن الحطيب ، ص ٢٠٢ \_ الحز نائي ، ص ٢٠

<sup>(1)</sup> این عذاری ، ص ۲۹۹

حد قول المؤرخين في مدينة وليسلى (١) . وذكر بعضهم أنه دفن بفاس في في مسجد الشرفاء، إزاء الجسدار الشرقى منه، وقسد أنشأ في ذلك بعض الشعراء :

منازل أهـــل الله آل رسوله فاحيب بهم أهـــلا وأحبب بهم مفني

مدينة إدريس بن إدريس التي بها قصيره نمار وقسيره ميني (٢)

<sup>(</sup>۱) البكرى ، ص ١١٥ ــ ابن الخطيب ، ص ٢٠١ ــ السلاوى ، ج ١ ص ١٧١

<sup>(</sup>۲) الجؤنائي ، ص ۲۲ ــ السلاوي ، ص ۱۷۱

(٢)

# خلفاء ادريس الثاني حتى سقوط فاس في أيدى الفاطميين

### أ \_ تقسيم دولة الادارسة في أمامة محمد ابن ادريس :

لما توفى إدربس خلفه على الإمامة ابنه محمد، بعهد من أبيه إليه،وأوصته جدته كنزة أن بشرك إخوته معافى سلطانه ، فيقسم دولته إلى أعمال يعولاها إخوته، فولى أخاه القاسمسبتة وطنجة وقلعة حجر النسروبسكرةو تيطاون، وما يلحق بهذه المدن من بلاد وقبائل ، واختص أخاه عمر ا ببلاد صنهاجة الهبط وغمارة ، وولى داود بلاد هوارة ، وتسول ، وتازي وما بينهما من القبائل مكناسة وغياثة . أما عبد الله ، فولاه أغمات وبلد نفيس ، وجبال المصامدة ، وبلاد لمطة، والسوس الأقصى. وولى محيى على آصيلا والعرائش وبلاد زواغة ، وخص عيسي بشالة ، وسلا ، و آزمور، وتامسنا، وبرغواطة وما إلى ذلك . وخص أحمد عدينة مكناسة ، ومدينة تادلا،، وما يبنهما من بلاد فازاز . وولي حزة على وليلي وأعمالها ، وأبق تلمسان لابوس عمه سلمان بن عبد الله ، أما الباقون فقد أبقاهم في كفالة جــدته كنزة ، لصفر أعمارهم عن الولاية ، أما هو فاكتنى بحاضرته فاس (١) . وأقام محسد بن إدريس بفاس عاصمة مملكته ، ولكن عيسي لم يلبث أن ثار بشالة ، وشق عصا الطاعة على محمد طالب الأثمر لنفسه ، فكتب محمد إلى أخيــه القاسم صاحب طنجة ، يأمره بمحاربة عيسى ، ولكن القاسم امتنــــــع عن ذلك ،

<sup>(</sup>۱) السکری ، ص ۱۲۵ ــ این عذاری ، ج ۱ س ۳۰۰ ــ این خلدول ، ج<sup>۰</sup>۵ س ۲۸ ، ۲۷ ــ این الحطیب ، س ۲۰۰ ــ السلاوی ، ج ۱ س ۱۷۲

و خالف أمر اخيه الإمام عمد، فاضطر هذا إلى أن بكتب إلى أخيه عمر صاحب صنهاجمة وغمارة. فامتثل لأمره، وحارع إلى نصرته، ؟ إذ كان على خلاف مع أخيلان مع أخيسه عيسى ، وزحف إلى عيسى فى حشود هائله من بربر صنهاجة وغمارة، وأمده أخوه محد بالمنافرس من قبيلة زناقه واشتبكت فوات عمر مع قوات عيسى و هزمتها ، وكنب عمر إلى الإمام عمد بهمذا الانتصار، فولاه على مافتحه من أعمال عيسى ، وأمره بالسبر غاربة القاسم، فزحت عمر إلى القاسم ، و نزل عليه بظاهر طنجة ، قامت الحرب بينهما ، فانتصر عمر ، واستولى على طنجة وسائر أعمال القاسم ، وأميح الريف البحرى كله تابعا لعمر من بسلاد غمارة إلى سبتة وطنجة في منطقة البحر البحرى كله تابعا لعمر من بسلاد غمارة إلى سبتة وطنجة في منطقة البحر المعرف ، ثم إلى أصيلا وسلا واز مور وبلاد تامسنا، وكلها بلاد مطلة على الميط (١) . أما القاسم فقد سار إلى ساحل البحر عما يلى أصيلا ، فاتخذ هناك مسجدا ورباطا ، ما زال قائما بالقرب من ناهدارت ، وابعط فيسه ، وزهد في الدنيا ، إلى أن توفى هناك .

واتسعت ولاية عمر بما انضم اليه من عمــل أخوبه عيسى والقاسم ،
وأخلص عمر للامام محمد ، الى أن نوفى فى ١٩٣٠ م يبلاد صنهاجة فى موضع
بقال له نج الفرس ، وكان منبة له ، فحمل الى فاس ، ودفن فيها مع أبيه .
وخافه على عمله ابنه على بن عمر (٢) . وعمر هذا هو جد بن حود الذيرــــ
نافموا بالحالانة فى الأندلس فى عصر ملوك الطوائف .

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، ج ٤ ص ٢٨ \_ السلاوي ، ج ١ ص ١٧٣

<sup>(</sup>٣) اين عذاري ' ۾ ١ ص ٣٠٠ ــ اين خلمون ' ۾ ٤ ص ٢٩ ' ٢٩ ــ اين الخطيب،

ص ۲۰٦ \_ السلاوی ، چ ۱ ص ۱۷۱

ولم يطل العبد بالإمام عدد ، إذ مرض ، ثم توفى بعــد سبعة أشهر من وفاة أخيه عمر في سنة ٢٢٧ م ، ودفن بشرقى جامع الشرفاء بفاس .

## پ \_ ځلفاء کمد پن ادریس :

كان الإمام محد قد استخلف ابنه علما الملقب مجددة أثناء مرضه، وكان على لا يتجاوز عمره تسع سنوات، فقام بأمره و الأولياء والحاشية من العرب وأورية رسائر الدير وصنائع الدولة (١٥)، ويا بعوه بالإمامة وهو غلام، فسار سيرة أهل العدل والفضل والدين ، وتمتدح الناس في عهده بالأمن والدعة ، ثم توفى في رجب سنة ٢٠٤ ه، وعهد بالاثمر من بعده إلى ألحيه عيمي بن محد ٢٠.

تولى عيمى بن محمد الامامة بعد وفاة أخيسه ، وشهدت فاس فى عصره القدم از دواستجدت فاس فى عصره فاس فى القدم از دهارا فى العمران ، و واستجدت فاس فى العمران ، و بنيت بها الحمامات والفنادق النجار ، و بنيت الأرباض ، ورحل اليها الناس من التغور القاصية » (۲) . وفى عهسده أسست أم البنين فاطمة بنت عمد الفهرى المسجد الجامع بعدوة الفروبين بفاس . و توفى عهي بن عميى ، و كان ماجنا ،عبا الشراب ، معجبا بالنساء ، فأساء السية ، وخالف طربق سلفه ، وذكروا أنه دخل بوما الحام المقصور على النساء ، بسبب امرأة جيلة من

<sup>(</sup>١) اين خلدون ' ۾ ۽ ص ٢٩

 <sup>(</sup>۲) تفس المرجم ... ابن الحطيب ٬ ص ۲۰۷ ... السلاوی ٬ ج ۱ ص ۱۷۰

<sup>(</sup>٣) عَس الرجم

المهود (١٠) بقال لها حنة (١٠) و راودها على نفسها ، فنفير عليه أهل فاس، وتارت به العامة ، وعلى رأسهم عبد الرحن بن أبي سهل الجذابي، فأخرجوه من عدوة القروبين إلى عدوة الأندلسيين ، وأبت زوجته مانكة بنت عسلى ابن عمر بن إدريس أن تخرج معه إلى عدوة الأندلسيين (٢٠) . أما يحيى فقد توارى جذه العدوة ليلتين ، تم توتى أسفا .

وبلغ خبروفاته عليا بن عمر صاحب الريف ، واستدماه أهل الدولة من السرب والدير و للوالى ، فقدم إلى فاس و دخلها ، ويابعه أهلها بالإمامة (١) وخطب له عناير أعمال للغرب ، وانتقلت الإمامة على هسمة اللغو من بنى عمد بن إدريس إلى بنى عمر بن إدريس ، واستقام الأمر لعلى بن عر، مديونة الواقع عبد الرزاق الغيرى الخارجي العفرى، وزخف إليه من جبل مديونة الواقع في فاس ، ودارت بينه وبين على بن عمر مواقع حرية ، انتهت ببزية على وفراره إلى بلاد أوربة ، واستولى عبد الرزاق على عدوة الغروبين ، وبعث أمالى عدوة الغروبين إلى عيمي بن الفساس المروف بالعدام ، فولوه عسلى أنسهم ، فلم يزل بهساحتي قتله ربيع بن سليان سنة ٢٩٧ هـ (١٠) . وقد عملى تمكن عيمي هذا من النظب على عدارة زاق ، وإخراجه من عدوة

<sup>(</sup>۱) البكرى ، ص ۱۲۶ \_ ابن عذارى ، ج ۱ ص ۳۰۰ \_ ابن الحطيب ، ص ۲۰۷\_\_ السلاوى ، ح ۱ ص ۱۷۸

<sup>(</sup>۲) الکری ، ص ۱۲۶

<sup>(</sup>٣) نفس المرجم ، ص ١٢٥

<sup>(1)</sup> ابن خلدون ' ج ۽ ص ٣٠

<sup>(</sup>ه) البكري ، ١٢٥ ــ اين عد ري ، ج ١ ص ٣٠١ ــ اين خلاول ، ج ٤ ص ٣٠٠

الأندلسيين ، واستعمل عليها تعلية بن عمارب بن عبد الله الأزدى ، من أهل الربض بقرطية الذين لجنوا إلى فاس ، واستقروا بعدوة الاندلسيين . ولما توفى ثعلبة استعمل مكانه ابته عبد الله بن ثعابة المعروف بعبود ، ثم استعمل بعد وقد عبد الله ولده عمارب بن عبود (٧٠ .

ولما قتل يحيى بن القاسم خلفسه يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس سنة ١٩٩٧ هـ : فبايمه أهل فاس في المدوتين ، وخطب له فيهها ، وفي سائر هولة الادارسة . وكان يحيى هذا عبلي حسد قول ابن خادون « أعلى بني إدريس ملكا ، وأعظمهم سلطانا ، وكان فقيها عارفا بالحديث ، ولم يبارع أحد من الادراسة مبلغه في السلطان والدولة ، (٢٠ .

ولم يزل يحيى قائما بأمر دولة الأدارسة ، حتى قدم منالة بن حبوس الكتابى ، قائد عبيد الله المهدى سنة ه٠٠٥ ه ، فخرج إليه يحيى بن إدريس المدافعته بجموع من يربر أوربة وسائر الفبائل ، والتقوا عــــلى مكذائمة الزيهون ، فانهزم يحيى هزيمة نكراه ، ورجع مفلولا إلى فاس ، وحاصر فيها مصالة ، فصالحه يحيى عـــــلى مال بؤديه إليه ، وعلى بايمة عبيد النسيم ، ورحل عنهم مصالة إلى إفريقية فى سنة ٣٠٠ هـ ، بعد أن أتام موسى بن أي العافية المكتاسى أميرا على تسول وبلاد تازى ، ورك يحيى أميرا على ناس . وكانت بين يحيى و ووسى عداوة قديمة ، فلما عاد مصالة إلى المغرب بالأقصى فى غزوته التانية فى سنة ٣٠٠ ه ، سعى ابن أبي العافية يوسيى بن إدريس عنده ، حق ضاق مصالة يبعيى ، وعزم على القبض عليه .

<sup>(</sup>۱) این خلدون ، م ۱ ص ۳۱ سه این الحایب، ص ۲۰۹ سه السلاوی ، م ۱ ص ۲۸۰ (س) ، مرور م

<sup>(</sup>٢) ابن خلدرن ، د ، س ٢٩

فلما قرب معالة من فاس ، خرج إليه عينى مسلما فى جملة من عسكوه ، فقيص عليه مصالة ، وكبل يمين بالا أغلال ، وأدخله للدينة ، واستصفى أمواله ، ثم أطلقه ، فخرجه يميني إلى ناحية أصيلا والريف ، وكانت عمل ذوى قرباه (١) . أما فاس ، فقد أقام عليها مصالة ربحانا الكتاى من كبار قواده ، ورحل بعد ذلك إلى إفريقية . أما يمين ، فقد تمكن موسى بن أبى العافية من اعتقاله وسجنه عشرين سنة يمدية لكاى ، ثم أطلقه بعد ذلك ، فرحل إلى للهدية سنة ٣٩٩ هـ (٧) ، حيث توفى بها جوعا أثناء حصار أبى يزيد بن كيداد اليفرني للهدية في سنة ٣٩٧ هـ (٣) .

أما فاس ، فقد تار بها حسن بن عمد بن القاسم بن إدريس للمروف بالحبجام بعد ثلاثة أشهر مرت ولاية ريمان في سنة ٩٠٠٩ هـ ، فقدم إلى فاس في حشود كتيفة من شيخه ، وأنصاره ، فياغت أهلها ، واستولى عليها ، ونفى ريمانا منها ، وملكها طعين ، ثم قام بينه وبين مومى بن أبي العاقية خلاف ، فزحف الحسن إلى موسى فى سنة ١٩١٩ هـ ، واشتبك معه فى قسال شديد ، على مقربة من وادى المطاحن ، بين فاس وتازى ، التهيى بهزيمة موسى بن أبى العافية ، وقتل من رجالة أكثر مرت ألفين ، من معلتهم ابنه منهل (١) . ولكن ابن خلدون بذكر أن الحسن عاد إلى فاس منهزما (٠) .

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، ص ٣٣ ـ ابن الحطيب ، ص ٢١١ ــ الطنشندى، صبح الاعتمى - ٥ ص ١٨٢ ــ الطنشندى، صبح الاعتمى

<sup>(</sup>٢) البيكري ، ص ١٣٦ \_ ابن خلدون ، ج ٤ ص ٣٣

<sup>(</sup>٣) ذكر البكرى أنه توفى بالمهدية سنة ٣٣٤ ه ٠

<sup>(</sup>ء) السكری ' ص ۱۹۷ \_ ابن عــــفاری ، ۴۰۲ \_ ابن الخطیب ' ص ۲۱۳ \_ ـ السلاوی ، ح ۱ ص ۱۸۵

<sup>( • )</sup> ا خلدون ، ج ؛ ص ٣٢ \_ التلتشندي ، ص ٢٨٣

وأغلب الغلن أن النصر تم لموسى في النباية ، وأن الحسن الحجام عاد مغلولا إلى فاس ، فغدر به عامله عدلى عدوة القروبين حامد بن حمدان الهمذانى المعروف باللوزى ، فقبض عليه ، وأغلق أبواب عدوة القروبين عن عسكر المجام ، تم أرسل حامد إلى موسى ، فأناء مجبوشه ، ودخـــل عدوة القروبين ، وأخذ بحث حامدا على قتمل المجام في سجنه ، ولكن حامد سوق في ذلك وماطل في تنفيذه ، ثم أطلق المسن متنكرا بعد ماعاين من قسوة موسى بن أبي العافية ، فتحل الحسن من سور العدوة ، فسقط ، وكسرت ساقه ، فتحامل على نفسه حتى وصل إلى عدوة الاندلسين ، حيث مات بعد ليلتين من هروبه في سنة ٣١٣ه ه . أما حامد فقد فر إلى

ثم تمكن مومى بن أبي العافية من الاستيلاء على عـدوة الاندلسيين ، وقتل عبد الله بن ثعلبة بن عارب وابنيه عمد وبوسف ، وانقرضت بذلك دولة الاعارسة بفاس ،وخضمت بلادم لموسى بن أبي العافية ، الذي انقم من الاعراسة ، وأجلام عن مواضعهم ، ونقائم بمدينة حجر النسر .

<sup>(</sup>۱) البکری ' من ۱۲۷ ــ ابن عذاری ' من ۴۰۳ ــ ابن خلدوز ، ص ۴۴ ــ ابن الحطیب ، من ۲۱۲

#### (٣)

#### مدينة فاس حاضرة الادارسة

#### ا \_ مشكلة كاريخ تأسيس مدينة فاس :

بؤكد الجفرافيون العرب الذين وصفوا مدينة فاس بأنهــا تتألف من مدينتين منفصلتين ، وأقــدم هؤلاه الجفرافيين اليعقوبي ، وابن حوقل ، والبكرى ، والإدريس .

فقد وصف الجفرافي البعقو في مدينة فاس في القرر التساك الهجوري بقوله : «ثم يدخل إلى للدينة العظمى التي يقال لها مدينة إفريقيا على النهر العظيم الذي يقال له فاس ، بهب مجمى بن مجمى بن إدريس ، وهي مدينة جالية ، كثيرة العبارة وللنازل . ومن الجانب الغربي من نهر فاس ، وهو نهر يقال إنه أعظم من جميع أنهار الأرض ، عليه ثلانة آلاف رحى تطمعن، للدينة التي تسمى مدينة أهل الاندلس ، يزلها داود بن إدريس ، (۱).

ووصفها أيضا الجفرانى ابن حوقل فى القرن الرابسع الهجرى بأنها : ﴿ مدينة جليلة بشقها نهر ، وهى جانبان يليها أميران عنطفان ، وبسين أهل الحانبين الفتن المدائمة ، والفتل الذربع للتصل ، ونهرهـــــا كبير غزير لمال ، ع عليه أرحية كثيرة ، وهى مدينة خصبة مفروشة بالمجارة ، أحدثها إدربس بن إدريس ... » (٢) .

<sup>(</sup>١) اليعتوبي ، ص ٢٥٧ ، ٨٥٣

<sup>(</sup>٢ أين حوقل ۽ صورة الأرض ٢ ص ٩٠

وبصفها البكرى فى الفرن الحاس الهجرى بقوله: ﴿ ومدينة فاس مدينتان مقوتانان مسورتان ، وبينها نبر مطرد ، وأرحا و قتاطر ، وعدوة الفروبين فى غربى عدوة الاندلسيين ... وعلى باب دار الرجمل فيها رحاه وبستانه بانواع النبر ، وجداول الماء نمن قد در وبالدبنتين أزيد من نلات ماية رحا ، ونيها نمو عشرين حاما ، وهى أكثر بلاد المفرب بهودا ، يختلفون منها إلى جميم الآفاق ، ومن أشسال أهل للغرب ﴿ فَأَسَ بِلدُ بِلاَدُ مَلْمُونَ مَنْ اللهِ بَاللهِ عَلَى مَنْ اللهِ بَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ عَلَى مَنْ اللهِ بَاللهِ عَلَى مَنْ اللهِ بَاللهِ عَلَى مَنْ اللهِ بَاللهِ عَلَى مَنْ اللهِ بَاللهِ عَلَى مَنْ اللهِ فَيْ رَبِدَ فَى وسط برح ببلاد مطفرة ، على مسيرة نصف بوم من فاس، من عن فزيرة فى وسط برح ببلاد مطفرة ، على مسيرة نصف بوم من فاس، وأست عدوة الاندلسيين فى سنة ١٩٧٧ هـ ، وعدوة القروبين فى سنة تلاث وتسمين ومائة فى ولاية إدريس بن إدريس » (١٠) .

وتتضمن الصنفات التاريخية الغربية كشيرا من التفاصيسل عن تاريخ

<sup>(</sup>۱) البكرى ، ص ١١٥

<sup>(</sup>٢) الادريسي، ص ٧٥، ٧٦

فاس ونشأتها ، وأهمها روض الفرطاس لابن أبي زرع ، وزهرة الآس للجزنادي ، وجذوة الاقتباس لابن الفاضى . وكل هذه المصنفات تجمع على أن إدريس بن إدريس بن عبد الله هو مؤسس مدينة فاس ، وأنه شرع فى تأسيس عدوة الاندلسيين فى عام ٢٩١ ، وأسس عدوة الفروبين بعد ذلك فى سنة ١٩٣٨ . وقبل أن نخوض فى مشكلة تاريخ بنا المدينة فاس ، وهى مشكلة أنارها المستشرق الفرنسي الاستاذ لين بروفسال (١) ، أود أن أستعرض بانجاز ما أورده الفرطاس وزهرة الآس ، وجذوة الاقباس فيا يختص بتأسيس مدينة فاس :

ا ـ لما رأى الإمام إدريس بن إدريس أن الأمر استقام له ، وعظم ملكه ، وكثر 'نصاره وحشمة ، وضافت بهم وليل ، عزم على الانتقالمعنها إلى مدينة جديدة يؤسسها ، وبسكنها هو وخاصته وجنوده ووجوه أهل دولته ، فركب بعد الاستخارة فى خاصة من قومه فى سنه ، ۱۹ ه ، وطاف بيمض الواحى إلى أن بلغ جبل زائع ، فعزم على أن يبنى فيهالمدينة ، وشرح بالفعل فى بنائها ، فبى بعض دورها و نحو الثلث من سورها ، فأتي السيل من أعلى الجبل فى بعض الليلى ، وهدم السور والدور ، وحمل ماحول ذلك من الحيام والزروع و ألى به فى نهر سبو . فعدل عن هذا الموضع .

٣ ــ ثم خرج فى العام التالى فى بداية عام ١٩٩١ه، ليم ناد موقعا يبنى
 فيه مدينته ، فانتهى إلى نهر سبو بالقرب من حمة خولان ، فأعجبه الموضع

 <sup>(</sup>١) ليني بروفنسال ، الاسلام في المغرب والأندلس ، ترجة الدكتور السيد عبدالعزيز سالم ، والأسناذ عمد صلاح الدين حلمي ، القاهرة ١٩٥٨ ص ١-٠٠

لقربه من الماء ، ولوجود الحمة الساخنة ، وشرع فى حفر الا ساس ، وعمل الحيار ، وابتدأ بالبناء . ثم فكرفى نهر سبو وما يأتىبه من المدودوالسيول، زمن الشناء ، وما يحدث نتيجة ذلك من الضرراامظيم للناس ، فكف عن البناء، وعاد إلى وليلى .

٣- عهد إدريس بصد ذلك إلى وزوء عمير بن مصب الا "ددى بمهمة ارتباد موضع لتأسيس مدينته ، فترل على عين ماء سميت بعين عمير ، ثم ركب إلى فعص سايس حق وصل إلى الديون التي بنيم منها نهر وادى فاس ، فتر أى عيونا كثيرة تزيد غلى السنين عينا ، ورأى سايمها تفيض على الارض فسيحة. فشرب من الماء ة فاستقابه ، ثم سار فى اتجاه الوادى حتى وصل إلى الموضع الذي قامت عليه مدينة قاس ، فنظر إلى ما بين الجبلين ، فرأى غيضة ملتفة الاضحار ، مطردة الديون والا "نبار ، وفى مواضع منها خيام من شعر يسكنها كنوا على دين المجوسية ، وكان بيت نارهم فى للوضع المعروف بشيوية ، كان بعضهم على دين النصرائية . وكان بنوا غير بركن بسدوة الا تدلسين ، و كانوا على خلاف دائم النارويين ، وبنو برغش يؤلون بعدوة الا تدلسين ، وكانوا على خلاف دائم النياز أديانهم ، واختلاف نزعاتهم .

 ه ـ ضرب إدريس أخبيته وقبابه بالموضع المعروف بجرواوة من عدوة الاندلس ، وابتدأ بيناء سورها ، و بنى بها جامعـا التخطية قريبا من رحبة البرّ ، يعرف بجامع الاشياخ .

٣ - انتقل إدريس بعد ذلك إلى الموضع المعروف بالمقرمدة من عدوة القروبين ، حيث دار القيطون المنصلة . مسجد الشرفاء ، وابعداً محفو الاساس بنقاس من ذهب . وتبعه القعلة في ذلك فسميت المدينة قاسا ، وقيل أن راها أخبره بأنه كانت تقوم في موضع فسيت المدينة أو لية ، خربت منسذ ألف عام ، وكان اسها ساف ، فاتر إدريش أن يسمى مدينته باسم المدينة القديمة مقلوبا . وشرح في بنائها في مورة ربيع الاول سنة ٩٩٨ من وأدار حولها السور ، وبني لها مسجدا العمق داره المعروفة بدار القيطون سمى مسجد الشرفاه . وكان في أثناء ذلك قد أمر الناس بيناء الدور والفرس ، ونادى فيهم أن كل من بني موضعا أو اغتربه قبل تمام السور فهو له هبة قد تبارك وتعالى .

٧ ـ لما فرغ إدريس من بناه أسو ار المدينة (القرويين ) وجاحت خطبتها، أنول الوافدين عايه من الا ندلس بالعدوة الشرقية ، قسميت الذلك بعدوة الا تدلس ، وأنول الوافدين عليه من الذيروان بالعدوة الغربية منها فسميت لذلك بعدوة القروبين . ثم أمر الناس زيادة المبناء والغرس ، فبنى الناس المدور والمساجد فى القروبين ، وغرسوا جاني الوادى من منيسه بفحص سابس إلى مصبه فى تهرسبو بأقواع الا شجار ، وعمرت الارض بغرس منيسه المشجور وعمت الارض بغرس مدينة .

قاس ( يقصد القروبين ) . ولما كلت الدينة واستقامت حال رعيته فيها ، خطب في الناس مجامعها (١) .

. . .

ويخرج الاستاذ اينمى برونسال من هذه الروايات المحتلفة فى نشأة مدينة فاس بثلاثة أسئلة لا إجابة عنها فى المصادر العربية ، الاول : ماهو مغزى تأسيس إدريس الثانى لمدينين متجاورتين ومنفصلين فى آن واحد، لسكل منها سور مستقل ، فى تاريخ متقارب ، محيث لايفصلها من العمر إلا عام واحد ?

والثانى : كيف استطاع هـذا الإمام الصفير الذى لم يكن يتجـاوز من عمره ۱۷ عاماً أن يقــوم بتنفيذ مشروع ضخم وهو إنشاء مدينتين مختلفتين فى مكان واحد ?

وعندئذ بعرض الا'متاذ ليفى برونسال نظرية بعديدة فى نشأة فاس، وتقوم أساسا على أن إدريس بن عبد الله أسس مدينة فاش فى سنة ١٧٧ م فى الموضع الذى تقسسوم عليه عدوة الا'ندلس ، وأن إدريس بن إدريس

<sup>(</sup>۱) ارجم ال : این آیی ذرع ، کتاب الأنیس المطرب بروش النرطاس فی آخیســـا د ملوك المنرب و تاریخ مدینسة فاس ' نترة تورنبرج Carolus Johannes Toraberg آبسائة ۱۸۵۳ - المبازنامی ' کتاب زهرة الآس فی بناء مدینة فاس » نشرة النوید بل ، الجزائر ۱۸۲۲ - السلاری ، الاستفما ، لأشیـــاو دول المفرب الأنسی ، الدار البیـــاء ، \* حا ، ۱۸۵۲ - السلاری ، الاستفما .

### الا دلة المادية :

١ ـ فى المكتبة الا ملية بباريس درم ضرب بمدينة فاس فى سنة ١٨٨٩،
 قبل الناريخ المنواتر فى المصادر السابقة لتأسيس مدينة إدريس التانى بسلتين.

٧ ــ في متحف مدينسة خاركون درهم آخر ضرب في مدينسة فاس في
 سنة ١٨٨ هـ .

ق نفس الوقت توجد عملات يظهر فيها اسم إدريس الثاني ضربت
 ق وليلي و تدغة تحمل النواريخ المتعاقبة لسنوات ١٨٦١ ١٨٦٠ ، ١٨٦٣ ه.

٩ - معظم العملات التي تحمل احم إدربس التانى ضربت في مدينة العالية في مسودة العالية في مسودة العالية في معظم العملات ١٩٩٤ - والمقصود بهذه للدينة حسب مابراء الاستاذليقي بروفنسال إما أنها تعنى للرتفعة باعتبار أن عدوة الانوريين أكثر ارتفاعا من عدوة الاندلسيين ، وإما نسبة إلى على ، أو أنه ضفة المعتبرة العلية ، بدليل أن الذبنسسة البيضاء التي أسسها بنو مرين كات تسمى بفاس العابا .

ويفسر الاُستاذ ليفي بروفنسال هـــذا النباين فى أسماء دور السكة الإدريسية بأن فاس كانت مركزا لسك العملة قبل سنة ١٩٧ ﻫ ، استنادا على الحقائق المستمدة من نقوش العملات ، إذ أن اسم فاس يختفى منذ سنة ١٩٨ ه وما بعدها ، ويخل اسم السالية على اسم س ، والإيعود اسم فاس إلى الظهور على البصلات للفريية إلا منذ سنة ٢٦٩ ه على درهم, فاطمى، وعلى عملات أموية تحسل اسم هشام المؤيد كما تحسل تاريخا بتراوح ما بين عامى ٢٧٧ م ٢٩٧ . ويخرج الاستاذ ليفى بروفنسال من كل ذلك بأن فاس أسست قبل سنة ١٨٥ هـ (().

# الاُّدلة التاريخية :

١- رواية عن المؤرخ الفرطبي أبو بكر أحمد بن محمد الرازى المتوقى سنة ١٩٤٨ فقلها ابن الا بار في الحسلة السيراء، جاه فيها أن إدريس بن عبد الله دخل للفرب في سنة ١٩٧٧ هن شهر رمضان، وذلك بعد أن هرب من تعقب أبي جعفر المنصور له ، ونزل في موضع بعرف بوليلي يقم قريبا من وادى الربتون . وهنساك اجتمعت اليه قبائل من اليربر ، و وبايعوه من وادى الربتون . وهنساك اجتمعت اليه قبائل من اليربر ، و بايعوه بالإمامة ، فأسس مدينة قاس ، وكانت أجمة شمسراه . وسميت بقساس الإيراء ولم يطلل عبد إدريس بن عبد الله ، إذ نوفى في سنة ١٧٩ ه تاركا إحدى جاريات حاملا منه ، فوضعت غلاما ذكر اسمى إدريس ، وهو الذى خلف أبه على مدينة قاس ، وطال به الله د في الامامة حتى توفى في شهر ربيع المنافى سنة ٧٥ هـ (م.م.)

وغرج الاستاذ ليفي بروفنسال من هــذا النص بالحقيقة التالية ؛ أن

<sup>(</sup>۱) لغی بروفضال ۱۰ الاسلام فی المغرب والأندلس ۲۰ س ۱۹۰۰ می Roger le Tourneau, Fès avant le Protectorat, Casablanca, 1949,

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار ، الملة السيراء ، ج ١ ص ٥٠

إدريس بن عبد الله أسس فاسا سنة ۱۷۷ معلى أكثر تضدير ، وهى سنة وصوله إلى المغرب الانتمى ، ولايمكن أن نكون قد تأسست بعد سنة ۱۷۹ لائه توفى فى هذه السنة ، وأن هذه المنشأة المدنيسة الن سميت بفاس كانت منذ نشأتها مدينة ربرية .

٧ – رواية لا بن سعيد المنربي فى المغرب ، ولا بن فغسل الله العمرى فى مسالك الا'بعمار ، والقلقشندى فى صبح الا'عثى، وهى رواية تقلت عن مصدر واحد هام ، ونصها :

قال ابن سعيد فى المغرب: ﴿ وَهِي مَدِينَتَانَ إِحَسَدَاهَا بِنَاهَا إِدْرِيسَ بَنَ عبد الله أَحَدَّ خَلَاهُ الأَّدَارِسَةَ بِالْمُتْرِبُورَ بِعَرْفَ بِعَدُوةَ الْأَنْدُلِسَ ﴾ والاُنْخَرَى بنيت بعدها وتعرف بامم عدوة النّروين ﴾ (١).

٣ ـ نص رواه البكرى (غلان النص الذي أشرنا إليسابقا فى وصف فاس ) تقلا عن أبي الحسن للنوفلي جاه فيه ما يلى: « و قتل أبا ليلي اسعق، وهو القايم به وبأبيه ، يوم السبت لست خلوز من ذى الحجسة سنة الثنين وتسمين وماية ، و بعث رأسه إلى المشرق مع أحد وسايان ابنى عبد الرحمن، ثم نزل مدينة فاس فى عدوة الأندلسيين ، وأقام بها شهرا ، وذلك سنسة

<sup>(</sup>١) الغلقشندي ، صبح الأعشى في صناعة الانشا ، ج ه ' ص ١٥٣

<sup>(</sup>٢) ليفي بروننسال ، الاسلام في المقرب والأندلس ، ص ٢٣

اثنين وتسعين ومائة ، ولما كانت عدوة الفرويين غياضا في أطرافها أبيات من زواغة ، فأرسلوا إلى إدريس ، فدخل عدم ، فاسس مدينـة الفروبين سنة ثلاث وتسعين » (١). وبثبت هذا النص بصورة لاندع عجالا للشك أن مدينة فاس وهمى عدوة الأندلسين كانت موجودة بالفعل قبل مجيئه إليها وإقامته بها شهرا كاملا.

٤ ـ ويقل هذا النص ان الابار ف كتابه الحلة السيرا. نقــــلا من النوفي بثىء من الإبجــاز ، فيذكر أن إدريس بن إدريس أسس مدينة فى القروبين فى سنة ١٩٣ هـ(١).

ه - رواية الورخ غرناطى عبول عاش فى الغرن الثامن المجرى ، فى عصر سلاطن دولة بنى نصر بغرناطة ، فى مجموعة متفرقات تاريخية بسنوان: و الزهرة المشتورة فى الأخبار الما تورقية بسنوان: و الزهرة المشتورة فى الأخبار الما تورقه فيها إشارة لثوار ربض شقد: الذين تفام الحكم بن هشام من الأندلس ، وقد نقل الغرض أنجه إلى بلاد المغرب فتزلوا بعدوة الاندلس ، وهى قدم من مدينة قاس ، ممى منذ ذلك الحسين باسم عدوة الاندلسين ، وعرت هذه العدوة بانسكان بفضل هؤلاء الوافدين بناه به به و كان أمير المغرب و تغنسذ القاسم بن إدريس بن حدث تلاون إننا لهيد الله . و كانت قد مفت تلاون إننا لهيد الله . و كانت قد مفت تلاون ناه بيا العبد الله . و كانت قد مفت تلاون . بين المهم الله يقد به الله بيا من الله يقالم بن من سنة به ١٧٧ ه ، عندما دخل لله يب إدريس بن عبد الله جد القاسم هاربا من تعقب أي جعفر المنصور له ، حيث التف حوله الدبر ، و وجعلوه هاربا من تعقب أي جعفر المنصور له ، حيث التف حوله الدبر ، و وجعلوه هاربا من تعقب أي جعفر المنصور له ، حيث التف حوله الدبر ، و وجعلوه

<sup>(</sup>۱) الکری ، ص ۱۲۳

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار و الحلة الديراء ، ١٠ ص ٥٠

إمامهم ، وبنوا له مدينة فاس وكان موضعها غيضة وعندما حفرت الأسس وجدوا فأسا في باطن الأرض ، وسميت للدينة لذلك السبب بفاس .

ويؤكد هذا النص قيام إدريسين عبدالله بيناء مدينة فاس.ف.نة ٢٧٥٠ أى قبل وفود الاندلسيين بتلاتسين عاما . وتخرج الاستاذ ليني بروفنسال من جميع هذه الادلة بالنتائج الآتية :

١ \_ أن ادريس بن عبد الله أسس مدينة على الطــراز البربرى فى الحزء الواقع شرقى فاس الحالية فى سنة ١٧٢ هـ ، "عيت بفــــاس ، وسكت فيها المملات الإدريسية فى تاريخ غير معروف ولكنه برجم على الأقل إلى سنة مد. ه. . . . .

٣ ـ لا وقد أهل الربض بقرطبة إلى الفسرب الاقتمى لاجشين إلى درلة الادارسة ، أنزلهم إدريس في مدينة أيه ، فاستقروا فيها ، وأنشأوا بها مدينتهم الن عميت بمدينة الاأندلسيين . وعلى هذا النحو أصبح اسم فاس أبطاق على العدونين معا (١٠) .

<sup>(</sup>١) ليفي بروطسال ، الاسلام في المقرب والأندلس ' ص ٢٧ ' ٢٨

ونغيف إلى الأدلة السابقـــة التي أوردها ليل بروفنـــال أدلة ثلاثة أخرى مستقاة من كتاب زهرة الآس للجزناءى، ودليلامن ابن عذارى، ودليلا آخر من ابن الحطيب وأخيراً نضيف دليلا يقوم على المقارنة .

# ا\_الادلة المأخـوذة من الجزناءى :

 ١ - أن الجزناءى ذكر أن الغيضة الى شاهدها عميرين مصعب الازدى،
 وفيها العيون والا"نهار هى الموضع الذى بنى فيــه إدريس بن إدريس مدينة فاس ، ولا يتطبق هذا الموضع إلا على عدوة القروبين .

٧ - أن الجزناءي قال نقلاعن ابن الرقيق : وثم إر ضرب الإمام أخيته وقبابه بالموض للمروف بجرواوه من صدوة الاندلس ، ودور عليه جرواوة من الحشب فسمى الموضع جرواوة إلى زمناهمذا . ثم ائتقل بعد ذلك إلى الموضع المصروف بالمترمدة من عدوة الفروين حيث دار القيطون المتصلة لمسجد الشرفاء ، ثم شرع في البناء » (١٠) . ومنى همذا أن إدربس لم يؤسس شيئا في عدوة الاندلسين ، وإنما أقام بها بعض الوقت ثم انتقل الى المقدمة حيث شرع في بناء مديته .

<sup>(</sup>۱) الجزناءي ' ص ۱۲

# ب ــ الدليل الأخوذ من ابن عذارى :

ذكر ابن عذارى فيا يختص بيناء فاس النص النبانى: ﴿ وَ كَانَتَ عَدُوهَ النَّالَّ اللَّهِ ، وَدَبَّر فَى البَّنَاء الفروبين غياضا فى أطرافها بيوت من زواعة ، فأسلموا إليه ، و دَبّر فى البّناء عندهم ، فكان ابتداء بناء مدينة فاس سنة ١٩٩٣ وذلك عدوة الفروبين ، (١٠٠٠ وواضح من هذا النَّقِ أَنْ ابن عَدَارى بشّـير إلى قيام إدريس بن إدريس بيناء عدوة الغروبين .

# ج ـ الدليل المأخوذ من ابن الخطيب:

عندما ذكر ابن المحطيب قيسام ادريس بن ادريس ببناء مدينة فاس سنة ( ١٩٧٧ ) ذكر أنه و بنى داره المعرونة اليوم لسلقه بدار القيطون ، ومسجدها بجواره ، وعظم شائمها بالعهارة بعده ، وسكنها الملوك والاشراف ( ٢٠٠ و ولا كانت دار الفيطون المذكورة تقع فى ربض الفرويين ، فانه يتضح لنا من هذا النعن أن المقصود بينا، فاس هو بنا، مدينة الفرويين .

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ۔ ۱ ص ۲۹۹

<sup>(</sup>٢) ابن الحطيب ، أعمال الاعلام ، النسم الثالث " ص ٢٠٩

## د ـ الدليل القائم على المقارنة :

عندما اجتمعت قبائل زنانة السفرية حول أبي الفاسم سحفون بن واسول 
للكنامى السغرى اختط لهم مدينه سجاسات سنة ١٤٠ هـ ، كذلك أسس 
عبد الرحمن بن رستم الفارسى مدينة ناهرت سنة ١٤٤ هـ ، وهى قسى السنة الني 
المغزم فيها أبو الخطاب على يدى ابن الاشمت ، وفر ابن رستم على أثر ذلك 
إلى جبل سوفيج حيث اجتمع إليه الإباضية ، فأسس لهم مدينية تاهرت . 
وفي المغرب الادن قام ابراهم بن الاغلب بتأسيس مدينة العباسية أو القصر 
المقدم بعد توليته الإمارة بعهد من الخليفة الرئيد في عبدادى الآخرة سنة ١٨٨٨ 
المقدم عام ، وانتقل إليها في سنة ١٨٥٥ هـ ، ونستخلص من ذلك أن قيام 
بدى واسول المدوارين بسجاسات ، وبنى رستم بناهرت ، وليس من المشول 
بيني واسول المدوارين بسجاسات ، وبنى رستم بناهرت ، وليس من المشول 
أن يتنظر الا دارسة عشر بن سنة لكى يؤسسوا مدينة نكون مقرا لهم .

• • •

بهی علینا تفسیر تقطة أخیرة ، وهی أنه إذا كان تاریخسنة ۱۹۷۳هو الذی حددناه لبناء مدینة فاس فی عبدإدریس الا ول فلماذا لم ینذ کره المؤرخون و بنصوا علیه صراحة ، و ااذاجعلوا إنشاء مدینتی فاس فی عامی ۱۹۳، ۹۹۳ بدلا من هذا التاریخ ۲ .

يفسر الاستاذ ليق برفنسال كيف استقر التاريخ الخساطى. لبنا. فاس سنة ١٩٢ فى الرواية القديمة ، وحل محسلالتاريخ الحقيقى وهو سنة ١٧٢ ، يأته من المفقى وقوع لبس بين إنشا مدينة فاس وانشا مدينة العالية بوظهره لذا اللبس منذ أن أطاق اسم فاس على المدينين معا . وبما أزاد هذا اللبس نشابه إسمى للتوسين . وبعضد أن أساس هدذا اللبس التاريخي برجع إلى خطأ يسير في القراءة بين رقمي سبعين و تسهين ، وهو خطأ أدى إلى ١٩٧٣ هـ (١٠) . ونحن نؤيد الاسساذ ليني برونسال في ذلك الرأى ، فكنيما ما نمتر على أخطاه تاريخية ناتجة عن البحريف في النقل ، ونذكر هنالا لذلك التحريف الذي يقع فيسه النساخ في كنيم من الاحيان ، فابن المطيب بذكر عندما يتعرض لذكر دولة العدام بن الفاسم بن إدريس أنه المنان سنة انتين وسبمين وماتين بدلامن التاريخ الصحيح وهو سنة انتين وتسمين وماتين بدلامن التاريخ.

ب ـ تاريخ مدينة فاس منذ تأسيسها حتى نهاية عصر بني مرين:

#### ١ ـ فاس في غصر الادارسة :

لم تكن مدينة فاس التي أسسها إدريس بن عبد الله في سنه ١٩٧٧ هـ، وهي م سنة نزوله في أرض وليلي سوى بلدة صفيرة ذات طايع بربرى ربنى ، شأنها في ذلك شأن الفرى المتناترة التي نشاهدها في جنوب المغرب الاقصى والتي لا تضم من العمران غير بضمة دور متوزعة . وكانت فاس التي بناها إدريس بن عبد الله تحمل طابعا بربريا نمائلا، ويتجلي ذلك في اسم الموضع إدريس بن عبد الله تحمل طابعا بربريا نمائلا، ويتجلي ذلك في اسم الموضع

<sup>(</sup>١) ليني بروشال، المرجع السابق ص ٢٩، ٢٠

<sup>(</sup>٢) ابن الحطيب ، أعمال الأعلام ، النسم الثالث ، ص ٢-٩

ومو جدار من جذوع النجر والفاب، سور به مصكره الذي كان يجتمع فيه مع مشايخ الدير ( ` ` . كذلك بممل جامع الاشياخ أيضا هــذا الطابع الربرى، والمقصود بالاشياخ شيوخ البربر الذين كافوا برافقون إدريس في رحلته، ويعرفون بالإمغارن .

وعلى الرغم من قيام إدريس بن عبد الله بانشاء مدينة قاس ، فقد آثر أن يقبح في والحيل بين أنصاره من البربر ، الذين أيدوء و نصروه ، ولما توفى دفن بوليلى . وآثر ابنه إدريس الثانى الإقامة في وليلى بسين أنصار أبيه ، حتى إذا ما بويع بالإمامة في سنة ١٨٨٥، واستقام المالاً مر بالمنرب الاقصى، ووقد عليه للعرب من كل مكان من إفريقية والاندلس ، وقدم إليه في جملة الوافدين في سنة ١٨٨ نحو منسان العرب من القيسية والانزد ومداج وبدي يحصب ، بدأ إدريس يفكر في الحسروج من عزلته الذوضها عليه الاوصياء عليه والكافاين له ، فقرب العرب اليشه ، وجعلهم بطانته دون البربر ، واعتربهم و لا نه كان فريداً بين البربر ، (٢٠).

ویدو آن وزیره العربی عمیر بن مصعب الازدی هو الذی أو حی إلیه فکرة الاتفال من ولیلی ، إلى مدینه پؤسسها بنفسه وتکون مرکزا له ، لا أن مدینة أیبه ماؤها قلیل، إذ بشقها نهر واحد يمر بأعلاها ، وأما موضع مدینةالفروبین الذی أعجب به عمیر فکان کتیرالمیاه ، محیث کامت المیاه بعد تأمیس عدوة الفروبین نجری فی کل شارع منها وفی کل زقاق (۲۰ . ویدو

<sup>(</sup>۱) ليغي برونشال ۽ ص ۴٥

<sup>(</sup>۲) الجزاءي ، ص ١٣

<sup>(</sup>٣) الأدريس ، ص ٧٠

أن هذه الفكرة لقيت قبولا واستحسانا عند إدريس ، فنراه بخرج فى شئة . 19. ه ليرتاد موضعاً بنشيء فيه مدينته الجديدة، وبيدو أن زعم بربر أووية . اسحق خالفه فى ذلك وتاكم مع ابن الاغلب ، ففتله إدريس فيسنة 19.7 ه. وأخيرا اهتدى إدريس إلى موضع مدينة القروبين ، فأسسها قبالة مدينة فاس ، على النحو الذي فصلناء آتفا .

ولقد أسس إدريس فى القروبين مسجدا جامعا هو الجامع المعروف بالشرفاء ، وقيسارية إلى جانب هذا الجامع ، وأدار الاسوارمن كل بحانب (1) وكان لا بد لدينة القروبين الى بناها إدريس وسماها بالعالية أن تنمو سريما ومعر بالبناء ، فأسكنها العرب الوافدين عليب من القيروان والاندلس ورجال الحاشية ءوالحاصة ، فسميت بعد ذلك بعدوة القروبين، وأمر م إدريس رقم ٨ ، ٢ ). أما البربر فلم يكن لديهم ما يشكون من ، إذ كانت مم مدينهم الحاسمة ذات الطابع البربرى الذي يتفق مع طابع حيساتهم ، وهى مدينة فاس من البربر (١٢) ، وأخذت عدوة القروبين تنمو ويزدهر فيها العمران ، بينا ظلت مدينة فاس القديمة مناخرة عنها . وفى سنة ٧٠ ه قدم على إدريس جماعة من الربضيين الاندلسين ، الذين أخرجم الاميد الحكم الربضى من وبيض شقندة بقرطبة ، فانزلم إدريس مدينة فاص . ولم تكن فاس تصدو

<sup>(</sup>۱) این آبی زرع ، روض النرطاس ٬ ص ۱۹ ٬۲۰

 <sup>(</sup>۲) ليني بروهـال ، الإسلام ق المترب والأندلس ص ٤٠

Terrasse Histoire' du Maroc, t.L. p. 118

وقتلذ قرية ، يبوتها متواضعة مبنية من اللبن ، مسقوفة بفروع الاشجار ، ولم يمض عهد قصير على نزول الاندلسيين بهما حتى ارتفحت من مجمسرد قرية إلى مصافى المدن ، وإن كان الطابع الريق ما زال يفرض نقسه على أجوائها الملطرفة حتى للوم (١٠) . وكان ينفتح بسور عدوة الاندلسيين عدة أبواب عن : أبواب القبلة ، والكنيسة أو الحرفة ، وأبو سفين ، وجرواوة والشهوبة ، والحديد ، والذرج أو السلملة ، والفصيل أو النقبة (١٠) . إلا أن هذه الأسماء نثيرت فيما بعد ، وحدث علها أسماء أخرى .

٢ \_ فاس في عصر بن موسى بن أبي العافية :

قى سنة ١٩٩٩ استعمل موسى على عدوة الأندلس طوال من أبى بزيد، بينا استخلف موسى ابنه مدمن على عدوة الفروبين. وفى هذه السنة كانب موسى من أبي العافية الحليفة عبد الرحن الناصر لدن الله صاحب الاندلس، وورغب فى موالانه والدخول فى طاعته، وأن يستميل له أهوا، أهل الهدوة المجاورين له (٢) م. فقيله عبد الرحن أحسن قبول، وأمده بالحلم والأموال، ويفضل ذلك تمكن موسى من التغلب على مدينة جراوة، وأخرج

و لما بلغ عبد الله المهدى بأخروج موسى على طاعته سير إليه تائده حيد ابن بعمل المكتاسى ، صاحب تامرت ، فى عشرة آلان فارس ، فقدم حيد فى سنة ١٣٦٩ م إلى القرب ومه سامد بن حمدان الهمذانى . فلما علم مديرت ابن موسى بقدومهما إلى فاس، فوعنها ولحق بأبيه . فدخلها حيد، واستعمل

<sup>(</sup>١) لني برونشال ، الاسلام في المغرب والاندلس ، ص 1٠

<sup>(</sup>۲) الجزناءي ، ص ۱۹ ، ۲۰

<sup>(</sup>۴) این عداری ' ج ۱ ' ص ۲۸۲

عليها حامد بن حدان الهمذاني . ثم عادحيد إلى إفريقية(١). وأقام حامد واليا على فاسمن قبل الفاطميين، إلى أن ثار عليه أحمد بن بكر بن عبد الرحمن بن أبي سهل الجذامي في سنة ٣٧٧ هـ ، عقب وفاة عبيدالله المهدى ، فقتل حامدا ابن حدان، وبعث برأسه ورأس ولده إلىموسى بن أبي العافية، فأرسلهما موسى إلى عبد الرحمن الناصر بقرطبة مع سعيد بن الزراد ، وعادت الدعوة في فاس باسم الحليفة عبد الرحمن الناصر · ولكن الخليفة الفاطمي أبا الفاسم بن عبيد الله المهدى لم يرض بهذا الوضع ، فسير قائده ميسور الفق إلى المغرب في سنة ٣٢٣ هـ، وتقدم ميسور إلى فاس ، فحاصرها أياما ، فخرج إليه أحمد بن بكر إلى معسكره مبايعا ، وقدم إليه هدبة تفيسة وأموالا، فقبض عليه ميسور ، وبعث به إلى المهدية (٢) . وما إن علم أهل فاس, بغدر ميسور، امتنموا عليه، وتحصنوا داخل أسوار مدينتهم، وقدموا على أتفسهم حسن ابن قاسم اللواتي، فحاصرهم ميسور سبعة أشهر، ولما طال عليهم الحصــاد ولبودا وقربا للما. وأثاثا ، وعلى أن يبابعوا لأبي القاسم الشيعي ، ويسجلوا اسمه في السكة ، ويخطبوا له على منابرهم ، وأقر ميسور عليهم حسن بن قاسم اللواتي ، ثم ارتحل عنهم (٢٠) . وظل حسن اللواتي عاملا على فاس إلى أن قدم أحد بن بكر من المدبة ، فتخ له حسن عن الولاية في سنة . 4 761

<sup>(</sup>۱) البكری ' ص ۱۲۸ ــ ابن الحطیب ' أهمال الأعلام ص ۲۱۳ (۲) نتس المرجد - ابن الحطیب ص ۲۱۱ ـ الاقتشندی ' ج ه ص ۱۸۵ ــ السلاوی

<sup>149.01.</sup> 

<sup>(</sup>٣) البكرى ، ص ١٢٨ \_ القلتشندي ص ١٨٤ \_ الدي ص ١٨٩

تم بایع اهل فاس الناصرلدین الله فیمن بایعه من أهلی العدوة ، فولی علیهم محمدا بن الحمدید المقراوی ، فظل بدیها من قب ل الحلیفسة الأموی ما یقریب من مام ، تم رحل إلی الأندلس الجهاد ، واستخلف علیها ابن عم أحد ابن أبی بحر بن أحمد بن عمان بن سعید الزنانی، وهو الذی بن صومعة جامع القروبین بفاس سنة ۹۲۵ هد (۱).

#### ٣ \_ مسيطرة زنانة عل فاس وموالاتها تحلفاء بني امية بقرطية :

عضب المعز لدين الله الفاطمي لحروج المغرب الاقصى من طاعته ، وانضوائه إلى الحٰلافة الاموية في الا\*ندلس ، فسير جوهر ا الصقلي في جيش كشيف من بربر كستامة وصنهاجة ، لاستنزال التوار في المغرب، وإعادة النفوذ الفاطمي على المفرب، ونجيح جوهر في استرجاع بلاد المدوة، وقدم إلى فاس لمحاصرتها ، ولكنهـ استعصت عليه ، يتركها إلى سجلماسة ، واستولى عليها . ومن هناك مضي إلى فاس ، فنزل عليها في سنة ١٩٩٩ ، فحاصرها من سبائر جهائها زها. نصف شهدر ، ثم اقتحمها قائده زبري ابن مناد الصنهاجي بالسيف ، إذ تسنم أسوارها ليلا ودخلها فقتل بها هدداً كبيرا من سكامها، وقبض على أميرها أحمسه بن أبي بكر الزناتي عامل للناصر الأموى عليها ، ونهب المدينة ، وقتل حاتها وشيوخها ، وسبى أهليا، وهدم أسوارها. ورخايها جوهر في ٧٠ رمضان سنة ١٩٧٨. ويروى ابن الأثــــير قصة سقــوط فاخر فيقول : و تم خار منها " إلى فاس ويهـــا أحمد بن بكر ، فأغلق أبر إمها، فنازلها جوهر ، وقاتلها مدة ، فلم يقدر عليها، وأتته هدايا الأمراءالفاطميين بأقاص السوس، وأشاروا على جوهر وأصحابه

<sup>(</sup>۱) الجزناءي ص ٣٦ ــ السلاوي ص ١٩٧

بالرحيل إلى سجايات ... وسال تلك البلاد جيمها. فا نتيجها ، وعاد إلى فاس فقائلها مدة طويلة، فقام زيرى بن مناد، فاختار من قومه ربالا لهم شجاعة ، وأمرهم أن بأخذوا السلاليم ، وقصدوا البلد، وصعدوا إلى السور الأدنى في السلاليم ، وأهمل فاس آمنون ، فلما صعدوا على السور ، قتلوا من عليه ونزلوا إلى السور الثانى ، وفتحوا الا بواب ، وأشعلوا المشاعل ، وضربوا الطبول ، وكانت الإمارة بين زيرى وجوهر ، فلما سمها جوهر ركب في العساكر فدخل فاس » (1) .

وظل النفوذ الفاطعى قائما بفاس إلى أن أرسل الحليفة المكم المستنصر قائدة غالب إلى للفرب في سنة ٣٩٣ ، فسار إلى فاس في سنة ٣٩٣ ، فاس إلى فاس في سنة ٣٩٣ ، فاس إلى فاس في سنة ٣٩٣ ، فادخلها ، واستعمل عليها محد بن أمن على بن قصوش بعدوة القروبين ، وعد الكريم بن ثملة بدوء الاندلس ، ولم يض على رحيله ست سنوات حتى زحف بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى على الغرب الاقصى ، وحاصر مدينى فاس ، وقتل عامليها بحد أبرع على بن قشوش، وعبد الكرم بن ثملية، واستعمل على فاس عمد بن عامل بلكتاسى ، والما تغلب بلكين على المفرب من ترخرج بنومغراوة من بنى خزر وبنى غرن إلى سبته ، وعبر محمد بن الحير من أرسل المنصور بن أبى عامر ابن عمه أبا المحكم عمرو بن عبدالله بن أبي عامر ابن عمه أبا المحكم عمرو بن عبدالله بن أبي عامر ابن عمه أبا المحكم عمرو بن عبدالله بن أبي عامر ابن عمه أبا المحكم عمرو بن عبدالله بن أبي عامر ابن عمه الما بن أبي عامر المناحمة أبا المحكم عمرو بن عبدالله بن أبي عامر ابن عمه عامر المناحم المناحم على على عدوة الاندلس ، عمم . ونجمح عسكلاجة في دخول فاس ، واستولى على عدوة الاندلس ، عمم . ونجمح عسكلاجة في دخول فاس ، واستولى على عدوة الاندلس ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ٦ " ص ١٠:

وخطب فيها ليني أمية . و بقى عمد بن عامرالكتاسى عامل الفاطميين بعدوة القروبين حتى دخلها أبو بيساش عنوة فى سنة ٣٧٦ هـ، وقيض على عمد بن عامر وقتله، وخطب فيها أيضا لبنى أمية (١٠).

عاد مسكلاجة إلى الا'ندلس، فعقد المنصور على المفرب الا'قصى الوزير حسن بن أحمد بن عبد الودود السلمى سنة ١٩٧٨ هـ، وأوصباء بمفراوة، ولاسها فقائل وزيرى ابنى عطية، لإخلاصهم للاموبين. فنزل الوزيرحسن بن أحمد بفاس، وضبط المفرب، وأحسن إدارته.

ولما قتل الوزير ابن عبد الودود في سنة ١٩٨٨، وعقد المنصور بن أبي عامر ازيري بن عطية من بعده على الفرب وقاس . وكان أبو البهار بن زيري بن مناد الصنهاجي قد خرج على أخيه أبي النج منصور بن بلكين أمير إفريقية وظهير الدولة الفاطعية في مصر ، وتغلب على تلممان ووهران وهنين وشلف وو نشريش وننس ، وخطب للخليقة هشام المؤيد ، وبابع له وكب إلى ابن أبي عامر يخبره ،أنه دخل في طاعته ، وأنه برغب في أن يتصل به زيري بن عطية الزناقي صاحب فاس ، فاشترط عليه ابن أبي عامر لذلك أن يمت إليه ابنه رهيئة ، فضل أبو البار ، ووجه ابنه في مركب مع كانيه ميمون المروف بابن الدابة ، ففرقت بها في البحر ، فوجه أبو البابا ولهم الآخر فوصل إلى المنصور (٢٠) ، وعندان أرس إليه المنصور بن أبي عامر جهده على مابيده من بلاد، كما أرسل إليه هذبة وخلما وأرسين ألف

<sup>(</sup>۱) التلفتندی ' صبح الأعنی ، ج ه ص ۱۸۵ الـ الـ الری ، الاستنصا ، س۲۰۸ (۱)

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج ۱ ص ۳۰۰

دينارا (۱۰)، ثم كب المنصور إلى ذرى بن عطية، يدر أن ينتصر لا بي البهار ويمضده، فلما يلغ آبا البهار ذلك ، رحسل إلى فاس ، والتقى مع ذيرى بن معطية ، وانقق مع ذيرى بن حطية ، وانقق مع در أقام أبو البهار على بعة هشام المؤيد تبهرين ثم نكت وخلمها ، وعاد يظاهر الدولة الفاطعية، فغضب المنصور لذلك ، وكتب إلى زيرى بن عطية من مدينة فاس في جيوش لاتحصى من قبائل زناتة وغيرهم ففر أبوالبهار أمامه ، و لحق باخيه منصور بن بلكين بافريقية . وتمكن ذيرى من الاستبلاء على جميع أحمال أبي البهار ، وبذلك امتد سلطان ذيرى من السوس الاتحمى إلى البار ، وبذلك امتد سلطان ذيرى من السوس الاتحمى إلى الراب . وكتب بالفتح إلى ابن أبي عامر ، وبعث إليه في سنة الاتحمى الزارة وقبط لمهريا، محاجم هدية نفيسة القيمة منها ما تنافل كثيرة من قبل والن وتطوط الفالية وألت دونة ، وأسناف الوحوش الصحراوية ، وألف على من النصور الجد في وأحال كثيرة من قبل من النصو الجد في وأحال كثيرة من قبل النصور اللهد في وأحال كثيرة من قبل النصور (۱۰) .

وأقام زيرى بفاس ، وأسكن قبيلته مغراوة الزناتيين بأ محائها ، بينها رفع بنى يفرن عنها وعن أحوازها ، وأبعدهم إلى نواحى سلا ، فسكنوها ، وقى عام ١٩٣٧ استدعاه المنصور بن أبي عامر لزيارة قرطبة ، فاستخلف زيرى على المغرب وقد، المعزبن زيرى ، وأمره بسكن تلسان ، واستخلف على عدوة الا تدلى من فاس عبد الرحمن بن عبد السكريم بن تعلبة ، وعلى عسدوة الدوبين منها على بن محد بن ابي على بن قشوش ، ومضى إلى الأندلس ،

<sup>(</sup>۱) السلاوی ، ج ۱ س ۲۱۰

<sup>(</sup>۲) السلاوی ، ج ۱ ص ۲۱۰

وقدم بن هدية عظيمة، منها طائر فصيح يتكلم العربية واليربرية، ودواب من دو ال الملك و الفاليمة ، ومهاة وحشية تشبه الفرس ، وحيوانات غربية ، وأسدان عظمان في قدصين من حديد ، وشيء كذير من التسر في غاية الكير الواحدة منه تشبه الحيارة عظها، وحمل معه من قومه . . س فارس، و من خدمه وعبيده . . . عبد · فاحتفل المنصور بقدومه احتقالا عظيما وخرج إلى لقائه فى خاصته وحاشيته (١) ، وأنزله فى قصر جعفر الحــاجب، وتوسع له فى الجرايات والإكرام، ولفيه باسم الوزير، ومنحه الا موال الكثيرة، وخلم عليه الخلع النفيسة ،ولم يطل مقام زبري بقرطية ، فقد عجل المنصور بارساله إلى الغرب عندما علم باستيلاه يدو بن يعلم اليفر تي صاحب سلا علم عدوة الأندلس من فاس في ذي القعدة سنة ٢٨٧ه. وأقفل زيري عائدا ، فهنزل مرسى طنجة · و بذكر السلاوي أنه لما نزل مهــذه المدينة عبر عن رغبته في الاستقالال بالمفرب مقوله: ﴿ الآن عالمت أنك لي ﴿ فقد استخف بلقب الوزارة الذي منحة المنصور إياه ، وكان يطمع في الإمارة ، فلما بلفت مقالته المنصور صر عليها أذنه ، وزاد في اصطناعه (٢) .

ولما نزل زبری بن عطیة إلی طنجة جد فی السیر حتی وصل إلی فاس لاستخلاصها من بنی بفرن ، واشتیك زبری بن عطیة مه بدو بن بعلی فی عدة مواقع بالفرب من فاس ، انتهت بهزیمة بنی یفرن ،و تمكن زبری من دخول فاس ، وقبض علی بدو و قتله ، وأرسل رأسه إلى النصور فی سنة ۱۵۳۳۰.

<sup>(</sup>١) ابن الحطيب ، أعمال الأعلام ج ٣ ص ١٥٧ ... السلاوى ، ص ٢١١

<sup>(</sup>۲) السلاوي ' ص ۲۱۱

<sup>(</sup>٣) ابن الحطيب ' للرجم السابق ص ١٥٨ \_ السلاوي مـ ١ ص ٣١٣

وصفا له الجو بعد ذلك فى المغرب ،وأصبح يحكه بـــلا منازع .وظات ـــــلاقته مع المنصور حـــنه فى الظاهر ، ولكنه كان يضعر فى قــــرارة نفسه المحروج عليه .

وفى سنة ٣٨٦ ﻫ فسدت العلاقات بينها بسبب استبداد المنصور بالحليفة هشام المؤيد وتفايه على الدولة بتفويض من الحليفة أذاعه المنصور في سائر أنماء الدولة الاثموية بالاثندلس والمفربءوكانت السيدة صبح قداتصلت بزبري بن عطية ، وأغرته على خلع طاعة المنصور ،وعهدت إليه با أن يقوم مقــام المدافع عن حقوق الحليفة الشرعية (١) . وذكــر ابن عذاري أسباب خروج زیری علی المنصور بقوله : ﴿ ثُمَّ إِنْ زَبْرَى بَنْ عَطْيَةَ الْمُعْرَاوِي نَكُتْ على ابن أبي عامر بعد الحب الشديد ، والوفاء الأكيد ، وطمن على ابن أبي عامر سلبه لملك هشام ،وامتعض لهشام المؤيد وغلبة ابن أبي عامر عليه » (٢). واتصــل بالمنصور أن زبري يتنقصه، ويعــرض في شأنه، وحجره علم. المؤيد ، فقطع عنه رزق الوزارة الذي كان يجريه عليه في كل سنة ، ودفع هذا التصرف من جانب المنصور زيري إلى قطع اسم المنصور من الحطية وقصر الديا. فيها ليشام (٣) . ولم يكتف زبرى بذلك بلطردعمال المنصور من العرب وألجأهم إلى سبتة (<sup>1)</sup> . وعلى أثر ذلك سير ابن أبي عسامر فتاه واضحا في جيش كثيف، إلى المغرب، فعبر واضح الزقاق إلى ساحسل

 <sup>(</sup>١) على آدم ، المنصور بن أبي عامر ، دائرة مصارف الشعب ، عدد ٢٧ \* الغاهرة
 ١٩٠٩ م. ٢٩٩ م.

<sup>(</sup>۲) این عذاری ۱۰ ص ۲۱۲

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب ، أعبال الأعلام ، القسم اليالت ، ص ١٠٨

<sup>(</sup>٤) السلاوي ، ج ١ ص ٢١٣

العدوة ، ونزل بطنجة حيث انضم إليه كثير من يربر غمـــارة وصنهاجة ، وزحف واضح نحو فاس، فخرج إليه زيري بن عطية في جوع كثيرة من زناتة ، والتقى الجيشان في موضع يه -رف بوادي ردات ، يقع بالقرب من أحواز البصرة (١٠). ودام القنال بينها زهاء ثلاثة أشهر ، تمكن زبرى في نهايتها من النفلب على واضح، فتراجع منهزما إلى طنجة ،وكتب إلىالمنصور من هناك يستمده , فخرج إليه بنفسه من قرطبة حتى وصــــل الجزيرة الخضراه، وأجاز إليه ابنه عبد الملك المظفر، على رأس جيش ضخم من عسكر الا°ندلس، وبلغ ذلك زيرى، فاستنفر قبــاثل زنانة، فوافته في جوع كثيمة من البربر قادمين من بلاد الزاب فيما وزاء ملوية وسجلماسه، فسار بهم زبري لفاتلة عبد الملك بن المنصور ، وتم اللقاء يواديمني بأحواز طنجة ، ودارت بين الجيشين معركة عنيفة دامت طوال اليوم ، و تمكن غلام أسود كان زيري قد قتل خاله منطعن زيري بسكينه في لبته ، فجر ح جرحا بالنا ، وانهزمت زناتة ، وفر زبري ومن بي معه إلى موض بعرف بمضيق الحية بالقرب من مكناسة ، حيث اجتمع إليه فله ، ولم يكد زبري بستدرك أمره، ويجمع فله حتى باغته عبد الملك بخمسة آلاف من كماة رجـــاله على رأسهم واضح النستي، وذلك في منتصف رمضان سنة ٣٨٨ هـ، فأوقع يهم واضح وقیعة عظیمة ، استأصل فیها رجال زیری ، و اسر منهم نحو آلفیز ، ضمهم إليه عبد الملك. وأركبهم في جنده، وقرَّ زيري في شرذمة.ن أصحابه إلى فاس (٢)

<sup>(</sup>۱) این الحطیب ، ص ۱۰۸ سـ السلاوی ، ص ۲۱۱

<sup>(</sup>۲) این عذّاری ' م ۱ س ۳۶۴ ... این الحطیب ' ص ۱۰۹ \_ السلاوی ' ص ۲۱۹

وكان أمل قاس قد علموا بهزيمه ، فأغلفوا أبواب المدينة درنه ، وأخرجوا إليه ذوبه ، فانصرف بهم إلى الصحراء، ونزل بأحوازسنهاجة. ودخل المظفر عبد الملك مدينة فاس فى شوال سنة 400 م، وكتبإلى أبيه بالنتح ، فقرى. كابه بمنسابر الاندلس ، وكتب إليه المنصور بعهد، على المغرب .

انصرف واضح إلى قرطبة ، بينا أقام المظفر سنة أشهر بفاس ، فأحسن إلى أهلها ، ورأوا من فضله وعدله مالم بروه من ولاة قاس من قبل . ثم صرفه المنصور إلى الا أندلس ، واستعمل على قاس عبسى بن ضعيد، صاحب الشرطة، فأقام بها إلى صفر سنة ١٩٨٩ هـ، ثم عزله و ولى عليها واضحا (١٠) . فأقام بها فترة من الوقت ، ثم استخلف عليها عبد الله بن أبى عامر ابن أخى المنصور ، ثم تعاقب على ولاية قاس من قبل واضح اسماعيل بن البورى، فالأحوص معن بن عبد العزيز ، الذي ظل يقسوم بأمر فأس حتى وفاة المنصور (٢).

أما زيرى فقد جم حشوداها الأمنز ناته واستفل فرصة اختلاف الصنها جيين على باديس بن منصور أمير إفريقية وزحف زيرى إليهم، وهزمهم، ودخل تاهرت وتنس و تأسسان وشلف، وأقام فى هذه البلاد المدعوة للؤيد هشام ثم توفى فى الحرم سنة ٢٩٩ ه، فخلفه ابنه المعز بن زيرى، وانعمسل المعز بالمظفر عبد الملك فى قرطبة يطلب منه أن يصفح عنه، فصرف عبد الملك بن أبي عامر واضعا عن ولاية المفرب، وكتب إلى المفر بن زيرى بعهسده عكى

<sup>(</sup>۱) السلاوي ۾ ١ س ٢١٦

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج۱ ص ۲۱۳

فاس وسائر أعمال المغرب في سنة ٣٩٣ ه بعد أن استوثق منه بأخذ ولاه معنصر رهينة عنده. ولما توفي المظفر وخلفه أخوه عبد الرحمن شنجول علم. الحجابة ، بعث إليه المعز بن زيري هدية رائعة تتألف من ٧٠٠ من الحيال ، وأحمال من الدرق واللمط والسلاح ، فسر عبد الرحمن وجــدد له ولاية المغرب(١). وظل المعز أميرا على فاس والمفــرب حتى توفى في جادي الأولى سنة ٢٧٧ هـ، فخلفه ابن عمه حسامة بن المعز بن عطية ، وكانت الحسلافة الأموية في قرطبة قد انقرضت في هذه السنة ،فاستقل حامة بالمغربالأقصي، واستفحل ملكه ، ثم نازعه على المفرب الا مير أبو الكمال تميم بن زيري بن يعلم. اليفرني سنة ٤٧٤ هـ، وقامت بينها حروب طويلة انهزم فيها حمامة ، وفر إلى تلسان ،ودخل تميم مدينة فاس ،رقتل فيها عدداً كبيراً من اليهود . ولكن حمامة لم يلبث أن تغلب عليه و أجلاه عن فاس في سنة ٩٣٩ هـ ، و أقام يالمضرب حتى توفى سنة . 1\$ ه (٢) ، وقيل سنة ١٩٣٣ (٢) . وكان حمامة مستنيراً ، حسن السياسة ، فتمتمت فاس في أيامه ، وشهدت فترة من الرخاء والازدهار. وكان الشعراء يقصدونه من الأندلس، ويمدحونه يأشعارهم(١٠).

ولما توفی خلفه اینه أبوالعطان دوناس واستولیاعیی فاس وسائر ماکان لأمیه من مدن المفرب ، ولکن عهده کان سشحونا بالاضطراب والنتن ، فقد خرج علیهاین عمد حاد بن معتصر بن المهز بن زبری ، فقامت بینها حروب طریقة ، وغلب حاد علی شو احق فاس ، خاصرها حصارا شدیدا ، وقطع

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ص ٣٦٤

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب \* أعبال الأعلام ص١٦١

<sup>(</sup>۲) این عذاری می ۲۱۰

<sup>(</sup>٤) تنس المرجم، ص ٣٦٥

مياه الوادى من عدوة القرويين ، إلى أن توقى حادة واستفام أمو دوناس، رسادقاس عهد من السلم والهدوء ، استعر حتى وقاته فى سنة ١٩٥، هـ . وقد ازدهرت فاس فى حهده ، ونما عمرانها ، وأصبحت بحتى عاصمة المغرب، ، وكان دوناس قد احتفل بعارتها ، وأدار سورا يحيط بهاوبأرياضها ، وبنى بهـا المساجد والحامات والقنــــادى ، وأصبحت فاس مدينة واحــدة فى أيامه (١) .

ولا في دوناس في سنة ٢٥ وه خلفه على قاس ابته النتوج بن دوناس، وتراب بدرة الأندلس ، فنازعه الأمر أخوه ا صغر عبيسة ، فاستولى على عسدوة القروبين ، وقامت الحرب بين الأخوبن ، قحصين الفتسوح عدوة الاندلس ، وبنى بها قصبة لسكتاه بالموضع المعروف بالكدان ، وقتع بابا في الحدوة من الحجه التباية سماه باسمه . كذلك حصن عبيسة عدوة القروبين، وبنم بها قصبة لسكناه بعقبة الصمتر، وفتح منساك بها في الحجه السالية سماه باسمه ، واشتد العداء بين فتوح وحبيسة ، وأصبح القتال بينها يوميا في المنوسع المسمى بكيف الوقادين ، ونسج عن كثرة الحروب والإضهارابات المنداد المسلام ، وانتشار المجاعة في المدينة ، واستمر القتسال دائرا بين الأخوبن زهاه تلات سنوات ، إلى أن تمكن القتوح من اقتصام عدوة القروبين ، وقتل أخاه ، واستسول على العدوين ، فأمر جفيد المم باب عبيسة ، فأسفط المبين وأضاف إلى الاسم حوة الألف واللام ، فأصبح هذا

السلاوي ص ۲۲۲

<sup>(</sup>۱) این الخطیب ، ص ۱۹۲ ـ الفلتشندی ، ص ۱۸۷ ـ الجیسترنادی ص ۳۰ ـ

المباب يعرف بساب الجيسة (١) . وفي أثناء ذلك كانت لمتونه قد ظهسرت في أطراف البلاد، وتفليت عليها، وتمكن عبد الله بن ياسين من دخول أغمات وما يلبها (٣) ، وتمكن خليفته يوسف بن تاشفين من افتتاح بـــــلاد كثهرة ، فخاف الفتوح على نفسه من الملثمين ، فتخلى عن مدينة فاس لأحد أقاربه هو معنصر بن حماد بن منصور بن المعز بن زيرى ، وعندئذ زحف بلكين بن محمد بن حماد ،صاحب قلعة بني حماد ، إلى فاس في سنة ١٩٥٤ هـ ، ودخلوا ، وأخذ عدد من أعيانها رهائن لديه ، ثم ماد إلى قلمته . وكان معنصر بنحماد قد تلقي بمة قبائل مغراوة بفاس وأحوازها في رمضان سنة هه؛ ، وكان معنص هذا شجاعاً حازمًا ، تمكن من مدافعة الملتمين من لمتو تة ، وانتصر عليهم في إحدى المواقع ، ولكن يوسف تمكن من دخول مدينة فاس صلحا في سنة هه٤٥، وخلف عليها عامله، ومضى لهاربة غمارة ، وافتتح كثيرا من بلادها وقلاعها ، فاستغل معنصر فرصة اشتغال ابن تاشفين بمحاصرة قلعة فازاز ، ودخلمدينة فاس ، وقتل عامل يوسف عليها ومن معه من لمتونة . ولما بلغ يوسف بن تاشفين خبره ، سير ميدي بن يوسف الكز نائي ، صاحب مكناسة ، إلى فاس ، فباجه ممنصر في طريقه ، وهزمه وقتله في سنة ٢٥٠ هـ ، فسرح بوسف عساكر لمتونة إلى حصار فاس، وقطع المرافق عنها، حتى اشتد الأمر على أهلها ، فيرز إليه معنصر ، واشتبك مم لمتونة في قتال شديد انتهى بهزيمة معنصر ومقتله في سنة ٢٠٠ هـ. فبايع أهــل فاس ابنه تمم . وعانى أهل فاس في أيامه من حصار الملئمين ومن الفتنة ومن الفلا.

<sup>(</sup>۱) الجزاءی ، ص ۳۱

<sup>(</sup>۲) این مذاری ، س ۲۹۰

ولما فرغ يوسف بن تاشفين من أمر غمارة سنة ١٩٩٧ ، زحف إلى فاس، وحاصرها أياما ، ثم افتتحها عنوة المعرة الثانية ، وقتل بها زهاء ثلاثة آلاف من قبائل مفراوة وبنى يفرن ومكناسة ، وقبائل زنانة ، وكان ثميم من جانهم (١٠) . وقبل أن بوسف دخيل مدينة فاس فى سنة ٤٦١ (٢٠) ، وقبل فى سنة ٤٦١ (٢٠) ،

### ع اس في ظل دو لتى المرابطين و الموحدين:

لا دخل بوسف بن تاشفين مدينة فاس ، أمر بهدم الأسوار التي كانت تفصل بين عدوتي القروبين والا "ندلسيين ، وجعلها مدينة واحسدة (٤٠) وحصنها ، وأمر بينيان المساجد في شوارع فاس وأزقتها ، كما أمر بيناه الحامات والفندادق والا أرحاء والا سواق (٢٠) . واهتم بوسف بن تاشفين عدينة فاس اهتاها كبيرا على الرغم من اتخاذه مدينة هراكش طاصمة لدولته، وفي ذلك يقول الجزنادي : و ومازال كبير لمتونة وأميرها يوسف بن تاشفين في زيادة المساجد ، وسقاياتها ، وحاماتها ، وخاناتها ، وإصلاح أمورها ، وأقدم من قرطية جالة مز صناع ، فينوا منها كثيرا إلى ما يذكر بعسدان شاه القدم من قرطية جالة مز صناع ، فينوا منها كثيرا إلى ما يذكر بعسدان شاه القدم الا واحدا ، (١) . وفي أيام

<sup>(</sup>۱) التلقشندي ، ص ۱۸۸ ـ السلاوي ، ص ۲۲۰

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب ، ص ١٦٣

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ، ص ١٦

<sup>(</sup>٤) التلتشندي ' س ١٨٨ ' ١٩٠ ــ السلاري ج ٢ ۽ ص ٢٩

<sup>(</sup>ه) ابن أبي زرع ' روض النرطاس ، ص ٩٠

<sup>(</sup>٦) المزنادي ، س ٣٢

على ن بوسف شيد سور الفرراجة (١) إلى تفع بين باب الحبيسة و باب أصليتن على يد قاضيه عبـــــد الحق بن معيشه ، كما أفام يوسف بن ناشفين سور زيتون بن عطية وأفام الدج الكبير القائم هناك (١) .

وقد ازدهر تفاس في مبدالر ابطين، وأصبحت بحق العاصمة التانية المنرب.
ولفد وصفها الإدريس في عصر المرابطين بقوله: « و بحدينة فاس صناع
ومعايش، ومبان ساسة، ودور وقصور ، ولا هلها المنام بحوائيهم ومبانيهم
وجميع آلابهم، و نعمها كنيرة، والمنطلة بها رخيصة الاسعار جدا دون
غيرها من البلاد القريبة منها، و فواكهها كنيرة ، وخصبها زائد، وبها في كل
وتقوش وضروب من الربنة، وبخارجها الماء مطرد ناج من عيون غيزيرة،
وجهاتها غضرة مونقة، وبسائيها عامرة، وحداثقها عليفة، وفي أهلهسا
ووجهاتها غضرة مونقة، وبسائيها عامرة، وحداثقها عليفة، وفي أهلهسا
ووهدار لمدن المغرب الاقتصى... وعدينة فاس هي حضرتها الكبري ومقصدها
الاشهر، وعليها تشد الركائب، وإليها نقصد القوافل ويجلب إلى حضرتها
كل غربية من الثياب والبضائه والاشتمة المسنة، وأهلها مياسير ولها من كل
كل غربية من الثياب والبضائه والاشتمة المسنة، وأهلها مياسير ولها من كل
حسن أكبر نصيب، وأوفر حظ ( ع. ).

ظلت فاس تحتل المكانة : انية فى المغرب كله بعــد مدينة مراكش التى أســـها يوســف بن تاشفين فى سنة ٤٥٤ هـ ، وفقـــــا لرواية ابن أبي زرع ،

 <sup>(</sup>١) الغوراجة سور من البناء يتفرع من السور الأصلى للدينه، وينتهى عادة بيرج برا في يلوم بناؤه في أضعف المواقع الدفاعية في المدينة .

<sup>(</sup>۲) الرجم النابق (۳) الادريسي ۽ ص ۲۵

وأقام بهـــا قصر الحجر سنة ٩٦٠ هـ (١) وسورها على بن يوسف سنة ٧- (١). وظلت قاس خاشمة للمرابطين إلى أن ظهر الموحدون، وتغلبوا على المرابطين .

وفى سنة . يه ه ، حاصر عبد المؤمن بن على مدينة فاس , وقد تحمين بها يحيى بين أبي بكر العمجراوى (٣) ، من فلول جيش المرابطين فى وهران ، وأقام الموحدون على حصار فاس ، وأهلها يقاتلونهم خارج البلد فتالا عنية ، فعمد عبدالمؤمن إلى وسيلة لإرغام أهل فاس على التسايم، فأمر بسد فاس بالبنا، والحشب والحطب ، ورفع الزاب على الوادى سدا بعمد آخر حتى احتبس الما، عن عراء ففاض على التحص كماء ، قاصبح التحص محمدة،

(٣) هو يحيين أبي يكر بن بوسف بن ناشئينه خيد الأمير بوسف بن المشترية المستراوية بالسعراوي ، وهو لنب أخذه عن أمه السعراوية ، وكان النبه السعيح «ابن السعراوية» ولند تولى تجادة ميوش المرابيان بعد مثل ناشئين بن على ، قولى النيادة النامسة لميش المرابيان ، وهر الى فاس (ارجم الرابيالالايي) - وقد أيل بعي هذا تجام عندهم ، هودوه به وحد من لمونة في هاعقة الموحدين ، والنوى تعت لواحم ، وحقى عندهم ، هودوه مل من وحد من لمونة في على متازوجة من السكاب السكير أي بعثر أحسد بن عطية الذي استوزه عبد المؤس ، فارد أبو بعض أن بنقد من غضب عبد المؤس ميه ، منصحه بالمراز المجزيرة ميورة . هذا استحاء عبد المؤسر خاهر بالمرض وبالمجيد المؤس نام ، منصحه كانية أبو جنر ، عدل أبا بعض بن منت ٢٠٠٩ م أمر بالنين على جمين ومجعثان فيد بارس سنا ۱۹۷۸ ، على لمي ما المروف بالبغث > كتاب أخبار المهدى ابني تومرت ، باوس سنا ۱۹۷۸ ، على لمي بي وهذال ، من ۱۱۰ ، ماهوطسة ١ - المراكحي، باوس سنا ۱۹۷۸ ، على لمي بي وهذال ، من ۱۱۰ ، ماهوطسة ١ - المراكحي،

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ، ص ١٣

<sup>(</sup>٢) قس المرجع ص - ٧

واستعان عبد المؤمن على ذلك بالآلات وانسماع الفحص ، ثم خرق السد مرة واحدة . فتدفقت المياه كالسيل العمارم فهدمت السور بباب العملسلة، وتهدم من دور فاس مايزيد على ألفي دار . ولكن أهل فاس لم يستسلموا لذلك ، بل از دادت مقاومتهم للموحدين،ووقفوا علىمتهدم السور ، وقاتلوه من خارجها ، وكان عبد المؤمن قد خرج من محاته أثناء الليل إلى مكناسة لمحاصرتها ، وترك على جيشه بقاس أبا بكر من جبر فلما طال الحصار على أهل فاس إلى تسعة أشهر توجه والى المدينة أبو عمد الجياني (١) خفية إلى أبي بكر بن جبر . وأدخله من باب الفتوح .وكان الجياني المذكور موتوراً من الصحراوي إذ كار بي قد طالبه عال كثير، وضيق عليه فيه ، و لم يكن فى وسع الجيانى أن يعطيه هذا المال، فتحايل على إدغال الموحدين ، فلم يشمر الصحراوي إلا وقد اقتحم الموحدون الدينة في فحر يوم ١٤ ذي القعدة سنة . ٤٥ هـ ، و تمكن الصحراوي من الفرار ومعاعمر بن يبنتان، ويحبي بن سير، وجدال بن موسى وشيوخ لمطة . فهبطوا معنهر سبو إلى بني تاودا ، ودخلوا قلعة آمرجو وتحصنوا بداخلها ، ثم فر الصحراوي إلى الأندلس ، أما عبد المؤمن فقد دخل مدينة فاس ، و أقام بها بعض الوقت، ثم خرج منها بعد أن نرك عليها أبا عبد الله محمد بن يحبى الجدميوي والجياني (٢).

ولما دخل عبد المؤمن مدينة لماس ، أمر بفتح تفرات واسعــة بسورها،

<sup>(</sup>۱) مو أبو عمد بن عبد الله بن خيار الجياني كان عاصسلاعلى مدينة فاص فى هولة الملتجذ ( انظر ابن الابار \* الحة السبراء ، ملحق رتم \* من كتاب البيات \* أخبار الجدى ابن تومرت \* ص ١٤٦ )

<sup>(</sup>۲) البينق ، س ۱۰۱ ٬ ۱۰۱ ـ الحلاللوشية ، ص ۱۰۱ ٬ ۱۰۲ ـالسلاوي ص ۲۰۷

وقال : ﴿ إِنَّا لا تُحتاج إِلَى سور ، و إِنَّا آسوارنا سيوفنا وعدلنا » . وظلت كلس بلا أسوار إلى أن شرع الخليفة أبو يوسف يعقوب للنصور في بنائما » وأكلهاابته أبو عبد الله محدالناصر عند زبارته لقاس فيستة هه ه مه وأقام بها ثلاث ستوات أثم خلالها بناء أسوار فاس وقصبتها الواقعة على الوادي (١) كذلك ألحام بها أبو عبد الله يحد الناصر باب الشريعة الذي سمى بياب المحروق نسبة إلى العبدى الثائر بجبال وزان من أحواز فاس ، الذي على رأسه على باب الشريعة ، وأحرق جسده في وسط هذا الباب في اليوم الذي ركبت فيه مصاريع الباب سنة . . ٩ م (\*) .

ولقد ازدهرت فاس فى عصر المرابطين والموحدين ، ازدهارا لم تشهده هذه المدينة من قبل، وتألفت بالقاجعال جديرة بأن تكون العاصمة القعلية للمغرب كله ، فى عصرها بين الاسرتين . ويدكر عبد الواحد المراكشى ، أن و مدية فاس هذه هى حاضرة المغرب فى وقتنا هذا ، وموضع العام فيه المحتم فيها علم الهير وان وعلم قرطبة ، إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس كما كانت القير وان حاضرة المغرب أمرالقيروان . كما ذكر قاب يعيت العرب فيها ، واضطرب أمر قرطبة باختلاف بنى أمية بعد موت أبي عامر وابنه ، رحل من هذه وهذه من كان فيها من العلماء والقضلاء من كل طبقة ، فواراً من المنت ، قبل أكثر عمدينة فاس ، فهى اليوم على غاية الحضارة ، وأهلها فى غاية الكيس ونهاية الظرف ، ولفتهم أنسه الغذاب ، والغتهم عدينة بدونها بغداد للغرب ،

<sup>(</sup>۱) الجزنادي ، ص ۲۲ ــ الـلاوي ، ج ۲ ص ۱۰۷

 <sup>(</sup>٧) تنس المرجع ص ٣٣ \_ الدنيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ، تحقيق عجسد بن
 من شنب الجؤائر ، ١٩٢٠ ص ٣٨

و محق ما قالوا ذلك ، فان ليس بالغرب شيء من أنواع الظرف واللياقة في كل معنى إلا وهو منسوب إليها، وموجود فيها، ومأخسوذ منها، لا يدفع هذا القول أحد من أهل المغرب، ولم يتخذ لمتونة والمصامدة مدينة مراكش وطنا ، ولا جعلوها دار مُلكة لأنها خر من مدينة فاس في شيء من الأشياء، كانت مراكش كرسي المملكة ، وإلا فمدينة ناس أحق بذلك منها ه(١). ثم يعيف المراكشي مدينة فإس، ويذكر عظمتها ونمو عمرانها فيقول: ووما أظن في الدنيا مدينة كدينة فاس ، أكثر مرافق ، وأوسع معايش وأخصب جهـــات، وذلك أنها مدينة يحفها الماء والشجر من جميع جهاتها، وتتخلل الأنهار أكثر دورها زائدا على نحسو من أربعن عينا ينفلق علمها أبو امها ، وعيط بهـا سورها ، وفي داخلها وتحت سورها نحو من ثلاثمائة طاحونة تطحن بالماء ، ولا أعلم بالمفرب مدينة لاتحتاج إلى شيء بجلب إليها من غيرها، إلا ما كان من العطر الهندي سوى مدينة فاس هذه ، فأنها لاتحتاج إلى مدينة في شيء نما تدعو إليــه الضرورة ، بل هي توسع البـــلاد مرافق ، وتماؤها خيرا) (۱).

كذلك يعظمها ابن أبى زرع ، ويذكر أن المرابطين والموحدين إنما نؤلوا بمراكش وانخســـذوها ناعدة الدولتهم لقربها من بلادم ، ولأنها مبنية فى جوارهم وبين قبائلهم(). وبصفها الجزناءى في عصر دولتى المرابطين وللوحدين

<sup>(</sup>۱) عبد الواحد المراكثي ، المعجب ، ص ٣٠٨

<sup>(</sup>٢) تنس المرجع ، ص ٢٥٩

Levi - Provençal, Extraits des historiens, p. 21 (r)

وصف رائعا ،و يذكر عظمتها وما بلغته من عمران وعمارة , ويشير إلى المناعات التي از دهرت فيها فيقر ل: ﴿ وَ انتهت مدينة فأس في أيام الم الطين والموجدين من بعدهم من الغبطة ، والرفاهية ، والدعة ، والا من ' والعافية. ما لم تبلغه مدينـــة من مدن المفرب لاسها في زمن المنصور الموحدي وولده عمد الناصر ، وكانت المساجد بها سبعائة وخمسة وثمانين ، ودور الوضوء اثنتين و أربعين ، والسقايات ثمانين ، والحمامات ثلاثةو تسمين ، وأرجاه الماه أربعائة واثنين وسيمين ، ودور السكني نسعا وتمانين ألقا وماثنين وستة وثلاثين ، والمصارى ١ سبمة عشر ألفا وإحدى وأربعين، والفنادق أربعائة وسبعة وستين ، والحوانت تسعة آلاني واننين وثمانين ، وقيسار بهو احده في كل عدوة منها ، ودار السكة واحدة في كل عدوة منها ، والا طرزة (٢) ثلاثةآلاف وأربعة وتسعن ، ودور عمل الصابون سبعا وأربعن ، ودور الدباغين ستا وثمانين ، ودور الصباغ مائة وستـــة عشر ، ودور تشهيك الحديدوالنحماس اثني عشر ، ودور عمل الزجاج إحمدي عشرة، وكوش الجير مائة وخمسا وثلاثين ، وأفران الحيز ألفا ومائة وسيعين ، وأحصار عمل الكاغد (٣) أربعمائة ، كل ذلك بداخل المدينية ، و دور الفيغارة مائة وثمانين بخارج المدينة ۽ (١) .

<sup>(</sup>١) الممارى جم معرية ، والمعرية غرفة عليا بالدار تطلسها على الطريق ببروز ، وتشبه المصرية أو الطبة وكانت النرف في معام الأسيان مشرجها أي مؤودة بنافذة مشبكة الاختاب .

<sup>(</sup>٢) المتصود بالاطرزة الانوال

<sup>(</sup>٣) السكاغد مو الورق

<sup>(1)</sup> الحزناءي ، ص ٣٣

ولكن هــــذا العمران المزدهر لم يلبث أن تعرض للندمير في أيام الحجاحة والفتنة التي قامت في أيام|العادل وأخيه المأمون أبي العلاء إدربس ، في أواخر عصر الموحدين زهاه عشرين سنة (۱).

## انظر خریطة رقم ۱۰ )

انقرضت دولة الموحدين بوفاة أبى العلاء إدربس الوانق بالله المعروف يأ بي دبوس ، ودرست آثارها ، واستولى الخراب والدمار على معظم ديار المغرب، وخاصة فاس، بسبب الحروبالقائمة بينه وبين المرتضى أبي حقص همرين اسحق . وقد تحالفأبو دبوس مع بني مرين ليظفر بالحلافة،وتخلي لهم نظير معاونتهم له عن مراكش حاضرة الموحدين ، ففر المرتضى إلى آزمور حيث مات قتيلا في سنة ٩٦٦ هـ، و لكن أبا دبوس نكث بعهده مع بني صربين، فاضطر الا مير أبو يوسف مقوب بن عبد الحق المريني إلى مهاجمة مراكش فى نفس هذه السنة ، وانتهى الا مر بمقتل أبى دبوس أمام أسوار مدينــة هراكش، فدخلها بنو مرين، وبعثوا برأس أي دبوس إلى فاس. وكانت فاس قد تعرضت لهجمات بني درين في سنة ٦٤٧ ه في خلافة السعيد على ، ولكنهم لم بتمكنوا من دخولها ، ولم يمض أربع سنوات على ذلك حتى تمكن الامير أبو بكر بن عبد الحق الربني من الاستيلاء على مدينة فاس ، وانتزعها من طاملها السيد أبي العباس، إذ بايعه أحلها في الرابطة الواقعة خارج باب الشريعة ، ودخلها جيش بني مربن في ٢٦ ربيع الآخر سنة٦٤٩ ه بعد موت السميد في مراكش بتحوشهر بن. واستخلف عليها مولاه انسعود بن خرباش: وسار لحماصرة فازاز ، فانتقض أهل فاس ،مع طائفة من المرتزقة النصارى

<sup>(</sup>١) المرجم الــابق ص ٣٤

جَيَادة نمريد الفرنجى على بنى مرين فى ٢٠ شوال سنة ١٩٨٧، وقتلوا السعود وأرسين من رجاله وبايعوا المرتفى. وعندما هم أبو بكر بن عبدالحق بذلك رفع الحصار عن فازاز، وقدم إلى فاس، وأساطها بمسكره ، وقطع المادة عنها ، وبئس أهدل فاس من نصرة المرتفى لم ، فسألوا أبا يكر الأمان، فأمنهم ، واسترجع المدينة (١) . وفى فاس توفى الأسع أبو بكر فى قصره بالقعمية فى سنة ١٩٨٦ ، ودفن داكسل باب الجيسة ، وخلفه من بعده ابنه أبو حكس عمر ، وليكن عمه المنصور بالله يعقوب بن عبد الحق ها مناصف ودخلها فى سنة ١٩٧٧ هـ ، وأصبحت فاس عاضرة دولة بنى مرين ، فانتحست المدينة فى عصرهم ، وكان أول مانعله أبو يوسف يعقوب أن أمر باخراج أجناد الروم الذين كانوا بسكنون فاس ء وبنى لهم الرسى القديم بخارج الشريعة على يد عامله عليها أبى العلاء بن أبى طلحة (١٢).

اهتم ينو مربن بفاس اهتهاما ناصا ، واعتنوا بأمرها ، وزودرها بمدينة الحقق بها تعرف بالمدينة البيضاء المعروفة بفاس الحسديد ، وانحذوها داراً للامارة (٢٠ منذ عهد المنصور أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني ، فقد عزم أبو يوسف بعد أن تمهد ملكم في المغرب أن يختط بلدا ينسب إليسه وبعذها دار ملكم، وقرار سلطانه وبسكنها هو وساشيته وحشمه وأولياؤه، فأمر بيناء المدينة البيضاء ، بلعني مدينة فاس ، فخرج في ٣ شوال من سنة

<sup>(</sup>١) تمرضت فاس لمرين كيرين أمواقير. امن قنطرة الصباغة ين قرب باب السلمة ، فأحرفت سوق الدناطين والفهادين والصباغين ووسات الى باب الجندائق فأحرقت مصاويعه ( المشيئرة السنية ، ص - A)

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع ص ۱۰۹ ، ۱۰۹

<sup>(</sup>٢) اساعيل بن الاحر، رومة النسرين في دولة بني مرين الرباط ، ١٩٦٢ ص ١٩

٧٧٤ ه ومعه العرفا. والبنائين وأعل المعرفة بالصنائم ، فتخيروا موضفها على وادى فاس من جمة أعلاه ، وشرع في حفر أساسها فيهذا اليوم واختطها، وبناها ، وشيدها ، وبني أسوارها وجامعها وأسواقها (١١) ، ونزلها مخاشيته وذوبه في نفس هذه السنة ، واختط الناس بها الدور والمنازل ، وأجسريت فيها المياه إلى القصور (٢) ، وأقام الفناطر بطرقاتها مثل قنطرة وادى النجاء وقنطرة مرين(٢) . ولما أتم بناه سور مدينة فاس الجديد ، أمرفي سنة ١٧٧٩ هـ ببناء الجامع الكبير بفاس الجديد للخطبة (١) ، فأسس على يدى أ يعبد الله ابن عبد الكريم الحدودي ، وأبي على بن الازرق والى مكناسة ، واشتغل في في البناء أسرى الروم الذين قدم مهم من أندلس . وقد تم بناء هذا الجامع في رمضان سنة ٧٧٧ هـ ، وأقيمت فيــــ الصلاة . وفي سنة ٧٧٩ هـ ، أقام عدينته الجديدة الأسواق مرح باب القنطرة إلى باب عيون صنهاجة، وبني بها حماما عظها ، وقصورا لوزرائه، وعمرت المدينة بعد ذلك بالمدارس والفنادق الجواهر وغدير الحص الذي ينبئق ماؤه من الموضع المصروف برأس الماء خ و حه (۱)

<sup>(</sup>١) النشيرة السنية ، ١٨٦ ، ١٨٧

<sup>(</sup>۲) السلاوي ، ما ۳ س ٤٤

<sup>(</sup>٣) النشيرة السنية ص ٩٩

Beris Maslow, les mosquées de Fès et du Nord du Maroc, (1)

Paris 1937, pp. 38 - 53

<sup>(</sup>٥) قض المرجم ص ١٨٨ ــ رومنة القبرين ص ٢٠

<sup>(</sup>٦) روضة الفسرين ' ص ٢٠

ووصفها ابن أبي زرع في عصر بني مربن فذكر عاسنها بقوله: و وهي الآن قاعدة ملوك بني مربن أطال الله أيامهم، وأعلى أمرهم، وخلد ساطانهم، فيي منهم في الحل الرفيع والشكل البديع، وقد جمت مدينة فاس بين عدوية لما الده ، والشكل البديع، وقد جمت مدينة فاس بين عدوية لما الده ، والحيب النرية، وحمن النمرة، وسعة الحرث ، وعظيم ويقة، وأسواق مربة منتسقة، وعيون منهمرة، وأنهار مندفعة متحدرة، وأخجار ملتفة، وجنان دائرة بها مجتمعة، وقالت الملكما، أحسن مواضع الملدن أن تجمع خمنة أشياء وهي : النهر الجارى، والمحرث العليب، والمحمل القريب، والسور الحمين، والسلطان إذ به صلاح طالها، وأمر سبلها، وكذ جارتها، وقد جمت مدينة فاس هذه المحمل الذي هي كمال المدن وشرفها، وزادت عليها بمحاس كثيرة، فلها الحرث النظيم سقيا و بعد الا على كل جهة منها ما ليس هو على مدينة من الحرث النظيم سقيا و بعد جارتها على بهول الذي في قباتها يقسيم كل

 <sup>(</sup>١) ابن المعليد ، مشاهدات السان الدبن بن الحبليد في المغرب والاندلس ، تحقيق الله كتور أحد عنار العبادى - الاستحدية ١٩٥٨ - ص١١٢

يوم على أبوابها أحمال حطب البلوط والفحم ما لايوصف كترة ، ونهرها يشقها بنصة بن ويتشمب في داخلها أنهارا وجداول وخلجانا ، فتخلل الأنهار ديارها وبسانيتها وجنانها ، وشوارعها وأسواقهها وحماماتها ، وتطعن به أرحاؤها ، ويخرج منها وقد حل أنقالها وأقدارها ورماداتها (۱۲) م.

ولقد اهم سلاطين بن مرين بانشاه الحسات ، فأنشقت حات خولان ووشتانة وأبي بعقوب . وكانت بفاس دار صناعة لإنشاء الغوارب والسفن الصفار بالموضع المعروف بالحبالات قرب ملتق وادى فاس ، كان قد أنشأها عبد المؤمن ، وفى هذه الدار أمر السلطان أبو عنان المربني بانشاه جفنين يمزل خولان أحدها شيطى يجر مائة وعثمرين عساربا ، والتاني شايد يجر ستين عاربا ، ودنعا بوادى سبو إلى أن وصلا إلى سلاسنة ٢٥٨ هـ ١١).

وظلت فاسقاعدة بين مرين حيضفت دولهم ، وظهرت دولة الأشراف السفدين على أنقاض دولة بين مرين ، وأخذ سلطانهم عمد الشيخ يستولى على مدن الغرب ، فاستولى على مراكش في سنة ١٩٤٨ هـ ، واكتسب عمد الشيخ عبة أهل الفرب لجهاده شد البرنغاليين ، ونجاحه في افتتاح حصن فوتني وحصن آسفي و آزموره أختط مرسى أغادير بالسوس الاتمهى في سنة ١٩٤٨ هـ ، واستولى على مكتاسة الزينون في سنة ١٩٤٥ م رأخذياتهم هدن بن مرين الواحدة بعد الانترى ، ثم تفديق سنة ١٩٥٨ ما مسون الوطامي من الاستيار، عليها ، وفر قائد جبش بن مرين وهو أبو حسون الوطامي

<sup>(</sup>۱) این أبی زرع ، نس وارد بکتاب Extraits dos historions brabe: میر ۹۲ ــ الجز نامی ۴ ص ۹۰ ـ ۹۲ ــ الجز نامی ۴ ص

<sup>(</sup>۲) الجزناءي ، ص ۲۹ ، ۲۷

إلى نفر الجزائر ، حيث استنجد بالا ثمراك ، وتجع بفضام في استرجاع قاس في سنة ١٩٥٨ ، ولكن الأنراك تصرفوا تصرف الفائحين ، فانهكوا الحرمات، ومانوا في البلاد ، واضطر أبو حسون إلى صرفهم من خدمته ، وإخراجهم من فاس ، ووجد نصير . وكان محمد المناب من فقد استنصر الفيائل واستنفرها ، وعباً الا جناد ، فوحف إلى قاس، ودخلها في ٢٤ شوال سنة ٩٦٨ م ، وقتل أبا حسون ، ونقف بالحسلانة ولك بم يتخذ فاسا عاصمة له ، وآثر مدينة مراكش لهذا الفرض (١).

وفى عهد دولة الاشراف العلويين بالفرب، استرجمت فاس عظمتها ، وأصبحت عاضرة للفرب فى عهد مولاى الرشيد سنة ۱۹۸۷، ه، وقد زودها بمشاآت كثيرة منها قنطرة وادى سبو القائمة على أقواس أربعة ، شيدها فى سنة ۱۹۸۸ بشاس بالى ، كما أنام قصبة الحميس بالبلدة نفسها (۲ : أما ابنه مولاى بالماعيل فقد فضل مدينة مكناس وانخسندها عاضرة 4. وأصبح للغرب عاصمتان : فاس فى النبال ، ومكناس فى اجنوب ، تم استعادت فاس عظمتها فى عهد مولاى سليان ( ۱۹۷۰ – ۱۹۲۸ ه) الذى أنشأ فيها أبوابا كثيرة ومساجد جديدة . وظات فاس منذ ذلك الحين المدينة الأولى في المغرب .

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الاسلاى " ج ٢ ص ١٧٩

André Julien, histoire de l'Afrique du Nord depuis (v) la conquête arabe Paris 1952



# الفي*ل الي*ابع

## دولتا الرستميين بناهرت والمدراريين بسجلماسة

#### (١) أولية الرستميين

ا ــ التشار دعوة الإباضية فى المغربين الأدنى والأوسط

ب ـ عبد الرحمل بن رستم و تأسيس تاهرت

ج - عبد الرحن بن رستم إمام الرستميين

د - إمامة عبد الوهاب بن عبدالرحمن بن رستم و بداية ظهور الانقسامات
 المذهبية عند الإباضية

### (٧) خلفاء عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

ا ـ خلافة الإمام أفلح

ب ـ الإمام أبو بكر بن أفلح

ج ــ إمامة أبي اليقظان محمد

د \_ إمامة أبي حاتم يوسف بن محمد

ه - إمامة اليقظان بن أبي اليقظان ونهاية دولة الرستميين ·

### (٣) علاقة الدولة الرستمية بجيرانها

ا ــ علاقة الدولة الرستمية بولاة إفريقية

ب ــ علاقة الرستميين بالأمو بين في الا ندلس

ج - علاقة الرستميين عصر

د ـ علاقة الدولة الرستمية بدولة بني واسول بسجاماسة

ه - علاقة الدولة الرسمية بالسودان

# (1) حضارة الرستميين في تاهرت

ا \_ الحياة العلمية

ب\_ الحياة الاقتصادية

ج \_ الحياة الفنية

(ە) دولة بنى للدرار بسجلماسە

 ا ـ نشأة سجلماسة وقيام دوله بنى واسول المدراريين ب ـ خلفاء اليسع بن أبي القاسم سمغون الملقب بالمدرار

- 111 -

# الفصل السابع

#### دولتا الرستميين بتاهرت والمدراريين بسجلماسة

(1)

#### أو لة الرستيين

#### التشار دعوة الإباضية في الفربن الادنى والاوسط :

كانت السياسة الجائرة التي جرى عليها خلفا. و بني أمية قد جعلتهم في نظر كثير منأ تقياء المسلمين منحرفين عن تعاليم الإسلام ومبادئه القائمة على العدل والمساواة والشورى ، فقد استأثروا باغلافة ، واستبدوا برئاسة المدولة ، ولم يطبقوا نظام الشورى في اختيار المملقاء ، وحادوا عن العدل والمساواة بين للسلمين ، وانحرفوا من الاشتراكية التي نادي بها الإسلام ، وتقوم على الزام العدل وإنفاق مال الدولة في مصالح المسلمين، وأصبحت الا موال في العصر الاموى تنفق علىالشهوات والنزوات ، وعلى الاولياء والانصار والمؤيدين . أدت هذه السياسه الفاشمة إلى قيسام جاعات في العراق تنادي بمطبيق مبادى. الاسلام القا<sup>م</sup>مة على الساواة والعدل ، والرجوع إلى الشورى في اختيار الإمام، فظهر الإباضية، وهي فرقة خارجية تنسب إلى داعية منهم هو عبد الله بن إباض المرى التميمي ، ومن أممتها ابو الشعثاء جابر بنَ زيد الازدي الماني، الذي يعتبر الؤسس الحقيق لهذه الفرقة، وكان من أطلم علماء عصره بالشريعة والفقه الإسلاميء متبخرا فى أصول الفقة ء أَخَذَ العلم من كثير من الصحابة ، وكان نما قاله على نفسه اعتزازا وتحدثا

بنعمه الله عليه : ﴿ أَدَرَكُ سَبِّعِينَ رَجُّلا مِن بَدَّرَ ، فَحَوْيَنَا مَاعِنْدُهُمْ مِنْ العَلْم إلا البحر الزاخر ( يقصد عبد الله ابن عباس ) » ، وكان ابن عباس يمتدح علمه فيقول: ﴿ اسْأَلُوا جَامِ بن زيدٍ، قلو سأَله من بالشرق والمغرب توسعهم علمه ي ، ولما تو في جابر عبر ما لك بن أنس عن خسارة الإسلام بققده بترله : مات اليوم أعلم من في الا رض ، (١) . ومن تلاميذ جابر ، أبو عبيدة مسلم بن أبى كريمة ، وضام بين السائب، وحيان الاعرج ، وأبو حزة الأشمث، وأبو نوح صالحالدهان،وعمرو بن دينار. وكان جابر بن زيد ينادي بالقضاء على بدعة الملك الذي اصطنعه الاثموبون ،و الرجوع بالاسلام إلى نظام الشوري والعدل والمساواة بين المسلمين المعروف في عصر الحلفاء الراشدين ، لذلك حاربه بنوأمية ، ونناء الحجاج إلى عمان ، فأقام بها مدة ، ثم عاد إلى البصرة لاستكمال رسالته، وظل يعمل جاهدا لإنشاء الجمهورية الإسلامية العسادلة ، إلى أن توفى في سنة مه هـ . وخلفه على إمامة الإباضية أبو عبيدة مسلم ، وكان مثالا للورع والتمسك بالدين ، عالما من أبرز علما. عصره ، شديد التمسك بمبادى أستاذه ، فسجنه الحجاج مع جماعة من الإباضية ، ثم أفرج عنه في خلافة سلبان بن عبد الملك. وأدرك عبيد الله صعوبة الدعوة للمذهب الإباض في المشرق الاســـلامي، ورأى أن ينطلق الإباضية بدعوتهم إلى أطراف الدولة الإســـلامية ، وعلى الاخص بـــلاد المفرب. فاختار رجلا من تلامذته ممروفا بحياسة للاباضية ،و بعلمه الغزير، وتقراه وورعه معبلاغته وفصاحة لسانه هو سلمة بن سعد، بعنه إلىالمغرب لنشر دعوة الإباضية . وبوفود سلمة بن سعد في أول القرن التاتي للهجرة

<sup>(</sup>١) أبو الربيع سليمان الباروق ، مختصر تاريخ الإباشية ، تونس ، ١٩٣٨ ص ٢٩

إلى سرت انتشر المذهب الإباض على نحو تجاوز كل تقدير فى الحسبان ، وحند ذلك النهد بدأ دماة الإباضية بتوافدون على انفوب لنشر الدعوة تمهيدا لإنشاء دولة إباضية ، وقد ساعد على انتشار الإباضية ، وتوافد دماتها أن الدولة العباسية كانت أشد وطأة على الحارجية من الدولة الانموية ، فاستبد العباسون بالدولة ، وداموا على مبادى ، الإسلام الكريمة ، ورفعوا السيف من كل من ناوأ سلطانهم ، وكان انفرب الإسلامي يفيي سخطا على ولاة نام موين والعباسين لمظالمم ، وكان إقبال البربر على الإباضية سربعا ، فلم نابت هذه الشرارة الانولى أن أشعات نارا احدد م لظاها فى الغرب الانوسط من والأوسط فى طرابلس وإقليم قسطيلية ، ومعظم بلاد المغرب الانوسط من مليانة إلى وهران .

وأراد الوبر التعمق في دراسة مذهب الإباضية فقد شوقهم سلمة بن معد إلى شد الرحال إلى المشرق لبلق عليم هذا للذهب على الإمام أبي عبيدة (١) فرحل فربق من علمائهم إلى البصرة للا شخذ على هذا الإمام ، و كانوا أربعة م : عبد الرحمن بن رسم النارس، و وعاصم السدراتى ، وأبو داود القبلى النخزاوى ، وإسماعيل بن ضرار المقدامدى ، وانفشم إليهم عند أبي عبيدة مسلم كاثر آخر هو أبو الخطاب عبد الاعلى بن السمح المافرى البيء اختار مسلم عامد أبو عبيدة أبو عبيدة أبو عبيدة المدين الدين ، ومهازته في الاستنباط . وعاد حملة العام الخسة إلى المغرب الاسلامي ، بعد إقامة دامت عمس سنين في البصرة ، عادوا الإلى المغرب وهم يشتعاون حاسا لإنشا. دولة على مذهبهم الإباضي ، وعم مايعة المغرب وحم يشتعاون حاسا لإنشا. دولة على مذهبهم الإباضي ، وعم وعت مبايعة

<sup>(</sup>١) أبو الربيم سليمان البارون ، مختصر تاريخ الإباضية ' ص ٣٠

أبي المنشاب الإمامه ، واعلن قيام الدولة الإباضية في عرم سنة ، و في موضع يعرف باحد موضع يعرف باحد ملي طرابلس ، و تمكن الإباضية بعد مبايعة أبي المطاب من الاستيلاء على طرابلس واتخذوها مقرا لهم (١) . ودانت لأبي المطاب البلاد بالطاعة لمما شاع عنه من الرفق بالرعية ، والعدل بين الناس ، فعظم شأنه فيهم ءوامند سلطانه شرقالي برقة ، وغربا إلى القيروان، وجنوبا إلى فؤان (١) . واختار أبو المطاب عبد الرحن بن رستم رقيقه في العلم تأضيا بطرابلس (١) .

وفى هذه الاسمناء كانت قبيلة ورفجومة النفرية بقيادة عاصم بن جيسل ، وكانت من غسلاة الصفرية قد دخلت القيروان ، واستعلت فيهما المحارم ، وارتكبت الكبائر، وأساء رجالها إلى الاسلام ، نقدربطوا دو ايهم فى المسجد المهام ، ومانوا عيثا شديدا فى مدينة القيروان (۱) . ولما عام أبو المحلساب بما أصاب القيروان ، بكى رحمة باهلها ، ودفعت غيرته على الإسلام إلى استنفار الناس لمفاتلة هؤلاء لملتوحشين ، وخرج بجيش من أتباعا عديد نحو سعة آلافى فى سنة 181 هم انتهى بانتصار الاباشية ، ووفعرمة فى قتال عنيف ، فى صغر سنة 181 هم انتهى بانتصار الاباشية ، ووقعل عبد الملك بن أبى الجمدى اليفرق ، قائد عاصم بن جيل ، ودخل أبو

<sup>(</sup>١) محمد على ديوز ' تاريخ المغرب السكيد ' جام ص ١٣٥ ــ ٢٠٩

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ الاباضية ، ٣٣

 <sup>(</sup>٣) قس المرجم ص ٣٠ ـ ساميان بن عبد الله البارونى الناوس : حتناب الأزهار الرياضية في أنماه وطواك الإباضية عبدول تاريخ ، ص ٤٥

<sup>(1)</sup> ابن عدّاري " ج ٨١ - عنصر تاريخ الاياشية ، ص ٣٣

المُطاب مدينة القيرؤان، وحسررها بذلك منالصةرية المنظرفين. ثم علم أبو الخطـاب وهو بالقيروان بعزم عمد بن الاشمث،الحز اعي ، عامل بني العباس على مصرعلي تسيير حملة إلى طر ابلس بقيادة أبي ألا حوص عمرو بن الأحوص العجلي . فولى عبد الرحن بن رستمالفارسي ، قاضي طرابلس ، وأحد زعماء الإباضية ، على إفريقية ،وقسم من بلاد للغرب الا وسط كان سكانه من الاباضية ، يمتد من جزائر بني مزمّنة إلى وهران. وعاد أبو المطماب إلى طرابلس ٠ وفي سنة ١٤٧ هأقبل الجيش العبـاسي بقيادة أبي الا حوص العجلي، فزحف إليه أبو المطاب مجموع الإباضية من السبربر والعرب، والتبي الجيشان في منمداس، فانهزم أبو الأُحـوص وجيشة، وعاد إلى مصر . ولم يسكت أبو جعفر المنصور على هذه الهزيمة ، ورأى في ضياع تفوذ بني العباس بالمغرب تهديدا مباشرا لمصر والشام، فعسزم على القضاء على دولة الإباضية ، وإعادة بسطالنفود العبامي على إفريقية ، وأخذ يمي. كل طاقات الدولة وإمسكاناتها لهذا الغرض ، فولى إفريقية بحمد بن الأشمث الحزاعي، عامله السابق على مصر، وأعد جيشا ضخا عدته أربعون ألف مقاتل، يقودهم عشرة من أعظم قواد دولته نخص بالذكر منهم الانخلب بن سالم التميمي ، والمحارب بن هلال ، والخارق بنغفار الطائي . وزحف هذا الجيش إلى برقة . وأمام هذا الخطر الذي يتهدد الإمامة الإباضية الفتية، خرج أبو الخطاب في جيش هائل عدته مائسي ألف مقاتل ، عسكر بهم في أرض مرت. وأمام هذه الكثرة الهائلة أحجم ابن الاشمت عن لقاء الإباضية، فظاهر بالإنسحاب إلى مصر ، ثم دهم معسكر أبي الحطابق تاورغا فجاة في صفر سنة ١٩٤ ، فانهزم الإإضية ، وقتل أبو الحطاب في جلة من خيار

أصحابه بيانم عددهم ٢/ ألفا (١). وكان عبد الرحن بن رسته بتأهب لنجدة إلى المطاب، فسمع وهو فى طريقة إليه بأ الهزيمة الشنماء النى منى بهاجيشه، وآثر أن يترك للغرب الادنى وشأته، ويمضى إلى الغرب الاوسط حيث لايصل تفوذ العباسين، وحيث يتركز جهور الإياضية الذين انتصروا لا مي المحطاب وله، فيمكنه هناك أن يؤسس دولة إباضية على فسق دولة أبى المحطاب .

#### ب - عبدالرحمن بن رستم وتأسيس تاهرت :

أجم المؤرخون على أن عبد الرحمن بن رسم من أصل فارمى ، وذكر بعضهم أنه من أعقـاب رستم قائد جيش الفرس فى موقعة الفادسية (۲) ، بينا يرفع بمضهم نسبه إلى بهرام كور كسرى فارس (۲) . وكان ابن رستم هذا مولى لعبأن بن عفان (۱) ، ثم وفد إلى للغرب مع العرب الفاتحين (۵) ، وبيدو أنه قدم فى أواخر العصر الأموى ، واستقر بالقيروان ، وأحدث فى بيتها العالمية الزاهرة على كبار عاماتها ، وكان من بين العاماء الأربعة الذين

 <sup>(</sup>۱) این عذاری ٬ ص ۸۳ ـ این غلدول ، چۀ ص ۹۱۱ ـ مختصر تاریخ الایاضیة،
 ۳۶ .

<sup>(</sup>۲) این خلدول ا ج 3 ص ۲۹۹

 <sup>(</sup>٣) البكرى ' معجم ما استميم ' مادة تاهرت ... يا قدوت ' معجم البلدال ' مادة تاهرت ... اين عذارى ' ج ١ ص ٢٧٧

<sup>(1)</sup> این هذاری ، بر ۱ ص ۲۷۷ \_ یا تون،مجم البلدان ، مادة تاهرت ، بر ۲ س۸

<sup>(</sup>ه) ابن خفول ، ج ٦ س ٢٩٦ . وقبل أن أباء رسم بن جراء ك م مكة بزوجه وإنه قسع فان بها ، فتروت (وجه وبلامن النيوال ٬ فأقبل مع أســــ فلى النيوال ( ديوز ، س ٢٠٦ نفلا من التباش صاحب السج ).

و تم عايهم اختيار إباضية البريز للا ُخذ على أبي عبيــدة مسلم بن أبي كريمة التميمي البصري ، ولما عاد إلى المغرب مع رفاقه ، وقامت إمامة أبي الخطاب، ولاه على قضاء طرابلس ، وكان عبد الرحمن بن رستم أكبرأعوانه في إدارة دولته وتصريف أموره ، وفي حل المشكلات ألتي بستعصى عليه حلمها (١) ، وكان أبو الخطاب قد عابن مقدرته وكفايته وحسن سياستهماجعله يستخلفه على ألقيروان وللغرب الا'وسط ، قبل أن يمضي هو لمحاربة المسودة ، ولمسا قتل أبو الحطاب، ونمكن ابن الا شعت من الفضاء على الولابات الإباضية الأسلم له ولا تباعه النجاة إلى للغرب الأوسط ، حيث يستطيح بفضل أنصاره هناك، أن يعيد إنشاء دولة على المذهب الإباضي، على نسق دولة أبي الخطاب في طرابلس . فخرج مستخفيا قاصدا الفرب، ولم يكن معه شيء إلا ماخف من ماله ولم بكن برافقـه إلا ابنه عبد الوهاب وممـــالوكه (٢) ، فتوجهوا إلى قبيلة لماية البترية وذلك لحلف قديم كان قائمًا بينه وبينهم (٣). وتطعوا في سيرهم مسافة غـــــير قصيرة ، ولكنهم فوجئــوا بموت فرس عبد الرحن ، فدفنوه حتى لا يعلم بموته أجد من حزب عبد الرحمن بن حبيب فيطمع فيهم ويتبع أثرهم ، ولما كانت المسافة إلى لماية طويلة ، فقــد كـان من الطبيعي أن يحس عبد الرحمن بن رستم بالتعب ، لكبرسنه وشيخوخته ،

<sup>(</sup>۱) محد عل ديوز ' ج ٣ ص ٢٠١

 <sup>(</sup>٧) الأزهار الراشية في أنمة وداوك الإباشية ج ٢ ص ٢ ــ مختصر تاريخ الاباشية،
 ٣٦

<sup>\*\*\*\*</sup> 

<sup>(</sup>۳) این خامول م ۲۹۷

فاضطر ابنه عبد الوهاب ، وعبد، إلى حملة على ظهر بهابالتناوب (١). وببدو أن عبد الرحمن سلك في سيره الطربق الجنوبية للـــــارة بقسطيلية . وذكر الاستاذ دبوز أنه اخترق شهال وادى سرف، وسار مفربا على شهال تيفورت ومدينتي القرارة وبيرربان من وادى ميزاب إلىمدينة الانخواط ، فاجتاز جبال بني راشد غربا، ثم انحرف شالا، شرق مدينة آفلو، وغربي وادي شلف حتى نزل على وادى سوفجج الذي ينبع من سفح جبــل سوفجج ، ويقع بين مدينتي سلالة شرقا والسوفر غربا (٢) ، وجنوبي مدينة تاهرت . ويعتقد الأستاذ دبوز أن هذا الجبل هو نفس الحبسل المعروف اليوم مجبل سوففيف. وكان هذا الجبل في غابة المنعة والحصانة لصعوبة مرقاه، فنزله عبد الرحمن ، وتحصن فيــه ، وكان عامرا بالإباضية ، فأدركوه ، وأنزلو. بينهم ، وسمع به وجوه الإباضية وعلماؤهم ، فقصدوه من كل النواحي حتى اجتمع لديه من طرابلس وجبل نفوسة من العلماء وحدهم ما يزيد على ستين من كبار أهل العلم والفضل والرأى (٣) . وتسارعت قبائل هوارة ولواته ولماية بالانضام إليه، والالتفاف حوله . ولما علم ابن الا شمت في القيروان جمكن ابن رسِّم مِن النِّرار إلى المفرب الأوسط ، واجمَّاع قبائل البربر إليه ، والتفافهم حوله ، جهز جيشا ، وسار به إلى هذا الجبل بقصداستنزال عبد الرحمن بن رستم قبل أن يستفحل أمره ، فلما قـــدم بجيشه عسكر في سفح الجبل، وجفر خيدقا حول مسكره خوفا من أي دجوم قد يقوم به الإباضية على مصكره ، ثم طوق الجبل من كل ناحية ، واستمر عاصرا له

<sup>(</sup>١) الأزهار الرياضية ، ٣ ـ مختصر تاريخ الإباضية ، ص ٣٦

<sup>(</sup>۲) دبوز ، ج ۳ ص ۲۵٦

<sup>(</sup>٣) الأزهار الرياشية ، ص ٣ ـ عنصر تاريخ الإياشية و ص٣٦

هدة حاول خلالها بكلالوسائل عبثا الوصول إلى معقل ابن رستم ، و لمــا طال الحصار ، سُمْ جنده البقاء ، واتفق أن فشا بينهم وباء الطاعون ، فيلك منهم عدد كبير ، وقد اضطر لذلك إلى فك الحصار والعودة إلى القيروان ، وعبر عن صعوبة فتخ الجبل بقوله : ﴿ إِنْ سُوفَجِجِ لَا يَدْحُــــلَّةَ إِلَّا دَارَعَ ومدجج ﴾ (١). وأقام عبد الرحمن هنــاك حتى اجتمع إليه عـــدد كبير من فغىلا. الإباضية وكبارهم ، وأجمع هؤلا. على مبايعة عبد الرحمن بن رستم برئاستهم ، وكان لابد لمؤسس دولة الرستميين أن يؤسس مدينة ينزل فيهـــا هو وأنباعه وأنصاره ؛ تكون مقرا لدولته على نحو مافعله أبوالقاسم سمفون ابن واسول المكناسي الصفري عنــــدما اختط سجلماسة سنة . ١٤ ﻫـ (٣) ، فتطلع عبد الرحن بعد أن بوبع بزمامة الإباضية إلى إنشاء مدينة تكور جديرة بمركز هذه الدولة الفتية . وكان جمدف إلى اختيار موضع منيع تحوطه الجبال ، لتكون درعا طبيعيا لهذه المدينة ،ووقع اختياره على الموضع الذي تقوم عليه مدينة تاهرت القديمة ، وكانت حصنا ليرفجامة ، وشرع في بناء دورها . ویذکر البکری و أنهم لما أرادوا بناء تاهرت ، کانوا پینون النهار ، فاذا جن الليل ، وأصبحوا ، وجدوا بنيانهم قد تهدم ، فبنوا حينئذ تاهرت السقلي، وهي الحديثة، وهي على خسة أميــال من القديمة ي (٣) . ويمتاز موقم هذه المدينة الرستمية بأنه على سفح جبــــل جزول المرتفع ، وتكتنفه غابة ملتفة بالأشجار ، يمكن أن تكون أرضًا صالحة للزراعة ، وتلبع

<sup>(</sup>١) الأزحار الرياضية ' ص ٣

<sup>(</sup>۲) این عذازی ' به ۱ ص ۲۸۲ - این غلبرن به ۲ ص ۳۳۷

<sup>(</sup>٣) البحكرى ص ٦٧ \_ يا قوت ، معجم البلدان ، عادة تاهرت ، ص٨

فيها للميون الطبيعية ، وبجرى فيها نهر لابتقسم ماؤ. اسمـــه نهر مينة (١) ، ويكتنف الدينة بأعلى المناطق الجهلية غابات خضرا. رائعة الحمال .

ولماوقع الحتيار عبد الرحمن على هذا للموضع لبنا. مدينته للقبلة ، وأعجبه مناخه المعتدل، اشتراه من أصحابه ، وهم بربر من صنهاجة ومنداسة ، بعا. أن انفق مع أصحابها على أن بؤدى إليهم خراجا معلوما بأخذونه من غلتها، وأتبع الإباضيــة في تطهير الغاية وإزالتها نفس السبيــل الذي اتبعه عقية بن نافع من قبل في نطهر الغيضة التي أقيمت عليها القيروان ، فأحرق الأشجار، وأصبحتِ بذلك صالحة للعارة عليها . ثم شرع في تخطيط تاهرت الجديدة ، وحفر أسس أسوارها سنة ١٤٤ ، وأسس مسجدها الجامع ، وكان يتألف هن أربع بلاطات (٢) . وكان لهذا الجامع مصلى للجنائز (٣) على نحو جامع الزيتونه وجامع الفرويين بفاس . ثم أقبل الناس على بنا. الدور والقصور، والحمامات ، والفنادق ، والحوانيت ، والاسواق ، والأرحاء ، فأصبحت تأهرت في أمدوجيز مدينة عامرة ، تجارتها زاهرة ، وقومها مياسير . وكان لها عـــدة مواني. منها مرسى فروخ ترسو فيه مراكبها ، ومرسى تنس ، ومستغام، ووهران ، وهــذا المرسى الأخير كان يربط الدولة النــاشئة بالأندلس. وقصدها الناس من كل الا فطار الإسلامية، وانتجع دا من كل مكان، فازدهر اقتصادها، و نألفت الحضارة فيها . وأصبحت ناهرت

<sup>(</sup>۱) الاستيمار ، س ۲۷۸

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ص ۲۷۷

<sup>(</sup>٢) ابن الصنير المالسكي ، سيمة الأثمة الرستبين ، ياريس ١٩٠٧ ، ص ٤٤

على هذا النحو مقصد الرحلات ، ومركز الهجرات ، لما شاع من صدل عبد الرحمن بن رسم فى رعيته وحسن سرته فيهم ، فتنحت أبوابها لكل من طرقها من الخارجين على الدولة العباسية ، ومن ضاقت نفوسهم بعسفخلفاء بنى العباس واستبدادهم . وكان من جملة الوافدين عليها طاقفة من الفرس . و يتما الوافدون على تاهرت بالبناء والعارة وغرس البسانين وإجراء الانهار واتخاذ الرحى والمستفلات وغسم ذلك ، فاتسع لذلك همران المدينة حتى و لاترى داراً إلا قيل هذه لفلان الكوفى ، وهذه لهلان البصرى ، وهذه لفلان القروى ي (١٠) .

وقد وصن اليعقوبي مدينة تاهرت في القرن الثالث المجرئ بقد أه :

و والمدينة العظمي تاهرت جليلة المقسدار ، عظيمة الأهم ، تسمى عراق
المشرب ، لما أخلاط من الناس تقلب عليها قوم من القرس ، يقسال لهم بنو
عمد بن أفلح بن عبد الرهاب بن عبد الرحمن بن رستم القارسي ... » (٢) .
ووصفها المقدسي في القرن الرابع المجرى يقوله : و تاهرت عي اسم القعية
أيضا هي بلخ المفرب ، قد أحدق بها الانهار ، والتفت بها الانتجسار ،
فيها الغرب ، واستطابها الليب ، يفضلونها على دمشق وأخطأوا ، وعلى
قرطة وما أظنهم أصابوا ، هو بلد كبر كثير الحير ، رحب رفق ، طيب ،
قرطة وما أظنهم أصابوا ، هو بلد كبر كثير الحير ، رحب رفق ، طيب ،
رشيق الانسواق ، غزير الماد ، جيد الانهل ، قدم الوضع ، عكم الرصف ،
عجيب الوصف ... بها جامعان على ناق البلد ، قد بيا بالحجارة ،

<sup>(</sup>١) الأزمار الرياضية ، ص ٤٧

<sup>(</sup>٢) اليعتوري ' ص ١٥٣

قريبان من الا سواق . ومن درومها المعروفة أربعة : باب مجمانة ، درب المصومة ، درب حارة القفير ، درب البساتين ، (١) . ووصفها ابن حوقل في القرن الرابع الهجري أيضا فقال: ﴿ وَتَاهِرَتُ مُدَيِّنَتِكِ انْ كَبِرْتَانَ عُ إحدامًا قديمة أزلية ، والأخرى محدثة ، والقــديمة ذات سور ، وهي على جبل ليس بالعالى ، وفيها كثير من الناس ، وفيها جامع . وفي المحدثة أيضا جامع ، ولكل إمام وخطيب ، والتجار والتجارة بالهدئة أكثر ، ولهم مياه كثيرة تدخل على أكثر دورهم ، وأشجار وبساتين ، وحمــامات وخانات . وهى أحد معادن الدواب ، والماشية، والغنم ، والبغال ، والبراذين الفراهية، ويكثر عندهم العسل والسمن وضروب الغلات ﴾ (٢) ويصفهـا البكري في القرن الحامس فيقول: ﴿ وَمَدَيَّنَةَ تَاهِرَتَ مَدَيَّنَةً مَسُورَةً لِمَا أُرْبِعَةً أَبُو ابِّ : باب المها ، وباب المنازل ، وباب الاندلس ، و باب المطاحن . وهي في سفح جبل يقال له جزول ، ولها قصبة مشرفه على السوق تسمى المصومة ، وهي على نهر بأتيها من جهة القبلة يسمى مينة ، وهو في قبليها ، ونهر آخر يجرى من عيون تجتمع يسمى تاتش ، ومنه شرب أهلها وأرضها ، و هو في شرقيها ، وفيها جميع التمار . وسفرجلها يفوق سفرجل الآفاق حسنا وطعها ، وحثها ، وسفرجلها يسمى بالفارسي . وهي شــــديدة البرد كنيرة الغيوم والثلج ۽ (٣) .

ويصفها صاحب الاستبصار في القرن السادس الهجرى بقوله : ﴿ وَمَنْ

<sup>(</sup>١) للغدس ' أحسن النتاسيم لمعرفة الاقاليم ، ليدل ، ١٩٠٧ ص ٢٢٨

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل ، صورة الأرض ۽ ط ِ بيروت ١٩٦٢ ، ٨٦

<sup>(</sup>٣) السكرى ' ص ٦٦

مدن المفرب الأوسط المشهورة مدينة تاهرت ، وهي مدينة مشهورة قديمة كبيرة ، عليها سور صخر ، ولما قصبة منيعة على سوقيا تسمى المعمومة . ومدينة تاهرت في سفح جبل يسمي قرةل ، وهي عسلي نهر كبير يأتيها من ناحية الغرب يسمي منية ، ولهانهر آخر بجري من عيون تجتميع يسمي نانس، ومنه تشرب أرضها وبساتينها ، وكان لها بسانين كثيرة فيها جيم النَّار ، فيها سفرجل بفوق سفرجل جميع البلاد حسنا وطعا ورامحة ﴾ (١) . وفى تاهرت يقول أبضا باقوت: ﴿ هِي مدينة جليلة ، وكانت قديما تسمى عراق المغرب، ولم يكن في طاعة صاحب إفريقية، ولا بلغت عساكر المسودة إليها قط، ولا دخلت في سلطان بني الانخلب، وإنما كان آخرمافي طاعتهم مدن الزاب ... وهذه تاهرت الحديثة ، وهي على محسة أميال من تاهرت القدمة ، وهي حصن ابن نخانة ، وهو شرقي الحب ديثة ، ويقال إنهم لما أرادوا بناء تاهرت القـديمة كانوا يبنون بالنهار ، فاذا جن الليل ، وأصبحوا وجدوا بنيانهم قــد تهدم ، فبنوا حينئذ تاهرت السفــلي وهي الحديدة ... » (٢) .

# ح .. عبد الرحمن بن رستم امام الرستميين :

لم يبابع الإباضيه ابن رستم بالإمامة إلا في سنة ١٩٠٠ هـ بصد أن رست قواعد الدولة ، ورسخت دبائمها ، و توطدت أركانها ، وامتدت جذورها ، وأصبحت قادرة على الله فاع عن نفسها ، وبعد أن نظم فوسسوها صغوفهم، وأذابوا مشاكلهم . وأهم هذه الشاكل الن صادتها الدولة قبل سنة ١٩٠ هه

<sup>(</sup>۱) الاستيمار ' ص ۱۷۸

<sup>(</sup>٢) يا قوت ، مسجم البلدان بجلد ٢ ص ٨

مشكلة الإنحساد مع صفرية تأسسان في ضرب ألعباسيين الذين كأنوا يهدفون إلى الفضاء معاعلي الصفرية والإباضية بالمفرب . كذلك لم يكن إباضية طر اللس قد ألقوا سلاحهم، بعد استشهاد إمامهم ألى الخطاب في سنة ١٤٤٤ فظلوا نخوضون للعارك معالعباسيين ، متخذين منجبل نفوسة حصنا ومعقلا يتحصنون فيه . فني ولاية الأغلب بن سالم ، "كمنت زناتة البترية في تلمسان من جم شملها تحت لواء أبي قـــرة بن دوناس اليفرني الصفري، وكان الأغلب ينوى الإصطدام مم زناتة الصفرية، ولكنه، أصيب في موقعة حدثت بينه وبين الحسن بن حرب، بسهم أرداه قتيلا في سنة ١٥٠ هـ. وخاله علي إفريقية عمر بن حفص ، وكان يهدف إلى تحصين طبنة ، واتخاذها مركزا لشن غاراته عني الإباضية والصفرية ، أنا كاد يخرج إلى طبنة في سنة ١٥٤ هـ، وتخلو إفريقية من عسكر العباسيين حتى ثار بها البربر باتفاق مع العبفرية في تلسان والإباضية في ناهرت وطرابلس وجنوب إفريقيسة . هاجم البربر الجنيد بن بشار الأسدى ، عامل عمر بن حفص على إفريقية. واجتمع الإباضية في طراللس، وبايعوا أبا حانم بمقسوب بن حبيب الإباضي بالإمامة في سنة ١٥٤ . ولما هوجم الجنيد ، استنجد بعمر بن حفص في طبنة ، فأمده بمسكر لمواجهة الموقف. ولكن قوات الإباضيمة أبادتهم، وفر فلهم إلى قابس، غاصرهم أبو ماتم بها <sup>(١)</sup> . وتجمعت حشود الحوارج من كل ناحية ، حتى قيل أن عـدد جيوشهم بلغ ١٧ جيشا ، توجهوا جميعا إلى الزاب. واشترك عبد الرحمن بنرستم في المعركة المقبلة بحبشه، ولكنه رابط في تهوذه استعدادا للتدخل عند الحاجة إليه. وقد رأينا كيف نجح عمر بن حفص في إغراء جماعة من

<sup>(</sup>۱) این ا<sup>بات</sup>یر ، ج ۵ ص ۳۲

الدير بماله الصغلى من أبى قرة ، ثم تمكن بذلك من فك الحصار ، ووجه مسكره إلى ابنرستم ، فانهزم ابن رستم إلى تاهرت . وعلى الرغم من انتصار إياضية طرابلس بقيادة أبي ماتم ، على عمز فى القسيران ، فقد التهى أمر هؤلاء بالهزيمة على أبدى قوات يزبد بن ماتم فى جبال تقوسة فى دبيع الأول سنة ١٥٥ هـ ، وقتل أبو حاتم هو وصفوة قواده (١) .

عاد ابن رستم إلى تاهرتبعد هزيمته على يد عمر بنحفص، فاهتم بتنظيم بلاده، وأجم أهل الحــل والربط من الإباضية عل مبايعته بالإمامة في سنة . ٩٦ ه ، كما اشترك في مبايعته إباضية طرابلس ، فاتسم سلطانه بين القبائل العديدة التي دخلت في طاعتــه ، وعلى رأسها نفوسة . وساد الأمن والسلام لإبستبد برأى ، وإنما كانبصطنع أهلالرأى في عبلسالشوري ، وانتشرت في المشرق الاسلامي سيرته العطرة ، فكثر أنصاره ، لا في البسسلاد المفرية فحسب، بل في العراق ومصر وخراسان، واعترُ إباضية البصرة بهذه الدولة التي تحققت بها أمنيتهم في قيام إمامة إباضية تطبق فيها مبادى مذهبهم .ولم يتردد هؤلاء الإباضية في البصرة عن مساءدة هذه الإمامة الفتية بالا موال ، وبذكر ابن الصغير أن إباضيه البصرة وغيرها من بلاد المشرق الاسلامي جمعوا أموالا عظيمة وبعنوا بها مع نفر من تقاتهم لتسليمها إلى عبد الرحمن بن رستم؛ عندما يتبين لهم ضـدق مايشاع عنه من حسن السيرة والعدل. فمضى هــذا ودخلوا تاهرت من باب الصفا ، ودلم الناس على دار الإمام عبد الرحمن ؛

<sup>(</sup>١) عنصر تاريخ الإياشية مس ٣٤٠

و فوجدوا عند باجا غلاما يعجن طينا ، فيناوله رجلا على سطح الدار يصلح شقونا فيه . فسلموا على الغلام ، فرد السلام . فقالوا : أهذه دار الإمام ٢ ــ تعجيا من بساطتها، وظنا أن لا تكون هي دار الإمام ، إذ كانوا يتوهمون أن واعلمه إنارسل إخوانه إليه من البصرة . فرفع الغلام رأسه إلى سيده ، وقد علم أنه سمع كلامهم . فقال : قل للقوم يصبرون قليلا . ثم أقبل على ماكان من إصلاح السطح حتى انقضى ، والقوم ينظرون إليه ، وهم شاكون فيه ، هل هو صاحبه أم لا . فترَّل من سطحه إلى داره ، ففسل ما كان بيديه من أثر الطين، ثم توضأ وضوء الصلاة، فأذن للقوم فدخلوا عليه، فوجدوا رجلا جالسا على حصير فوقه جلد، ولبس في بيته سوى وسادته وسدنهالتي ينام علها وسيفه ورعمه ، وفرس مربوط في ناحية من دارة . فسلموا عليه، وأعلموه أنهم رسل إخوانه إليه . فأمر غلامه باحضار طعامه ، فأتاه بمائدته عليها قرص ساخن وسمين وشيء من ملح . فأمر بذاكالقرص فهشم ، وأمر بالسمن فلت به . ثم قال : على اسم الله ادنوا وكلوا ، فأكل معهم . فلما انقضى طعاميم، جدد الترحيب بهم ، فسألمم : ما مرادكم ، وما باء بكم ؟ فقالوا له : تريد أن تأذن لنا فنخسلو بأ تفسنا ، ثم نكلمك بعد ذلك ، فقال : افعلوا . فنهض لتواضعه ، فأخلى لهم المجلس، فجلسوا نجيا ، فقسال بعضهم لبعض: يكفينا من السؤال عنهما رأينا منه من إصلاحه لداره بنفسه، ومطممه وملبسه وحلية بيته، فما نرى إلا أن ندفع إليه المال ، ولا نشاور أحدا فيه. وكان الذي معهم من المال ثلاثة أحمال من المال ، ست غرائر ، فأجمع رأيهم على حمل المال إليه . فرجعوا إليه . ﴾ (١) . ثم أبلغوه بأمر مساعدة إباضية

<sup>(</sup>١) لبين الصغير الما لكي ، ص ١٠ ــ الازهار الرياضية ص ٨٠ وما يليها

الشوري من وجوه القبائل في المسجــد الجامع . فلما اجتمع أعضاء الحجاس قرروا قبول هــذه للساعدة لحاجة الإمامة الفتية إلى ما من شأنه أن يقوى دمائمها ، على أن يقسم ثلث هذا المال للكراع ، وثلثه للسلاح ، وثلثه للفقراء والضعفاء . فشرع الإمام في شراء الكراع والسلاح ، وتحسنت أحسوال الناس، وأنسوا من أنفسهم قدرة على توسيع نطاق العمران فشرعوا ، في إجراء الأنهر واتخاذ الا'رحاء والمستغلات. ولم يمض ثلاث سنين على هذه المعونة المشرقية حتى عاد وفد إباضية البصرة يحملون عشرة أحمال من االذهب لإمانة الإمامة من جديد حتى تتقوى وتتمكن بذلك من الوقوفأمام مطامع العباسيين . ولكنهم شاهدوا مدينة تاهرت قد تبدلت ، إذ أقيمت فيها ﴿ قصور مشيدة ، ودور منظمة ، وأبنية مبهجة ، وقباب مرتفعة، وأسواق مزدحة، ومساجد متمددة بمنارات عالية ، وحمامات متقنة ، ويحيط بالعاصمة بساتين متنوعة ، ومطاحنمنتصبة ، على الأنهار الجارية،واتخذ أهلها الفرشوالستائر المزخرفة، والحيل المسومة، وتنوعت الا لبسه وتعددت اللغات والأزياء، ورأوا ما لم يخطر لهم ببال ۽ (١) ، ولکنهم رأوا دار الامام علي ما کانت عليه من البساطة وسذاجة البناء. فلما قابلوا عبد الرحمن بن رستم ، جمع عبلس الشورى كالمرة السابقة لاستشارة أصحابه ، فتركوا له أمر التصرف في هذه الا موال. فأمر عبد الرحمن أعضاء الوقد البضري، بارجاع هذه الأموال إلى أصحابها ليستمينوا بها في جهادهم مع العبــاسيين ، فهم أولى من الرستسيين يذلك ، بعسد أن أثرتالدولة الرستسية ، وقويت دعائمها ، وعبثا

<sup>(</sup>۱) نفي المرجم ص ١٣

حاولالبصريون إقناع الإمام بوجنوب قبوله لما ، ولكنه أصر على رأيه<sup>(1)</sup>.

يمين عبد الرحمن بن رسم في أمد وجيز للغاية في أن يؤسس دونة قوية، ها بهاجر إنهاء وانصلوا به يطلبون صداقته ويسمون إلىخطب مودنه وموادعته. وهاجر إليها كنيرون من أهل المشرق والمغرب والاندلس، و نزلوا بها، وقصدها التجار ، والكناب، والملساء، ورجال الصناعة والنن ، وأرباب الممرف من سائر أنحاء العالم الاسلامي. وقسد كان لذلك أكبر الأثر في تطور عمرانها، ونمو تجارتها، وانساع مواردها الاقتصادية، وشهد المغرب الأوسط في عهد عبد الرحمن بن رسم سنينا من الهدوه والامن لم يعرفها من قبل، يهناكان المغرب الأدن يضطرم بنار الذين والثورات.

ولما أحس عبد الرحمن بدنو أجله ، افتدى بعمر بن النطاب ، فاختار سبعة من خيرة رجال الدولة الرستمية ، بمن كان يتوسم فيهم الصلاح والزهد والمعام ، وهم . بعد الرحمن بن رستم ، وعمر ان بن ميد وان الما ندلسى ، وأبو الموفق سعدوس بن عطيسة ، وشكر ابن صالح الكتابى ، ومصعب بن سدمان ، ويزيد بن فنسسدين وأوصاهم بالاجناع والتشاور فيا بينهم لاختيار إمام من بينهم . ثم ترق عبدالرحمن في سنة ١٧٨ أرل بالنقة .

<sup>(</sup>١) الازهار الرياضية ٬ ص ٩٠ ، ٩٠ ـ مختصر ناريخ الإباضية ص ٣٩

<sup>(</sup>٢) تنس المرجع ص ١٠١ ــ مختصر تاريخ الاباطية ص ٣٨

 <sup>(</sup>٣) ابن عذاری ' ص ٢٧٧ ــ زامباور ، معجم الأنساب والاسرات الحاكمـــة ق
 التاريخ الاسلامی ' ج ١ ، الناهر: ١٩٥١ می ١٠٠

د ــ امامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم وبداية ظهور الانقسامات
 اللهب عند الاباضية:

بعد أن توفى عبد الرحمن بن رستم ،اجتمع المرشحون للامامة ، وطال اجهامهم شهرًا، والتهوا أخيرا إلى اختسار عبدالوهاب بن عبد الرحمري، وبويع له بالإمامة في جامع تاهرت. ولكن اختيارعبد الوهاب لم يتم باجماع الآراه، فقد كانت كفة مسعود الاندلس أكثر رجوحا، وكان القوم عيلون إليه، إذ كانوا لايقبلون مبدأ الوراثة من أصله . وكادت الإمامة تخرج عن عبد الوهاب علولا تأبيد زناتة له ، لا أن أمه كانت بفرنية من زنانة، ولولا تأييد الفرس له أيضا باعتباره من أصل فارسي (١)، ولولا زهد مسعود الاتدليم عن تولى الإمامة وعزوفه عن هــــذا للنصب الخطير ويذكر الشيخ سلمان الباروني النفوسي أن عامة الإباضية كانوا عبلون إلى اثنين من من السيعة المرشحين للإمامة ، وهما عبسد الوهاب ومسعود الا"ندلسي . ثم أجموا أخيرا على مسعود الا تدلسي ، إما لا ن مبعداً الإباضية كان يقضى بالشوري دون الوراتة ، أو لا °ن مسعود كان أعلم من عبد الوهاب ، ولكن مسعود الأندلس كان ينفر من الرئاسة ويزهد فيها ، فا "تر أن يتخل عنها لعبد الوهاب، فلما تقرر عقد المجلس في دار الإمامة ، توارى عرب الانظار، فلما بحثوا هنه لم يجدوه، فابتدروا عبد الوهاب لمبايعته، وبينا كانوا يتأهبون أذلك فوجئوا يوجود مسمود في مقدمة لليايمين (٢) .

 <sup>(</sup>۱) عمد بن تاویت ٬ دولة الرسمیین أصحاب تاهرت، صعینة مهدافراسات الاسلامیة فی مدرید ٬ الجلد الحاص ۱۹۵۷ میراد ۱۹۳۸

<sup>(</sup>٢) الازمار الرياشية ص ٩٩

وكان يزيد بن فندبن يطمع في الإمامة لنفسه ، فلما وجد إجماع الناس هذ ما يعة عبد الوهاب حاول أن يفسد على عبد الوهاب مبايمــة الناس له ، فأعلن في الجامم أنه مستعد لمبايعة عبد الوهاب على أن يجعل معمه في الإمامة جاعة لا يقطع في أمر دون مشورتهم <sup>(۱)</sup> . ولــكن مسعود الاندلسي ' عارضه في ذلك بقولة ﴿ لا نعلم شرطًا في الإمامة غير أن يحكم ببننا بكـتاب الله وسنة نبيه عليه السلام ، وآثار الصالحين قبله (٢) ي، وعلى أثر ذلك تمت مبايعة العلماء لعبد الوهاب، وحمل إلى دار الإمامة فى موكبغصت به طرق تاهرت، وتمت له المبيعة العامة . ولكن ابن فندين لم يسكت على ذلك ، فني أول وَلاية عبد الوهاب تام يزيد بن فندين في ناهرت باثارة الفتنة ،وطعن في إمامة عبد الوهاب، وذلك لا نه كان يطمع في الظفر بأحد المناصب الخطيرة في الدولة ، فلما لم يظفر بشيء منها نقم على عبد الوهاب ، ولم بجد ما محاربه به في أول الا مر غير إثارة الفتنة والتلبيس على من اتبعـه ؛ فطالبه باقامة هيئة استشارية لا يصدر الإمام في أمر من الاممور إلا عن رأيها ، ثم تدرج إلى إنكار إمامة عبد الوهاب من أصلها بدعوى أن في المسلمين من هو أعلم منه (٣) ، وأدى ذلك إلى حدوث انقسام مذهبي عنـد الإباضية إلى نـكارية ووهابية ، وكَانَ الوهابية م جهور الإياضية ، كذلك أدى إلى استفتـاه الفريقين لعلماء الإباضية وفقهائهم في المشرق . وفي هذه الاثناء دبر ابن فندين مؤامرة لقتل عبد الوهاب في غرفة نومه ، ولكن المؤامرة فشلت من أساسها

<sup>(1)</sup> المرجعالسا بق ص ۱۰۰ سـ دبوز ' ج ۲' ۵۹۱ ۲ قس المرجع ' ص ۱۰۰ سـ دبوز ، ص ۵۰۷ (۲) مختصر تاريخ الإياضية ' ص ۳۹

فزادت نقمة المتاكم بن من النكارية على عبد الوهاب ، وقامت المارك في المدينة ، وانتهت بانهزام فرقةالنكارية، هر يمتنماه، وقتل منهم نحو ١٧ ألقا ، كان من بينهم ابن فقدين صاحب الحركة نقسه (١) . وأعقب هزيمة ابن فقدين وأتباعه ، وصول رسل الاباشية من المشرق بصحة ولاية الإهام عبدالوهاب، فقضب النكارية أصحاب ابن فقدين لذلك ، وعبروا عن غضبهم وصخطهم بقتل ميمون برعيد الوهاب، والتميل بحته (٧) . وقد تمكن أحد أبناه ميمون من التعرف على قتلة أبيه ، وقاتلهم هو وجده الإمام عبد الوهاب في الحبال، وقتل منه عددا كبيا ا

ولم تنته حركة التكارية عند هذا الحد، إذ انضم إليهم الواصلية المترأة و مظهم من زنانة ، وخرجوا على عبد الوهاب لمدة أسباب منها : أنه قتل ابن فندين ، ولان إدريس بن عبد الله بن الحسن كان قد غزا محد بن خزر الزنائي أمير تلسسان سنة ١٩٧٩ م، فانفسوى ابن خزر تحست لواه الأمارسة ، وأقره إدريس على تلسان ، ولسكى يوسع محدين خزر نفوذه أخذ يحرض قومه الزنائيين في ثبال تامرت على الثورة والاقعمال عب الرستميين ، وكان معظمهم مزالواصلية ، ولان اسحاق بن محد الاورد كان زميا الواصلية في وليلي ، وهو الذي ناصر الادارسة وأسسدو لهم، وكان بطمع في مد نفوذهم على كل بلاد للقرب ، فعمد إلى إثارة الواصلية في نامرت على الإمام، وحرضهم على الانتصال عن المنوقة الرسعية .

وكان الواصلية يؤلفون حزبا قريا في عبال تاهرت، فقد ذكر يا قوّت

<sup>(</sup>۱) الأدعار الرياشية ، ص ۱۹۱ – يختصر تاريخ الإياشية ، ص٣٩ – (۲) تنس للربيج ص١١٢

أن جمهم كانتريا من اهرت، وكان عددم يلة نحو الابن ألغا ، وكانوا بعيشون في يوت كيوت الاهراب عملونها (۱) وكانوا بنشرون في شال تاهرت من مستفام إلى وهران ، وفي جنوبها في تيلغمت وفي العمدراء ، وفي وادى ميزاب ؛ كما انتشر مذهبهم في شهال خرى للغرب الاقعى في وليلي وفواحيها (۱) . وكان هؤلاء الراصلية بدعون إلى الإمامة الإسلاميسة باللسان ، ولذلك لم مختلوا مع الاباضية في الدواة الرستمية ، بل التقوا معهم في الانجاء للذهبي العام ، وعاشوا في كنف الرستميين ، إلى أن وانتهم الغرصة للانفصال عن الامامة الرستية ، فاضطر الإمام عبد الوهاب إلى عاربتهم بالسيف ، وقض على تمردم (۲) .

وفى إمامة عبد الوهاب حاولت قبيلة هوارة الحروج على طاحة الإمام، وشرحت أولا فى عالقة قبيلة لوانة عن طريق المصاهرة، ولكن عبد الوهاب تنبه إلى ذلك، فحارب قبام هذا الحلف بنفس الوسيسلة، وأصهر من شيخ لوانة، وتزوج ابنته التى كان قد خطبها أمير هوارة. وبذلك اعمازت إليه قسلة لوانة (4).

وماد المدوء بلاد الرستيين بعد ذلك ، واستقر الأمر لبد الوحاب ؛ وازدهرت تاحرت فى ظل هذه الحياة الآمة المادئة ، خترم مبدالوحاب على أن يختم حياته بالحج إلى مسكك برا سى عر بقبيلة نتوسة · فاستشلف ابشـ

<sup>(1)</sup> ياقوت ، معجم البلدال ۽ ٢ ص ٨

<sup>(</sup>۲) الأزمار الرياضية ص ۱۱٦ وما يليها ــ دبوز ٬ ج۴ ص ۴۸۱

<sup>(</sup>٣) کلش للرجم ص ۱۸۸ ــ ديوز ص ۴۸۳

<sup>(1)</sup> تنس المرج ص ١٢٠ ـ عمد بن تاويت ' دولًا الرستيين ۽ ص١١٤٠

أفلح على القيروان وامتطى صهوة جواده ، ومضيشه قا وفي صحبته زوجته وجمح كبير من رجاله ، وسلك عبد الوهاب الطريق الصحراوية للمارة بقسطيلية وجبل دمر الواقع إلى الجنوب من قابس ، و إلى الشهال الغربي من جبل نفوسة ، وكان جبل دمر تسكنه قبائل من دمر الزناتية ، ومع أنهــــم كانوا إباضية إلاأن استقرارهم قرببا من إفريقيةجعلهم يؤثرون الاستقلال عن الدولة الرستمية حتى لا يتعرضوا لض بات العباسين . وعلم أهــل دمر بقمدوم الإمام، فاحتفلوا باستقباله، ودعاهم الإمام للانضام إلى إخوانهم بالدولة الرستمية ،فيايعوه ، وانضموا إلى دولته ، فولى عليهم شيخا صالحا بقوم بشؤونهم اسمه مدرار (١) . ومضى بعد ذلك إلى جيــل نفوسة ، فنزل في مدينة شروس عاصمة هذاالجبل،وأقبل إليه أهلها وأهل الجبل،ومنعوم من متا بعة السير إلى مكد إشفاقا عليه من الوقوع في أيدى العباسيين فيقتلوه (٢).

وأقاما لإمام في جبل تفوسة سبع سنين تولى فيها شؤون القوم، رانتقل إلى مدينة جادو مقر ولاة الرستميين في هذا الجبل، وأقام في قرية منها تعرف باسم ميري ، وبني فيها مسجدا ، وكان يتولى في خـــلال هـــد. السنين التي قضاها في تفوسة ، التدريس في مسجدها (٢٠) . ويبدو أن إقامة عبدالوهاب بن رستم في جبل نفوسة شجعت قبــائل هوارة المحاضعة لأمير إفريقية علم. إهلان تورتها على العباسيين بطرابلس ، وأعلنت استقلالها في سنة ١٩٩ هـ ، فاستنجد عاملها بابراهيم بن الاغلب ، فسير ابنه أبا العباس عبد الله على رأس

<sup>(1)</sup> الرجراليايق ص ١٣٧ ... ديوز ص٥٠٠

<sup>(</sup>٢) الازهار الرباشية ص ١٣٨

<sup>(</sup>٣) قس الربع ص ۱۴۲ ــ ديوز ۽ ڄ٣ ص ٥٠٧

جيش عدته ١٣ ألف فارس ، فانهرمالير ، و عكن ابن الاغلب من دخول طر إبلس، وبني سورها (١١) . فاستغمالت هوارة بالإمام عبد الوهاب ، فلم يردد في نجدتها ، وزحف إلى طرابلس بجيش ضخم ، فتحصن عبد الله الا غلبه داخل أسوار طرابلس وعند لذ حاصه الرستميون محاصم ة محكمة وكان عبد الله بن ابراهيم قد أغلق أبواب المدينة، ولم يترك منها مفتوحا إلا باب هوارة،وذلك لكى يخرج منه لقتال الرستميين(٢).وواصل عبدالوهاب ابن عبد الرحمن حصاره حول طراباس إلى أنحدث ما لم يكن في الحسبان، فقد علم عبد الله بوفاة أبيه ابراهيم بن الا ْغلب في ٧٠ شوال سنة ١٩٦ هـ، فعزم على العودة إلى القيروان للظفر بالإمارة الاغلبية قبل أن يغتصبها منه أحد من إخوته ، فاصطلح مم عبد الوهاب على أن تكون أعمال طر ابلس كاما للدولة الرستمية بيما يحتفظ الأغالبة بمدينة طرابلس والساحل (٣). وعلى هذا الاساس رفع عبد الوهاب الحصار عن طرابلس ، وعاد إلى نفوسة بعد أن امتد سلط أنه على صحراه طرابلس الواسعة . ثم عزم عبد الوهاب على العودة إلى تاهرت، فأقام السمح بن أبي الخطــــاب عبد الاعلى ، أعز اصدقائه وقربهم إليه ، عاملاهن قبله علىجبل نفوسةوما يليه إلى ضواحي طرابلس وقابس ، ثم مضى عبد الوهاب بعد ذلك إلى تاحرت .

ولما توفى السمح بن أبى المحطاب أسرع كثير من العامة إلى مبايعة ابنـــه

<sup>(</sup>١) ابن الاثير، ج ه ص ١٥٦

<sup>(</sup>٢) تنس الرجع ص ١٥٧ ـ الازهار الرياضية ص ١٤٤ ـ ديوز ، ص ١٢٠

<sup>(</sup>٣) قس المرجع – ابن شلول ج ٤ ص ٤٢١ – الازمار الرياضية ص ١٤٥ \_ عمد ابين تاويت ' ١١٦

خلف بولایة الجبل ، وتابهم فی ذاك بعض أبیان الجبل ، ممن را وا الاستقلال من الدولة الرستمیة . ولکن الامام عبدالوهاب لم برض من ذلك فصم علی عزل خلف و ولیة غیره من أهل الفضل ، فولی أبو با بنالعباس علی الجبل (۱) . فلما نوفی أبوب ولی أبا عبیدة بن عبد الحبید ، وقعد قامت بین خلف الثاثر و آنبا عهالذین عرفو ا با خلفیة منذ أن با بعوا خلفا بالامامة ، و بین خلف الثاثر و آنبا عهالذین عرفو ا با خلفیة منذ أن با بعوا خلفا بالامامة ، فی مستدلالامام أفلح بن عبد الوهاب ، علی بدی أبی عبیدة عبد الحبید . و لم يتم الفضاه نهائیا علی خلف إلا علی بدی العباس الذی أسند الم ولایا الذی أسند ولایا الجبل فصف خلفا ، و شعت شمل من بقی من أصحابه ، إلی أن توفی خلف ، و فر ابنه إلی جزیرة جربة (۲).

وتوفى الإمام عبد الوهاب فى سنة ٧١٦ (٣ . وقيل سنة ٧٠٨ (٤) ، بعد أن وصلت الدولة الرستمية فى عهده إلى درجة كبيرة من الانساع .

<sup>(</sup>١) الازمار الرياضية ص ١٥٢ ـ مختصر تاريخ الاياضية ص ٤٠

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ الاباضية ص ٤٠

<sup>(</sup>۳) دیوز ' به ۳۳ م ۲۰۶ . وذکر البارونی آنه ترق تی شد ۱۰۹ ' وق ذلک خطأ کبر لأن هرد الوهاب کان ما برال میا عندما حاصر قسوك این الاغلب فی سنة ۱۹۹ ' کما کان میا عندما فام خلف بن السح با اثورة علیه

<sup>(1)</sup> انظر الانساب ازامباور ، ودائرة المسارف الاسسلامية ، مادة تأهرت لجورج مارسه ــ وكدين تأويت ، دولة الرستيين ص ١٩٨

#### (Y)

#### خافاء عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

#### و \_ خلافة الأمام افلح :

كان أقلح قد مارس الحكم أثناء غيباب أييه في جيل نفوسة ، فلما توقى أبور عبيد الوداب ، اجتمع أهل الشورى من علمها، الدولة ، وأجموا على مبايعة أفلح بالإمامة إذ كان قد أظهر أثناء حياة أبيه من الورع والشقوى وحسن السيرة والعلم ما جعل الناس بتحسكون به إماما . فسار في العدل والإحسان سيرة أبيه ، وعنى بنشر الأمن في ربوع البلاد ، فتقدمت الحضارة الرستمية ، ووصلت الدولة في عهده إلى ذروة عظمتها ، ومتنهى ازدهارها .

ولم يقطع الهدوء الذي ساد بلاد الرستميين إلا استمرار حَلَق بن السمح بالنورة على الإمام ، وخروج فرج النفوس المعروف بنغات بن نصر عليه. أما نورة خلف فقد رأينا كيف قضى عليها في عهد أفلح ، وأما فرج النفوس، فقد ثق عصا الطاعة على الإمام عندما عين أفلح سعد 1 بن أبي بونس عاملا طي قنطرارة ، وكان سعد يطمع في أحد المناصب ، فأخذ يثير بعض المشاكل المنشعية ، منها إنكاره المحلمة في يوم الجمة ، مدعيا أنها بدعة ، ومنها إنكاره اسمال الإمام العالى والسعاة لجاية المحقوق الشرعية . (١) وقد تولى أفلح نصحه في عدةرسائل ، حذره فيها من سوء العاقبة ، وأنذره أخيما بمعاقبته إن ميزم عرفوا باسم النعائية .

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ الإباضية ص ٢ ٤

ويحج أفلح فى كسب الواصلية إلى جانبه ، فاتحدوه إماما لمم ، وكان أنباعه من الواصلية، وجدم تلاتين ألفا ظواعن بسكنون المميام (١٠. وتوفى أبو صيد بيمون الأفلح سنة ٧٠ هـ (٧).

# ب ـ خلافة الامام وبي يكر تر افلج

كان أبو اليفظان بن أفلح وقت وفاةأبيه أسيرا عند بني العباس، فقد قبض عليه مامل لحجاز وهومتوجهالعج، فأودع السجن بغداد 1). واتفق الحليفة الوائق كان غاضبا على أخيه للتوكل فسجنه كذلك، فتصادق أبو اليفظان مع للتوكل أثناء مقامها بالسجن، فلمسا ارتفى للتوكل إلى دست الحلافة، أذن لأبي اليفظان بالمسودة إلى بلاده، فقدم إلى تامرت في إمامة أخيه أبي بكر .

ظلا توفى أطلع، تولى ابنسه أبوبكر الإمامة مع قلة كفايته ؛ إذ كان أخوه اليقظان أقدر منه على إدارة شؤون الدولة ، ولكنه كان ما يزال عند مسجو يا يغذاد ، وكان أخوه التال يعقوب حدثا صغير السن ، وقد لك يويع أبو بكر ثايا أرعنا لم يحسن الإدارة ، كا أنه لم يكن دينا عادلا يقطا كا "بانه ، وإنما كان يميل إلى الراحة وحيساة الخول ؛ فانفمس في الزف وأسرف في اللهو ، فلما عاد أخوه أبو اليقظان من بقداد بعد أشهر من إمامة أخيه ، وأسلم إليه أبو بكر مقاليد الإمامة ،

<sup>(</sup>۱) این خدول ، ج ۲ ص ۲۱۸

<sup>(</sup>۲) الأزماد الرياشية /س ۲۲۱ ـ عنصر تاريخ الاياشية / س ۲۲۰ ويمسل زامياً ور تاريخ وفا نه سنة ۲۰۸

<sup>(</sup>٣) ابن العنير المالكي ، سبرة الأنمة الرستيين ' ص ٢٧ سيختصر تاريخ الإباضية

وترك له مهمة القيام بشؤون الدرلة وحل مشكلاتها ، واستغرق هو في حياة اللذات والشهوات ، واحتجب عن العمامة ، ثم إن أبا بكر وكل إلى ضهره عمد بن عرفه ، وكان من أعيان تاهرت ، مهمة الانصال بالرعية ، والنظر في قضاياهم ، وكان بمن عرفة شخصية لطيفة ، وكان بحسن إلى النماس ، ويسعى إلى حل مثاكلهم، فاقتنوا به ، وأحبسوه ، وأصبح مقصدهم في الماصمة ، وأصبح له أشاع وأنصار يمجدونه ، فأصبحت الإمامة القعلية لحدد بن عرفة ، والاسمية لأبى بكر (١) .

وكان قد وقد إلى تاهرت عدد كبير من جند القيروان الذين أعلنوا في مناسبات كثيرة تمرده على بن الانخاب ، واستقروا بها ، وأسسوا لهمربيضا كبيرا في ناهرت، سوروه حتى أصبح ببدوو كانه ددية عامرة، وكان من الطبيعي أن يؤيده إلا الم المؤدن عمدين عرفة بعل مكانته، وضغامة شابه و وشايعة جهور تاهرت له ، غلما أحس عمد بن عرفة بعلو مكانته، وضغامة شأنه ، وصنايعة جهور تاهرت له ، غلم الحرور وملك نفسه ، فاستبد بالأمر استبداداً كاسلا ، وأصبح لا يكترت لا بي بكر ، ولا يتم بشأنه . وكان أهل الشورى من علما، تاهرت و آل بني رستم بشاهدون ما يجرى في المدولة وم ساكتون ، فلما أسرف ابن عرف في استبداده ، خافوا على إمامتهم من غروره واستبداده ، منافوا على إمامتهم من افتتان الناس بابن عرفة ، وبينوا له سوه العاقبة إذا لم يتصرف نصرفا سريعا ، وحذه مل الحروم نقم وعنوا له سوه العاقبة إذا لم يتصرف تصرفا سريعا ، وحذه مل الحروم نقم قاسم عن وحذه مل الحروم نقم قاسريعا،

<sup>(</sup>۱) این الصغیر ، ص ۲۹

<sup>(</sup>۲) د روز ، ج ۲ص ۷۱ه

يغلى غضبا من ابن هرقه الذي استغل تفته به فهيد أبو بكر إلى أحد غلما نه بقتل ابن عرفة ، فاغداله الغلام ، وأخفى جته . وعندئد أشعمات نار الفتية في تاهرت ، وثار أفصار عمد بن عرفة ، ومشابعوه على أبي بكر ، وانقدم أهل تاهرت إلى فريقين : فريق بشاج الإمام وبتأ لفدمر نقوسة والعجم، والذيق الآخر من أفصار ابن عرفة ، ويتألف من جند العباسيين وصنائهم في تاهرت ، وطي رأسهم عمود بن الوليلي ، وخلف الحمادم مولى الانفل ابن سالم وغيرهم ، وقد قام هسدذا الغربق بمهاجة درب النفوسيين بناهرت وإحراقه ، واحتدمت نار الفتنة في للدينة ، فاضطر أبو اليقطان إلى المعلم عمد المعروج من تاهرت هو وخاصت ، وبايعوه بالإمامة ، واستفل عمد ابن مسالة الهواري الإباض فرصة قيام التعنة وخروج أبي اليقطان وخاصته من تاهرت ، واستول عليها (۱) .

## ج \_ امامة ابي اليظفان عمد :

بوج بالامامة بعد قيام القتنة، وقيل بعد موت أخية أو بتسليم منه إله (٣) سنة ٢٤٩ هـ ، و تمت بيعته وأحوال البــــلاد فى غابة السوء من الاضطراب والقتنة ، ولكنه تمكن خضل عزيمته وشجاعه من استرال الشــــوار ، فجيش الجيــوش ، واستنجد بسكان جبــل نفوسة ، فأمدوء بجيش كثيف تمكن بفضله من إمحاد نيران فتة أنباع ابن عرفة ، ثم وجـــه أو البقظان همه إلى استرياع تاهرت بعد قتال عيف، وحصار دام نحو سبع سنوات (٣).

<sup>(</sup>١) ابن الصفع ص ٣٧ \_ الأزهار ص ٢٣٢ ، عنصر تاريخ الإباضية ص ٤٠

<sup>(</sup>٢) مختصر نار يع الاباضية 'ص٥٠

 <sup>(</sup>٣) الختمر ص ٥٠٥. ويذكر الأساة دبوز ان عمد بن مسالة مال لهل السلم بعد أن ضحة الفوسيون بالتزام الهده ( دبوز ، ج ٣ ، ص ٥٨٠ )

مكف أبر البقظان بعد ذاك على إصلاحها أفسدته الفتنة ، فبسط الامن والمدل في الدلاد ، فسادها الهـدو. ، واطمأن الناس في حياتهم ومعاشهم ، وأحبه أهل جبل تفوسة إلى درجة الافتتان (١). ومن الا حداث المشهورة في عدده ، قيام قائده أبي منصور إلياس النفوسي مزعة جيش العباس بن أحد بن طولون في سنة ٧٦٧ هـ ، وتفصيل ذلك أن العباس انتهز فرصة غياب أبيه في بلاد الشام ، وخرج في عسكر كثيف قاصدا بلاد إفريقية للتغلب عليها، فلما علم إبراهيم بن أحد بن الا علم بذلك سير إليه قائده أحمد ا من قر هب إلى طرابلس، وهناك حشد ابن قرهب من أمكنه من جند طرابلس وبربرها ، ثم خرج إلى لبدة فدخلها قبل وصول العباس، ثم قدم العباس من رقة والتقي جيشه مع جيش ابن قرهب على بعد محسةعشر ميلا من لبدة ،فانهزم ابن قرهب وانسحب بفاوله إلى طرابلس، فركب العباس في أثره حتى نزل طرابلس ، و نصب عليها الجانيق ، وظل محاصر ها سم، بوما . ولكن بعض جنو ده اعتدوا على حرم البوادي ، أتباع الدولة الرستمية ، فاستفاثوا بأبي منصور قائد أبي اليقظان، وكان مقيا بجيل نفوسة ، وشاركهم في الاستفائه أهل طرابلس، فأغاثهم بجيش هائل يتألف من ١٧ ألف مقاتل من رجال تقوسة ، واشتبك مع العباس بن أحد بن طولون ، فدارت الدائرة على جيش العباس، فانهزم ومض منسحبا إلى رقة، وترك النفوسيون ماخلفه الطولونيون وراءهم من ممدات وأموال وأسلحة ، زاهدين فيها ، متورعين عنها ، فانتهبها أهل طرابلس (٢). وعاش أبو القطان بحوا من مائة سنة ، قض منها في الإمامة أربعين عاما ، ثم توفى سنة ٢٨١ ه .

<sup>(</sup>١) ابن الصغير ، ص ٤٦

<sup>(</sup>۲) ابن عذاري ص ١٠٨ - الباروني ' مختصر تاريخ الإباضية ،ص ٤٦

### د \_ امامة أبي حاثم يوسف بن محمد :

بايعه بجلس الشورى بالإعاع ، استجابة لرغية الجهور الاعظم من أهل تاهرت. وكان أبو ساتم حسن السيرة ، مصلحا ، عبا للدل ، ورث عن أبيه ذكاء، وشجاعته وعلمه ، وفى أول إمامته خرج عليه عمه يعقوب بن أفلح ، يحريض من بعض سكان تاهرت ممن لم يرضهم الإمام بعض المناصب ، فأعلنوا الثورة عليه ، واستقدموا يعقوب من زواغة ، وبايعوه بالإمامة (١٠). فقامت الحرب الأعلية فى تاهرت ، واحدم القنسال بين أنصار أبي حاتم وأنصار يعقوب ، ودامت الحروب بينهم أرج سنرات ، واقبت باقصار أبي حاتم أبي حاتم وإمادته إلى الإمامة، وعودة عمه يعقوب إلى زواغة (١٠).

وفى عبد الإمام أي مانم ، شق الطيب بن خلف عصا الطاعة عليه في حز طرابلس وجبل تفوسة ، فسهد الإمام بتأديه إلى أبي منصور إلياس ، واليه على الجبل ، فوجه إلى الطيب جيشا شحارجه ، فالعبة الطيب إلى زواغة معقل أنسار أبيه ، فتهمة أبر منصور إلياس ، وطالب زواغة بتسليمه إليه ، ولكيهم أبوا ذلك ، فعاربهم أبو منصور وهزمهم ، فقد الطيب مع فريق من لم يقبل المدخول في طاعة الإمام إلى جزيرة جرية ، فطاردهم أبو منصور، وحاصر جوية ، ثم دخلها وقيض على الطيب ، وحمله طيدا إلى جبل تقوسه، وحيسه فترة ، ثم أخرجه بعد أن أعلن توبته ، وعاد إلى الولاء اللامام (ع). و قا توفى أبو منصور إلياس ، أسند الإمام ولاية نموسة إلى أفلح بن

<sup>(</sup>١) الباروني ، يختصر كاريح الاباضية ص ٤٧

<sup>(</sup>٢) الازمار ، ص ٢٧١ ـ الحتسر ، ص ٤٧

<sup>(</sup>٣) الازهار ۽ ص ٢٧٧ - الختصر ، ص ٨٥

أبدى الأغالبة فى سنة ١٨٨ ه، وذلك أن ابراهيم بن أحمد الأغلبى عزم على أبدى الأغالبة فى سنة ١٨٨ ه، وذلك أن ابراهيم بن أحمد الأغلبى عزم على أن يضرو الطولونيين بمصر . فن سنة ١٨٨ ه، وحض ابن الانحلب فى جيش كثيف بقيادة أبى بحربن أدم (١) متجها إلى مصر لحاربة أحسدين طولون فاعترضه نقوسة بين قابس وطرابلس ، وصنعته من للرور ، فناصبهم الحموس قيا من قصر ما منو عو كانت عمد الفوسيين ، و أأن مقاتل بقودهم أفلح ابن العباس ، واشعر بين الإنحالية والنفوسيين ، واشهى ببزيمة أحسل جبل نقوسة هزيمة شناه ، وقتل من عالمهد لم نصد نقوسة توقد الراقعة نحو ١٧ ألفاء ومنذذلك المهد لم نصد نقوسة توانى الرستميين ومنذذلك المهد لم نصد نقوسة توانى الرستميين (٢).

ولم يكتف ابراهيم بنأحمد بذلك ، بلسير ابنه أبا العباس في العام التالي إلى نفوسة ، فقتل منهم هدد اكبيرا ، وأسر نحو ثلاثمانة ، أخسذهم معه إلى اللهيروان حيث أمر ابراهيم بن أحمد بذبحهم ، واستخلاص قلوبهم و نظمها في حيال نعبت على باب تونس (٣).

<sup>(</sup>۱) این مذاری ' ص ۱۷۳

<sup>(</sup>٢) الازهار ، ص ٢٨٠ \_ الختص ، ص ٩ ۽

<sup>(</sup>٣) اين عذاري ١٠١٠ ص ١٧٤

### ه .. امامة اليقظان بن ابي اليقظان وتهاية دولة الرستميين :

بويع اليقظان بعد مصرع أخيه ، وقامت إمامتــه بين عوامل الانقسام والاضطراب. أما الانقسام فلا ن شيوخ الدولة كانوا ساخطين عليه لاتبامه يفتل أخيه ، وأما الاضطراب فلا نخطر الاسماعيلية قد اقترب من دولتهم، وأصبح بهــــدها بالسقوط، فقد تمكن أبو عبد التعالشيمي من احتلال الزاب، والتغلب على دولة الأغالبة، ودخيل رقادة سنة ٢٩٦ هـ. وأحس اليقظان بمجزه عن مواجهة الشيعة ، وأدرك قرب نهايته ونهاية دواته. وفي ١٥ رمضاز خرج أبو عبدالله الشيمي من رقادة متجها إلى تاهرت، فدخلها بالأمان ، ولكته قتل يقظان ومن ظفر به من بني رستم ، وأرسل رؤوسهم إلى أخيه أبي العباس وإلى أبي زاكي خليفته برقادة، فطوفت بالقيروات ثم نصبت على باب وقادة (١) . و لم بكتف الشيعي بذلك بل استباح أموال الرستمين ، وتوجه إلى المكتبة الكيرى للعمومة ، وأخذ مافيها من الكتب الحاصة بالرياضيات، والصنائم، والفنون، وأحرق ماعدا ذلك(٢). إذ أن معظم كتبها عاص بالشريعة الإسلامية وعذهب الإباضية وبتاريخ الرستمية. وقضى الإسماعيلية بذلك على اللسولةالرستمية ، ففر كثير من سكاتها إلى جبل أوراس، وجبال بني راشد، وإلى واحة ورجلان في المحراه، وإلى جبل تفوسة ، وإلى جزيرة جربة .

ولقد حاول أحد الأباضية النكارية وهو أبو اليزيد الملقب بعساحب

<sup>(</sup>۱) این طاری د به ۱ ص ۲۰۸

<sup>(</sup>٢) :هم تاريع الإباشية ص ٤٩

الحار () أن يعد إنشاء الدولة الإباضية على مذهب التكارية ، فخرج على القاطعيين في عبد المهدى بجبل أوراس سنة ٣٩٦ه ، و كثر اتباعه في أبام المقائم بالله أبي القاسم عمست بن المهدى ، ودعا للطفية عبد الرحن الناصر بالأندلس ، وأخذ يستولى على مدن الغرب مثل تبسة وعبانة والأربس وسبية وباجة، ودخل ترادة ، وأخذ بناوى. تقوذ الفاطميين في المغرب ، أبو الميزيد بحربحا في رمضات سنة ههه هم ، فلسا توفى أبو الميزيد في عرم سنة ههم أمر الخليفة الفاطمى بسلخ جلده وحشوه تبنا ، وقبل قطنا ، والمئذ له قنصا ، فأدخل فيه مع قردين بلاعبانه (٢) .

أما جبيل نفوسة ، فقد استقل بعيد انقراض الدولة الرستيية . وتولى إمارته أحفاد من بني أي للنصور إلياس (٣) ، كما فر مدد كبير من الإباضية الرستيين إلى واحة ورجلان ، وأقاموا فيها حق قدمت جيوش المرابطين فهاجروا إلى مزاب ، وحواوا الأفالم المحروا وبقعناك إلى واحات خفراه سبيت فيا بعد باسم سبع مدن (١) ، ومازال سكار إقليم مزاب إباضية حق اليوم .

<sup>(</sup>١) سمى كذلك لأنه كان يركب حارا أشهب اللون ( ابن خلدون ج ٤ ص ٨٠ )

<sup>(</sup>۲) این طاری د ۱ ص ۳۱۳ \_ این خلیل ، د ۵ ص ۹۹

<sup>(</sup>٣) مختصر تاريخ الإباضية ص ٥٠

<sup>(1)</sup> گدین تاویت ، ص ۱۲۷

#### (4)

### علاقسة الدولة الرستمية بجيرانها

إلى علاقة الدولة الرستمية بولاة افريقية :

رأينا من قبل كيف فشـل ابن الأشت في استزال عبد الرحم بن رسم عبل سوفجج سنة ١٤٤ ه ، وكيف اضطر إلى المودة إلى القيروان بعد أن طال حصاره لابن رسم ، و تفشى المرض في صفوف رجاله . فلسا أسس عبد الرحم مدينة تاهرت ، واتخذها حاضرة له ، واستقرت دعائم دولته لم عادل ولاة إفريقية بعد ابن الأشت مهاجة هذه الدولة الناشقة ، وطي الرغم من تمكن عمر بن خصص من إنزال الهزيمة بحيش ابن رسم بالقرب من تهوذه سنة ١٥١ ه (١١) ، فانه لم يمكر بعد في مهاجمـــة تاهرت ، فعاد إلى القيروان حيث قتل في إحدى معاركه مع قوات أبي حام يعقوب بن حبيب الإباض (٢٠ . وبحرور الزمن استطاع ابن رسم أن يسيد بدولته في طريق المعادة والمنه ، قابا به روح بن حاتم ، ورغب في موادعة عبد الرحمن بن حبيب فوادعه وعادته سنة ١٧١ ه (٣) ، كما وادع ابنه عبد الرعاب بن عبد الرحمن من معده (١٠) .

ولمسا قامت دولًا بني الانخلب بدأ أمراؤها يتساؤمون الرستسيين في

<sup>(</sup>۱) این مقاری ، ج۱ ص ۸۹

<sup>(</sup>۲) قس المرجع ص ۹۰

<sup>(</sup>۲) این خلبول ، ج ٦ ص ۲۲۸

<sup>(</sup>٤) عني الرجم ج ٤ ص ١٩٥

أملاكم بسوسة ، فلمس ا استفانت قبيلة هوارة بالإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن سنة ١٩٩ ه فسد أبي العبساس عبد الله بن إيراهيم بن الانخلب رحف عبد الوهاب بمشود هسائلة من بربر تقوسة ، وضرب الحصار صلى طرابلس ، فاضطر ابن الانخلب إلى مهادنته على أن يحفظ الأغالية بمدينة طرابلس والساحل بينا بضسم الرستميون أبديهم على ضواحى طرابلس والصحراء (١) .

وظلت الملاقات متوترة بين الرستميين والأغالية ، وكانت تاهرت قد ازدهارا كبيرا في عهد أفلج بن عبد الرهاب ، وأصبحت بحق حاضرة الغرب كله ، إذ اجتذبت إليها الخارجين على دولة الاثنالية مت المهند وأهمالى القيروان ، وتفخير ملك الرستميين تضبخا كبيرا ، وتألق نجمهم في سماء المغرب ، وعندتذ عمد أبو العباس عند بن الاثناب إلى عاربة كما المكانة التي تشغلها تاهوت ، فني سنة ١٢٧٧ هم أسس مدينة بما المؤرب من تاهرت مهاها العباسية ، فسكت عليه الإمام أفلج ، ولم بحلول أن يغيه عن إقامتها وتخطيطها ، فلما تم بناؤها ، ونظمت ألوانها ، وتب عليها بجيوشه، وأجلاسكانها عنها ، ثم أحرقها (٢) . ومع ذلك فقد الرم أبو العباس محد والمهدمت، ولم يعمل على عاربة الرستيين ، إذا لم يكن له طماقة بحرجم .

<sup>(</sup>۱) ابين الاثمير ، ج ٥ ص ١٥٧ ـــ ابن خلدول ج ٤ ص ٤٣١ ، ج ٦ ص ٣٤٨ هـ الباروني ، الازمار ص ١٤٥

<sup>(</sup>۲) این خلدون ج ۶ ص ۲۹:

العباس فى واقعة قصر مانو سة ٣٨٧ ه، وفى هذه المركز ، استثفذ الطرفان قواها ، وكان ذلك مقدمة لسقوط كل من دولى الانفالية والرستسيين على أبيدى الشيمة العبيديين .

# ب \_ علاقة الرستميين بالأمويين في الاندلس:

كان من الطبيعي أن يلتي أمراء بني أمية في قرطبة بأتمة الرستميين في ناهرت ، وتقوم بينهم علاقات منالصداقة والمودة ، فان العباسبين المنين كانوا مجاربون بني أمية في الأندلس ، كانوا أيضا أعداء للإباضية في تاهرت (١) ، فقات بين الأندلس وناهرت علاقات تجارية ، وكانت السفن تتردد بسين وهران والمربة ساملة المناجر والعلساء والمسافرين إلى كل من التغرين . ويذكر الأستاذ دبوز أن قيسام دولة الرستمين هو الذي مكن

<sup>(1)</sup> ذار الأساذ الكتسور عمود على تكي أن الإمارة الأمرية لى الأندل كانت لمن منا مهد بهيد على عاربة أي دعوة عبية لى شال الربية ، فعنذ تكونت دولة الأمارسة الشبية في المدرب الأنهي ، و عمل أمراء بين أمية لى الأندلي على توطيد صلابه بيمن المولات المرية على المرت المولات المرية المرية المولات المرية المرية المولات المرية المرية المولات المرية الما المارية في تامرت المسلمين عموية م 100 من 100 ومنى ملذا أنه لم يعد أمام الأمريين لا الأمدلي من منطق في المولوت الأمريين الأمدلي من منطق في المرية الأوسطة المرية الأمالية المولوت المولوت الإمالية المولوت المولو

دولة عبد الرحمن الداخل من الرسوخ ، وأتاح لها السبيل إلى الازدهــــار ، كما أن الدولة الرستمية كانت الجسر الذي بصل دولة بني أمية في الاندلس بالمشرق الاسلامي ، أذلك كان أمراء بني أمة سادون أثمة الرستمين تو درآ لهم واكتسابا لصداقتهم (١) . وقد كثر وفود أهل الاندلس إلى ناهرت، فكان منهم عمران بن مروان الا'ندلسي ومسعود الا'ندلسي اللذان رشحها عيد الرحمن بن رستم في جمـلة من اختارهم للإمامة من بعــده . ويذكر ابن القوطية أن عمر بن حفصون فر إلى مدينة تاهرت، فاشتغل مساعدا لخياط أصله من رَيَّة ، وبينا هو و جالس في حانوته إذ أناه شيخ معه توب يقطعه، فقام إليه الحياط، ووضع له كرسيا بقعد عليسه ، فسمع الشيخ كلام ابن حفصون ، فأنكره عند المحياط ، فقــال له : من هذا . فقــال : غلام مرــــ جير أنى برية أتي ليخيط عندي ، فالنفت الشيخ إليه ، فقال له : متى عهدك برية ? قال : منذ أربعين يوما . قال تعرفجبل ببشتر ? فقال له : أنا ساكن عند أصله . قال له الشيخ : فيه حركة ? قال : لا . قال : قد آن له ذلك . ثم قال 4 : هل تعرف فيما يجاوره رجلا يقال له عمر بن حقصون ، فذعرمن قوله ، وأحد الشيخ النظر إليه ، وكان ابن حفصون أفضم الننية ، فقال له: يامنحوس ، تحارب الفقر بالابرة . ارجع إلى بلدك ، فأنتصاحب بني أمية، وسيلقون منك غيا ، وستملك ملكا عظيا ، فقام من فوره ، وذلك خو فا من أن ينتشر الاممر وأن يتقبض عليه بنو أن البقظان وكانوا مالكي تاهرت ،

Lévi - Provençal. Histoire de l'Espagne, t. II., p. 245 - 248 (1)

وولاؤم نبنى أمية ، فأخذ خزتين من الحباز ، وألفاها فى كه ، وخرجٍ ، فأتى الا أندلس » (١) :

ونستنج من هذه الرواية أمرين : الأول ، أن تاهرت كانت تضم جالية أندلس والرستيين المسلمة كبيرة ، والثاني أن الملاقات بين بنى أسية بالا "قدلس والرستيين جاهرت كانت قائمة على الصداقة والمودة . ويذكر الباروني صاحب الا زهار الرياضية أنه كان لافاح بن عبد المواصلة مواطقة ورادياط ومودة ، يهادونه بالهذايا النفسة ، وبهاديهم بمثانيا ، وله عندم مقام لوفيع ، ينظرونه بعين الإجلال والاعتبار (٧) . وعندما أحرق أفلح مدينة المعاسلية ، وخربها سنة ٧٧٧ه ، كتب إلى الامير غبد الرسن الارسط بالاندلس يعقرب إليه يذلك ، فيمت إليه مائة الندرم (٧) .

و في عهد أبي اليقظان محمد بن أطلع ، دامت علاقات المودة والعسداقة بين ناهرت وقرطية ، وكان أبو اليقظان ﴿ لا يقسدم ولا يؤخر في أموره ومعضداته إلا عن رأيه ( أي الأمير محمسد بن عبد الرحن الا وسط ٧٩٨ – ٧٧٣ هـ ) وأمره ، وكذلك بنو مدرار بسجابات ، (١) .

#### ج \_ علاقة الرستميين بمصر:

كانت دولة الرستميين ترتبط ارتباطا وثيقا بمصر ، فقسد كان كثير من

<sup>(</sup>۱) ابن النوطية ، ص ۹۲ ، ۹۲

<sup>(</sup>۲) الازمار ص ۱۸٦

<sup>(</sup>٣) ابن غلدول ۾ ۽ ص ٢٩ه

<sup>(1)</sup> ابن صدّاری ۲۰ س ۱۹۱۰ - ابن الحطیب ' آحمال الاصلام ، النسم الحاس بالاُندلی ' تعیق لیفی بزونشال ، ص ۲۶

أمل مصر على مذهب الإباضية ، وكان من بين علماء الإباضية في مصر شعيب للصرى ، الذي كان يطع في الإمامة الرستمية لنفسه ، فقدم إلى تاهرت عندما قامت التنتفين عبد الوهاب وابن فندين في أدات إلى الانقسام رسم . فلما تغلب ابن رسم على خصومه عاد شعيب إلى مصر (١) . ويذكر للاستاذ ديوز أن مصر فتحت دراعيا للدولة الرستميه ، فقد فقت قوافلها للعجارية إليها ، وكانت هوارة في شرق طرابلس و تفوسة تجوب صعواء صرت ذاهية آيية بين المدن الرستمية في المغرب الادني والأوسط وبين مصر وقوافلها حثقلة بالسلع الرستمية وللصرية (٧).

# د \_ علاقة الدولة الرستمية بدولة بني واسول للدرار بين بسجلهاسة :

كانت دولة بن واسول دولة صغرية معتدلة ، ولذلك التقت أهدافها مع أهداف المدولة الرستمية ، وتوطنت بينها أواصر المودة والصداف.ة ، وازدانت هذه الروابط وثاقة ، وإحكاما منذ أن زوج اليسع بن إلياس، وكان إياضيا صغريا (۲) ، ابنعمدرار من أروى ابنة عبد الرحمزينررستم (۶). وقسد أنجب مدرار من أروى ولدا سما معيمونا ، وكان يؤثره على بقية بنيسه ، وقد لمب ميمون هذا دورا هامافي تاريخ دولة بني واسول بسجاماسة ، إذ تولى الإمارة عبد أيبه ، ولكن أخاميمونا غلبه عليها (٠).

<sup>(</sup>١) مختمر تاريخ الإباضية س ٣٩

<sup>(</sup>۲) دیوز ' ج ۳ ص ۳۰۱

<sup>(</sup>٣) اين خلدول ، ج ٦ ص ٢٦٨ \_ الأزهار ص ٩٤

<sup>(</sup>٤) اين خلدون ' ۾ ٦ ص ٢٦٨ ــ الأزمار ' ص ٩٤

<sup>(</sup>٠) ابن خلدول ج ٦ ص ٢٦٨ ـ ابن الحطيب ' أعمال الاعلام ، النسم الثاك ص١٤٣٠

#### ه \_ علاقة الدولة الرستميه بالسودان :

انصلت الدولة الرسمية بالسودان اتصالا تجاريا ، وذلك عن طريق القوافل التجارية الى كانت تخرج من ورجلان ( ورجلة ) قاعدة الرسميية بالسودان أو كان تجار الدولة الرسمية بحماون المستوجات الصوفية والقطية ، والكنتائية . وأواني الزجاج ، والفخار والمخزف ذى البريق المدنى ، والملح ؛ إلى بلاد السودان الندرته عنده م ، فيهوانات . وكان أهل ورجلان يقودون عند، القوافل التجارية إلى بلاد السودان ('') . وكان الامام أفلح قد عقد مم علك كوكو فى السودان التبالى الذي علاقات من المودة ، فأهدى إلى هذا الملك هدية تفيسة ليوتن التبالى الذي علاقات من المودة ، فأهدى إلى هذا الملك هدية تفيسة ليوتن رسوله إلى ملك كوكو هو خد بن عرفه ، وقد أعجب الملك بشخصية ابن رسوله إلى ملك كوكو هو خد بن عرفه ، وقد أعجب الملك بشخصية ابن طود وبين الإمام أظح (') .

<sup>(</sup>١) الأزمار الرياشية ص ١٨٥،١٨٥

<sup>(</sup>۲) دیوز ، م ۳ ص ۲۱،۳٤٦ •

## ( { } )

# حضارة الرستميين في تاهرت

#### ا\_الحياة العلمية :

كان أثمة الدولة الرستمية من الداما، الذين كرسواحياتهم المعلوم و نشرها في كل طبقات المجتمع، وقد شارك هؤلاء الأئمة العاماء مشاركة فعالة في الحركة العلماء مثان يا تشجيع الناس على طلب العلم ، فكانو ايقومون بالتعديس في جامع تاهرت وجامع جبل شوسة . وكان عبد الرحمن بن رستم من كبار العاماء في عصره ، فكان بارعا في علوم الدين و اللفة والقلك ، وكان عبا العلم المقلسي لم يصل الينا (17) . وكان الامام عبد الوهاب عبا العلم ، تواقا إلى المعرفة ، وكان يعم المام عبد الوهاب عبا العلم ، تواقا إلى في شتاء أو صيف (٢) . وقد صنف كنابا سماء و نوازل نفوسة » وهو عبد عبد الناف المشارى الشرعية كان علماء ، نقوسة يستغنونه فيها (٢) . وكان الامام أخوسة يستغنونه فيها (٢) . وكان الامام أخوسة يستغنونه فيها (٢) . وكان وله قصيدة بشجع فيها على العلم ويحم على طلبه عمنها :

العلم أبحى لأحـــل العـــلم آثارا یرك أشخاصهم روحــا وأبكارا حى ـ وإن مات ـ ذو علم وذو ورع ما مات عبد قضى من ذاك أوطارا وذو حيــاة عـلى جهــال ومنقمة كيت قد نوى في الرمس أعمارا

<sup>(</sup>۱) ديوز ۽ ۽ ٣ ص ٣١٤

<sup>(</sup>٢) تقى المرجع ٬ ص ٣٧٣

<sup>(</sup>٣) تنس المرجم ٬ ص ٤٦١

فاطلب من العام نما تنفض الغروض به وعمارا ومحسال مضطرا ومخسارا واطلبه ما عشت في الدنيا ومدتها لموقف العرض أن لا تورد السارا واجمانه قد لا تجمعه مفخرة واحضارا

وكان طلاب العام بمصلونه في مساجد تاهرت وتفوسة على أيدى كبار علماء الإياضية في أصول الذين والشربعة ، والرياضيات والطب والكيمياء . وقد شاركت المراء في هذه المحركة العلية ، وساهمت بدور هام في ازدهار الحياة العلمية في عصر الرستسيين ، ومن نبغن في العلم أشلح الله برعت في علم الحساب والغلك والتنجيم . ومن المراكز العلمية الهامة في الملولة الرستمية مدينة تاهرت ومدينة تمروس بجبل نفوسة ، ومدينة جادو ، وقرية عصر الرستميين ، فظهر من علمائه الشيخ مهدى الفوسى ، وعمد بن يائس ، وأبو الحسن الأبدلاني ، وعمروس بن فست ، ويعقوب بن أفلت ، وأبو عيسة عبد الحميد الجناوني ، ومعبد المبناوني وغيرم ، وبرز من علماء تاهرت ابن أبي إدريس ، وأحدالته ، وأبو العباس بن فتحون، وعبان بن الصفار وأحد بن منصور ، وأبو عيدة الاعرج ، وقد ترجم لهم أبو العباس الحسد الدرجين في طبقانه ، رأحد بن سعيد بن عبد الواحسيد الشاخي في كتابه السير (١)

واشتهرت تامرت فى عمر الرسميين بمكتبتها للمصومة الى كانت تضم نحواً من . ٣٠ ألف عبلا فى عنىك أنواع العلم والفنون ، وقد خربت هذه المكتبة على أبدى الفاطميين ، بعد أن أخذوا منها ها اهتموا به من كتب الرياضيات والقلك والمندسة والعلب .

# ب \_ الحياة الاقتصادية :

كان نفوذ الرستيين بشمل مناطق زراعية واسعة تحقولها الوديان ،
وتفجر فيها اليبون ، وأهم هذه الوديان وادى شلف الذي يضرع منه وادى
مينة ، وبمند مجراه حق بصل إلى ناهرت من جهة المجنوب ، ومنها وادى عين
سولجج ، وهو واد بلج من عين بحبل سوقج ، ويقجه شرقا فيلتهي بوادى
سولجج ، ثم بوادى الوحش وينا أنف من ذلك كاله واد بمر جنوبي مدينة
شلالة . ويلتقي بوادى سوفج من الشال واد آخر بسمى قسنى . هدنه
الزديان ، بالإضافة إلى الامطار النزرة ، كان لما أنركير في تكوين السهول
المغصة في المغرب الاوسط ، وهي سهول أسرسوفي جنوب ناهرت، وسهول
وادى شلف الفنية ، وسهول الساحل وفي هذه السهول كانت تروع الحبوب
والمنافذة إلى هذه السهول النرية والساحلية ، كانت بالمولة الرستية
والغوات خصية في وسط الصحراء أهمها واحة ورجلان الذي كانت تشمير
منحيلها وزيونها .

<sup>(</sup>۱) ديوز ، ج ٣ ص ٣٩٢ ' ٣٩٣

وإلى جانب هذه الثروة الزراعية التي أناحها توافر المساء وخصوبة الارض ، كانت دولة الرستميين تعتمد اعادا خاصا على التجارة ، وكانت سفنالا ندلس تصل إلى موانتها بتنس ومستغانموو هران،مشحونة بالبضائم الانداسية، فتفرغها، وتحمل منتجات البلاد الرستمية من منسوجات صوفية ومن العاج والجلود التي كما نت تصل إلى المفرب الأوسط من بلاد السودان وغانة . وكانت الدولة الرستمية محكم موقعها المتوسط بين المغربين الادني والا قضى، و بحكم علاقاتها الحسنة مع بلادالسو دان والا ندلس وسجاماسة تحتل مركزا تجاريا ممتازا في بلاد المفرب كلها ، فكانت مركزا هاما للعجارة . وكانت القوافل التجارية تصل إليها من ناس والقيروان وسجاماسة وبلاد كوكو في شال السودان ، وكان الرستميون يصدرون إلى بــلاد كوكو المنسوجات المو فية و الكتانية و الحرير و القوارير الزجاجية ، و الأو اني الحزفية البراقة والماونة ، والإ صواف والتحف المدنية، والإ فاوية والعطور وكانت تستورد من السودان وغانة الذهب الحسام والعاج وريش النعسام وجلود الحيوانات. وكانت ورجلان أكبر قواعد الدولة الرستمية للعجارة الجنوبة ، ولذلك أثرى تجار هذه المدينة تراه فاحشا بفضل ما كان بتدفق عليهم من أموال ، وبنعكس هـذا التراه في سائر مدن الدولة الرستمة ، وخاصة في حاضه تها تاهرت التي ازدهرت في ظل الرستميين ، ونما عمر انها نموا لفت أنظار الرحالة والجفرافيين. وقد وصلت إلينا أسمـــا. لبعض الأثرياء في دولة الرستمين ، نخص بالذكر منهم يبيب بن زلفين المزاتي ، وكان علك من الامل تلاثين ألفا ، ومن الغنم ثلاثماثة ألف ، ومن الحيراتني عشر ألفا (١) ، ومنهم ابن وردة الفارسي الذي ابتني بتاهرت سوقا خاصا

<sup>(</sup>١) الأرمار الرياشية ص ١٣٧ ـ مختمر تاريخ الإباشية ص ٤٣

له(أ). وكان أهل جبل تفوسة أيضا يشتفلون بالتجارة في الذهب مع بلاد السودان. وكان لازدهار الحياة الاقتصادية في دولة الرستمين أثره في اجتذاب كثير من تجار المسلمين وصناعهم ، فوفد إليها الناس ، وقصدوها من كل مكان، واستوطنوها واشتغلوا فيها بالتجارة والصناعة، و في ذلك يقول ابن الصغير المالكي ﴿ وأنتهم الوفود والرفاق من كل الا مصار ، وأقاصي الأفطار ، فقل أحد أن ينزل بهـا من الغرباء إلا استوطن معهـم ، وابتني بين أظهرهم، لما يراه من رخاء البلد، وحسن سيرة إمامه، وعدله في رعيته ۽ وأمانه على نفسه وماله ، حتى ترى دارا إلا قيل هذه لفلان الكوفي وهذه لفلان البصري، وهذه لفلان القروي، وهذا مسجدالقرويين ومربعتهم وهذا مسجد البصرين ، وهذا مسجد الكوفيين ، واستعملت السبل إلى بلاد السودان ، وإلى جيم البلدان من مشرق ومفرب بالتجارة وضروب الا متمة » (٢) وقد ظهر هذا الرخاء في تقدم العمر أن يتاهرت، و لنس أدل على ذلك عا ذكره أبن الصغير عند اشارته إلىهو فو د رسل البصرة الذين قدموا للمرة الثانية إلى تاهرت بقصد منح الامام عبد الرحمن بن رستم عشرة أحمال من الذهب يستعين بهم في تدعم دولته الناشئة ، فبالهم التطور الهـــائل الذي طرأ على عمران المدينة ، فقد دخلوا المدينة، وفرأوا هيئتها قد تبدلت ، ولاح عليها رونق المدينة واليسار ، وعلت وجوه أهلها سياء الحضارة والرفاهيسة وبدت من محيام آثار النعمة والغني ، رازينت المدينة بقصور مشيدة ودور هنظمة، وأبنية مبهجة، وقباب مرتفعة ، وأسواق مزدهمة، ومساجمه متعددة بمنارات عالية ، وحمامات متفنة ، ويحيط بالعاصمة بساتين متنوعة ،

<sup>(</sup>۱) این المتر س ۲۷

<sup>(</sup>٢) قس المرجع ص ١٢ ' ١٣ - الأزعار ص ٤٤

ومطامئن متصبة علىالاتها ( الجارية » واتخذأ عليا الثرش والستائر المذخرقة والحيل المسومة » وتنوعت الألبسة » وتعددت اللنسات والازياء » وراوا ما لم غطر لمم بنال » ولا شاعده، فى عبيتهم الاتول ··· » (١)

وفى عبد الامام أفاح تقدمت الدولة الرستمية تقدما سريصا ، ووصات إلى أوج عظمتها ، و بلفت فى السؤدد متهمى العز و الزف، ققد ابتنى الانخياء القصور الفخمة ، و انخسذو اللغياع الواسعة ، واستكثروا من السيسسد و الحلثم ، واتسع نطاق التجارة انساعا عظها إلى حد أن بعض التجار أصبح علك سونا قائما بذاته ، وعلى عهده كثر المسافرون إلى السودان من طريق الصحراء للانجار واستجلاب النير ، وضربه دراهم ودنانير التعسسامل واتحاذه حليا (٢) .

#### ج \_ الحياة القلية

كان من أثر الازدمار الاقتصادى الذى شهدتمدولة الرستمين أثر كيو في إقبال سكان هذه الدولة على تشييد النصور العظيمة وللبانى التعضمة عناصة فى عصر الإمام أفلح الذى بلفت فيه الدولة فروة تقدمها فى مضهار الممضارة ، فقد وشمخ فى ملكه ، وابنتى القصور ، واتخسذ أبوا با من الحديد ، وبنى الميفان ، وأطعم فيها الحيمان ، وعمـــرت معه الدنيا، وكثرت الاموال وللستغلات ، وأنته الرفاق والرفـــود من كل الامصار والآفاق بأنيواع المتجارات ، وتنافس الناس فى البنيان حتى ابتنى لناس الفصور والفسياح

<sup>(</sup>١) للرحمالسايق ص١٣ \_ الأزهار مر ٨٩ \_ دبوز = ٣ ص ٤٤٢

<sup>(</sup>٢) عنص تاريخ الإباضية " ص ٢٢

لحارج للدينة ،وأجروا الأثنار إليها ،فابتنىأبان وحويةالنصرين للمروفين بها يأملاق ، وابتني عبد الواحد قصره الذي يعرف به لليوم » (١).

غير أنه لم بتبق من هذه المنشَّ تالكثيرة التي زخرت بها تا هرتشي. يذكر فقد اضمحات هذه الدينة عقب سقوط دولة الرستميين ، فهجر ها علماؤ ها، وكيار أعيان الدولة الرستمية ، ولكنها ظلت ثفر ا لا عمال الشبعة الفاطمين، فوليها أيام المهدى أبو حميد دواس اللهيمي ، ثم وليهما مصالة بن حبوس الكناسي. وفي ولاية حميد بن بصلى بن حبوس أقيمت قلمتها ، وبنبي سورها (٢) . وظلت تاهرت تنحدر نحو النهاية بسبب المسارك للتي كانت تدور في ساحتها بين للتغلبين عليها إلى أن كانت الضربة الكبرى التي أصابتها فى أوائل القرن السابع الهجرى ، عندما خرج بنو غانية على الموحدين في نَاحِية قابس، ومازال بحي بن غانية بشن عليها الغارات مرات متعددة إلى أن خرج عنها أهلمها وهجروها تماما سنة .٩٧٠ (٣ . ومنذ ذلك التاريخ تخربت عمائرها، واعتورت الصائب عمرانها ، وأصبحت اليوم أطلالا دارسة. وقد تيق من هذه العناصمه آثار قصينها التي شيدها الرستميون، وجددها الصنهاجيون ، واستخدمها الا مير الثائر عبد القادر الجزائري فيالقرن ١٩م مركزا لفيادته وبذكرنا نظام البناء فيها بالقصورالا موية التي شدها خلقا. بني أميـة في بادية الشام ، مما لايدع مجـالا للشك في أن الرستميين تأثروا بالتقاليد المعارية السورية (٤) . وسور هذه القصية مستطيل الشكل ، يتوجه

<sup>(</sup>١) ابن العقير ، ص ٢٦ \_ الأزهار الرياضية ص ٤٢

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج ۱ ص ۲۷٦

<sup>(</sup>٣) اين ځلدول ، ج ٦ ص ٢٤٦

Marçais , l'architecture musulmane, p. 29 (1)

نشز 4 موقع استراتيجى رائسسع يسيطر على للدينةوما يحوطها من بسائط ومروج . ويسبق سورها فى الجانب الشالى المشرقى سور أمامىصفير ، وفى الداخل فناه فسيح ، يشغل النسم الا منظم من القصبة ، ونلتصق بجدراتها من المداخل غرف مختلقة الانساع (١) .

غير أننا عكن أن نشاهد عددا كبيرا من آنار الرستمين في سدراتة بالصحراء الجزائرية وذلك أنه لما سقطت دولة الرستيين ، لم تنقرض سلالتهم من الجزائر ، بل هاجرت أمم اتهم من تاهرت ، إلى الصحراء التي لم تعمرض لغزو القاطميين ، فاستقرت هذه الا سرات في ورجلان ،ثم عمروا في القون الرابع الهجري مدينة سدراتة وظلت هذه الأسرات الإباضية هساك حتى هاجتها جيوش المرابطين ، فهاجرت من ورجلان إلى صحراء مراب ، ومالبت بقايا الرستسيين أن حفروا الآبار في هذه البقاع الجدباء وعمروها : وجملوا من هذه الاماكن واحات خصبة سميت فيها بعد باسم سبع مدن <sup>(٢)</sup> . وتقح سدراتة على بعد ٩٠٠ كيلو مترا جنوب شرقى الجزائر ، ١٤ ك. م . جنوى واحة ورجلان، وقد جددت سدرانة حضارة تاهرت، ولكنها خربت يعد ذلك في النسرن السابع الهجرى بسبب الفتن النوالية في الجنوب ، وطعرت الرمال آثار حضارتها إلى أن أسغرت الحقائر الاثرية التي أجراها علماء الآثار الفرنسيون في أرضها ، أمتسال الاساتذة تاري، وبول بلانشيه ، وقوشيه، ومرجربت قان برشام، عن كشف آثار بناء يعتقد أنه مسجد،

<sup>(1)</sup> Bid. - السيد مبد الويز سالم " روائم الآكار الأسسلانية بجبورية الجزائر : الحهة دحد 19 سنة 1991 م 77 (۲) نحد بين تاريث من 177

وبرى الاستاذ تارىأن بيت الصلاة في هذا المسجد كانت تعلوه قباب بيضاويه الشكل ، يلتصق يعضها إلى بعض ، وأنه كان بشتمل على ثلاثة صغوف من الدعام الاسطوانية، وكان أحد جدوانه هزينا بطاقات حقرت فيها جوفات كالقصوص ، تشه إلى حد كبير جوفات قمر الاشميشر بالمسراق ، أو طاقات كنيسة طميشقون عما يدل دلالة واضحة على مدى تأثر الفن الزخرف عند الرسميين بالفن العراق القارمي، كذلك أسفرت الحقريات الاثرية ، التي جمية واثمة تباب زخارف سامراء في المعراق، وقوامها المتناصر الهندسية التي تعلى من مربسات وجامات مستديرة وقصوص ، والعناصر البناتية التي تقوم على الدرج المدوجة الن تدوزه في بينها الدريقات (1)

<sup>(</sup>١) البيدعيد العزيز ما لم ، روائم الآثار الاسلامية ، ص ٢٨

(0)

#### دولة بنى الدرار بسجاماسة

١ ــ نشأة سجلهاسة وقيام دولة بنى واسول الدرارين :

انتشر المذهب الصفرىق أقصى القسمالجنوبى والجنوبىالغربيمن المغرب على أيدى أثمة من العرب الحوارج ،الذين لحنوا إلى هـذه النواحي البعيدة عن النفوذ الأموى . ولذلك اعتنقأهـــــل مواطن سجاماسة من مكناسة الإسلام على المذهب الصفرى ، تم انتزوا معالمنتزين على الدولة الاموية على أثر قيام مبسرة بفتلته . وكان من زعماه الصفرية في هــذه النواحي عيسي ابن بزيد الاسود المكناسيالصفري ، وكانصاحب ماشيه ينتجم بها المراعي بجنوب بلاد المغرب، وكثيرا ما كان ينتجع أرض سجاماسة ويتردد عليها (١) ، وكان موضعا براما يجتمع الناس فيه من قبائل البربر المجماورين له يلسوقون فيه ، فـنزل عيسي في أرض سجلماسةسنة ١٣٨ هـ، وهنــاك اجتمع إليه كثيرون من زناته الصفرية ، وسكنوا معه في خيام (٢) ، وكان عددهم يتجاوز أربعة آلاف شخص، فبايعة كبيرهم أبو القاسم سمفون بن واسول المكتامي الزناني ، وحمل قومه على طاعته ، فولو. عليهم ، فقام بأمرهم ، وشرع في تخطيط مدينة سجلماسة سنة ١٤٠ هـ ﴿ فَأَكُلُّ بِدَاءُهَا ، وأتقن أسوارها ، وقسم مياهها في خلجان بقدر موزون ، وصرف إلى كل ناحية قدرها من مائه ، وأمر بغرس النخلوالاستكثار منه ، (٣) .

<sup>(</sup>١) ابن الحطيب ۽ النسم التاك من كتاب أعبال الأعلام "ص١٣٨

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج ۱ ص ۲۱۰

<sup>(</sup>٣) أبن الحليب ' المرجم السابق ص ١٣٩

ويه و أن أهل سجاماسة أخذوا على عيسي بعض مآخذ أنكر و ها عليه، فقبضوا عليه ، وشدوا و "قه إلى أصل شجرة في سفح الجيل ، بعد أنطلو. بالصل ، وتركوه حتى قتلته الزنابير والنحل سنة ١٥٥ هـ (١) ، فسمى هذا الجبل لذلك اسم حبسل عبسي ، ويختلف ابن الحطيب وابن خلدون فيمن تولى بعده رمدة حكمه ، فيذكر ابن الخطيب أنه تولى بعــده أبو الخطاب الصفري ( ١٦٧ - ١٩١ ه ) بينا بنفق ابن خادون وابن عذاري على أرب أبا القامم ممغون بن واسول المكتامي الملقب بمدرار ( ١٥٥ – ١٦٧ ) هو الذي تولى أمر سجاماسة بعــد عيسي ، وبتفق معها السلاوي في ذلك (٢) . ورأى ابن خُلدون أولى بالثقة لأن أبا الخطاب المذكور كان قائمــا باقليم طرابلس، وقد أشرنا إلى إمامته من قبل. وبذكر صاحب الاستبصار أن أًيا القاسم سمفون هذا الملقب بالمدرار كان حدادا من جالية الربض بقرطية، خرج من الاندلس بعد وقعــــة الريض ، فزّل منزلا بقرب سجاماسة ، فأنشأيها مدرار خيمة ، وسكنها فبني الناس حوله ، وظفر برئاسة البرير(٣). ويذكر ابن خلدون أنه كان إباضيا صفريا ، وخطب في سجلماسة للمنصور وللسهدى من بني العباس (؛). ولما توفى سنة ١٦٧ هـ خلفه ابنه إليساس الملقب بالوزير، ولكن أهل سجاماسة تاروا عليه في سنة ١٧٤، وخلعوه، وأقاموا مكانه أخاءاليسع بن أني القاسم لللقب بأني منصور (١٧٤- ير.٧ هـ)، ويعتبر البسم بن أبي القاسم بن المدرار هدذا المؤسس احقيقي لدولة بني

<sup>(</sup>١) ابن غلدول م ٢٦٧ ــ ويجعلها ابن الحطيب ستا١٦٧

<sup>(</sup>۲) السلاوی ، ج ۱ ص ۱۲۰

<sup>(</sup>٣) الاستبعار ص ٢٠١ ـ ابن الحطيب ، ص ١٤٠

<sup>(</sup>۱) ابن خلدول ، ج ٦ ص ٣٦٨

واسول المعروفة بدولة بني مدرار . فق عهده استفحل ملك بني المدرار في المجداسات ، و وهدو الذي أتم بناءها وتشييدها ، واختط بها المسانع والقصور ، واختل إليها في سنة ١٩٩٩ هـ (١٠) ، وفيه يقول ابن عذارى : و وكان جبارا عنيدا ، فظفر بمن مانده من قبائل البربر ، وقهره وأذلم ، و وكان جبارا عنيدا ، فظفر بمن مانده من قبائل البربر ، وقهره مي ذأك الوقت ، وكان موضع سجلالة قدد عمر بالديار دورت سور ، ثم زاد ملك البسع المذكور ، وأمر ببناء السور ، أصفه بالمجارة وأعلاء بانطوب ، فطيل أن يناه كان منهاله ، لم يشاركه فيهأهد ، فسكن سجلماسة بوتوقى سنتهم ١٩٠٠ منكن سجلماسة وقبق سنتهم ١٩٠٠ مناه من البناء الأول ، وبناء بناء أعظم من البناء الأول ، وقع فيسه ١٩٧ مدم سور المدينة الأول ، وتعم فيسه ١٩٠ مسجلماسة في أيامه ، وأصبحت حاضرة لهذه المدولة . وتقع مدينة سجلماسة في أيامه ، وأصبحت حاضرة لهذه المدولة . وتقع مدينة سجلماسة مي إيسميه المحقوبي بنهر زيز ، وليس بها عيون ولا آبار (١٤) .

ويصفها ابن حوقل فى القرن الراج بقوله : ﴿ وَسَجَمَّاتُهُ مَدِيتَ حَسَنَةً المُوضَع جَلِيلة الاَّ هَل، فاخرة العمل على نهر يزيد فى العميف كزيادة النيل... فيزوع بمائة حسب زروع مصر فى الفلاحة ، وربحا زرعوا سنة عن بذر ، وحصدوا ماراح من زرعه ، وتواترت السنون بالمياه ، فكلما أغدقت نلك

<sup>(</sup>۱) این خلدول ، ج ٦ ص ٢٦٨ ... السلاوی ، ج ١ ص ١٢٥

<sup>(</sup>۲) این مذاری کی ۱ من ۱۹۹۰ ۲۱۹

<sup>(</sup>٣) ابن الحطيب ' ص ١٤٣

<sup>(</sup>١) المترني ٬ ص ٢٥٩

الأرض سنة في عقب أخرى ، حصدو. إلى سبع سنين (١) ، بسنبل لا بشبه سنيل الحنطة ولا الشعير، يحب صلب المكسر، لذيذ الطعم، وخلقه ما بين القمع والشعير <sup>(٢)</sup> ، ولها نخيل و بسانين حسنة وأجنة ، ولهم رطب أخضر من السلق في غابة الحلاوة ، وأهلها قوم سراة مباسير ، يباينون أهل المغرب في المنظرو الخبر ، مع علم ، وستر ، وصيانة ، وجال ، واستعمال للمروءة ، ومماحة ورجاحة ، وأبنيتها كأبنية الكوفة إلى أبواب رفيعة على قصورها مشيدة عالية ، (٣).وذكر البكري أن أهل سجاماسة يعتمدون على التمر لقلة غلتهم ، وأشار إلى مهارة نسائها في غزل الصوف وصناعة الأزر البديعة التي تفوق ماكان بصنع في مصر من القصب ، وكان ثمن الإزار الواحــد متها يبلغ ٣٥ دينارا ، ويتحــدت البكرى عن غنى أهلهــا ، وكثرة أموالهم ، لاشتغالهم بالتجارة إلى بلاد غانة والسودان، وهي بلاد مشهورة بالذهب. وَيُؤكِدُ الْاصِطْحُرِي هَذَا الْمُنِّي بِقُولُهُ: ﴿ وَهِي قَرْبِيةٌ مِنْ مُعَـدُنُ الدُّهُبُ مينيا بو من أرض السودان وأرض زويلة ، ويقسال إنه لايعرف معدر • \_ للذهب أوسع ذهبا ولا أصنى منه ، إلا أن المسلك إليه صعب ، والاستعداد شاق جدا » (11).

<sup>(</sup>۱) ضر البكري ذلك بأن سبلسان بسلاد شديدة الحرارة ' وكان الحسرارة شطق الأوض' طفا بيس الزوع تناثرج عند الحصاد ، فتسائعلى التفوق ' طفا كان العام التاني حرث بلا ينر ' وكذلك لل المام الثاك ( البكرى ' ص ۱۹۲۸ ) (۲) أشار اليفزين لمل أن أثمر مزووعات سبلهاسة المستن والمؤدة (۲) اين موقل ، صورة الأوض ص ۹۰

<sup>(3)</sup> أبو اسعق ابراهيم بن عبد النارس الاصطغرى " المسالك والمسسالك ، تحقيق الاستاذ عجد بنا برغيد العال المين، الناهرة ١٩٦١، س ٣٤٠

ويصفها المقدسى في الفرن الرابع الهجرى بقوله: و سجلماسة قصية جليلة على تهر بعنزل عنها، بذرغ في تبليها، وهى طولانية تحواقتيلة، عليها سور من طبن، وسطها حصن بسمي العسكر، فيه الجساهم ودار الإمارة شديدة الحمر والبرد جيما، صحيحة المواه، كثيرة التمور، والاتصناب والزبيب، والقواكد والجبوب، والرامان، والحسيرات، كثيرة الفرياء، موافقة لهم، يقصدونها من كل بلد، ومع ذلك تقر فاضل، برستاتها معادن الذهب والنفة، وهم أهل منة، وقوم جياد، بها علما، وعقلاء ، لما باب القيلى، باب الغربى، باب غدير الجزارين، باب موقف زناته، وغيرها، وهى في رحال، ولهم مياه، (١).

و كانت سجاماسة في عصر الموحدين مركزا تجاريا هاما ، وكان يحولاها أمير من أمراه الموحدين ، ويصفها صاحب الاستبصار بخوله : و ولمدينة سجاماسة ١٧ بابا ، و هم كثيرة التخسسل والاعتاب وجميع النواكد ، وزيب عنها الموش الذي لاتناله الشمس لابزب إلا في الظل ، وسمى الظلى ، وما أصابته منه زب في الشمس ، وهي على نهرين من عصر واحد في موضع بسمى أكلف ، وتمده عيون كثيرة ، ولم مزامع كثيرة بسقونها من النهر في حياض كعياض البسانين » (٣) . وقد اندترت مدينة سجاماسة اليوم ، وقامت على أظافها نافيلت .

ب .. خلفاه اليسم بن أبي القاسم سمغون اللقب بالمدرار:

ثوثى بعده ابنه مدرار الملقب بالمنتصر ، وهــو الذي تزوج أروى ابتة

<sup>(</sup>١) المتعنى ، أسن التأميم لمرقة الأناليم ، طبعة ليدل ١٩٠٦ ص ٢٣١ (٢) الاستنصار ؛ ص ٢٠١

عبد الرحن بن رسم ، وأنجب منها وللمه ميمون ، وكان له ولد آخر من امرأة تعرف بنتي المستعية اسم مين المستعية ولذ تنظيم المرات المستعية وللدان المستعية وللدان المرات الملاب المرات الملاب المرات ا

وخلفه ابنه محد بن ميمون بن مدرار وكان إباضيا ، و لم يعل عهده إذ وقى صغر سنة . ٧٧ هـ ، و و لى بعده عمه البسع بن مدرار سنة . ٧٧ هـ ، و فى عده و صل عبد الله المهدى وابنه أبر القاسم إلى سجلماسة ، فحبسها ، إن زحف إليه أبو عبد الله الشيعى ، و تفلب عليه و قنسله ، و دخل سجلماسة فى ذى الحجة سنة ٧٧٧ ه ، و خلص المهدى وابنه ، و ألام على سجلماسة أبراهيم بن غالب الذابى ، من رجال كسامة (١) . و ماكاد أبو عبد الله الشيعى يعود إلى إفريقية حتى تار أهل سجلماسة على عامله عليم ، عبد الله الشيعى يعود إلى إفريقية حتى تار أهل سجلماسة على عامله عليم ، عبد الله الشيعى ، و قدموا على أقسيم القنح بن ميمون بن مدرار ، الملقب بالرسول وذلك فى ربيب على أقسيم القنح بن ميمون بن مدرار ، الملقب بالرسول وذلك فى ربيب على أقسيم المناء أخوه أبو العاس أحد على إمارة سجلماسة واستقام أمره فى البلاد ، غير أن المهدى لم يؤكد من بربر كنامة ومكناسة غاصر حبوس الصنابعى على رأس جيش كيف من بربر كنامة ومكناسة غاصر

<sup>(</sup>۱) این عناری بر ۱ ص ۲۱۷ سـ این شلدول بر ۲ ص ۲۲۹ سـ این الحطیب النسم المثالث من آخال الأعلام ' ص ۱۹۵

سجلماسة ، وافتتحها عنوة ، وقتل أبا العباس أحمــــد وارسل رأمـــه إلى عبيد الله المهدى في مرم سنة ٣٠٩ . ورأى مصالة أن يقيم عسلي سجلماسة أميرا من آل مدرار حتى يحد بذلك من ثوراتهم ، فأقام للمتز بن محمد بين ساور بن مدرار، وكان المعرّز هذا يدعوالفاطميين . ولما توفى فيسنة ١٣٧٩هـ خلفه ابنه محمد لللقب بأبي المنتصر ، واستقمام ملكه عشر سنوات، وتوفى في سنة ٣٣١ . ثم تولى ابنه المنتصر ، وكان صفيرًا لا بتجاوز من العمر ٩٣ سنة ، فوثب عليه ابن عمه محمد بن الفتح بن ميمون بن مدرار في سنة ١٩٣٧هـ، وأخرج المنتصر من سجلماسة ، وقطع الدعوة عن خلفاء الفاطميين \_ ودعا إلى نفسه ، وتسمى بأمسير الؤمنين ، وتلقب بالشاكر لله (٢) ، و، فض الخارجية ، وأخذ بمذهب أهل السنة ، وانخذ السكة اسمه ولقيه ، وكانت تسمى الدراهمالشاكرية (٣) . وكان عادلًا حسن السيرة ، وظل يقوم بأمر سجلماسة ومايليها حتى زحف إليه جوهر الصقلي في خــلافة للعزلدين الله الفاطمى سنة ١٤٧ م ، فحاصر سجلما سة ثلاثة أشهر ، ففرالشاكر ته في جاءة من أهله وخاصته ، وتحصن محصن من حصون سجلماسة يبصـد عنها بنحو ١٧ ميلاً . أما جوهر فدخل مدينة سجلماسة . ويذكر ابن المطيب أن الشاكر لله خرج من حصته في نفرمن أصحابه يتجسسالاخبار ، ودخلسجلماسة متنكرًا ، فغدر به قوم من،مطفرة ، فقبض عليه جوهر ، وحبسه في قفص من الحشب، وحمله إلىالفيروان ، ثم سجن برقادة إلى أن توفى سنة ٣٥٤ . وبوفاته انقرض آل مدرار أمراء سجلماسة .

<sup>(</sup>١) اين الحطيب ، المرسم السابق ص ١٤٨

<sup>(</sup>٢) اين خلدون ، ۾ ٦ ص ٢٧٠

# لفضِ الثامِنُ

## المغرب في ظل الفاطميين

(١) قيام الدولة الفاطمية فىالمغرب

١ - دور أبي عبد الله الشيعى في تأسيس الدولة الفاطعية : ١ - موحلة
 ١ الاعداد ٧ - مرحلة الصدام المسلح

ب - خلافة عبيد الله المدى:

۱ ــ التخلص من الشيعى و أصحابه

٧ ـ القضاء على ثورة الإباضية بطرابلس

٣ - تأسيس المهدية والتمهيد لبسط النفوذ الفاطمي على مصر أو
 الأندليسير,

٤ - دو الفعل الأموى خد مطامع الفاطميين في الائدلس وأثر ذلك
 ف تحريلهم نحو حصر

ه ـ. فتح برقة ومحاولة فتح مصر

(٢) ثو ﴿ أَنَّى يَزَيِّدُ عَلَّدُ بِنَ كَيْدَادُ الْيُفُولِي الْحَارِجِي

ا - قيام التورات في بداية عهد القائم

ب - ثورة أبي يزيد :

٩ - المرحلة الا ولى : ( ٣٢٧ - ٣٣٧ هـ )

٧ - المرحملة النانية : ( ١٣٣٧ - ١٣٣٣ هـ )

٣- المرحملة الثالثة : ( ٣٧٣ ـ ١٣٧هـ) ٤ - المرحلة الرابعة : (٢٣٤ - ٢٣٦ م)

ا. ـ بسط نفوذ الفاطميين على المغرب الا قصى ب ـ أستيلا. المعز على مصر وانتقاله إليها

(٣) خلافة للعز لدين الله الفاطمي



## لفيرا لثامن

# المغرب فى ظل الفاطميين

(1)

#### قيام الدولة الفاطمية فى للغرب

### ا .. دور ابي عبد الله الشيعي في تأسيس الدولة الفاطعية :

كان قيام الدولة الفاطمية في حد ذاندتورة وانقلابا في الناريخ الاسلامي، 
إذ أن نجاح الشيعة الاسماعياتي في إقامة خلافة لهم في المنرب جاء بعد محاولات 
طويلة فاطمة قام بها الشيعة منذ قيام الدولة الأموية ، فلظفو بالخلافة ، وكان 
مذا الفشل نتيجة لا نقصامهم على أنفسهم و تفككهم (١٠). وكان لهذا النجاح 
الذي أحرزه الفاطميون أقار سامحة في تقرير مصير بلاد المقرب لأهد بعيد ، 
فإن المناهب الإسلامي رغم الفصحالة عن الدولة العباسية كانت تسود فيه 
المذاهب السنية ، وذلك لا أن المسلمه الإباضي في تاهسرت ، وهو مذهب 
المناهب على الحيد على المناهب الحاسس ، وهذا بفسر ، وفقا لما يراه الاستاذ 
المدكنور سعد زغلول عبد الحيد وكيف أن إمارة سجاسة الصغرية كافت 
تدين بالولاء للخلافة العباسية بغداد ، كما أن دولة الأدارسة في فاس ، على 
تدين بالولاء للخلافة العباسية بغداد ، كما أن دولة الأدارسة في فاس ، على

 <sup>(1)</sup> حسن ابراهيم حسن وطه شرف ، عيسه افة الهدى امام التَّبعة الاساعيلية ،
 الناهرة ١٩٤٧ ص ٢٠٠٠

الرغم من كونها دولة علوية إلا أن الأدارسة كانوا معتدلين بشكل لا يفرقهم عن أطل السنة ، عا دعا إلى تسمية همنده الدولة بالدولة الهاشمية ، شأنهم لى ذلك شأن العباسين ، وعلى همسذا قامت فاس وتاهرت وسجلاسة بنشر الإسلام السنى في للغرب الأقمى والأوسط، وبذل حكام هذه الدواهم التلاث جبدا صادقا في القضاء عنى هرطفات الهربر في المناطقة الجبلية بالمغرب الأقمى ، وعاصة هراطفة برغواطة . فقيام المدولة العاطمية في المغرب انقلاب خطير ، أدى إلى قطع علاقة للغرب بالمشرق ، وبالحلافة الساساء بيقداد (١٠) عا دما أمراء بني أمية في الا "تدلس بعد ذلك إلى الناقب بالقاب الحلافة في ذي القدت الحلافة العاسية هيئها من جهة ، ذي القدادة العالمية هيئها من جهة ،

وقبل أن تتحدث عن قيام الدولة الفاطمية بالغرب لابد أن نذكر أن هناك مرحلتان للشر دعوة الاسماعيلية في هذه البلاد: الأولى ، هي مرحلة الاعداد للدولة ، وتكوين الانعسار والمشابعين للمذهب الاسماعيلي في المغرب . والثانية ، مرحلة العدام السلح مع الدويلات القائمة في الغرب .

#### ١ ــ مرحلة الإعداد :

كانت بلاد الين مركزا هاما للدعوة الشيعية ، وذلك لبعدها عن مركز الحلافة العباسية ، ومناعبًا وصعوبةالطرق للوصلة إليها ، ولقربها من الحجاز

 <sup>(1)</sup> سعد زغاول عبد الحيد ، فترة ساسة من تاريخ المغرب ، مجلة كايا الآداب والتربية بالجاسة الديمة ، الحيد الأول ١٩٥٨ ، بتغازى ، ص ٢١٩ \_ ٢٢١

بجم الحجاج (١). ولقــد كان للقائم بالدَّعوة الاسماعيلية رجــلا من الكوفة اممه رستم بن الحسين بن فرج بن حوشب الذيعرف بمنصور البينلانتصاره على الوالي العباسي ، وعلى أمراء البين(٢) . وكان ابن حوشب برســل الدعاة إلى البمامة وعمان والبحرين ومصر والمفرب،وجاء اختيار للفرب موفقا كل التوفيق لبعده عن مركز الحلافة العباسية ، وتذمر البربر من الحكم العبامي ، ولهذا فقد كانت بلاد للفرب تربة خصبة للدعوات الشيعية (٣). وكان الامام يعفر الصادق قد أهذ إلى المغرب داميين هما : الحلواني وأبا سفيان ، وقال لها: ﴿ بِاللَّهُ بِ أُرضُ بُورٍ ، فاذهب أواحرثاها حتى بجيء صاحب البذر ﴾ (٤). فنزل أحدهما ببلدة مراغة، والآخر ببلد سوف جار من أرض كتامة ، فانتشرت الدعوة الشيعية في هــذه النواحي ، ولما بلغ ابن حوشب نياً وفاة هذين الداعيين ۽ عهد إلى أبي عبد الله الشيعي بالدعوة للاسماعيليه في بلاد للفرب، فخرج أبو عبد الله إلى مكة ، والتقى هناك ببعض رؤساء كتامة ، ومنهم موسى بن حريث ، وأبو القسساسم الورفجوي ، ومسعود بن عيسى بن ملال الساكتى (°) . وذكر ابنءذارى ، أنهم كانوا نحو عشرة

 <sup>(</sup>۱) أحد يخار البادى «سياسةالفاطبيين تحو المنزب والأندلس معينة مهد المواسات في مديد ، الجلد الحاسي ، ۱۹۹۷ ص ۱۹۹۶

<sup>(</sup>٢) ابن خلدول م ٤ ص ٦٥ ... السيد عبد العزيز سالم ، المترب الإسسلامي " ج ١

ص ۱۹۰۵

<sup>(</sup>٣) عمود على مكى ، التشيم في الأندلس ، صبينة المبسد المعرى فى معريد ، المجلًد لكاني ' 1904 ص ٩٤

<sup>(</sup>ع) المتريزى \* اتباط الحنما بذكر الأنمة الحلما ، نشره الدكتور جال الدين النهال، العامرة : ١٩٤٨ \* ص ٥٧ ـ اين خلدول \* بـ ٤ ص ١٥

<sup>(</sup>e) این خلدرن ' م 4 ص 13

من قبيلة كنامة ماتفين على شيخه نهم ، فسألهم عن بلادم ، فأخير و، بصفتها وسألهم عن مذهبهم ، فصدقوه عنه ، فتكلم أبو عبد الله الداعى فى المذاهب فوجد الشيخ عيل فى مذهب إلى مذهب الإباضية النكارة ، فدخل عليه من عده النامة ، ولم يزل يستدرجهم ، ويخلهم عا أوقى من فضل اللسان ، والعلم بالجدل ، إلى أن سابهم عقو لهم بسحر بياته (۱). فلما آن لهمالمودة إلى بلادهم المثيام سألو ، عن مقصده ، فادعى أنه يزيد مصر ليعلم بها ، فدعوه إلى بلادهم المثيام بهذه ، وسمى مكن من له غيج الأخياره أخيره بأن النص عند من المهدى بذلك ، وأن اسمهم مشتى من المكتان (٣). وأخذ أبو عبد الله الشيعى بضع لا محل كنامة من الأحاديث والتنبؤات بظهـ ور الملادى ، ويستعدم السحر والطلاسم ، الاحر الذي أثار حاسهم ، وجعلهم يلتفون جوله ، وبصفدونه .

و لقد اعترضت أبا عبد الله الشيعى بعض الصعاب تمكن من التغلب هليها ه ذلك أن وجوده أحدث افلساها بين الدبر ، النهى بانتصار اللهريق الذي كان يسانده ، والترمت كتامة المطاعة له ، ودخلت قبائل كثيرة فيدعوته ، فجعل لهم ديوانا ، وأزمهم المهندية ، وقال لهم : و أنا لا أدعو كم المضى ، وإنحا أدعر كم لطاعة الإمام المدسر من أمل البيت ، ()).

<sup>(</sup>۱) این عقاری ، ۱ م ۱۹۹

<sup>(</sup>۲) ابن خلدوں، ج ٤ ص ٦٦ \_ أحمد مختار السادى، سيامة الفاطميين ، ص ١٩٤

<sup>(</sup>٣) نفي المرسم ٦٧

<sup>(</sup>۱) ابن مذاری و ۱ ص ۱۷۲

الداخــاون في دعوته من البرير ، فقوى أمره ، واستفحل خطره ، وأحس يقوته ، فيدأ الأمير ابراهيم بن أحمد يخاف هذه القوة الجديدة ، ويعمل لما حسابا كبيرا ، وكان لابدله أن يسعى لتحطيمها قبل أن تحطمه . ويذكر ابن الخطيب، أنه بعث إلى أي عبد الله الشيعي من يتلطف في تعرف خبره، وسيرغوره، فلما دخل عليه قال له : ﴿ إِنَّ الْأَمْيَرُ ابْرَاهِيمُ بْنُ أَحْسَدُ وَجَهِيْنَ إليك يقول لك : ماحملك على التعرض لسخطى ، والوثوب على ماكى ،و إفساد رعيق، والخروج على. فإن كنت تبتغي غرضًا من أغراض الدنيا ، فإنك تجده عندي ، وإن كان قصدك غير ذلك ، فقد عرفت عواقب من سولت له تفسه ما شولت لك تفسك ، و إنما أردت الإعذار إليك ، وهذا أول كلامى لك وآخره . فانظر في يومك لغدك ، فرد عليه أبو عبد الله الشيعي بقوله: قد قلت فاسمع ، وبلغت فأبلغ : أما ما ذكرت من التهديد ، فا أنا نمن يروع بالإيعاد ،وأما تخويفك إياى يرجال دولتك أبناء حطام الدنياء فانرفى أنصار الدين ، وحمَّاة المؤمنين ، الذين لاتروعهم كثرة أنصار الظالمين ، مم قول الله (كَمُنْتُصْنَلَةُ عَلَيْتَ فَنْهُ كَثِيرَةً بَاذَنَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مِنْ الصَّارِينَ ) ، وأما ما أطمع به من دنياه ، فلست من أهلالطمع فيا عنده ، أنا بعثت رسولًا لأمر حم ، وقرب ، و إنجاز وعد من القسبق، والله لايخلف الميعاد . هذا جواب ما جئت به ﴾ . ثم صرف الرسول، في أحسن حال · فلما بلغ ابراهيم بنأحد قوله ، ووصفت له صفته ، عرف أنه صاحب قطع دعوته ، وكان له علم عن الحدثان (<sup>(1)</sup>. ويدو أن إبراهيم بن أحد لما تلق هذا الرد الجرىء أراد أن يرخى النامة

<sup>(</sup>۱) اینالخطیب ، ص ۲۹

وبستميل قلوبالحاصة بفعله ، فرد المظالم ، وأسقط الفيالات (٢) ، وأعلن توجه ، وهنا تبدأ للرحلة الثانية من مواحل الدعوة الاسماعيلية .

### ٧ - مرحلة العبدام المسلح:

وتبدأ هذه المرحلة منذ سنة ٧٨٩ ه وتفتهي باسقاط الشيعة الاسماعيلية لدولق الأغالبة والرستميين سنة ٢٩٦٩ . شرع أبو عبد الله الشيعي في عام ٨٧٨٩ في مصادماته الحربية مِم الأغالبة ، فقد زحف إلى طبنة ، وأغار علمها، فسير إليه أبوالعباس بن ابراهيم بنأحمد ابنه أبا عبدالله الاحول لهار بعه(٢)، ولكته انهرم مرتين (٢٠) . ثم استدعاء أخوه زياده الله من طينه بعد أن تولى الإمارة عقب مقتل أبيه ، وقتله ، وانتقل من تونس إلى رقادة ، واستفرق في ملذانه . وفي هذه الا ثناء كانت جيوش أي عبد الله الشيعي ، قد انتشرت فى البلاد . وفى سنة ٢٩٧ ه حدثت موقعة كينونة ، وتقصيلها أن زيادة الله سبر إلى أبى عبد الله الشيمي حلة بقيادة ابراهيم بن حبشي ، فلما علم الشيعي غروج المسكر إليه وكثرة من معهم منالرجال ومالديهم من العدة وآلات الحسرب، استنفر كتامة ، وتأهب لملاقساة ابراهيم بن حبشي . فلما اشتبك الجيشان ، دارت الدائرة على ابن حدثي ، وغنم أنصار الشيعي غنائم كتيرة، وهى أول غنيمة أصابها أصحابه ، فلبسوا أثو اب الحرير ، وتقلدوا السيوف الحلاة ، وركبوا بسروج الفضة واللجم للذهبة ، وكثرت لديهم الأسلحة . ثم كتب الشيعي إلى عبيد الله المهدى ، بسلمية من أرض حص يخيره بما فتح

<sup>(</sup>۱) این مذاری م ۱ ص ۱۷۷

<sup>(</sup>۲) كلى المربع ص ١٨٠

<sup>(4)</sup> این علتوں ہ ۽ ص ٧٠

الله مليه ، فتنكر المهدى فى زى تاجر ، وقدم إلى مصر ، ثم ارتحل منها إلى القسيروان ، ثم مضى بعد ذلك إلى قستطينة ، ثم توجه منهسا إلى سجلماسة ف**اك**رمه أمورها اليسم بن مدرار <sup>(1)</sup> .

وكان انتصار أبي عبد الله الشيمي في كينونه فائحة انتصارات شيمية جديدة ، فقد زحمد أبو عبد الله الشيمي إلى سطيت ، فحاصرها فحقة ، فاستأمن أهلها ، فأمنهم ، ودخلها ، فبدمها . وفي سنة ١٩٩٩ استولى الشيمي على مدينتي بلزمة وطبية ، وفي سنة ١٩٩٤ ه تمكن من الاستيلاء على باغاية بالا مان ، ثم افتح تر طلبتة واستأمن أهل تبقاش ، ثم سقطت تسة في يده وتبعيب القصرين من إقليم قصودة . وفي سنة ١٩٧٥ استولى الشيمي على قضطية ، وتو غل بعد ذلك إلى إقليم قسطيلية ، فاستولى على تبجس ثم على قضمة . وفي سنة ١٩٦١ هـ سقطت الا تربس في يده ، وعلى أثر ذلك قو زيادة الله إلى مصر ، فدخل أبو عبد القالشيمي مدينة رقادة في رجب سنة ١٩٧٨ وسقطت دولة الا غالبه باستيلاله أخيرا على القيروان .

<sup>(</sup>۱) این خلدول ج ۶ ص ۷۱

<sup>(</sup>۲) فكسر اين خلدون أن زيادة أن ، وليل المكنل الباس ، كتب ال اليسم بشأل عيد الله ، وذكر أن أنه الميدى التي يحمو أه الشيعي في كتامة ، تعميمه اليسم قرفك (أين طلمون ج. ٤ س ٧١ ، ٧٧ .

تاهرت حاضرة الرستمين، فاشتولى عليها، وقضى على الدولة الرستمية. وولى عنى تاهرت أبا حيد دواس بن صولات المهيمى، وابراهيم بن عجد البيان الدروف بالهوازى، وكان باقب بالسيدالصغير (١). ثم تائج الشيمى بعد ذلك سيره إلى سجاسات، فعاصرها، ودخلها، وأخرج المهدى وابته من السجن (٣). وبذكر الترزخون أنه عندما أبصر للهدى، ترجل وخضم بين يديه من فرحته بهذا اللقاء تم إنه مشى أمامه راجلاحتى أنزله بالمنيم، وصدة، وأعطاء حقة، وأظهر أمره، (٧).

وأقام أبو عبد الله إليسمى وعبيد الله المهدى بسجلساسة أربعين يوما ،
ثم رحمرًا نحو الفيروان ، يعد أن ولى الشيعى على سجلماسة أربعين يوما ،
ثما لب المزانى ، فوصلوا إلى وقادة فى ربع الأولسنة ٢٩٧٧م ، وهنالمشخرج
أهل الفيروان من الفقها، ووجوه المدينة لاستقبال المهدى ، فهناره ، بالوصول،
وسألوه تجديد الأمان لهم م ، وأمنهم على أقسهم ، ولم يذكر الاسموال ،
فعارد، بعضهم وسألوه أن يؤمنهم على أموالهم ، فأعرض عنهم ، غافة أهل
للمقل منذ ذلك الحين (٤٠) . ونزل عبيد الله المهدى فى قصر الصحن ، بينا نزل
ابعه أبو القاسم فى قصراً أي الفتح ، وبوج للمهدى فى رقادة المسهة السامة ،
وتلف بالمهدى أمير المؤمنين ، واستقام له الاممز ، فضربت السكة باسمه ،

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۲۹۰

<sup>(</sup>٣) يذكر المؤرخول أنهما كانا معتلين في غرفة عند مربع بلت مدرار ( ابير عذاري

ج آ ص ٢١٠ - الاشتيمارين ٢٠٠٠ )

<sup>(</sup>۳) این مقاری م ۱ س ۲۹۰ (۱) این مقاری ، م ۱ ص ۲۱۸

وأسند المنادس إلى رجال يتن فيهم، فولى يت المال أبا جعفر الحمورى، وعلى ديوان الحمراج أبا القاسم بن الدرم، وعلى السكة أبا بكر القيلسوف المعروف بابن الفوردى، وعلى العطاء عدون بن حباسة، وعلى قضاء وقادة في ختره أفلح بن هارون الماس ، ثم أقر على عالة القيروان الحسن بن أبي ختره وعلى القضاء بها المروزى القاضي، وبعث المهال على البلاد، وجبى الأمو ال وذكر ابن عذارى، أنه و أمر أن تقلع من المساجد والمآجدل والقصور والقناطر أسماء الذين بنوها، وكب عليها اسمه، وأظهر عبيد الله التشيح والمقادد بن الأسود، وعمار بن ياسر، وسلمان القارسى، وأي ذر النقارى، وزعم أن أصحاب النبي (عم) ارتدوا جده، غير هؤلاء الذين سمينساهم، ومنع المروزى الفقهاء أن يني أحدهم إلا بمذهب زعم أنه مذهب جعفر بن يطول ذكرها و ومدحت الشعراء عبيد الله البابات، وإحاطة البنات بالمياث، وأشياء يطول ذكرها و ومدحت الشعراء عبيد الله بالمات عالميات بالميات، وأشياء يطول ذكرها و ومدحت الشعراء عبيد الله بالمات عالميات عالميات عالميات المحدود، والمناح المناح المناح ومنع المنواء عبيد الله بالمات والمحدود، والمناح المناح ومدحت الشعراء عبيد الله بالمات والمناح ومدحت الشعراء عبيد الله بالمات عالميات عالميات عالم المناح ومناح المناح ومدحت الشعراء عبيد الله بالمات عالميات عالميات المات والمناح ومدحت الشعراء عبيد الله بالمات والمناح ومدحت الشعراء عبيد الله المات عالميات و المناح ومدحت الشعراء عبيد الله بالمات والمناح ومدحت الشعراء عبيد الله بالمات والمات والمناح ومدحت الشعراء عبيد الله بالهات والمات والمناح والمناح ومدحت الشعراء عبيد الله بالمات والمناح والمناح المناح ومدحت الشعراء عبيد الله بالمات والمناح المناح والمناح المناح والمناح المناح والمناح المناح والمناح والمناح المناح المناح والمناح والمن

ب ـ خلافة عبيد الله الهدى :

## ١ ـ الصنلص من الشيعى وأصحابه :

کان عبید اقد الهدی ، منذ أن استفامت 4 الاُمور فی الخرب ، پهدف إلی ندعیم مرکز ، فی بلاد المغرب ، وذلك باسطناع سیاسة ترکیز السلطسات وجعها فی یده ، وکان لابد 4 آن بصطدم فی ذلك مع أبی عبد اقد الشیخی مؤسس دولته ، ویذکر ابن خلدون أنه « لما استفام سلطان عبید اقد المهدی

<sup>(</sup>۱) المرجع السايق س ۲۲۰

مَا فَرِيقِيةَ اسْتَبِدُ بِأَمْرُهُ ، وكفح أبا عبد الله الشيعي وأخاه أبا العبساس عن الاستبداد عليه ، والتحكم في أمره ، فعظم ذلك عليها ، وصرح أبو العبساس يما في نفسه ، فنهاه أخوه عبد الله عن ذلك ، فام يصغ إليــــــه ، ثم استماله أبو العياس لمثل رأيه ، فأجابه ، وبلغ ذلك إلى المهدى ، فلم يصدقه ، ثم نهى أَوْ عبد الله عن مباشرة الناس ، وقال إنه مفسد المهيبة ﴾ (١) · فأخسدُ أبو عبد الله منذ ذلك الحسين يدعو الناس إلى خلمه ، ويطعن سرا في خلافتة . وحاول أن يقنع الناس أنه ليس هو الإمام المعصوم ، وزعم لهم أن للمهدى الممعيع علامة ، وهي أن بين كنفيه مكتوب و المهدى رسول الله ، ، وحث أبو عبدالله رؤساء كتامة على امتحانه ، وذكروا أن شيخا من شيوخ كتامة ذهب إلى المهدى وقال له: وجئنا بآية على أمرك، فقد شككنا فيك ،، فقتله المهدى على الفور. وبلغ المهدى أن أبا عبدالله الشيعى وأخاه أبا العباس وأبا زاكى تمام بن معارك و آخرين يتآمرون عليه ، فعزم على قتلهم ، وبدأ بأبي زاكي ، فبعته على طرابلس ، وفي نفس الوقت بعث إلى عاملها ماقنون الاجابي يأمره بقتله ، فقتله فور وصوله . ثم أمر بقتل ابن الغريم وكان من أصحاب زيادة الله ، واستصفاء أمواله وعمد بعد ذلك إلى التخلص من أبي عبد الله الشيعي وأخيه، فأمر عروبة بن يوسف وأخاه حباسة يقتلها، فترصدا لما ، في موضع بمران فيه إلى القصر ، فلما مرا بهــذا الموضع حــلا عليه ، فلما ثم مروبة بقتل أ بي عبدالله قال له هذا : ﴿ لَا تَفْعَـلَ يَاوَلُدَى ﴾ ، فقال 4 غروبة ﴿ أَمَرْنِي بَقْتَلَكُ مِنْ أَمَرِتِيْ بِطَاعِتِهِ ، وَاتْخَلَّمْتُ 4 مِنْ لَلَكُ يَعْد توطئته (۲) g . ثم أجهز القاتلان عليها فى أول ذى الحجــة سنة ٢٩٨ هـ،

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ۾ ٤ ص ٧٦

<sup>(</sup>۲) این عذاری ج ۱ ص ۲۲۸ ــ این خلدول ، م ٤ ص ۷۷

وظلا صريعين على صنب الحفير المعروف بالبحر إلى أن أمر المهدى يدفنها ، فدفنا في الجنان .

وقد أثار مقتل أبي عبدالله الشيعي فننة كبيرة قام بها أنساعه ، وذكر المؤرخون أن من كان حول رقادة من كتامة أظهر وا الحلاف على هيد الله وقدموا على أنسهم حدثا يعرف بالمارطي ، واسمه كادو بن معارك وجعلوه قبلة يعملون إليها ، وكنيوا كتابا في شريسة زعوا أنها أنزلت على أبي عبدالله ، وزعوا أن هذا الطفل هو المهدى المتظر ، فامندت هذه المدعوقي جميع بلاد الزاب ، وقوى أمر هذا المهدى ، واشتدت شوكته ، فسير هيد الله قوادا حاربوم ، فانضم إليهم قائد من جيش عبيد الله المهدى هسسو صولات ين بعندة في نحو مائن رجل ، فاضطر عبيد الله إلى تسيير حلة قوية قيادة ابنه أبي القاسم إلى بلاد كتامة ، غسارية المازطي وأبساعه ، فافتت قسطية وغيرها من أرض كتامة ، فيسارية المناطبي في عدة الكتامين في عدة مواقع ، وقبض على المارطي وجاعة من كارا أهل كتامة ، فطوفوا في عدة مواقع ، وقبض على المارطي وجاعة من كارا أهل كتامة ، فطوفوا بالمشهرة بالقرون والمعافى ، فقطوا بهدية رقادة (۱) .

### ٧ ـ القضاء على تورة الإباضية بطرابلس سنة ٩٣٠٠:

ثار أهــل طرابلس فى سنة . ١٠٠٠ هـعلى ما قنون الإجابي طامل هبيد الله عليهم ، قفر ماقنون ، وامتنع أهل طرابلس داخل مدينهم , وقــدموا أعملى

 <sup>(4)</sup> تنس المرجم ص ٣٣٣ . ويذكر ابن خلدون أن أبا المتاسم مزم السكتاميين، وكال
 الطبل الذي تسهود ، وعاد الم النيروان ( ابن خلدول - ٤ ص ٢٨)

أهسهم محد بن اسعق المعروف بابن الفرلين (۱) . فأرسل عبيد الله ابعه أبا القامم لاسترجاع طرابلس وإحماد النورة ووجه إليها عبيد الله ١٥٥ مركبا حرية أحرقها أهل طرابلس . أما أبو القامم ، فقد هزم أهل هوارة ، ثم حاصر طرابلس ، وقطع عن أهلها المؤن والأقوات ، فاستسلموا لأبي الفامم على الأمان ، واشترط عليهم نظير ذلك أن يسلموا إليه ثلاثة من زعماء المنورة ، حلهم معه إلى رقادة ، حيث قتلوا ، كما أغرم أهل طوابلس مبلفا قدره ، ٣٠ الله دينار (٧) .

## جد تأسيس المهدبة والتمهيد لمد النفوذ الفاطمي إلى مصر أو الأندلس:

كان لقيام الثورات على عيد الله أثر كبير في حله على بنامدية يخذها 
هدة عند الشدة ، وملاذا في أوقات الفتن (٢٠) . ويذكر ابن خلدون أنه قال :

﴿ بيتها التعتم بها الفواطم ساعة من نهار » (١) . وكانت مدينة رقادة 
بوقوعها في وسط سهل فسوح عرضة المؤو من كل جانب ، فآثر أن يتخذ 
طاصة تقم على البحر حتى تكون قاعـــدة أهاولانه المستقبلة المؤو مصر 
أو الأندلس .

والواقع أن أهل المغرب خاب أملهم فى المهدى، إذ اتضح لهـــــــم أن الوعود التى وعدهم بها أبو عبد الله الشيعى عن انقطاع الفساد بخلافة المهدى،

<sup>(</sup>۱) این عذاری ۲ م ۲۳۳

<sup>(</sup>٢) قس الرجم ، ج١ ص ٣٣٤ ــ ابن غلدول ج٤ ص ٧٨

<sup>(</sup>٣) ابنُ الحُليبُ ؛ أَحَالَ الأعلام ؛ النَّهِ الثالثُ من ٥٠ ــ ابن خليوز، ج ٤ ص ٣٩

<sup>(</sup>١) اين خدون ۽ ١ ص ٧٩

وحلول عهد العدل والإنصاف والاصلاح لم تكن إلا سرابا ، فبالإضبافة إلى البدع أدبنية الحديدة، ومن إعلان عصمة الإمام وتقديسه ، وتناول بعض الشعائر أو الطقوس الدينية المتعارف طيها بالحذف والتغيير ، وتجربح كبار الصحابة وأئمة الاسلام ـ نمــــا لا يمكن أن يقبله شعب نشأ على السنة ، وتعصب لذهب ما لك منذ أجيال ـ انتهج الفاطميون سياسة مالية متعسفة، على عكس ما يشر به الداعي في أول الامر ، فاشتطوا في جم الضرائب ، وتفننوافي تنويمها ، حتى فرضوا على الحجاج جيما أن يمروا بالمدية حتى يدفعوا ضريبة الحج ١٥١) ، بل إن إقدام للهدى على مسكافاً ، مؤسس دولته وصاحب الفضل الاعظم في إمامته بالمغرب، بالقتل، كانله أسوأ الاتر في تغوس الدير ، نما حليم على التورة عليه كما رأينا ، إذ أصبح المدى في نظرهم شبيها بأ بى جعفر المنصور الذى قتل أبا مسلم الحراساني سيف دولته . وعلى الرغم من نجاح قادة المهدى في إخماد نيران الثورات المشتعلة في كل مكان : فقد أحس المبدى في قرارة تفسه بعدم الاطمئنان في بلاد المفرب ، وأدرك أنه إذا كان قد نجيح هو في فرض سيادته على المغرب فان خُلفاؤ وسيخفقون أو على الا قل سيواجهون متاعب كثيرة . فقد ذكر ابن خلدون ﴿ أَنَّهُ لَا ارتفع سور المهدية رمي فوقه بسهم إلى ناحيــة المغرب، ونظر إلى منتهــاه وقال : إلى هذا الموضع يصل صاحب الحار » (\*\* ، ويعنى به أبا يزيد محلد بن كيداد الذي سيتور على الفاطمبين في خلافة أبي الفاسم الملقب بالقسائم بأمر الله الذلك كان من الطبعي أن يفكر عبيد الله في أمرين :

<sup>(</sup>١) سعد زغلول عبد للمبيد ، فترة ساسمة ، ص ٢٢٢

<sup>(</sup>۲) این ځلدون ۽ ۽ ص ۸۳

الاول : تأسيس مدينة بعتصم جا ، وتكون مركز العمليانه الحربيه والبحرية المقبلة .

غرج الهدى رتاد موضعا لبناه المدية المذكورة في سنة ٩٠٠٩ م المر يعونس وقرطاجنة ، حتى وقف على موضعها بين سفاقس والنسير ، فى جزيرة متصلة بالبر كصورة كن انصلت بزند (۱) . وقد وصفها البكرى بأن البحر يميط بها من جميع جهاتها إلا الجانب الغربى ، وقيه بابها .والمهدية بإن معديد لا خشب فيها ، عليها رسوم حيوانية (۲) . وجلب عبيد الله المها الماه من قالة بمند ما بين قرية مشانس والمهدية ، وألم لها مرمى السفن منظور فى صبخر سلد ، يسم ٣٠ مر كيا ، وشيد على الرسى برجين بينها سلسلة من المهديد ينظن بها بعد دخول السفن ، وذلك تحصينا لهسا حتى المساحة غربة أم مراكب الروم من صفلية وغيرها (۲) . وشيد جها أيضا دارا المعناحة غفرت فى الجهل تسع ماته سفينة حرية كبيرة ، وفيها قبوان كبيران لوقاية السفن من الشمس أو المعلر ، وزود المدينة بالمواجل وصهاريج المياه أوقاية السفن من الشمس أو المعلر ، وزود المدينة بالمواجل وصهاريج المياه القواطم ، (۱) . وقد اكتمل سور المهدية قال : « أمنت اليوم على الفواطم ، (۱) . وقد اكتمل سور المهدية ، ونصبت به الأبواب المهديدية المواطم ، (۱) . وقد اكتمل سور المهدية ، ونصبت به الأبواب المهديدية المواطم ، (۱) . وقد اكتمل سور المهدية ، ونصبت به الأبواط المهدية المهاسة عليه المهدية المهاسة به الأبواط المهابة المهاسة به الأبواط المهدية المهاسة به الأبواط به المهاسة بها المهابة المهاسة بها المهاسة بها المهاسة به الأبواط به المهاسة المهاسة المهاسة المهاسة بها الم

<sup>(</sup>۱) این خدول ، ج ۽ ص ۲۹

 <sup>(</sup>٧) تاهد اين حواق هذين إليايين ٬ ودكر أنه لم يرضا في الأرض عنيه ولانظم الا يامي سور الرافقة ، وهي جلد منصل البنساء بعدينة الرفة ، بناها أبو جعفر المنصور سنة ۱۹۹۵ ( اين حواقل ٬ صورة الأرض س ١٣)

<sup>(</sup>T) البكرى ، ص ٢٩ ، ٨٤ . ٥٥ \_ الاستيمار ٬ ص ١٩٧ ٬ ١٩٨

<sup>(1)</sup> قس الرجم ـ اين خادون - ١ ص ٨٠

فى ربيع الأول سنة ع. ٣ (١) . وانتقل إليها فى ٨ شوال سنة ٨. و (١) و وأقام بها ، و عمر تالدينة بالاسواق ، وأصبح لها أرباض كثيرة مامرة مثل ربيض زويلة ، وكان أقرب أرباضها إلى قصر الحليفة ، وربيض الحمة ، وربيض تقصة (٣) . ثم أمر المهدى بعد ذلك بينا، مدينة بجوار المهدية سحاها زويلة نسبة إلى إحدى قبائل الدير ، و جعل بين المهدية وزويلة ميدانا فسيحا ، وحوط زويلة بسور وأبو ابو حواس ، وأسكنها النجار بأسره و هاثلاتهم، وقلك لأن أمو الهم عندى وأهاليهم حالك ، قان أرادر فى يكيد ، وهم بزويلة كانت أمو الهم عندى ، فلا يمكنها ذلك ، وإن أرادو فى يكيد ، وهم بلهدية خانوا على حرمهم هناك ، وبنيت بين وبينهم سورا وأبو ابا ، فأنا آمن منهم ليلا ونهارا ، لا فى أفرق بينهم وين حرمهم نارا (١) » .

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ۱۰ ص ۲۴۳

<sup>(</sup>٢) تقس المرجع ص ٢٥٨

<sup>(</sup>۳) السکري ۽ ص ۳۰

<sup>(1)</sup> قس الرجم ص ٢٦ ــ ٣٠

<sup>(</sup>٥) چال الدين سرور ۽ مصر ق عصر الدولة الفاطبية ، النا هرة ، ١٩٦٠ ص ٢٧

إما شرقا نحو مصر أو شالا نحو الاندلس (١) . فبدأ بتوجيه حلاته على مصر منذ عام ٣٠٩ ه، و قد كشفت الحلة الا ولي ، على الرغم من فشلهــا ، عن ميل كثير من المُصريين إلى الدعوة الفاطمية ، ففضل الجهود التي بذلها دعاة الاسماعيلية فيهــــا كأبي على الداعي . وفي نفس الوقت أرسل دعاته وعيونه إلى الا"ندلس . أما الدعاة فلنشر الدعوة الفاطمية هناك.وتمهيد البلاد قبل فتحها لقبول المذهب الإسماعيلي، وأما العيون فلاستطلاع أخــوال الا ندلس و تعرف مداخلها ومواطن الضعف فيها (٢)، ومن هؤلاء العيون أو الجواسيس المشارقة الذين دخلوا الا ندلس قبل قيام الدولة الفاطمية في المغرب، ثم خدموا عبيد الله المهدى بعد ذلك، وزودوه بكثير من المعلومات عن أوضاع الا'ندلس الاجتماعية وأحوالهـــا السياسية ، أبو اليسر الرياضي (ت. سنة ۲۹۸ هـ)، وابن هارونالبغدادي الذي تولى الكتابة للمهدي بعد وفاة أبي اليسر الرياضي ، بالإضافة إلى منصب رئيس ديوان البريد (٣) . ومن الجـواسيس الذين قاموا بدور هام في الاندلس ابن حــوقل النصيبي (ت.ستة ٢٦٧هـ)، وقد دخل الا تدلس ليستطلم أحوالها . ويسجل ملاحظانه عن أوضاعها الاجهاعية والاقتصادية والعمرانية والمسكرية (٤). ولكن هذه الجهود التي قام بها عبيد الله وخلفاؤه من بعده حتى عهد المعز ، لم يكتب لما نجاح كبير ، قان الدعاية الفاطمية التي مارسها دعاة الفاطميين وعيونهم الا نداس ، لم تجتذب إلا عددا محدودا من الا نصار والمشابعين من أهل

<sup>(</sup>١) عبود عل مكن ، النشيع في الأندلس ص ١٦١

<sup>(</sup>٢) عبود على مكل ، التشيع في الأندلس ' ص ١١٢

<sup>(</sup>٣) قاس الرجع ص ١١٤

<sup>(</sup>٤) خس المربيع ص ١١٥ ـ عثار البادى ، سياسة العامليين ص ٢٠٥

الفكر الأقدلس ، تخص بالذكر منهم ابن أبي المنظور الذي ولى القضاء لا يماعيل المتصور (١٣٩٩ - ١٩٤٩ )، والشاعر الالهيري ابنهان. الاندلسي (ت. سنة ١٣٧٩) الذي طرد من الاندلس حين تكشفت ميوله الفاطمية ، فالتحق بخدمة المعز الفاطمي (ا)، ومنهم الفائلا على بن حدون الجذامي المعروف بابن الاندلسي، الذي قدم إلى المترب، وانصل بالهدى وبابته من بعده، وقدعهد إليه عبيد الله ببنا، مدينة السيلة سنة ١٣١٣ ه، وساعا المحمدية في وسط أرض بني برزال وبيل كهلان، قريا من هوارة (١/)، وقد عقد له القائم بالله على المعدية، بعد اختطاطها، فيناها وحصنها وشعتها بالاقوات، فكانت مدداً للنصور في حصار صاحب الحار أبي بزيد بن كيداد (٢)،

و - رد القبل الأنوى خد مطامع الفاطعيين في الأندلس وأثر ذلك في تحويلم نحو مصر :

كان عبد الرحن بن مجد الأموى يتبع فى تيقظ وانتياء الحطوات الن يخطوها الفاطميون لبسط سلطانهم مذهبيا وعسكريا على الائتدلس، فاضطر إلىالوقوف ألمام مطامع الفاطميين في بلاده موقفا صادما ، وبدأ يحارجم ليس بنفس السلاح الذي يحاربوته به فحصب ، بل بأسلحة أشد مضاه ، وبأعمال إيجابية حاسمة، أثبت أنه بحق من أعظم رجال السياسة فى العصور الاسلامية الوسطى ، و تتلخص هذه الانجمال فيا بلى :

(١) بث العيون والوسطاء في أنحاء المغرب، قد تمكن هؤلاء العيوَن من

<sup>(</sup>١) المرجم السابق، ص ١١٩ ' ١١٦

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' ج ۱ ص ۲۹۸

<sup>(</sup>٣) اين خلدول ۾ ۽ ص ٨٢

ترويد حكومة قرطبة بمعلومات قيدة من نوايا الاندلسيين الذين توطعوا المترب منذ الغرن الثالث وقد كانوا من الحزب المعارض الفاطميين ، ولذلك تعرضوا استخطيم ، ومنهم أبو جعفر عجسد بن خيرون الأندلس المعافري صاحب المسجد الشريف الذي أسمه بالقيروان في سنة ١٥٦ هـ (٢٠) وصاحب الفتادق المجاورة السجن ، وقعد أمر المروزي ، قاضي القيروان ، يقتلم وان ، وعبد أمر المروزي ، قاضي القيروان ، يقتلم المروزي ، قاضي المتابة على على (٣٠) .

(ب) فى سنة ٣٠٩ ه، وصبل إلى الجزيرة المخضراه ، و وضبط البحر ، ونظر فى أساطيله ، واستكثر منها، ومنسع ابن حفصون من البحر » (١) . وأغلب النفن أنه وزع أساطيله على السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقيسة من الأندلس حتى يمنع وصول الامدادات من الغيروان إلى عمر بن حفصون المخارج عليه ، خاصة وأن ابن حفصون كان قد أرسل بيعته إلى المهسدى ، وأخذ يدعو له فى منطقة تفوذه بالأندلس (١) . وقد امتم عبد الرحمن بن عمد بالاساطيل البحرية امتاما جديا ، فصل على إنشاء أسطول قوى يدفع عن الاندلس الإخطار الى تعرض لها من غارات للنورماندين والمغزو . الغاطمى على السواء ، وينازع به سلطان الناطمين فى البحر المتوسط. ويذكر

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ۱ م ۱ س ۱۹۰

<sup>(</sup>٢) تقي الرجع ' ص ٢٣٥

<sup>(</sup>٣) قس الرجم ، م ٢٦٢

<sup>(</sup>۱) این خلدون ج ۱ ص ۲۰۳

<sup>(</sup>٠) تني الرجم ، ص ٢٩٣

ابن خلدون أن أسطول الاندلس اندر في أيامه إلى نمو ماتي مركب (١). وقد تولى قبادة هذه الاساطيل القبائد ابن رماحس ، وكان موظوها المعط والإقلاع مدينة الربة ،القاعدة البحرية الرئيسيــة للا ندلس، وكانت دار الصناعة فيها تقوم بانتاج السفن والعدة والآلات اللازمة لهـــــا وما بقوم به الأسطول (٢) • ويعتبر المليقة عبد الرحن بن عدالمؤسس الحقيق للاساطيل الا ندلسية ، فقدقام بانشاء دور الصناعة والإنشاء في طركونة ، وللرية ، والجزيرة الخضراء ، ومالقة ، وميورقة ، وكفنت ، وشلب، واستعندم لذلك الغرض أخشاب الصنوير بطرطوشة ، وهي أخشاب مشهورة بجودتها وعدم تعرضيا التلف الناشيء من السوس(٢) . وكان لهذا الاسطول الفضل الكيير في استيلائه على طنجة وعليلة في سنة ٣١٤ هـ وعلى سبتة في سنة ١٩٩ هـ (٤). وعلى أثر ذلك أعلن موسى بن أبي العسافيسة ، أمير فاس وللغرب ، وكان مواليا للمبدي ، خروجه عن طاعة المبدى ، وانضوائه إلى عبــد الرحن بن عمده وكتب إلى عبد الرحن سنة ٢٠٩ ه مبديا لهرغبته فيمه الاته والدخول قى طاعته، على أن يستميل له أهواء أهسل العدوة المجاورين له (٥) . وفي

<sup>(</sup>۱) این خلدول ، المقدمة ، ص ۲۷۸

 <sup>(</sup>٣) ابن غالب الاندائي ، كتاب فرصة الانفس في تاريخ الاندلي ٬ قطعة تصرحا
 الدكتور لطني عبد الديم ، مجلة معداله طوطات العربة ، ١٩٥٦ ، ص ١٤

<sup>(</sup>r) الحميري ، صفة مؤيرة الاندلى من كتاب الرض المطار ، س ١٧٤

<sup>(</sup>۱) این عذاری چ ۱ ، س ۲۸۳

Lévi - Provença', la Potitica africana de Abd al-Rahman III, - al Andalus, vol. XI, fasc. 2, 1946, p. 366 - Lévi - Provençal, Histoire t. II, p.96, t. III, p. 106

<sup>(</sup>٠) این عذاری ' ۔ ۱ ص ۲۸۲

العام التالي طلب موسى بن أبي العافية من عبد الرحمن أن يساعده في افتتداح جزيرة أرشفول، فاستجاب عبد الرحمن لرغبته، وأمر أهل بجـانة وغيرهم من أهل السواحل باقامة خمسة عشر مركبا حربية مجهزة بالرجال والسلام لمحاصرة جزيرة أرشقول التي لجأ إنيها الحسنين عيسي ابن أبي العيش ، ولكن السنة (1) . ولما رأى عبيد الله المهدى انضواء موسى بن أبي العافية إلى عبـــد الرحمن بن محمد ؛ سير قائده حميد بن يصلي أمير مكنــاسة وعامله على تاهرت لحاربة موسى بن أبي العافية ، وذلك في سنه ٣٧٩ هـ ، فكتب موسى بن أبي العافية إلى عبد الرحمن بن محمد يستنجد به، فأخرج إليه عبد الرحمن قائده تاسم بن طملس في العماكر والاسطول الاندلسي ، فوصل إلى سبتة ، وبلغه أن موسى هزم جيش حميد ، فعدل عن التدخل الحربي(٢) . وفي سنة جهم جاز الا°سطول الا°ندلسي بقيادة أحمد بن إلياس، ويونس بن سعيد مرسي الجزيرة، واحتلا العدوة، وحاصرا مجدين أبي للعيش بن عمر بن إدريس. ومنذ ذلك الحين أخذت الا ساطيل الا ندلسية تسدد ضرباتها إلى ممتلكات الفاطميين في المفرب الا قصي (٢) .

وفى سنة ٣٤٤ ه أمر عبد الرّحن بن محد بانشاه مركب كبير ، لم يعمل ر مثله ، فى دار الصناعة بالمربة ، وسير نيســـه أسمة إلى بلاد الشرق ، فللى فى البحر مركبا بحمل رسولا من صاحب صفاية إلى المعز لدين أند الفاطمى ،

<sup>(</sup>۱) البكرى ' ص ۷۸

<sup>(</sup>۲) این خلدول ج ۽ ، ص ٣٠٦

<sup>(</sup>٣) عبد النزيز سالم ۽ تاريخ المبقين وآثارم في الأندلس ؛ ص ٢٨٨

فغطى عليه بحرو الركب الاندلس طريقه ، واستولوا على ما ي ، كا استولوا على الكتب الله أرسلها الحسين بن على صاحب صقلية إلى المغز ، فلما ينم إلى المغز ذلك ، عمر أسطولا بقيادة الحسين بن على صاحب صقلية ، وسيره إلى الاندلس، فهاجم الاسطول الفاطمي مدينة المرية في همي السنة ، طل المركب الكبير ، وكان قد عاد من الاسكندرية وفيه أمنعة لمبد الرحن وجوار ومغنيات . ثم دخلوا للدينسة وقتلوا ونهبوا ، ومادوا سالين إلى المهدية (١) . وكان رد الفعل الاندلس على همذه الغارة البحرية . أن هاجم الأسطول الاندلس بقيادة غالب القائد ، سواحل إفرية سنة ههم ه في سينة ، وكان مرسى الحرز وساحل سوسة هدى هذه الغارة (١) .

وزاد احتام الحسكم للسنتصر بالأسطول الائدلبى زيادة كبية ، فارتفع صدد قطعه من تتيانة (٣) سئينة إلى سيّانة جفن غزوى وغيره (١٠) ، وكان قائمه فى اليعو عبد الرحن بن رماحس .

(ج) تلقب الأمير عبد الرحق بمن عمد الانموى في ٢٨ فىالقعدة سنة

<sup>(</sup>١) اين الأثمير ' الكامل ، م ٦ ص ٣٤٩

<sup>(</sup>۲) این مذاری ' چ ۲ س ۲۱۸ ...

Lévi-Provençal, Histoire, t. II. p. 108 - Torres Belbas, Atarazanas hisisanomusuhnanas, Al-Andalus, vol. XI, 1946, p. 180

 <sup>(</sup>٧) ابن المعليب ، الاسامل في أخبار غرناطا ، تحقيق الاستاد عجد عبد الله عنان ،
 و و ، المناح ته ، ١٩٥٥ ص ٤٨٧ ؛

<sup>(</sup>٤) ابن للحليب ، أحال الاتملام ،اللسم المئاص بالا تدلس، تحقيل لينى برو تتسال:

ط . يووت ص ٤٦

٣٩٩ هـ بأ لغاب الحالافة، ليدعهمو كزه فى داخلالاً تدلس وخارجه ويغرض حبيته فى نفوس أهـــــل الا تدلس حتى لايتأثروا بالدعوة الايماعيلية، وقد أحدر الناصر منشورا بذلك ، وزعه عماله فى النواجى المتنافة (٧) .

(د) وطد الناصر ملاقته بأعداء الفاطمين، وتتحالف مع هيوج دى بروفانس ( يسميه المسسرب أقوه، ملك الفرنجة وراء المقرب (٢٠) ، بروفانس ( يسميه المسسرب أقوه، ملك الفرنجة وراء المقرب (٢٠) . جنوة، كما تمالف مع اميراطور بزنطة الذي كان يرى إلى استرجاع صقلية من أيدى الفاطميين (٢) . ثم وطد الناصر علاقسه بالإخشيديين في مصر، وعمل على إرسال الفقهاء المالكية من الا تدلس إلى مصر لهارية المذهب المشيمى، ومن أمثال هؤلاء أبو اسحق عمد بن القاسم بن شعبان المعروف باين القرطي الا تدلى (٤).

(ه) فحت الاندلس أبواجا لاصداء الفاطميين في المضرب، ومنهم ابن الحراز المليلي الذي كان قاضيا بمثلة، ذهب إلى قرطبة في سنة ١٣٥٥ هـ خوفا من جنود الشيعة ، فسجل له الناصر على قضاء بلده، وحكم بن عمد المذيرواني الفرشي ، الذي تعرض لسجن عبيـــــد الله المهدى بسبب مباجته

Una cronica auguntma de 'Abd al-Rahman III el-Nesir, ed. par (۱)
Lévi - Provençal Y. Emilio Garcia Gomoz, Madrid, 1950, p.79

Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, t. II, p. 159 (†)

<sup>(1)</sup> عمسود على مكى ' النشيع لى الا'ندلس ص ١٢٤ ــ عنسسار الباحق ۽ سياسة الفاطبيت' من ٢٠٨

لفاطميين ، وكان يتردد بين قرطبة والنيروان (١). كما وند إلى قرطبة أيضا بنو سعيد بن صالح صاحب نكور بعد أن دخلها مصالة بن حبوس ، وتمثل أميرها معيد في ٣ عسرم سنة ٥٠٥ ه. وكان هؤلا، اللاجنون إلى الاندلس ثلاثة أبناء لسعيد بن صالح , هم: صالح ، وإدريس ، والمنتصم ، فمبروا البحو إلى الما أما المناجوا إليه من المرافق ، وخيرهم بين القسده , يضروب الكسوة وكل ما احتاجوا إليه من المرافق ، وخيرهم بين القسده ، إلى قرطبة أو المقام عالمة ، فاختاروا المقابها ، لغربها من بلدهم ، وأملهم في المودة إلي . وكان مصالة قد استخلف على تكور رجلا بقال له ذاول ، وانعرف إلى مقر ولايته بنامرت، فمبر صالح وإخوته إلى نكور، واسترجمها حد أن تتار ذار لا.

. . .

وقد سجل الناصر باحتفاله بهى صالح أصحباب نكور أول تدخل له فى شؤون للغرب ، وحمل ذلك للهدى فيا بعد على معاودة غزو مصر فى سنة ٣٠٠ هـ (٧) ، والواقع أن عبد الرحن الناصر اعتبر انتصبار بنى صالح على للهدى انتصارا شخصيا له ، فمير من اغتباطه بذلك الحدث المام بأن أرسل إلى صالح الأخية والآلات والبنود والطبول (٧) ، ورد عليه صالح بهدية من الحيل والحال (١) . ومنذ ذلك الحين أحذا لناصر يقتبح أحداث للغرب

<sup>(</sup>١) الرجم البايق من ١٢٥ ، ١٢٥

Lévi-Prevençai, Histoire de l'Espagne, t. II p. 93 (Y)

<sup>(</sup>۲) (۳) این مذاری <sup>۲</sup> ج ۱ می ۲۵۲

<sup>(</sup>١) تض المرجم من ٢٤٥

بأهتهام كبير ، باجثا عن (نصار له بين القبائل المعادية للفاطميين ، وتمكن من استالة مفر اوة وبنو إفرن الزنانيين، وكان محمد بن خزر يتزعم قبيــــلة دغر اوة ، وأ درك المردي خطورة السياسة التي ينتهجها الناصم ضهده ، فأمر مصالة بن حبوس صاحب تاهرت بمحسارية الزناتيين سنة ٣٩٧ ه، فخرج مصالة من تاهرت إلى قبائل زناتة الضاربة من وادى شلف حتى تلمسان. واصطدم بقوات ابن خزر في معركه عنيفة انتهت بمقتل مصالة ، وانهزام جيشه في ٧٠ شمان سنة ٣٩٧ هـ (١). وقد اعتبر الناص انتصار ابن خزر انتصارا لسياسته الإفريقية على الفاطميين . وفي سنة ١٤ج ه أحرز ابن خزر عدة انتصارات على قو أت الفاطميين في تاهرت نفسها (٢) ، وقد استغل الناصر هذه الفرصة لبرفع الفناع عن وجهه ۽ فانقض علي مليلة في سنة ٣١٤ هـ ، واستولي عليها، وحصن أسوارها(٣) . وأخذت الا حداث تتوالى بعد ذلك التاريخ في سرعة مذهلة ، فقد تمكن ابن خزر سنة ٣١٧ ه من النفلب على إقليم الزاب كله ، فعمد موسى بن أبي العسافية إلى مهاجة نكور ، وحاصر أميرها المؤيد بن عبد البديم بن صالح ، و تفلب عليها وقتل المؤيد ، وهدم أسوارها (٤) ، ثم حاصر الحسن بن عيس المعروف بابن أبي العيش أمير جراوة ، ودخليا، ففر الحسن إلى مدينة مليلة ثم إلى جزائر ملوية (٠) . وفي هذه اللحظة نزلت قوات عبد الرحمن الناصر بقيادة فرج بن عفير على ساحل العدوة واستولت

<sup>(</sup>۱) این مداری ، ب ۱ ص ۲۹۹

<sup>(</sup>١) غس الرجم ص ٢٦٩

<sup>(</sup>۳) البكرى ' ص ۸۹

<sup>(</sup>٤) الکاری ' ص ٦٣ ــ اين عذاری ، ۽ ١ ص ٢٧٤

<sup>(</sup>٥) ابن الحطيب ، ( النسم الناك ) ، ص ٢١٤

على مدينة ستة ، وشكيا عد الرحن بالرجال، وأنقنيا بالبنيان (١). وأحدث سقوط سبتة صيدى عميقا في الغرب، فقدتها الناصر باستبلائه على سبتة تكوين قاعدة حرية محربة على ساجل العدوة تجاه ساحل الجزيرة الحضراه، تمهيدا السيطرة النعلية عل المغرب الا"قصى وعاربة موسى بن أبي العافيــة . وأدرك موسى بن أبي العافية تحرج مركزه، فرأى أن بسالم عبد الرحن الناصر الذيأصبح سيد الموقف في المغربالا ُقصى ، فبادر بشق عصا الطاعةُ على المهدى ، وكان موسى عثله في بلاد المغرب ، ثم أعلن دخوله في طاعة الخليفةالاموى ، وهكذا أثمرتسياسة الحذر والتدخلالق اتبعها عبدالرحن الناصر ، و أصبح الجزِّه الاعظم من شمال المغرب الأفصى ، ومساحات واسعة من المغرب الا وسط في حماية عبد الرحمن الناصر ، بفضل انضواء كل من محمد بن خزر المفراوي ، وموسى بن أبي العافية المكناسي تحت لوائه(٢) . ولما علم المهدى بذلك جهز جيشا إلى المغرب بقيادة حميد بن يصلي المكناسي، فالتقى معه جيش ابن أبي العمافية في فحص مسون ، الواقع شرقي تازي ؛ فانهزم موسى أمامه ، وتمكن حميد من دخول فاس سنة ٣٢١ هـ ، واستعمل عليها حامد بن حدان الممذاني ، ثم ماد حيد إلى إفريقية · فتار عليه أحمد ابن بكر بن عبدالرحمن الجذاي في سنة ٣٢٧ ه، عقبوفاة المهدي،ومادت الدعوة في فاس باسم الخايفة الناصر (٣) . وظــل النفوذ الا موى قائمًا على المغرب الا ُقصى وقاس حتى سقوط الجلافة الأموية بالأندلس ، على الرغم

<sup>(</sup>۱) این عذاری بر ۱ ص ۲۸۹

<sup>(7)</sup> ابن خلدون م تا ص ١- ٣- ١٤. II, p. 79 - ٣- ١ ابن خلدون م ا

<sup>(</sup>٣) ارجع لمل النصل المأص بمدينة كاس ساخرة الأداوسة •

ما قام به ميسور التي فى أيام الفائم بأمر القمن جهود للفضاء على هذا النفوذ عند استيلائه على خاص فى سنة ٣٣٣ ه ، وقهر م لوسى بن أبي المدافية ، وعلى الرغم من قيام جوهر المصقلى قائد المنز لدين انشالفاطمى ، باعادة فتح بلاد للغرب وفاس سنة ٤٣٣ ه . والسبب فى فشل الفاطميين فى القضاء على شوذ الا"مويني رجح إلى احتفاظ هؤلاء بقواعدم المسكرية فى متطقة الريف .

## ه ـ فتح برقة ومحاولة فتح مصر :

ماول عبيد الله الهدى فنح مصر الملات مرات ، بعد أن تبين له استعالة فتح اللا أندلس ، ولكن هذه المحاولات باءت كلمابالنشل ، ولم يتم فتح مضر إلا في عصر المعز لدين الله الفاطعي ، بسبب ضعف الحالاتة العامية صاحبة الساعات العامل فيها (١٠٠ من المدى جيشا ضعفا مالغارة بقيادة حباسة بن يوسف، فنحل مدينة سرت بالا أمان ، ثم زحف إلى إجداية واستولى عليها بالا أمان ثم دخل برقة ، وقتل من أهلها عدداً كبيرا بانغ نحو ألف رجل ، ثم أغرم العباسات أن المن مثال ، وفي أنناه مقام حباسة ببرقة ، قدمت إليه الجيوش العباسية من مصر ، فدارت بين الجيشين العباسي والفاطمي عدد ممارك انتهت بجزية الجيش العباسي (١٠٠ . زحف حباسة بعد ذلك مصبها نحو الاسكندرية ، وتغل منه المهامون المتنازة في العاريق البها ، وأدركه

<sup>(1)</sup> انظر تفاصيل ذلك في يحت الأستاذ الدكتور جال الدين النيال عن معر في السعر الناطبي ، في موسوعة تاويخ الحضارة المصرية ٬ الجلد التاني ، الجزء السادس ص ٤٣٨ ٬ ٤٣٩ ، التاجرة ١٩٦٣

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج ۱ ص ۲۳۱ ــ سعد زغارل ، نترة ساسنة ٬ ص ۲۳۰ ٬ ۲۳۹

أبر القاسم بن عبيد الله بجبش كثيف قبل أن بدخل الاسكندرية ، فدخلاها القاسمين بهدرية أبيا القاسم إلى القيوم ، ولدكن حباسة تخلف فى الطريق القاطميين بقيادة أبي القاسم إلى القيوم ، ولدكن حباسة تخلف فى الطريق بسبب خاذف حدث ينه وبين أبي القاسم ، وماد إلى المقرب فى ثلاثين من فرسانه، فاضطر أبو الفاسم إلى الانسجاب أمام قرات السباسين بهيادة مؤنس الفين (1) ، وكتب إلى أبيه بخير حباسة ، فلما وصل حباسة إلى حيز برقسة بقض عليه وسجن ، وكان أخوه نمروبة عاملا على تاهرت ، فلما بلغه خير الوبس ، وكان المتطاع جمله من أحدوال ، ولكنه اعتقل بحبل أوراس ، وقتل ، وأمر الحليقة بقتل أخيه حباسة كذلك .

وماكاد أبو القاسم بنصرف عن برقة إلى أورقمية حتى قام أهلها بالثورة على الفاطميين ، وقتل! من كان بها من الكتاميين في ، دفى الفعدة سنة ٢ - هم، على الفعدة سنة ٢ - هم، المبهم عبيد الله الحبوش بقيادة أي مدن نم فروخ اللبيص (٢) ويدو أن أبامدين لاتى كثيرا منالصموبات في فتح برقة ، لأنه لم بدخلها إلا في سنة ٢٠٥ ه بعد حصار دام ١٨ شهرا ، قتل فيها من أهلها معظمهم ، ولما دخلها استصفى أموال من قتل من سكانها ، وبعث بجماعة منهم إلى عبيسد الله ، فأمر بقناهم (٢٠) .

وقى أول ذى الفصدة عام ٢٠٦ ه، خرج أبو القاسم لغزو مصر للمرة الثانية ، وخرج معمن قادة الفاطمين خليل بن اسحق، وأبو غانم الكانت.

<sup>(</sup>١) الرجمال الناس ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) تنس المرجم ص ٢٤١

<sup>(</sup>٣) تنى المرجع ص ٢٤٤

ومن اله بن الحسن بن أبي ختربر ، وسابان بن كافى . ولما اقدب أبو القاسم من الإسكندرية ، سير إليها سلبان بن كافى فى جملة من رجال كتامة، فاجأوا أهل الاسكندرية ، ودخلها بالسيف ، ثم نزل الأنتمونين . وفى هذه الأنتاء تموك الأسطول العباسى من سواحل الشام ، ونزل بالاسكندرية ، واشتبك فى تقال عنيف مع الأسطول الفاطمى فى رشيد ، انتصر فيه تمل النبي، وتمكن من إحراق كتير من سفن الفاطميين ، وأسر عددا من كبار قوادم ، اقتادم ممه إلى الفسطاء ، ومنهم سلبان المغادم ، ومعقوب الكتابى ، و نتيجة لذلك تراجعت الجيوش الفاط. إلى المغرب (1).

وعلى الرغم من هذا الفشل المتلاحق، فقىد ظل المهدى يتطلع إلى غزو مصر بعد أن أيقن باستحالة فتح الأندلس، فأعاد الكرة للمرة التاقئة عندما المبطر ب أمور العباسين فى المشرق الاسلامى بعد وفاة المحليفة المقتدر ، وانتسم الأتراك فى بغداد على أنفسهم . فأعد حملة سيرها إلى مصر عام ١٩٣٩ وبعد مناوشات بين الاخشيد بين والمقاربة ، أبرمت معاهدة المصلح فى صغر سنة ١٩٧٧ و غير أن هذا الصلح لم يطل أمده ، فقد حدثت وقائم بين للفاربة والإخشيد بين للقاربة ، منذ يعد بن طفح الإخشيد فى هزيمة للفاربة ، منذ ١٩٧٤ ، وأسر عدداً كبيرا منهم (٧٠).

<sup>(</sup>۱) ابن عفاری ص ۲۵۰ ــ ابن الأثیر ' ج 1 ص ۱۹۱

<sup>(</sup>٢) انظر الفاصيل في كتاب عبيد الله المهدى؛ للدكتور حسن ابراهيم حسن، ص ١٨١

<sup>\</sup> A = \_

(٢)

## ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الحارجي

## ا \_ قيام الثورات في بداية عهد القائم :

توفى عبيد الله المهدى في ربيع الأول سنة ٣٧٧ هـ ، وبوفاته أحس أهل المفرب نزوال كابوسه الذي كان جائما عليهم ،فاستعادوا كثيرا منحر يأتهم، وأطلقواالعنان لنوراتهم التي أخذت براكينها تفجر في المغربكله ، فاشتعلت البلاد من حممها نارا في أول ولاية القائم بأمر الله ، ذلك أن قبائل السبربر وجدت في اختفائه فرصة موانية للتحرر من سلطان الفاظميين ، وأول هذه الثورات التي أعقبت وفاة المهدى ثورة رجل عربي يعرف باسم ابن طالوت القرشي بنواحي طرابلس ، فقــد ادعي أنه ابن المــدي ، فانبعه البرم ، والتفوا حوله ، وزحف ابن طالوت إلى مدينة طرابلس وحاصرها ، ولكن حامية طرابلس تمكنت بمساعدة الأهالي من التصدي لهجوم هذا المدعى، و انضح لا تباعه كذبه ، فانقلبوا عليه وقتلوه ، وبعثوا برأسه إلى القائم بأمر الله (١) . وفي فاس ثار أحد بن بكر بن أبي سهل الجذاميعلي واليها حامد ابن حدان الممذاني، فاضطر القــائم بالله إلى تسيير ميسور الفتي إلى فاس، لإعادة النفوذ الفاطمي على قاس والغرب ألا قصى ، فوصـل ميسور إلمه فاس في سنة ١٢٣٩ هـ، وعذر بأحد بن بكر ، إذ قبض عليه عندما قدم إلى مسكره ، فامتنم أهل فاس داخل أسوارهم ، وقدموا على أنفسهم حسن بن قامتم اللواتي ، فعاصرهم ميسور زها. سبعة شهور ، ثم صالحهم على أن

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ س ۲۹۰ ، ۲۹۱ ـ این غلدون ، ج ٤ ، ص ۸۳ ـ سعد زغاول ، المرجم السایق ص ۲۲۳

يبا يعوا الغائم بأنه ، ويسجلوا اسمه فى السكة . وأقر ميسور عليهم حسن اللواتي ، ثم رحل إلى المهدية (١٠).

وفى سنة ١٩٣٣م بث القائم أمر الله مسكرا إلى برقة بقيادة فالدوزيدان، وعامر المجنسون، وأبي زرارة، وانضم إلى هذا العسكر جماعة من الجنود الكتامين المرابطين ببرقة، ولكن هذا الجيش انهزمهلي أيدى قوات الإخشيد.

أما النورة الدكترى التى كانت تشكل خطرا حقيقيا على كيان الدولة الفاطمية ، فهى ثورة أبى زبد غلد بن كيداد اليفرى الزناقى ، وقد شغلت مصر القائم بالله كله ، وعامين من عهد ابنه أبى العباس إسماعيل المنصور ، أى أنها استغرقت نحو ١٤ سنه ، ونما يدل على خطورة هذه النورة ، وأهميسة المقضاء عليها بالنسبة للدولة الفاطمية أن اسماعيل المنصور سجل انتصاره على أبى بزيد بانشاء مدينة النصورية في سنة ٧٣٧ هـ (٢٠).

ب \_ ثورة ابی يزيد خلد:

٨ \_ المرحلة الأثولى (٣٢٧ \_ ٣٣٣ م )

صاحب هذه الثورة هو أبو يزيد مخلد بن كيداد بن سعد الله بن مغيث بن كرمان بن خلد من قبيلة يفسرن الزنانية (٢) ، وكان أبو ، كيداد من أهل توزر ، وكان يشتغل بالتجارة بين بسلاد السودان وإفريقية (١٠) ، ومن للمروف أنقوافل النجارة كانت تمر في العادة بمدينة ورجلان ، ركان سكان

 <sup>(1)</sup> البكرى ، ص ۱۲۸ ــ التلتشندى ، ج ه ص ۱۸۵ ــ السلاوى ، ج ۱ ص ۱۸۹ ــ
 (۲) يا قوت ٬ معبر البلدال ، ج ه ، مادة المنصور بة

<sup>(\*)</sup> این مذاری ، ج ۱ ص ۳۰۷ \_ این الأثیر ، ج ٦ ص ٣٠٢

<sup>(</sup>١) ين خلدون ، ج ۽ ص ٨٤

ورجلان من الإباضية وأكثرهم من أهل تاهرتالذين رحلوا عنها بعدسقوط تاهرت في أبدى الفاطميين ، واستقروا في ورجلان . ولد أبو يزيد غلد بالسودان من جــارية هوارية ، فأتى به أبوء إلى توزر ، فنشأ بهــا رتعلم القرآن منذ طفوانه في نقطة ، ثم انصل بالإباضية النكارية أتباع ابن فندين الذين أنكروا إمامة عبد الوهاب بن رستم ، فإل إلى مذهبهم وأخذبه ، ثم رحل إلى ناهرت مركز الإباضية في العهد الأخير من الدولة الرستمية ،فأنام بها مشتغلا بتعليم الصبيان . فلما استولى أبو عبد الله الشيعي على تاهرت سنة ٣٩٦ هـ، رحل منها إلى تقيوس من مدن قسطيلية الكبار، فاستقربه للقام هناك أيام عبيد الله المهدى ، واشترى ضيعة ، واستمر يشتغل يتعليم الصبيان القرآن والعلوم الدينية ، وأخذ يدعو هنــاك إلى تكفير الشيعة واستباحة الا موال والدماء، والحروج على سلطان الفاطميين الذين انحرفوا عن مبادى. الإسلام بسبهم لا ً بي بكر وعمر ، ووجد من الناس تجاربا معه. فقد ضاقوا ذرعا بتشدد الفاطميين عليهم في تطبيق المذهب الاسماعيلي ۽ ثم أنجه في دعوته منذ سنة ٣٩٦ هـ إلى تغيير المنكر ، فكثر أتباعه ، وقوى حزبه ، فلما توفي عبيد الله المه دىخرج من تقيوس لنشر دعوته للاباضية على مذهب النكارية ، ورحل إلى جبل أوراس الذي كان معقلا للنورات طوال عصور التاريخ . فانضم إليه عـدد هائل من البربر الساخطين على الحكم الناطمي ؛ فتلقب بشيخ المؤمنين . وكان من الطبيعي أن يعتمد في أورته على إحدى الشخصيات المناهضة للفاطمين ، فلم يجد خيرا من الاستناد على عبد الرَّحن الناصر الذي كان له أنصار عديدين في المغرب ، فاجتذب بذلك الأنصار والا°تباع من البربر <sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>۱) این خلدون ، ج ؛ ص ۸۹

## ٧ ـ المرحلة الثانية ( ٣٣٧ ـ ٣٣٣ هـ)

لما عظم أمره، واستفحل خطره، وأحس بقوته جاهر بعدائه للفاطميين سنة ٣٣٧ ه، ثم و هبط من جبل أوراس يدعو الحق بزعمه ،ولم يعلم الناس مذهبه ، فرجوا فيه الحمير والقيام بالسنة ، فخرج على الشيعة ، ودخـــل إفريقية ﴾ (1). واشتــد أمره حتى أن الغائم اضطر إلى الفــرار أمامه من رقادة، وأقام في المهدية، وسير إليه عامل مدينة باغاية، فزحــف إليه أبو يزيد في جموع كثيرة من البربر ، ودارت الموقعة بالقرب من ماغاية، فانتبت بهزيمة جيش القائم وتراجعها ، فزحف أبو يزيد على أثر انتصاره إلى باغاية وحاصرها . ولما طال الحصار ، آثر أن يترك على حصارها جاعة من قبائل بني زناتة بضواجي قسنظينة ، فعاصروها في سنة جهم ه، أما هو فمضي إلى تبسة فافتتحها صلحا ، ثم افتتح مجانة كذلك وهدم سورها، واستولى بعد ذلك على مرماجنة ، وأهـٰدى إليه رجل من أهل مرماجنة حمارا أشهب اللون، فكان بركبه، ولذلك سمى بصاحب الحمـــار، وكان يلبس جية من الصوف ضيقة الكمين (٢) . وزحف أبو يزيد إلى الأربس، فانهزمت عنها حاميتها الكتاميه، ولم تلبث أن سقطت الا ربس في يده، فأحرقها ونهبها، وقتل من لجمأ من أهلها إلى المسجد الجمامع ، ثم وجه عسكرا إلى سبيبة فا فتتحها ، وقتل عاملها . وكان لابد للقائم أن يعمل علم إيقاف هذا السيل المدمر ، فجهز الجيوش ، وبعثها إلى رقادة والقيروان بقيادة ميسور الفتي ، كما سير عسكرا بقيادة بشرى الفتي إلى باجة ، فزحف إليه أبو يزيد ، وهزم

<sup>(</sup>۱) این مقاری ۽ ج ۱ س ۳۰۷

<sup>(</sup>٢) ابن الأثمير ، ج ٦ ص ٣٠٣ ـ ابن خدوز، ج ٤ ص ٨٥

قوات بشرى في باجة ودخلها ، وأحرقها ، وقال من سها من الا طفال ، وسي النساه . واجتمعت إليه هناك حشود كثيفة من البربر ، وكأن بشرى قد لجأ إلى تونس، قتار عليه أهلها، فقر بنفسه، وتمكن أبو يزيدُ من دخول تونس، وأمن على أهلها، راستخلف عليهـا أحد أتباعه، ثم مضى نحو القيروان . ولم يسكت القائم على هذه الهزائم المتوالية ، فسير بشرى في جيش من الكتاميين لمحاربة أبي يربد ، وتمكن بشرى في هذه المرة منالتغاب على قوات أبي زيد ،وقتل منهم نحو أربعة آلاف ،وجي. بأسرام وعددهم تحــو خسهائة إلى المهدية ، حيث تتلتهم العــامة (١١) . غضب أبو يزيد لهذه الهزيمة ، ، فسار في جيوش مجتمعة ، وعدتها نحو ٢٠٠ ألف مقاتل ، لمقاتلة الكتاميين، فهزم طلائعهم، فانسحب الكتاميون إلى القـــيروان، فطاردهم أبو يزيد إليها. ورأى أن يبدأ بالاستيلاء على رقادة، وكان عاملها خليل ابن إسحق ينتظر وصــول ميسور الفتي لنجدته ، ولكن أبا "بزيد لم ممهله ، فهزمه ودخل رقادة ، فعاث فيها ، ووجه من هناك أحد رجاله وهو أيوب الزويني في عسكر إلى القيروان ، فدخلها في صفر سنه ٣٣٣ ﻫ ، ونهبها . ثم قدم أبو يزيد إلى القيروان ، فخرج إليه شيوخ القيروان ، فأمنهم ، ورفع التهب عنهم ، وأظهر الحير لا هلها، وترحم على أبي بكر وعمر ، «ودعا الناس إلى جهاد الشيعة ، وأمرهم بقراءة مذهب مالك . فخرج الفقهـــاء والصلحاء في الامسواق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ،وعلى أصحابه وأزواجه، حتى ركـزوا بنودهم عند الجامع ، فلمــا كان يوم الجمعة اجتمعوا بالمــجد الجامع ، وركبوا مع أبي يزيد بالسلاح ومعهم الينود والطبول ، منها بندان

<sup>(</sup>١) ألمرجم السابق ' ص ٣٠٤ ـ أين خلدول ص ٨٦

أصفران مكتوب في أحدهما البسملة وعمد رسول الله ، وفي الاخر : نصر من الله و فتسح قربب ، على بدى الشيخ أبي يزيد . اللهم انصسر وليك علم. من سب أوليا.ك، وبند آخر مكتوب عليه: قاتلوا أثمة الكفر، الآية، وبند آخر فيه مكنوب: قاتلوهم بعذبهم الله بأيديكم ، ويخزهم وينصركم عليهم ، وبند آخر مكتوب فيه ، البسمله أيضا : محد رسول الله ، أبو بكر العمديق، عمر الفاروق. وبند آخر وهو السابع عليه ما بلي: ( لا إله إلا الله. إلا تنصروه فقد نصره الله ، إذ أخسرجه الذين كفروا ثاني اتنسين إذها في الغار ، إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا ) ، فلما اجتمع الناس وحضر الإمام وطلع على المنبر ،خطب خطبة أبلغ فيها ،وحرض الناس على الجهاد، وأعلمهم بما لهم فيه من النواب. ثم لعن عبيد الله ، وابنه ؛ ثم خرج الناس معه لقتال الشيعة ﴾ (١) . وكانت جيوش ميسور الفتي قد قدمت لمحاربة أبي يزيد، فانخذل عنه بنو كلان، وانضموا إلى أبي يزيد، فخرج أبو يزيد للقائهم، واشتبك الجبشان في معركة رهيبة بوادى الملح أسفرت عن هزعة ميسور، وقتله جاعة من بني كلان، وجاؤوا برأسه إلى أبي يزيد، فأمر بأن يطاف به فى القيروان (٢) ، وأصبح أبو يزيد متفلبا على معظم إفريقيه. فلما بلغت القائم أنباء هزيمة ميسور ومصرعه ، تأهب للحصار ، فأمر بحفر المحنادق حول المهدية ، والاستعداد لحصار طويل|الأمد ، فشحن للدينة يكل ما يلزمها من مؤن وأقوات . وأقامأ بو يزيد سبعين يوما فى غنيم ميسور بث خلالها السرايا في كل نواحي إفريقية ، فافتح سوسة عنوة ، وخرب عمران

<sup>(</sup>۱) این مقاری ، ج۱ ، ص ۳۰۹ ، ۳۰۹

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ص ٣٠٠ ــ ابن الأثير ، ج ٦ ، ص ٣٠٤ ــ ابن خلدول ، ج

إفريقة ، ثم زحف بجيوشه المعلمة به لمصارها ومندان استعبد القائم بزيرى ابن مناد الصنها بمى زميم قبيلة صنهاجة الديرية الموالية المفاطعين، وقد كان الذلك أثر كير فى تغير مصير المركة الصالح الفاطعين، ويذكر الاستاذ الدكتور أحد عنار العبادى أن هذا الانتبام و رابع إلى صداء تقليدى قديم بين سنهاجة وزنانتائل تناصر أبا يزيده ظالم ب فاطرها كانت بين خوارج وشيعة ، ولكتبا فى باطنها بين أعل البداوة والرحل أو الدير المبر ومنهم صنهاجة (١).

## ٣\_ المرحلة التالتة (٢٧٢ - ٢٣٤) :

نزل أبو يزيد على بعد ١٥ ميلا من البدية ، وأخذ بمن المنارات حسل الحرافها و نواحيها، فانتهب ماحولها من الفرى، ودمر ماصادفه من عمرانه واصطدم في هذه الانتاء بعسكر الكتامين ، فيزمهم ، ولكن وصول زيرى ابن مناد في جوع صنهاجة حول بجرى الاحداث ، فرجعت كفة الفاطمين، وبدأت الهزائم تنوالى على حسكر أبي يزيد ، فاضطر إلى حفر خندق حول مصكره ، وبعث في طلب النجدة ، فاجمع إليه حشد عائل من بربر فوصة والزاب وأفاص للفرب ، وكان من جملة من انضم إليه حسد من خزر الزناقى ، فضيق المفاق على المهردية ، وزحف إليها في آخر حادى الثانية ، ولكنه مجز عن اقتحامها ، وانهزم أمامها ، فاضطر إلى الكتابة إلى ماصل الفيروان يستعده ، فأمده بسكر كثيف زحف بهم المدة الثاقة في آخر رجب سنة يهمهم ، ولكنه أنهزم في هذه المرة أيضاء وأييد قسم كيد من

<sup>(</sup>۱) مختار العبادي ، سياسة الناطبيين ' ص ۲۰۲ ' ۲۰۳

جيشه أتناء للمركة . وفى آخر شوال ، زخف الدرة الرابعة الهجوم حــلى المهدية، ولكن نتيجة المركة فى هذه الرة لم نكن أحسن من المرات السابقة، إذ الهزم هزيمة عزبة ، ورجع إلى معسكر، مكتنيا بمعاصرة المهدية .

واشتد الحصار على أمل المهدية جنى أكلوا الدواب والميتـــة ، ولحرج أكثر السوقة والتجار من المدية ، ولم يبق بها غير الجند ، وكان كلُّ من خرج من المهدية وقم في أيدى البربر ، وأخذوا ماله ، وشقوا بطنه طلبا الذهب(١). فاضطر القائم إلى فتح الا مراء التي كان المدى قد أقامها في المدينة ، ووزع مافيها من حبوب على رجاله (٢) . ويبدو أن بطن من بطون كتامة الضاربة في للغرب الأوسط تأهب للمجيء إلى الهدية ، وعسكرت قواته في قسنطينة ، فسير إليهم أبو يزيد عسكرا من ورفجومة وغيرهم، فهزموا الكتاميين ،واجمع إلى أبي يزيد عقب ذلك حشد كبير من البربر من كل ناحية ، فعاصر مدينة سوسة التي كمانت قسد خرجت عليه (٣) . ويغلب على الظن أن سياسة أي بزيد القائمة على نفضيل فريق من أبناه البربر على فريق آخر أغضبت جماعات كبيرة منهم ، فانفضوا عنه ، ولم يبق معه سوى هوارة وأوراس وبني كلان، وثار عليه أهل القيروان، وأعلنوا طاعتهم للقائم ، وكان على بن حدون في هذ. الاثنا. ببت الغارات على المدن التابعة لا في بزيد ، فهــزم هوارة ، وتغلب على مدينتي تيجس و باغاية (٤).

<sup>(</sup>١) اين الأثيبة من ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) ان الأثير ع ٦ ص ٢٠٠٠ ابن علدون ج ٤ ص ٨٨

<sup>(</sup>٣) الرجم الدابق ... ابن خلدون ج a مر aa

<sup>(</sup>t) این خلدون ج t ص ۸۹

ولى جادى الآخرة اتجه أبو بزيد إلى سوسة نحاصرتها ، وبيها كارت يحاصرها توقى القائم بالله ، وخلفه ابنه أبو الطاهر اساعيل الملقب بالمنصور ، فكتم موت أبيه حرصا على ألا يطلع عليه أبو بزيد وهو بحساصر سوسة ، فلم يغير الوضع عما كمان عليه قبل وفاة أبيه .

## ٤ ــ المرحلة الرابعة ( ٣٣٤ ـ ٣٣٧ ﻫ ) :

اشتد حصار أبي يزيد على سوسة ، فيمت المباعيل المنصور الأساطيل من المهدية إلى سوسة مشتحونة بالمسدد من المقانلة والامتحة والميرة مع رشيق الكاتب ويعقوب من استحق ، فلما وصلت المؤن والاتحوات إلى سوسة ، تقوى أهلها بالمدد ، وخرجوا مع عسكر المنصور لفتال أبى يزيد فهزموم، واستباحوا مسكره نهها وحرقا ، فقر إلى الفيروان ، فنته أهلها من المدخول ، وتاروا بعامله عليها ، فخرج إليه ، ورحلوا إلى سبية في أواخر شوال سنة همهم (١) . وقدم النصور على أثر ذلك إلى القديروان ، وأمن أهلها ، وأبنى على حرم أبى يزيد وأبنائه ، فأحسن إليهم .

ولما علم أبو يزيد يدخول النصور الفيروان قدم على رأس جيش كيير لماجة النصور، فهزمه النصور أولا، ثم انتصر أبو يزيد، وظل العسكران يتبادلان النصر والهزيمة حتى حل شهر عرم سنة ١٣٥٥، والفتال متواصل، فبعث أبو يزيد يطلب من النصور حرمه وأولاده، فبضم بعد أن اشترط عليه أن يرحل عن الفيروان، فالم وصلوا إليه نكت يوعده، وقائل المتصور في ه عرم سنة ١٣٥٥ ه وهزم جيشه . وأمام هذه الهزيمسة عباً المنصور

١) ابن الا ثير ، ج ٦ ص ٣٠٨ .. ابن خلدول ج ٤ ص ٩٠

عسكرا جرارا في منتصف عرم ، واشتبك مع أبي يزيد في معركة ضاربة انهزم فيها أبو بزيد هزيمة شنعاه ، وسحق مسكرة سحقا، فبلغ عــدد القتلي من قواته عشرة آلاف ، وتعرف هذه الواقعـة يواقعـة يوم الجعـة ، وقر أبو بزيد مع من بقي من رجاله إلى باغاية ، فمنعه أهلها من الدخــول فيها ، فأقام يحاصرها <sup>(١)</sup> . وعندئذ خرج المنصور في ربيــع الا<sup>م</sup>ول سنة هجم لمطاردته بعد أن استخلف على المهرية مرام الصقلي ، وأدرك أيا يزيد وهو يحاصر باغاية ، ففر أبو يزيدوجيوش المنصور تلاحقه من حصن إلى حصن، فلما نزل المنصور مدينة طبنة بالزاب جاءته رسل محمد بن خزر أمير مفراوة تطن خضوعها إليه،وانضامها إلى جانبه، ومازال أبويزيد يتراجعهمنموضع إلى آخر حتى سلك الا وطار والمضابق ، وأصاب رجاله الجهد والإرهاق ، ولم يبق أمامه إلا المازه المؤدية إلى السودان . وكان المنصور قــد اعتل أثناء مطاردته لا في يزيد ، فانتهز أبو يزيد هذه الفرصة وسار إلى المسيلة (مدينة المحمدية) وحاصرها ، فلما أبل المنصور من مرضه رحل في أول رجب سنة ٣٣٥ ، لاستثناف مطاردة أبي بزيد ، فرنع أبو يزيد الحصار عن المسيلة ، وأوغل في الجنوب بقصد الالتجاء إلى بلاد السودان ، فأبي بنو كملان مسايرته ، وأرغموه على العودة إلى جبال كتامة وعجيسة ، فتحصنوا يها (٢) ، فعزم المنصور على محاربته ،فانهزم أبو يزيد دزيمة نكرا. ، وقتل من وجاله مايزيد على عشرة آلاف ، وفرهذه المرة وهؤ مثخن بالجراخ إلى قلعة كتامة ، فعاصرها المنصور حتى افتنجها ، وأضرم النيران في الشعراء

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ٦ ص ٢٠٨ \_ ابن علدون م ٤ ص ١٩

<sup>(</sup>٢) قس الرجم \_ ابن خامون ص ٩٢

الهيطة بالنسر حق بضء ماحوله ، فينكشف من حاول الفرار ، فقبض عليه ، وحمل إلى المنصور . وتوقى أبو يزبد بعد ثلاثة أشهر من هزيمته ، وذلك فى محرم سنة ١٩٣٦ هـ ، فأمر المنصور بسلخ جلده وحشوه تبنا .

وبوفاة أبي يزيد انتهتالنورة الكبرى التي صدمت دعام الدولة القاطمية في المغرب و كادت قضى عليها . وقد سجل أبو الطاهر اساعيل المنصورية في المنوب و كادت قضى عليها . وقد سجل أبو الطاهر اساعيل المنصورية في سنة بهجهه المستوفة باسم المنسورية في اسنة بهجهه المستوفة باسم المنسورية في المنابع الموافقة باستوفة باستوفة بالمنابعة المنابعة المنابعة و المنابعة و المنابعة و كنامة ( أيمالي ) والفتوج . ولا أعاد المنز بن باديس بناء سور الفيروان سنة ١٤٤٤ م، جمل السور بما يل صبرة كالقصيل : ما نطان بتصلاف إلى مدينة صبرة ، وينهما نحو نصف ميل ، ولا سيل المساجر والاوارد أن ينخل المنبعة ، في عمران عبه دائم وانهما و مبرة . وقد أثر بناء صبرة على عمران المهدوان على مدينة صبرة . وقد أثر بناء صبرة على عمران .

<sup>(</sup>۱) البكري ٬ ص ۲۵ ــ اين عذارى ص ۳۱۲ ــ معجم البلدان ، ج ٥ ص ۲۹۱

#### (٣)

## خلافة المعزلدين اقه الفاطسي

#### 1\_ بسط ناوذ الفاطمين عل المقرب الأقصى :

شفات ثورة أى بزيد الفاطميين عن بسط تفوذه في بلاد المغرب الأقصى، فاستغل الا موبون بالا ندلس هدفه الفرصة، ومدوا نفوذهم عسلى طول الساحل الإفريقى حتى الجزائر، كما أقاموا قواعد مسكرية في التغور المطلة على جبل طارق مثل طنجة وسعة ومليلة ('). ونجسح الخليفة عبد الرحن الناصر في اجتذاب رؤساء البربر من زناتة ومغراوة، فانضموا تحت فوائه.

ولما تولى أبو تميم معد الملفب بالمنزلدين الله الحسلافة الفاطعية في سنة 
٣٤٨ هـ ، كان سلطان الفاطعيين بمند في المغربالا وسط حتى إيفكان الواقعة 
فيها وراه تاهرت ، وكان بتولى تاهرت من قبله بعلى بن عجد اليغرق ، كا 
كان يتولى أشير وأعما لها زبرى بن مناد الصنباجى ، والمسابلة جعفر بن طل 
الا "مدلى ، وباغاية قيصر الصقلى . وإلى زبرى برجع الفضل في بناه مدينة 
أشير عندما استقل بولاية الزاب سنة ١٣٧٤ هـ ، كما جدد بناه مدينة مليسانة 
أشير عندما استقل بولاية الزاب سنة ١٣٧٥ ه ، كما جدد بناه مدينة مليسانة 
أما جعفر بن على بن حدون المعروف بابن الا "مدلى ، فقد خلف أباه على 
المسيلة والزاب كله ، وظره فيا عليها إلى ان خرج عنها في سنة ، ٨٠٠ ه في فتة 
المسيلة والزاب كله ، وظره فيا إلى ان خرج عنها في سنة ، ٨٠٠ ه في فتة

<sup>(</sup>۱) يختار الببادى ، سياسة الفاطريب نمو المغرب والانفدلس ؛ من ٢٠٤ (٢) ابين الحضليب ، أعمال الأعلام ؛ النسم التاك ، ص ٦٣ ساشية رقم

زيرى(١٠). أما فاس فكان يليها من قبل المعز أحمد بن بكر بن أبيسهل الجذامي، فخرج أهل فاس على للعز ، وبايعوا لعبد الرحن الناصر ، فولى عليهم محمد ابن الخير المفراوى الذيأقام على ولابتها عاما واحدا ثم ارتحل إلىالا ندلس للجهاد، واستخلف على فاس ابن عمه أحد بن أبي بكر بن أحمد بن عبّان الزناتي (٢). كذلك خرج على المعز يعلى بن محمد اليفرني سنة ٤٤٧ ، ونقض طاعة الشيعة ، وبايع لعبد الرحن الناصر (٣) . ففضب المعز نخروج المغرب الا"قصى من طاعت ، وانضوائه إلى الحسلانة الا"موية بالا ندلس . فسير جوهر الصقلي عملي رأس جيش كثيف إلى المغرب لإعادة النفوذ الفاطمي على بلاد المغرب الأقصى . وخرج مع جوهر جعفر بن على صاحب المسيلة، وزيري بن مناد أمير أشير . ونجح جوهر في الإيقاع بعلى بن محمد اليفوني، وخرب إيفكان ، ومضى إلى قاس ، ثم تجـاوزها إلى سجلماسة ، فاستولى عليها ، وقبض مل أميرها الشاكرية محمد بن الفتح من بني واسول للدراريين، ثم مأد إلى فاس ، وأحكم عليها الحصار ، وتمكن زيرى بن مناد من افتتاحها فى سنة ٣٤٨ ه (١) . وبذلك تجيخ جوهر فى مهمته ، وأعاد النقوذ الفاطمى على القسم الأعظم من المفرب الا'قصى. وفر كثير من أعداه الدولة الفاطمية إلى الا"ندلس ، ومنهم بنو يعلى اليغرني ، وبقايا بني إدريس ، ووفسدا من برغواطة، على رأسهم الا مير أبو صالح البرغواطي رسولًا من أبي منصور عيسى بن أبي الا'نصار ، أمير برغواطة .

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ج ۱ نم ۲۰۹

<sup>(</sup>۲) الجزناءي ، ص ٣٦ ــ الـلاوي ج ١ ص ١٩٧

<sup>(7)</sup> این غلدون ج 4 ص 93 (3) این الأثر ہ ج 7 ص 904 \_ این غلدون ، ج 4 ص 90

ب \_ استيلاه المزعل مصر ، وانتقاله اليها :

استطاع المنز ، بفضـــــل جهود قائديه جوهر الصقلي وزيري بن مناد العبنهاجي، أن يمكن سلطانه من حدود طرابلس شرقاحتي الميط الاطلمي غرباً ، وكان فتح مصر أمنية خلفاء الفاطميين منذ أيام عبيد الله المهدى ، بعد أن استحال عليهم فتح الاندلس. وكانت مصر بالنسبة للفاطميين معقد آمالهم الزائباء وأهمية موقعها الجفراني سياسيا وحربياء وقربها من بلاد الشام والحجاز . وازداد تطاعيم لفتحها بعد أن قضي اساعيل المنصور عسلم تورة أبي يزيد . فلما خلفه المعز اشتدت رغبته في فتحها ، ولكنه لم يشأ أن يقدم على ذلك قبل أن يؤمن ظهره من الائمويين وأنصاره ، ويخضع بلادللغرب الا قصى لسلطانه ، فلما تمله ذلك ، أخذ يتفرخ منذ عام سنة و ٣٠٠ لهذه المهمة، ورأى أن يعزز جيشه بكل الوسائل حتى يضمن لنفسه النصر . وساعدته الظروف السياسية في العالم الإسلامي وقتئذ على تجاحه في فتح مصر . فقد كانت أمور مصر قد انتهت بعد وفاة محمد بن طنج الإخشيد سنة يهجه ه إلى الضعف، وعلى الرغم من استبداد كافور بالحكم دون ولدى الإخشيد، ونجاحه في إخماد الثورات، فانه لم ينجح في تحسين الاحوال الإقتصادية عصر ، « فني سنة ٣٥٧ ه ، قصر النيل في فيضانه ، وحــــدث عصر غلاه شديد ، نتجت عنيه مجاعة ظلت تسم سنوات ، قامي للصريون خيلالما ألشدائد، (١) ، وساءت أوضاع مصر بعمد وفاة كافور سنة ٣٥٧ ه ، وانتشرت بها التومَى والأخطراب وعظم فيها الغلاء (٢٠) . وفي ذلك يقول

 <sup>(</sup>١) جال الدين الشيال ٬ معر في العمر الفاطبي٬ ص ٤٣٩

<sup>(</sup>۲) این خدون د م ۵ ص ۹۹

المقریزی : ﴿ وَكُثُرُ الْاصْطُرَابِ ، وَتَعَدَّدَتُ الْفَتَنَّ ، وَكَانْتُ حَرُّوبُ كَثْيَرَةً بين الجند والاعمراء قتل فيها خلق كدر ، وانتهبت أسواق البلد، وأحرقت مواضع عديدة ، فاشند خوف الناس ، وضاعت اموالهم ، وتغيرت نياتهم ، وارتهم السعر ، ونعذر وجود الا'قوات حتى بيع القميح كل ويبة بدينار ، واختلف العسكر ، فلحق الكثير منهم بالحسن بن عبــد الله بن طفيج ، وهو يومئذ بالرملة ، وكاتب الكثير منهم الممز لدين الله الفــــاطـــى ، وعظم الإرجاف بمسير القرامطـة إلى مصر ، (١١) . وبالإضـافة إلى ذلك كانت ظروف الدولة العباسية قد ساءت إلى درجة كبرة ، وكثرت الفتن في مفداد بين يختيار بن معز الدولة ، وابن عمه عضدالدولة ، وشفئت بفداد سِدْ. الندير عن الاهتام بشؤون مصر (٢). يضاف إلى ذلك أن دعاة الشعة الإساعلية في مصر تجمعوا في اجتذاب عسدد كبر من المهربين إلى هذا الذهب. وهكذا كان الجو في مصر ممهدا للغزو الفاطمي ، فلم يتردد المعز في تعبغة كل طاقاته وإمكاناته لفزوها ، وبدأ منــذ سنة ٢٥٥ يتأهب لفتج مصر ، فجمم الا موال الوفيرة ، وكتب إلى عمال برقة لحفر الآبار في الطريق من إفريقية إلى برقة ، وإقامة للنازل على رأس كل مرحلة من هذا الطريق . فلما اجتمعت 4 حشود كتامة ، وتمت كافة الاستعـدادات للسير ، خرج جوهر الصقلي على رأس جيش عدته نحو ما لة ألف من البربر في ١٤ ربيسمَ التاني سنة ٨٥٨ هـ (٦) ، في طريقة إلى مصر , ووصل جوهر إلى الاسكندرية

<sup>(</sup>۱) المتربزى ، اغائد الأمسسة بكتف آلفة ' تشرء المدكنور محسد مصبطى ؤيادة ، والحسكنور جال الدين النيال ' المنامرة ۲۹۶۰ ص ۲۲٬۲۲

<sup>(</sup>۲) این خاسرو م ۵ ص ۹۹

<sup>(</sup>٣) جال الدين الشيال " مصر في العمر الفاطبي ، ص. ٤٣٠

فخرج إليه وقد من الفضاة والتي به في تروجة، فأجابهم إلى ملتمسهم، ودخل الاستخدرية دون مقاومة (١٠). وتقدم جوهر نحسو القسط ط ، فاستمد الاخشيديون والكافورية لفتساله ، والنعى الجيشان بالغرب من الفسطاط : جيش الإخشيدية بقيادة تحرير الأرغل ، وين الطويل ، والجيش الفاطمي الإخشيدين والباسين عن مصر ، وأصبحت مصر ولاية فاطمية . ودخل جوهر القسطاط في ١٧ شعبان سنة ٥٨ هم ، ثم إنه بزل بمسكره إلى الشيال الشرق من القسطاط في ١٧ شعبان سنة ٥٨ هم ، ثم إنه بذية القامرة ، وهناك وضم أسس هدده المدينة العظيمة التي نفر كما أن تترعم العمالم العربي حتى يومنا هذا، وبدأت أعمال الإنشاء في سرعة عظيمة ، فل بحض عامان حتى يومنا هذا، وبدأت أعمال الإنشاء في سرعة عظيمة ، فل بحض عامان حتى يومنا هذا، وبدأت أعمال الإنشاء في سرعة عظيمة ، فو بناه جامها المعروف كان جوهر قمد انتهى من تأسيس الفساهرة ، وبناه جامها المعروف

وقبل أن يرحلً للنزلدين الله إلى عاصيته الجديدة أراد أن يبقى عسلى النفوذ الناطعى فى بلاد الغرب مع أنه كان يدرك أن استعراز حسفا النفوذ أن يدوم طويلا ؛ لما كانَّ بعرَّفه من شدة مراس الدير ، وطبيعتهم التورية. ويرى الذكتور عناز البسادى أنه رأى أن خير ومسيلة للاحتضاط بتبعية للغرب الفاطعين أن يعمل على إخصاف ، باثارة الغرقة والتنافس بين قبائله حتى نظل فى حروب متواضسلة ، ولايفكر أهل المترب فى الحسووج من

<sup>(</sup>۱) المتريزى ، اتعاظ المنتا ص١٤٧ ـ السيد عبد النؤيز سالم ' تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العمر الاسلامى ، الاسكندرية ١٩٦١ ص ٥٦

<sup>(</sup>٢) السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الإسلامي ص ١٩٣

طاعة الفاطسيين (١) , فاستخلف لذلك أبا النتوح يوسف بن زيرى بن. مناد الصنهاجى على إفريقية ، ومضى إلى مصر بأمواله ورجاله ، وحمسل توابيت آبائه وأجداده ، ودفتهم يقصره فى الفاهرة .

<sup>(</sup>١) مختار العبادي ' سياسة الفاطميين ، ص ٢٠:

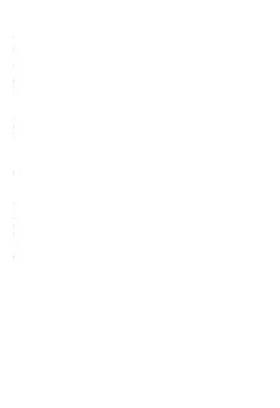

## الفص*ل الن*اسع القيس الناسع

# المغرب الادنى والاوسط فى ظل بنى زيرى

# **و بنی حماد الصنما**جیین

 (١) أمراء بنى زيرى منذ قيامهم بأمر المغرب حتى استقلال الحماديين بالمغرب الأوسط

۱ ـ دوله أبي الفتوح يوسف بن زيرى

ب ــ دولة أبي الفتح المنصور بن بلكين ج ــ دولة نصير الدولة باديس بن أبي الفتح المنصور

د \_ انقسام دولة الصنهاجيين

#### (٧) علاقة الصنهاجيين بالخلافة الفاطمية بمصر

ا ـــ الدور الا ول من انفصال بنى زيرى عن الخلافة الفاطمية بمصر

ب\_الدور التاني و و و

ج ـ الدور التاك و و و

د \_ الحررالأخير و و

(٣) انتقام المستنصر بالله الفاطسى: غزو عرب الهلالية وبنى سليم لبلاد المغزب

ا - دخول قبائل بني هلال وبني سليم في أرض المغرب

ب ـ هزيمة جيوش المعز على أيدى العرب

(٤) استيلاء النورمانديين على الهدية

ب ـ سقوط المهدية في أيدى النورمانديين .

(ه) انقراض دولة بني حماد

ج ـ نتائج غزو الهلالية للمغرب

ا ـ غارات الزيربين على سواحل إيطاليا وصقلية وآثارها

# الفصل الياسع

اللغرب الأدنى والأوسط فى ظل بنى زبرى وبنى حماد الصنهاجيين

(1)

أمماه بن زيرى منــــذ قيامهم بأمر المفرب حتى استقلال الحساديين بالمغرب الاوسط .

## ا \_ دولة أبي الفتوح يوسف بن زيري :

ذكر المقربري أن المعرقبل رحيله إلى مصر استقدم جعفر بن عسلى بن
حدون ، وعرض عليه أرث يتولى إمارة المغرب نيابه عنه ، ولكن جعفر
اشرط عليه لقبول هذا المنصب شروطا تتيج له الاستلال الداخلى ، وقال
له : و تدرك معى أحد أولادك أو إخوتك بجلس في القصر وأنا أدبر ،
ولا تسألنى عن شيء من الا محوال ، لان مأجيب يمكون بازا، ماأ نقف ،
وإذا أردت أمر نقليد القضاء والحمراج وغيره إلى ب . فغضب المعر ،
وقال : و باجعفر، عوالتي عن ملكى ، وأردت أن تجمل لى فيه شربكا في
أمرى ، واستبددت بالا محمال والا موال بونى ، قم فقد أخطأت حظك ،
وما أصبت رشدك به ، ثم أقصاء عنه ، واستقدم بلكين بن زيرى بن مناد ،
وعرض عليه ولاية المغرب ، ولكن بلكين قال له : و بامولانا ، أت

يعبغو لي ، وأنا صنهاجي رري ? تعلتي يامولانا بغير سيف و لارمح ي (١). ومارال به المعزحني قبل ولاية المفرب نيابة عنه ، فولاه أمر اله يقية والمغرب ماعدا صقلية التي كان يتولاما بنو أبي الحسين الكلبي ، وطرابلس ألتي كَانَ يتولاها عبد الله بن يُحلف الكتامي ، وسمى بلكين يوسفا ، وكناه أَبَّا أَنْفَتُوحٍ ، وَلَقِبُهُ سِيفَالْسَرْرُ بِاللَّهُ (٢) ، ووصله بالخلمُ والا كسية الفاخرة. ثم توجه المعز إلى قابس و قال لبلكين وهو يودعه : ﴿ إِنْ نَسْيَتُ شَيُّهُ مُمْ.ا أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء : لاترفع الجباية عن أهل البادية ، ولاترفع السيف من البرير، ولا تول أحدا من إخوتك وبني عمك، فانهم برون أنهم أحق بهذا الامر منك ، واستوص بالحضر خيرا ﴾ (٣) . وعهـ د إليه بأن يشرع قمه غزو المغرب الا"قصى لحسم دائه ، والقضاء على النفوذ الا"موى منه (٤). أثارت تولية بلكين إمارة الغرب غيرة منافسه جعفر بن عملي بن الا ندلس ، ملتجنا عند الحكم المستنصر ، كما تارت عليه قبيسلة زناتة الفائمة بدعوة المروانيين في الاندلس، وخرج عليه أهل تاهرت.

فسار طى رأس چيش كبير إلى تاهرت ، فدخلهــا وخربها ، ثم مضى إلى تلسان ليقض على جموع الزنانيين ، فحاصرها ، ودخلها . وعاد إلى

<sup>(</sup>۱) المتزیزی ، ایماط المستشا ، س ۱۹۳ ـ انتزیزی ٬ المخط ، طبیة بیروت، بجلد ۲ ص ۱۹۸

<sup>(</sup>٢) ابن خلون - ٦ ص ٣١٧ ـ ابن الحيليب ، أثمال الأعلام، النسم الثا لن ص١٥٠

<sup>(</sup>٣) این عظری ج ۱ ص ٢١٣ ــ اس خلدون م ٦ ص ٣١٨ ــ اين الحطيب ، ص ١٥

<sup>(1)</sup> این خلتون ، ج ۹ ص ۲۱۸

القيروان مد أن وصله كتاب من المعز ينهـا. عن النوغل في للغزب، وفي سنة ١٩٩٧ ه عقد له العزيز بالله ولاية طرابلس وسرت وأجدابية زيادة على ولاية المفرب ، فاستخلف بلكين عليهــــا يحيير. بن خليفة اللياني (١) ، واستفحل ملك بلكين بمــا أصبح له من ولايه طرابلس وبرقة ؛ فخرج في هذه السنة لفزو المفرب الا"قصى عندما بلغه أن خزرون بن فلفل بن خزر الزناتي قــد زحف سنة ٣٩٦ ه إلى سجلماسة في جيش كثيف وقتــل أبا عمد المعترُّ بالله من أولاد الشاكر لله المدراري ، واستولى على سجاماسة ، وبعث برأس المعزَّز إلى قرطية (٢) ، وبدأ أبو الغتوح باكين بحصار سلعة ، فاستعصت عليه لمناعتها ، فتركها إلى فاس ، فاستولى عليها في سنة ٣٦٨ ﻫ ، وقتل عامليها محد بن أبي على بن قشوش ، وعبدالكريم بن تغلبة، واستعمل على فاس محمد بن عامر المكناسي . ثم افتتح سجاماسة ، وقبض على ابنخزو أمير مقراوة وقتله ، فقر ملوك زنانة أمامه ، ومنهم بنو يعلى بن محدالية رفي، و بنو عطیة بن عبد الله بن خزر ، و بنو فلفل بن خزر ، و یحیی بن علی بن حدون صاحب البصرة، إلى سبتة، واستنجدوا بالمنصورين أبي عامر(٢). فطاردهم أبو الفتوح بلكين إلى سبنة مرة ثانيــــــة وحاصرها ، ولكنها استعصت عليه لحصانتها ، وصعوبة الوصول إليها إلا بالسفن ، فرجع عنها مرغما . ومضى إلى البصرة مركز يحبى بن على بن حسلون فهدمها وخرب عمرانها ، وسار بعد ذلك إلى أصيلا ، ومنهـا إلى شالة مركز برغواطة ،

<sup>(</sup>۱) این عذاری و ج ۱ س ۳۲۹

<sup>(</sup>٢) نفس الرجم .. ابن خلدون - ٦ ص ٢٧٣

<sup>(</sup>۳) این خلدول، بر ۹ ص ۳۱۹

فنزاه، وقتل أمــرِهم ابن عيس ، وسبى من نسائهم و ذراريهم أعــدادا كَبِيْرَة (١) .

وتوفى أبو النتوح فى سنة ٣٧٣ ه فى طريق عودته إلى إفريقية وذلك فى بلدة وارلنفو الوافعة بين سجلماسة وتلمسان .

ب ـ دولة ابىالفتح للنصور بن بلكين :

كان واليا بأشيعتما بلغه خير وفاة أبيه نعظته على الإمارة في أو الماسنة المرح م وقلده العزيز بالله أمر إفريقية والغرب، فعقد لعمه أبي البهار على العرب و والمنتجب بطوفت على أسبير ، وبلغ المنصور أن زيرى بن عطية المخزى المغراوي قد قام في المنتجب، واستولى على قاس وأصبح أمير زنانة كام ، وكان بدعو لبي أسية في دولة هشام المؤيد ، فأمر المنصور في سنة ١٩٧٨ هم أخاه بطؤف بالحروج على رأس بجيش كنيف إلى مدينى فاس وصبحلمانة لامتوادهما من الزنانيين ، فوصل إلى مدينة فاس ، وكان يقدومه بافريج بناجه بجموع الزنانيين ، فوصل إلى مدينة فاس ، وكان بقدومه بافريج بالمعرفة المحروج الزنانيين ، وهزمه هزيمة غنماء ، وقتل من المستاجين عدداً كبيراً ، وقتل من ربيال يطوفت قائدين عما ابن شعبان المستاجين عدد المنازل بالمنازل والمنازل بالمنازل والمنازل المنازل المنا

<sup>(</sup>۱) این عذاری' - ۱ ص ۳۳۸ ، ۳۳۹

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ۱۰ ص ۳۱۱ ـ این خلسول ٔ ۲۰ ص ۳۲۰

سنة ۱۳۷۹ ه، فولاه على مدينة طبنة ، وزوج ابنته منوروا بن سعيد (۱). وظل سعيد بن خزرون عاملا على طبنة إلى أن توقى رجب سنة ۱۸۹ مه فولى المنمور ابنه فلقل بن سعيد على طبنة ، وأهداء ثلاثين حلا من المال، وتمانين تختا من أنواع الكسى ، وخيلا بسروج علاة ، وعشرة بنود مذهبة (۲).

وفى عهسد المنصور تامت تورتان الا ولى قام بها أبو النهم الحراسانى المداع منه ١٩٩٦ م، وأيدته قبائل كنامة منحاربه المنصور، وخرب بلاد كنامة منة ١٩٧٨ م، وأيدته قبائل كنامة منحاربه المنصور، وخرب بلاد البهار بن زيرى فى تاهرت سنة ١٩٧٩ م، فزحف إليه المنصور إلى تاهرت، فقر منها أبو البهار إلى المغرب حيث دخيل فى طاعة النصور بن أبى عامر، فندخل عسكر أبى النصور مدينة تاهرت، وقتل من تصدي لهم من أنصار أبى البهار . ثم أمنهم بصد ذلك، وولى على تاهرت أخاه بطرفت، أنصار أبى أليهار . ثم أمنهم بصد ذلك، وولى على تاهرت أخاه بطرفت، وعاد إلى أشير (١٠). ثم أختلف أبو البهار فى قاس مع زيرى بن عطيسة سنة ٣٨٣ ه، فعاد أبو البهار إلى قومه ، ووجيل إلى النصور فى ١٥ شعبان سنة ٣٨٣ ه، فرحب به النصور، وخلع عليسه (٥). وتوفى النصور فى ٣٨ بعربيم الأول سنة ٣٨٣ ه، ودون بقصره الحديد بظاهر النصورية .

<sup>(</sup>۱) این عذاری عبر ۱ س۳۱۹

<sup>(</sup>٢) تس المرجم ص ٣٥٣

<sup>(</sup>٣) غس المرجم ص ٣٤٨

<sup>(</sup>٤) نفس المرجم ص ٣٤٩ \_ ابن خلمول ج ٦ ص ٣٢١

<sup>(</sup>٠) نفس المرجم ص ٣٥٣ ... ايل خلدون ص ٣٣١

## ج \_ دولة تصع الدولة باديس بن أبي الفتح الثصور :

تولى إمارة إفريقية والمفرب الأوسط بعد وفاة أبيه ، وكان لا يتجاوز من العمر ١٩ سنة ، فأقر عمه بعاد العمر ١٩ سنة ، فأقر عمه بعاد على ولاية المعرب ، وأقر عمله على ولاية المعرب ، وبلاية أبيه باديس، المتفوا صغر سنه ، فزحف زيرى بن عطية فى جوع هائلة من زنانة سنة ١٩٨٨ م إلى مدينة قاهرت ، وحاصره ، فكتب يطوفت بن بوسف إلى ابن فسار هذا الجيش إلى أشير وانضم إليه حيثاً يقوده عمد بن أبي العرب الكانب، فسار هذا الجيش إلى أشير وانضم إليه حكر آخر ، يقيادة حمد من ورصل الجيشان إلى ناهرت في أول جسادى الأولى سنة ١٩٨٩ م ، وكان زيرى بن عطية قسد عسكر بجيش فى موضع يقال له آمسار يقع قريامن جادى الأولى با انتهت بهزيمة الصنهاجي إليه ، وكانت معركة عنيفة فى ٤ من جادى الأولى با انتهت بهزيمة الصنهاجين هزيمة غزية ، والسحب حساد وطوفت مع ابن أبى العرب إلى أشير ، وتركوا علايتهم ومضاربهم بما فيها ويطوفت مع ابن أبى العرب إلى أشير ، وتركوا علايتهم ومضاربهم بما فيها من الأصوال والسلاح ، واستولى عليها زيرى بن عطية ودخل تاهرت (١).

ولما بلغ نصير الدولة باديس خير هذه الحريمة ، خرج لهمارية زيرى بن علية فى ٣ جادى الآخرة سنة ٣٨٨ هـ، فلما وصل طبنة بعث فى طلب فلقل ابن سميد بن خزرون الزنائى ، فبعث يعتسفر له وبسأله أن يكتب له سجلا بولاية طبنة ، فكتبه له ، وبعث إليه ، ثم رحسل باديس إلى أشير ، فالتهز فقل فرصة رحيله عنه ، وأغار علىما حوله من النواحى. ثم واصل باديس وحقه حتى وصل إلى المسيلة ، فيلغه رحيسل زيرى بن عطية من ناهرت إلى

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع ص ۲۰۹ ، ۲۰۹

فاس، قعاد إلى أشير، ودخل عمه ينلوفت ناهرت ، واستخلف عليها ابنسه أبوب في أربعة آلاف فارس. ووصلت الانساء إلى باديس بما قام به فلفل ابن سعيد، فسير عسكرا من أشير نحاربة فاقل، ورحل هو بعدهم ومعه أبو البهار بن زيرى، فزلا بالمسيلة ، وبلغها أن ماكس وزارى ومفتين شقوا عضا الطاعة على باديس في أشير، وأنهم قبضوا على يطوفت، فرحل أبو للهام هر أبى باديس عاربة فلفل بن سعيد، ينها بولى حاد عاربة أعامه بني يولى هو أي باديس عاربة فلفل بن سعيد، ينها بولى حاد عاربة أعامه بني زيرى، فرحل باديس إلى إفريقية، فعل وهو بيلزمة أن فاغل قسد تمادى إلى القيرية من طواته والتي معه في ، و من ذي القسلة بها لقيرب من باغاية ، فاخل وتراجع إلى جبل الحناش ، وقد قتل من رباله نحو سبة آلاف (٢٠).

ولم يكتف نصير الدولة باديس بهذا الانتصار، فخرج في سنة . ٣٩ ه لهمارية فلفل، فقر فلفل متحجا إلى الشرق لغلة أنصاره، وهاد نصير الدولة إلى إفريقية . أما فلفل فقد مضى إلى طرابلس حيث دخلها واستوطنها سنة ١٩٩١.

أما حماد فقد ظل يمارب إخوته حتى تمكن أخيرا وبعدحروب طويلة من قنـــــل ماكسن بن زيرى وولديه عمسن وباديس فى ٣ رمفســـان سنة ١٩٩٩ هـ(٣) . أما زاوى بن زيرى وابنا أخيه ماكسن : حبــاسةوحــوس و

<sup>(</sup>۱) این طاری م ۱ س ۳۹۰

<sup>(</sup>٢) تقسى الأحم

<sup>(</sup>٢) تنس المرجع ص ٣٦١

فقد نجرا إلى جبل سبوة ،فنازلهم حماد أياما ، ثم عقد لهم السلم على أرب يجزوا إلى الا تدلس ، فعروا الزقاق إلى ساحل الأندلس، ولاذوا مبداللك ابن المنصور(١) . واستقبلهم عبدالملك بن المنصور سنة ٣٩٧ ه أعظماستقبال، ووصلهم بصلاته الجليسلة ، ويذكر ابن بسام الشنتريني ، أنهم : ﴿ استقلوا مارصلهم به عبد الملك على كثرته، وما استقروا الدار إلا على قلعة، ولاحدوا مع وفيم ، ولالبسوا أعالى المراتب السلطانية إلا على احسيدال وعقرة ، ولا قطعوا أن المقام بالأندلس إلا بذكر الرحلة ، والتماس النسريح بكرة وعشية ، جهلا وفرط أنفة يه(٢) وكان عبد الملك يرغب فى رفع منزلة زاوى أبن زبري و إخوته وعشيرته ، فولاه الوزارة ، فرفضهما زيري محتجابأن خطته لانمدو الحرب ، وأن أفلامه الرماح ، وصحائفه الأجساد <sup>(٣)</sup> .وقد اشترك زاوى بن زيرى وبنو ماكسن بن زيرى في الفتنة التي اشتغلت نيرانها بقرطبة بعد مقتل عبد الرحن شنجـول بن المنصور سنة ١٩٩٩ هـ، فأيدوا سليان المستعين ضد المهدى محمد بن عبد الجبسار ، فكافأ بني زيري بأر · \_ منحهم البيرة ، فاستأثر بنو حبوس بن ما كسن بامارة البير. وغرناطة يعد أن رحل زاوى بن زيري إلى افريقية في سنسة ٢٠٤ (١)، وذلك بعسم و فاة باديس ٠)، فنزلما في دولة المعز بن باديس بعمد أن ملك غرناطة نحو سبع

<sup>(</sup>۱) آین خلدول ج ٦ ص ٣٢٢

 <sup>(</sup>۲) أبن بسام الشنقرين، النشية في عاسن أمل الجويرة و مجلد ١ قسم ٤ ص ٦٦ ؟
 لنامرة ؟ ١٩٤٥

<sup>(</sup>٣) تأريخ المسلين وآثارهم في الأندلس ٬ ص٣٨٨

<sup>(1)</sup> ابن الحطیب ' أعمال الأصلام ' 3 م كاك ' ص ٦٨ ــ الله البعوبة في أشبار الموة النعرية ءالنامرة ١٩٢٨ ص ٣٠

<sup>(</sup>٥) تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص ٣٥٩

سنوات ، واستخلف عليها ابن أخيسه حيوس بن ماكسن (۱۰) . وظلسل بغو زبرى يتوارثون ملك غر ناطة حن سنة ۹۸۳ د عند ما خليروسف بن تاشقيم أهيرهم عبد الله بن بلكين بن باديس بن حيوس (۱) .

ظل نصير الدولة باديس على وفاق مع عماد إلى أن تحركت قبائل زناتة فىسنة مهمهى نواحى المسيلة وأشير نسير إليهم باديس عمه حاد، فناز لوزناتة وهزمها ، ثم نزل مدينة تيجس من أحواز قسنطينة (۲) . ثم نزل با إيهطويل ومى قلمة بأحواز قلمة حاد ومنفذها على الساحل ، ومناك اختط مدينة القلمة وشيد القصور (٤) . وأخذ حماد يعمل على الاستغلال عن باديس .

وأحس باديس بما يتأهب له حماد، فأراد اختبار طاهته ، فكتب إليه طالبا أن يترّل عن عمل تيجس وقستطينة ، فأبي حماد وأظهر الحملاق (٠).

# د ــ انتسام دولة الصنهاجين :

رأينا من قبل كيف بدأ حماد بعمــــل على الانفصال عن ابن أخيه ، فأسس مدينة الفلمة ونزلها وجعلها مقرا له ، فأدرك باديس منه هــــذا الميل للاستقلال ، فأراد أن يختبر مدى ولاءه أه ، فأمره بالزول عن عمل تيجس وقسنطينة لابنه ( المنصور بن باديس ) فأبي، وأعلن استقلاله بهذه الولاية. فسير إليه باديس ابراهيم بوث يوسف سيف الدولة بلكين أشا حماد ، فق فسير إليه باديس ابراهيم بوث يوسف سيف الدولة بلكين أشا حماد ، فق

<sup>(</sup>١) ابن الحطيب، اللمعة البدرية ص ٢٠

<sup>(</sup>٢) قس الرجم

<sup>(</sup>٣) ابن الحطيب ، أحمال الأعلام ، النسم الثالث ، ص ٧٠

<sup>(1)</sup> ابن خلدول ۾ ٦ ص ٣٢٣

<sup>(•)</sup> تقس الرجم

شوال سنة و٣٩٥ ، فما كاد بصل إلى القلمة حتى انضم إلى أخيــه حماد، فاجتمعت كامتها، وخلعا أيديها عن الطباعة لباديس (١) ، بل إنحماد لم يكتف بذلك ، فأعلن نبذه لطاعة الفاطميين ، ودعا للخلفاء العياسيين في سنة ه. و ه (٢) . عند أذ عزم باديس على عاربة عميه ، فرحل بعسكره معجما إلى قلمة حماد في المحرم سنة ٢٠٩ ، وانضم إليه في طريقه إليها عزم وفلقل ابنا حسون بن سفون وماكسن بن بلكين ، وعدنان بن معلم ، في عدة من فرسان جيش حماد ، فخلع عليهم ، وأحسن إليهم ، ومازال نصيبي الدولة باديس بواصل سيره إلى أن وحسسل إلى تامديث ، فبلغه حناك وفاة امنه المنظر عزيز الدولة ، فأقام بعامديت حتى ٦ من صغر، ثم واصل سيره حتى وصل إلى الممدية ، ومنها تابع سيره ، فعبر وادى شلف (٣) ، وهناك دخل في طاعته بنو توجين ، إذ كانوا ساخطين على حماد لفتله أميرهم دافلين (٤) . فسار باديس حتى قرب من جيش حماد وحشوده من زناته وغيرهم فىالعدوة الأخرى من الوادي ، والتقي الجيشان في معركة النبت جزيمة حاد، وفراره إلى الفلعة تاركا غيانه ، فنهبها جنود باديس . ومات باديس في ٧٧ ذي القعدة سنة ٠٠٤ ه.

واتفق الحند بعد وفاة باديس على مبايعة ولده المعز ، واستثنابة ابن عمة كرامة بن المتصور حتى تتم مبايحة للمز البيعة للماة فى للهدية ، وتمت ملمه

<sup>(</sup>۱) این مقاری م ۱ ص ۳۷۷ \_ این خلدول ٬ م ۳۲۳

<sup>(</sup>۲) این غلبول ـ ۲ ص ۳۰۹

<sup>(</sup>۲) این مثاری د ۱ س ۲۷۹

<sup>(1)</sup> این خدرل م ۲ ص ۳۲۳

إليية في ٢١ ذي الحجة سنة ٢. إ ه، وهو ابن تماني سنوات. واستفاحاد فرصة موت باديس فدخل المسيلة وأشير ، ورحاص باغاية ، وبلغ ذلك المدو المنابية بي المنابية وأشير ، ورحاص باغاية ، وبلغ ذلك المعار عن باديس في معركة عنيقة أسغرت عن هزيمة حاد ، وقواره إلى القلمة . ثم آثر حماد الصلح مع المدر، فاشترط عليه المعز أن يبعث والده فاشتم عن المنابية وطبئة والزاب وأشير و ناهر توماد، ومتتضاء يستقل حاد بعد المسلح بين المعز وحاد، ومتتضاء يستقل حقد لابن حاد على طبئة والمسيلة وطبئة والزاب وأشير و ناهر توما ينجع من بلاد المنوب . وعقد لا بن حاد على طبئة والمسيلة ومقره ومرسى المسياح وسوق حزه وزواوة. وبذلك المسلح وضعت الحرب أوزارها ، وانقست دولة الصنهاجيين إلى دولهين ودولة آل حساد بن أصحاب الفندوان ، ودولة آل حساد بن أصحاب الفندة (١) ،

ويعتقد الأستاذ جورج مارسيه في كتابه و المغرب الاسلامي والمشرق في العصر الوسيط » أن هذا الاستقلال أمر طبيعى ، فقيهام الدولة المحادية جاء نتيجة طبيعية للعوادث ، إذ أن المناطق التي كان يحكما بنو زيرى عند رحيل المعزلدين الله الفساطمي إلى مصر ، وكانت تعد مهمة تغيلة واللسبة ليكين ، وابنه النصور ، لأنها كانت تضم المذبي الأدني والا وسط ، فاضطر للنصور إلى أن يعهد بولاية المقرب الا وسط إلى أحيه حاد بن بلكين، و بطبيعة الحال طمع حاد في هذه الولاية لقسه ، فلما حاول بادس استرطح مذه الولاية ، اعترضه حداد وخرج عن طاعته وعن طاعة المحلية المحاطم

<sup>(</sup>۱) این ظدون ج ۹ س ۳۲۴

<sup>(</sup>٢) ابن للطيب ' أم إل الأعلام ، النسم الثالث ، ص ٧٦

الحاكم بأمر الله فى آن واحد، وبذكر ابن خدون أن حدادا دما الخلفاء السابين ، وقتل الرافضة وأعاد ولاجه إلى الذهب السنى ، وترحم على أي يكر وعمر . وبذكر مارسيه أنه لو سح ما ذكره ابن خلدون ، لكان حمد المثار أول من أعلن انتصاله السياسي عن الحالاة الفاطمية في مصر ، وأنه سبق في ذلك المعزين باديس بنحسو الاثنين عاما حين شق عصا الطاحة على الحالية المستصر بالله الفاطمية ().

**(Y)** 

### علافة المنهاجيين باغلافة الفاطمية

## الدور الأول من أتفصال بنى زيرى عن إكلافة الفاطمية بمصر :

مادت العلاقات الردية بين المنولة الفاطمية في مصر والدولة الصنهاجية في إمارة أبي الفتوح يوسف بلكين بن زبرى . ولما نو فى ، وخلفه ابته أبؤ الفتح المنصور أبدى ميلا صريحا إلى الا فصال الروحى والسياس من الحساسلانة الفاطمية ، وعبر من ذلك بقوله لشيوخ المديوان ووجوه المناس بالسيف قيرا ، وأنالا آخذم إلا بالإحسان ، وماأنا في هذا الملك من يولى بكتباب وبعزل بكتباب ، لا أبي وراحه عن آبائي وأجدادى ، وورتوه عن آبائي وأجدادى جير » (۱۱ . فالنصور يستنكر بهذا الفول ال يولى بالإمارة بكتاب ، وجزل بكتاب ، ويرال بكتاب ، ويرى أن بلاد إفريقية والمنور المنتكر بهذا المول المناس ورده عن آبائه وأجداده ، ويرال بكتاب ، ويرى أن بلاد إفريقية والمنور بالله المناس ا

ولائك أنالعزيز باقد قد غفس لهذا القول ، وأحس بما يعتمل في شمى المنصور من نوايا الانفصال ، فعمل على إزعاجه وتأليب قبائل الدبر عليه ، فأرسل داعيا له في سنة بهوج هم اسمه أبو الفهم الحمراساتي إلى قبائل كتامة لكي يدعوهم إلى طاعته ، ويدو أن العزيز ياقد ، كان جدف من وراء ذلك إثارة قبائل كتامة على ولاة إفريقية ، إضعافا لشوذهم في البلاد.

<sup>(</sup>۱) این عناری ، ۱۰ ص ۳۶۳ ـ این الأثم، ٬ ۲۰ ص ۱۲۱

فلما ظهر أبو النهم الداعي في قبـــاثل كتامة ، النفت حوله ، وألف منهم أبو النهم جيشا جرارا زوده بالسلاح . وبلغ من نفوذ أبي النهم في كتامة أنه صنع البنود وضرب السكة (١) . فكتب المنصور إلى العسريز بالله يبلغه بأمر أبي الفهم، فأرسل إليـــه العزيز بالله رسولين بنهيانه عن التعرض له ومحمارية كنامة، ففضب المنصور لذلك، وأغلظ الفول لهما وللعزيز أيضاء وأغلظًا له ، فصمم على محاربة كتامة، فرحف بجيوشــه في سنة ٣٧٨ هـ إلى بلاد كتامة ، فغرب ديلة ، رهدم سورها ، ودم كل ما قابله من حصون كتامة وقصورها حتى بلغ سطيف سركز أن الفهم، ثم اشتبك معراالكتاميين في موقعة انتهت بانتصاره عايهم ، وهرب النائر أبو الفهم إلى بجيل وعر(٢) ، نتبض عليه أحد أتباع المنصور ، وأمر به فلطم الطاشديدا ، ونتفت لحيته حق أشرف على الموت، ثم أخــــذه بهض رجاله، ونحره وشق بطنه، وقتل معه والى ميلة وجماعة من رؤساء كتامة (٣) . فلما رأى العزيز بالله فشل خطته . آثر أن يصطنع سياسة الملاطقة ، فأرسل في سنة ٣٨٤ هـــدية جليلة إلى المنصور من بينها فيل كبير<sup>(1)</sup>، وتبعتها في أيام الحاكم هدية أخرى بعثها إلى المنصور في سنة ٢٨٨ ه وتشتمل على جوهر وأعلاق تقيسة <sup>(٠)</sup>.

بـ - الدور الثاني من انفصال بن زيرى عن الخلافة الفاطعيه بهمر :
 ظلت السلاقات الودية بين مصر والمذرب الأدني سائدة في عصر نصب.

<sup>(</sup>١) المرج السابق م ٣٤٠٠

<sup>(</sup>۲) این الاثیر ، ۵ ۳ ص ۱۳۳

<sup>(</sup>۳) این عذاری ' بر ۱ ص ۳۴۹

<sup>(</sup>٤) نفس المرجر ص ٣٠٣

<sup>(</sup>٥) نض المرجع ٣٥٧

الدولة باديس ءولكن هذه العلاقات كانت فى الواقع قناما زائفا يخفى وراءه ماكان قائمًا بالفعل بين الحساكم وباديس من حقد رعداء ، فقد كان الحاكم يضمر في نفسه السوء لباديس ، لاتجاهه إلى الاستقلال عن الدولة الفاطمية، فأخذ عيك له المؤامرات منتبعا نفس الحطة التي كإن يتبعها العزيز بالله من قبل ، فقد أمر الحاكم بانس العزيزي واليب على برقة بالسير إلى طرابلس والاستيلاء عليها في سنة . ٣٩ هـ، ولما كانت طرابلس تابعة لباديس، فانه لم يسكت على هذا الاعتمداء السافر ، ولم يتردد في الاستباك مم قوات يانس في معركة أسفرت عن هزيمة الجيش الفاطمي ومقتل بانس ، فبعث فلفل من خزرون بذلك إلى الحاكر، فغضب الحاكر، وسير حملة ثانية بقبادة محى بن على بن حسدون الذي كأن قد فر إلى مصر بعض مقتل أبيه جعفر ، ونزل على العزيز يالله في القاهرة (١) ، فوصل يحيى إلى طرابلس في ٩ ربيع الأول. سنة ٣٩٧، واجتمع جيش يحيي بن على بن الأندلسي بجيش فلفل بن سعيد، وتقدم الجيشان إلى قابس في سنة ٣٩٣ هـ، ولكنهــها لم يليثا أن تراجعا إلى طرابلس خوفا من الاصطدام مع جيوش بادبس. ولما رأى يحيى اختلال الحال لديه ، وعجزه عن محاربة باديس اضطر إلى العودة إلى مصر (٧) .

وأخيرا لجمأ الحاكم بأمر الله إلى حث قبيلة زئاتة على الاستيساد، على طرابلس، وضيح في ذلك ۽ وتحكنت زئاتة بقيادة فلفل بن سعيد من الذول بطرابلس، وضيح عن ذلك تيام الاضطرابات بين صنهاجة وزئاتة في هذه المسطة.

<sup>(</sup>۱) این خدون ، م ٤ ص ۱۲۱

<sup>(</sup>۲) این مذاری ، م ۱ ص ۳۶۸ ـ این الأثیر م ۲ ص ۲۱۸

و!! توفى فلفل في طرابلس سنة . . ؛ هـ، وخلفه أخوه وروا ، زحف إليه نصبر الدولة باديس في جيش كثيث، ونزل بظاهر طرابلس في ٧ شمان ؛ ودخلها ، ثم جاءته رسـل وروا بن سعيد أخي فلفل ، تطلب هنه الأمان والعفو ، فأمنهم وعفا عنهم ،وعاد إلى المنصورية مظفرا ١) .وهكذا تمكن بادبس من القضاء على جيم مؤامرات الحاكم ضده، فلما عاين الحاكم ذلك ، لم بجد بدا من العودة إلى السياسة القديمة وهي سياسة التودد ، فأخذ يعمل على الناس مودة باديس، ويذكر ابنءذاري ، أنه وصل إلى المهدية في سنة م. ٤ ه مركب و فيه هدية جايلة من الحساكم إلى نصبر الدولة باديس صاحب إفريقية ، وإلى ولده منصـور عزيز الدولة ، فتلقاها المنصور مم أهل القيروان على قصر الماء بالينود والطبول، ووصلت سجلات منه إلى نصير الدولة باضافة برقة وأعمالها إليه ٤ (٢). وفي العام التالي ، أرسل الحاكم سجلا إلى نصير الدولة بذكر فيه أنه جمل ولاية العهد في حياته (أي في حياة الحاكم ) إلى ابن عمه عبد الرحيم بن إلياس بدلا من ابنه أبي الحسن على الذي لقب فيه بعد بالظهاهر لاعز ازدين الله ، وقد غضب باديس على هذا الإجراء إذرأى فيه خروجا عني المذهب الإسماعيلي وقال ولولا أن الإمام لا يعرَّضُ على تدبير لكانبته ألا يصرف هذا الأمر من ولده إلى ابن عمه (٣)، وسادت العلاقات الطيبة بين الحاكم وباديس بعد ذلك ، فقد رد باديس على هدية الحاكم له جدية أخرى أرسلها إليه في سنة ه٠٥ هـ، وكانت تضم ماثة

<sup>(</sup>١) تض المرجع ، ص ٣٧٢

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٣٧٣ ، ٣٧٤

<sup>(</sup>٣) اين عذاري ، ص ٣٧٥

فرس لها سروج علاة ، شدت فى ثمانية عشر حسلا أتفاصا ، وكان فيها ثمانية عشر حملا من الحز والسموار والمتاح السوس المذهب النفيس، وعشرون وصيفة، وعشرة من الصقالة ، كما وجهت السيدة أم ملال أخت باديس إلى السيدة أخت الحاكم هدية أخرى . ولكن هذه الحديث فم تصل إلى الحاكم وأخته ، إذ استولى عليها العرب فى برقة (١) .

# ج \_ الدور الثالث من انفصال بني زيري عن الخلافة الفاطمية بمصر:

يعتبر هذا الدور أم الأدوار الني مرت بها حركة انفصال المفرب عن الحلائة الناطبية بمصر، وبيدا منذ أن تولي المزبن باديس إمارة إفريقية. ويذكر ابن الأثير أن المغر بن باديس كان ماشا في الغيرو ان والناو الناس يسلمون عليه وبدعون له ، فاجتاز بجاءة كان مناك ، فقيل له مؤلاء رافضة يسبون أبها بكر وعمر ، فقال المغر: ورض الله عن أبي بكر وعمر ، ما فاصرفت من كان يسكن فيه منهم () . وذكر ابن عذاري أن المغربة بالمغيروان ، وهو موضع يجتمع فيه الشيعة عن وزيره أبي الحسن بن أبي الزجال ، وكان ورعاز أهدا ، فعلمه وأدبه على مذهب مالك وعلى السائم وكان ورعاز أهدا ، فعلمه وأدبه المغيروان ، فعفر ج المعرف بعض الا عمل المناسخة لإيملمون ذلك ولا أهل غلام ، فكبا به فرسه ، فاستفات بالشيعتين أبي بكر وعمر، فسمعته المسامة وناروا بالرافضة ووضعوا الديف في الشيعتين أبي بكر وعمر، فسمعته المسامة وناروا بالرافضة ووضعوا الديف في الشيعة وفقتل منهم ما بليت على الثلاثة

<sup>(</sup>۱) المرجمالي<sup>ا</sup> بق<sup>ع</sup>س ۳۷ م

<sup>(</sup>۲) ان الأثر، بر٧ ص ٢٩٠

آلاف » (١) . وبضيف ابن لحادون أنه قتل دعاة الرافضة يومثذ في سائر بلادإفر قمية (٢) .

ولم يكنف الهز باضطهاد الشيعة في البلاد إلى درجة أن طائفة منهم يبلغ عدما نحو ٢٠٠ فارس خرجوا بأولادهم في سنة ١٠ ١٤ هم إلى المهدية للركوب منها إلى صفاية ٢٠ ١ عبل إنه أخذ يممل الناس على اعتناق المذهب المالكي ونبذ المذهب الاسماعيني ، وكان يهدف من وراه ذلك إلى الانفصال الذهبي والسياسي بطبيعة المال عن مصر . وذكر المؤرخوز أن المعز اضطهد الشيعة في أفريقية ، وقتل منهم عدداً عنايا ، وسميت هذه الحركة بحركة التعلمير ، وفي ذلك يقول القام بن مروارات الشاعر .

وسوف يتناون بكل أرض كما قتلوا بأرض القبروان

وقال أحد الشعراء :

يامعز الدولة عش فى رفعة

أنت أرضيت الني المصطفى وعتبت فى الملاعين المفل وجعلت القنسس فرم سنة

بأقاص الأرض في كل الدول

وسرور واغتباط وجذل

<sup>(</sup>۱) این مقاری ، س ۳۹۰ .. این غلدوز م ۲ ص ۲۹

<sup>(</sup>۲) این خدون ، چ ۲ س ۲۲۵

<sup>(</sup>٣) اين عذاري ۽ ۾ ١ ص ٣٨٨

ومع كل ما قام به للمز بن باديس للفضاء على الشيعة ، قان الحليقة الفاطبيق الما كم أغضى من ذلك عولم يحاول أن سنتيره أكثر عا فعل عبل نراه بحرص على سترخاه المعز عن باديس سجل من الحاكم خاطبه فيه بشرف الدولة (۱) وفي سنة ٤١٦ هـ، ورد على العز أبو القاسم بن النيد وسولا من الحاكم إليه ومنه عن الحدايا سين مكلل بنفيس الجوهر ، وخلصة من لباسه لم ير مثالها كما قدم إلى المعز عمدين عبد العزيز بن أبي كدية ومعه سجل من الحاكم وحقه عشر علما ملسوجة بالذهب (۱) . وفي سنة ٤١٤ هـ قدم هذا الرسول من الحالم المناهم بنشريف عظيم لشرف الدولة المعنى ابن باديس ، وزاده لقبا إلى لقبه ، فساء شرف الدولة وعضدها ، وبعث إليه أيضا من يودة بسروج نفيسة ، كما بعث إليه أيضا من يقدم من عليه بنلانة أفر اس من خيل ركو به مزودة بسروج نفيسة ، كما بعث إليه أيضا من تقيس تابه وعشر علم المدوجين بالذهب على قصب فضة لم يدخل خلمة من تفيس تابه ومفيضة (۱) .

كل ذلك يعبر عن رغبة الحاكم بأمر الله وابنه الظاهر لإعزاز دين الله في تحسين الملاقات بين مصرو إفريقية بعد أن توترت على أثر أعمال العنف الن قامت فى برقة وطرابلس بين جيوش مصر وإفريقية .

د ـ الدور الأخير من انفضال بني زيري عن الخلافه الفاطمية بمصر:

ذكر ابن عــذارى أن المعز أظهر فى سنة ٤٣٣ الدولة العباسية ، وورد

<sup>(</sup>۱) این عداری ، ج۱ ص ۲۸۸

<sup>(</sup>٢) تمس المربع ، ص ٣٨٩

<sup>(</sup>٣) نفس المرسم ٣٩٢

عليه عبد الخليفة الفائم بأمر الله العباس (١) . وأتبع هـذه الحركة بقطه الخطبة لنخليفة المستنصر ومحرق بنوده المحضراه والدعوة على مناسر إفريقية العباس بن عد المطلب (٢) و نختلف الؤرخون في تحديد تاريخ الفصال المنوين ياديس نوليا عن الدولة الفاطمية ، فابن عذاري وابن الأثمير وابن ځادون محددون له عام . چې ه (۲) ، و اين تغړي و دې و المقر نړي مجملانه قى سنة جهي ه (١) . و برجح الدكتور مختار العبادي حــدوث الانفصال في سنة جيري ه استناداً على ماذكره المقريزي في انماظ الحنفا ، وعلى أن وزارة اليازوري ــ الذي كان خلافه مع المعز بن باديس سبيا مباشرا في هذا المُنقمال ــ تبدأ في عام ٤٤٢ هـ (\*) . ولكننا ترجح سنة ٤٤٠ هـ تاريخًا لهذا الإنفصال، فإن وزير المستنصر الفاطمي قبل اليازوري وهو أبو القاسم على ابن أحمد الجرجرائي التوفي سنة ٢٣٦ هـ (١) كان قد ماف ماأظهر والمعز ابن باديس في سنة ٤٣٣ من التودد للخليفة العياسي القائم بأمر الله ، وما كان يقوم به المعز من اضطهاد الشيعة الإسماعيلية والدعـوة للمذهب المالسكي ، غاطب المغز ﴿ محذَّرا وهو يراجعه بالتعريض غلفائه والقدح فيهم، حتى

<sup>(</sup>١) المرجمالسايق ، ص ٣٩٧

رو) الرئيم الليام ۽ ص 199. (٢) نفس الرئيم ۽ ص 199.

<sup>(</sup>٣) اين هلاري ۽ ص ٣٩٩ ـ اين الأثير ۽ ج بر ص هه ـ اين خلدرن ۽ ج ٦ ص ٣٢٠

<sup>(4)</sup> أبن تغرى بردى ٬ ح م م (٥ ـ المتريزي ٬ انعاظ الحنفا ، نبى تدر الدكور مخسار البادى عن النسخة الهنوطة بمكتبة سراى أحمد التال بأحطابول ، ضبية لمثاله ;
سياسة الفاطبين م ٧٧٧

<sup>(</sup>٥) مختار البادي ، سياسة الفاطميين ، ص ٢١٨ ، سائة , قيم ٢

<sup>(</sup>٦) این عذاری ، ح ۱ س ۲۹۸

أظر الجو بينه وبينهم (١)». وأعتقدأن العلاقات ساءت للغماية بعد ذلك بين مصر وإفريقية، ومع ذلكفقد كان الخليفة المستنصر ،رغم غضبه من سياسة المعز بن باديس، لايرغب في أن نتم القطيعة على بديه، ثم إنه كان يأمل فى أن تتحسن العلاقات بينه وبين الممز ، هذا بالإضافة إلى أنه كان مشفولًا وقتئذ بالا حداث الجارية في الشام ، وقيام العرب في هذه البلاد بالحركات الإنفصالية عن الدولة الفاطمية ، فقـــد تملك حسان بن مفرج فلسطين ، واستولى معز الدولة صالح الكلابي على حلب (٢) . وكان الموقف السياسي يستلزم أن يقوم بتلطيف الجو بينه و بين المعز بن باديس ، على نحو ماكان يْصَلَ آبَاؤُه مِن قبل وعلى الا'خص الحاكم بأمر الله ، ولكنه لم يُعَمَّلُ شيئامن ذلك ، ولم يحاول أن يهادي المعز أو يتودد إليه ، فازدادت هوة الخــلاف عمقا ، وتوثرت العلاقات توثر ا أدى في النهاية إلى القطيعة والانفصال في سنة . وع هـ . فلقد كان المعز بن باديس ينتظر فرصة مواتية لإعلان!نفصاله عن الحلافة ، وكان يطالع رغبة أهل القيروان الملحة في قطع الدعــوة للخليفة الفاطمي ، وكان هو نفسه يميل إلى المذهب السني كما رأيا من قبل ، ولكنه لم يرض أن ينكث بعهود آبائه للفاطميين ، و إنمــــــا كان يتوقع أن يقوم المستنصر بترضيته، ولما لم يفعل اعتبر هذا استخفافا منه بأمره، واحتقارا لشأنه، وعز عليه أن يعامل بمثل هذه المعاملةمع مالديه من الإمكانات الكثيرة التي تهيى. له الانفصال عن الدولة الفاطمية نهائيا ، ووجــــد في سكوت

<sup>(</sup>۱) ابن غلدول ۾ ٦ ص ٣٢٥

<sup>(</sup>۲) این الفلانی ، ذیل تاریخ دمشق ، ط بیوت ۱۹۵۸ ، ص ۷۲ وما بلیها – این علموق ٬ ب ع ص ۱۳۰ که جال سرور ٬ الفوذ الفاطمی فی بلاد الشام والعراق ٬ فی الفریت الرابع والحاصر بعد الهجرء ، ۱۹۰۹ ص ۵۰ وما بلیها

المستنصر عن مخاطبته ذربعة للتعلم الدعوة له ، وحـــو السلاح الذي كأن يشهره دائمًا هو وآباؤه في وجوه خلفاه الفاطميين في مصر منسذ المرحلة الاً ولى التي تحدثنا عنها . ويذكر ابن خلدون أن المستنصر لما بلغه ماقام به المعرَّ بن باديش منَّ قطع الحطبة له والدعوة للخليفة القائم العباسي ، كتب إلى المعر بتهم ده (١) . ويذكر ابن خلكان أن المستنصر كتب إلى الموز بتهده بقو له: و هلا افتفيت آثار آبائك في الطاعة و الولاء ي، فردانسه بهاجي ية كدحق أيد ته في الاستقلال ، فقيال : و إن آبائي و أجدادي كانوا مادك المفرب قبل أن تملكه أسلافك ، ولهم عليهم من الخدم أعظم من التقديم، ولو أخروهم لتقدموا بأسيافهم ﴾ (٢) . وأمام تهديدالمستنصر باله له فقد كان من الطبيعي أن يحداه المز بن باديس ، فيأهر في نفس هذا العام بلعن الفاطميين في الحطب (٣) ، ويأمر في العام التالي بسبك ما لديه موت الدنانير والدرام والقطع الق تحمل أسماء بني عبيد الله ، و إزالة أسمائهم من الرايات والطرز (؛) . ومع ذلك كه ، فلم يكن المعز قد شرع بعد فى تغيير لون أعلام الفاطميين ، فظل محافظا هلِ الشكليات . فلمـــــا تولى اليازورى الوزارة الفاطمية في سنة ٢٤٦ هـ ، اشتد الحلاف بينه وبين المعز بسبب إنزال الممز من قدر البازوري ، إذ كان خاطبه دون ماكان مخاطب به من سبقه من الوزراء (٠) ، وكان لهذه الشعومة الجديدة أثرها في قيام المعز بأعلان

<sup>(</sup>۱) این خلدون ج ۵ ص ۱۳۱

<sup>(</sup>٢) ابن سلكان ، وهيات الأعيان ج ٤ ، ص ٣٢١ ــ سعد وغلول ، غترة حاصة ، ص ٢٥١

<sup>(</sup>۲) این دناری ، ج ا ص ۲۰۱

<sup>(</sup>١) تقبي المرحم ص ٤٠٢

 <sup>(</sup>٥) ابن خلدون م ٤ ص ١٣١ ــ المتريزي ، اتباط المنتا ، ضبية بمثال سياحة

الناطبيين ٬ ص ۲۲۱ ، ۲۲۲

انفصاله الروحي والسياس نهائيا عن الحلانة الفاطمية ، وكان قد قطع في السنين الثلاث السابقة شوطا كبرا في ذلك حتى لم ببق إلا شكليات يسيرة ، فأرسل رسولا إلى بغداد ليستحضر الحلم والالوية السوداه(١) ، واستجاب الحليفة العبامي لرغبته ، فأرسل إليهأبا غالب الشيرازى رسولا من قبله ومعه العهد واللواء الأسود ، فاتفق أنه مرببلاد الروم ، فقبض عليه الأمبراطور البزنطي، وأرسله هو واللواء والعهد والهدية إلى القاهرة، فأمر المستنصر باحراق العهد واللواء والهدية في حفرة بين القصرين (٢) . فاستعاض المعز ابن باديس عن اللواء العباسي بثياب بيضاء أمر باخراجها من فندق الكتان بالقيروان ، وصبغها باللون الأسود الحالك ، وجم الحياطين وأمرح بقطعها أثواباً ، ثم عم النقهاء ، والقضـــاة إلى قصره ، وخطيى القيروان وجميع المؤذنين، وكسام ذلك السواد، وانصرفوا جيعا إلى الجامع، وركب المغز وراءهم حتى وصل إلى جامـم الفيروان، وثم صعـد الخطيبُ ، وخطب خطية أتى فيها على جميع الا مراء بأجزل لفظ وأحسن معنى ، ثم دما لأبي جعفر عبد الله القائم بأمر الله العباسي، ودما السلطان المعز بن باديس ولولده أبي الطاهر تميم ولي عهده من بعده ، ثم أخزى بني هبيسد ولعنهم » (٣) -وبذلك انشق المغربالادني نهائياً عن الخلافة الفاطمية .

و نستخلص بما سبق عرضه أن هذا الانفصال تم على مراحل غنلقة ، وقد ساعد على حدوثه سياسة المماقاء الفاطميين العدوانية تحسو أمراء بني

<sup>(</sup>١) اثناظ المفاءص ٢٣٢

<sup>(</sup>٢) تلب المرجع مو٢٢٣

<sup>(</sup>۳) این عذاری ' ج۱ ص ۱۹

زيرى ، وإزارتهم المنافسة بين صنهاجة وزناتة ، ثم تدخل الوزراء متذخلافة المستصربانة في هذا المخلاف ، وسوء تصرفهم في معا لمة المعز بن باديس ، وأخيرا إسراف الحاتماء الفاطميين في الاستخفاف بالدين وسب الصحابة ، وادعاء الحاكم الالوهية ودعوته الناس إلى عبادته . وأحدث خروج المغرب من الفاطميين صدى عميقا في طرابلس ، فاقندى النناس بالمعز بن باديس وقام النقيه أبو الحسن بن المتصر بتحريض العامة على الشيعة ، واشترك معهم في قتلهم ، ثم قطع من الأذان عبارة (حى على خير العمل ) ، وأذن أطرالسنة بنفسه (۱) .

كذلك حذا أهل برقة حذو المعز بن باديس ، فق سنة ٣٤٣ هـ نفسها كتب الأمير جبارة بن مختسبار العربي من ابرقة إلى العز بن باديس بياجه بالطاعة ، ويخره بأنه وأهل برقة قد أحرقوا المنسابر التي كان يدعي عليها للميدية ، وأحرقوا راياتهم ، وتبرأوا منهم ، ولعنوهم على منابرهم ، ودعوا للقائم بأهر الله العباسي ٢٠٠ .

ونلاحظ أن المعز بن باديس تأخر عن حاد بن بلكين فى الاهصال عن المدولة الناطمية ، فان ابن خلدون بذكر أنه و خالف دعوة باديس ، وقتل الرافضة ، وأظهر السنة ، ورضى عن الشيخين ، ونبذ طاعة السيدبين جملة ، وراجع دعوة آل العباس ، وذلك سنة عمس وأرجالة ، ٣٠).

<sup>(</sup>١)سمد زغلول ، فترة حاصة ص ٢٥٥٠ عن النيجائيء الرحلة ، طبعة تو تس ١٩٢٧

<sup>(4)</sup> این ءذاری ج ۱ ص ۱۹

<sup>(4)</sup> این خلدول ج ۲ ص ۲۰۱

<sup>(</sup>١) سعد زغلول ، نترة ساسية ، ص ٢٠٠

(٣)

انتقام المستنصر بالله الفاطمى : غزو عرب المـلالية وبنى سليم لبلاد المغرب

ا حقول قبائل بنى هلال وبنى سليم فى أرض للغرب :

أصلقبائل بني هلال و بني سليم من مضر ، وكانوا مابزالوا متبدين منذ قيام الدولة العباسية ، ثم نجموا إلى الحجاز ، فنزل بنو سليم مما يني المدينة ، ونزل بنو هلال في جبل غزوان عند الطائف (١) . وكانوا يطرقون العراق والشام في رحلة الشتاء والصيف، فيفيرون على أطَّراف البلاد، ويفسدون العمران، وكان بنو سليم يغيرون على الحجاج أيام الحسسج بمكة وزيارة المدينة ، ولم تستطم الحلافة العباسية أن تضع حدا لفاراتهم . فلما ظهر القرامطة ، انضم إليهم بنو سليم في جملة من انضم من بني ربيعة بن عامر ، ودخلوا في جيوشهم في البحرين وعمان، وقدموا معهم إلى الشام، فلما تغلب المعز لدين الله الفاطمي ، والعزيز بالله على القرامطة ، انسعب هؤلاء إلى البحرين، و نقل العزيز بالله حلماءهم من عرب بني هلال و بني سليم إلى مصر، وأنزلهم في العدوة الشرقية من النيل، فاستقروا هناك ،ولكنهم كانوا عنصرا هداما في البلاد، فعاثوا في العميد فساداً. وكانت قبائل بني هلال تضم أحياه من جشم والأثبج وزغة ورياح وربيعة وعـدى . وكانت هذه القبائل في في عضر الستنصر بالله في حرب مستدرة فيسا بينها ، ووقيد عم ضروم ، و احرق البلاد والدولة شررم » (٢). فأشار الوزير أبو عمد الحسن بن على

<sup>(</sup>۱) المتريري ٬ انعاظ الحنما ، الرحم السابق ص ٢٣٤ ــ ابين شلدول ، ج ٩ ص ٢٧

<sup>(</sup>۲) این خلدون ' ج ۹ ص ۳۰

اليازوري على المستنصر باصطناعهم ، واستقدام مشايخهم ، وتوليتهم:أهمال إفريقية ، ودفعهم إلى محمارية العمنهاجيين ، فاذا ماانتصروا عليهم أصبحوا أعوانا للدولة وعمالا بتلك البلادء وأمر عرب البادية أهون من صنهاجة الملوك، برأذا هزموا فانه بذلك يتخلص من عنصر مدمر في مصر ، دون أن يمكلف أى مشقة في محاربتهمأو عماربة الصنهاجيين .واقتنع الحليفة المستنصر بالله بوجاهة هذا الرأى ، وكان يتحرق شوقا إلى الانتقــام من بني زيري المارقين . فأحضر الوزير ، مكين الدولة أبا على الحسن بن على بن ملهم بن دينار العقيلي أمير أمراء الدولة، وكان معروفا بكياسته، وحسن رأيه، وسيره إلى زغبة ورباح من بطون ملال بخلم سنية ، وإنعام كثيرة وأمر. أن يصلح مابينتها ، ويتولى دفع ماعليها من دبات(١٠). فلما تم له ذلك ، وصل عامتهم بعير ودينار لكل فرد منهم ،وأباح لهم إجازة النيل، وكمان لا يسمح لايحتاجون لوصية» (٢) . وذكر ابن خلدون أن اليازوري قال ليم: وقد أعطيتكم المغرب وملك المعزين بلكين الصنهاجيء العبد الآبق، فلاتفتقرون، ثم كتب إلى المعز : ﴿ أَمَا بَعَنْدُ فَقَنْدُ أَرْسُلُنَا إِلَيْكُمْ خَيُولًا وَحَلَّمَا عَلِيهِا رجالا فحولاً ، ليقضى الله أمرا كان مفعولاً ﴾ (٢٠) . وسارت هذه القبائل إلى برقة فرجدوها خاليه، إذ كان المعز قد أباد معظم سكانها من زناتة، فذُل العرب برقة عواحتقر المنز شأنهم ، واستكثر منشراء العبيد حتى كون

<sup>(</sup>۱) المتریزی ، انداط المنط ، شب تم ۲۲۳

<sup>(</sup>۲) این مقاری ، بر ۱ س ۲۱۷

<sup>(</sup>٣) اين خلدون ۽ ۽ ١ ص ١٣١ ، ج ٦ ص ٣١

منهم فرقة يبلغ عددها ٣٠ ألفا <sup>(١)</sup> .

وفي أنساء ذلك كب العرب النازلون بيرقة إلى إخوابهم بشرق النيل يرغبونهم في البلاد، فأجازوا إليهم، واستقر بنو سلم بديرقة، وحزبوا الملدينة الحمراء وأجدابية وأسمسرا وسرت أما هلال فسار جميع بطونها إلى إفريقية و كالجراد المنتشر لايمرون على شيء إلا أنوا عليه ، (()، فوصلوا إليا في سنة ١٤٠٣ هـ، وكان أول من وصل من بني حلال مؤنس بن يميى الرياحي أميرياح، فقدم على المعز، وكان المعز قد سئم صنهاجة ، فأراد أن سبتدالهم بعنصر آخر، فاستلطف مؤنسا ، وكان سيدا في قومه ، شجاعا ماقلا، فاستدناء المعز إليه ، وزوجه من إحدى بناته ، وفاوضه في استدماء عرب بني حملان من إطرابلس وحدود إفريقية ليستمين بهم على بني عمدار)، وعمده انقيادهم إلى إفريقية بمسده لقومه ، فلم يسع مؤنس أمامهذا الإلحاح من استقدامهم إلى إفريقية بمسده لقومه ، فلم يسع مؤنس أمامهذا الإلحاح من استقدامهم إلى إفريقية بمسده لقومه ، فلم يسع مؤنس أمامهذا الإلحاح المواحدة .

## ب \_ هزيمة جيوش العز عل أيدى العرب :

ماكاد عرب بنى حسلال يعسلون إلى تواحى إفريقية ستى عائوا فيهسا فساداً ؛ فعظم الأمر على المعز ، وظن أن مؤنس إنما دفنيم إلى ذلك ، فأمر بالقبض طل أشى مؤنس وبطنات أولاده ، وخسستم على داره بالماجوان ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ۽ ۽ ص ١٣١

<sup>(</sup>۲) تقس المرجم ۽ ٦ ص ٣١

 <sup>(</sup>٣) این عذاری ، ج ۱ ص ٤١٧ ــ این خلدول ، چ ٦ ص ٣٢

و بحث يستنجد ببنى عمه بقلعة حاد ، وبعث إليه القائد بن حاد كتيبة من ألف فارس ، واستغر المعز قبيلة زنانة ، فقدم إليه المستنصر بن خزرون المغراوى في ألف فارس من زنانة (١) ، وعزم المز على المبادرة بمحاربة العرب قبل أن يستغمل خطرهم ، فخرج بجيوشه من صنهاجة وزنانة والبربر والعبيد وبقايا عرب الفتح ، فيلغ عدد جيوث ثلاثين ألف (١) ، واشتبك مع هرب بنى هلال من رياح وزغة وعدى بالقرب من حيدران من جهة قبس فله ذي الحجية شنة ٩٤٣ هـ ، ولكن العرب البلدين الذين كانوا في جيش المصر ذي المتباجة فقد خذاوه وفروا ، فانهزم المعز هزيمة لكراه ، وصعد زنانة وصنهاجة فقد خذاوه وفروا ، فانهزم المعز هزيمة لكراه ، وصعد وخاصته إلى الفيروان ، وافقض عرب الحلالية على مضارب المعز وغياته ، فاحتبوها ، وكان فيها من الذهب والفعة والأمتعة والاتات والكراع أعداد ما لله أن فيها من الأخية ما متجوه الكراه أعداد المعزومة المنافئة ، وكان فيها من الأخية ما متجوه الكراه أعداد المعرومة المنافئة عرب الحالة على مضارب المعزومة المنافئة عرب الحلالة ، وكان فيها من الذهبة ما بالتجاول عشرة الاتات والكراع أعداد

<sup>(</sup>۱) این خلدول ، ج ٦ ص ٣٢

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن عذارى نتلا عن ابن ترف أن عسكر النوكان يتأ اس من تما نين ألف فارس وتمو ذلك من المشاة ، وكان مدد فرسان عرب الهلالية الاثين ألفا ، ومدد مشاتهم تحمو ذلك (ابن عذارى ، ج ١ م ١٩٠٠ ، وأشاب الغان أن عدة مييس المنز لم تسكن تتجاوز تلاثين ألف مثانل استنادا الى قول على بن وزق الرياحي بعد هريمة المنز :

قد وار وهنا من أيم خيال ∴ وأبدى الطسايا بالرميل مجال وان اين باديس لأمين مالك ∴ لسرى ولكن ما أديه وجال الاتون ألفأ منهم مزاعم ∴ السلام آلاف وذلك شسلال (اين علمون جاس ٣٣)

ومن البغال مالا يحمى (۱۰). وقتل من الصنهاجيين وأتباع المعز على ماذكره
ابن خلدون ثلانة آلاف، وثنائة مقائل (۱۰). وفر معظم فول جيش المعز في
جيل حيدران، م نوافنت على الفيروان طلائع المنيزمين، وفي مقدمتهم ابن
المبونب، ووصل العرب إلى نواحي الفيروان وبثوا خيولهم إلى ضواحي
المدينة وقراها، ي يفسدون مزارعها ويدمرون عمرانها، وفر سكان هذه
المناطق إلى الفيروان، فأمر المعز بأن يتقل أهل صيرة وسوقتها إلى الفيروان،
وأسوافها، ولما دخل العبيد وحسكر صنهاجة صبيرة، أساءوا استخدام
مانيها، فخربت عمائرها العظيمة (۱۲)، وأقبلت جيوش العرب إلى الفيروان
باب تونس، فحمل عليهم فرسان العرب، وتمكنت منهم سيوفهم ورماحهم،
باب تونس، فحمل عليهم فرسان العرب، وتمكنت منهم سيوفهم ورماحهم،
فحمدوم حصدا، وأبادوم (۱).

وأقام العرب يحاصرون القيروان وينهيون البـالادحق أنوا على همران إفريقية ، وأدار المعز على القــيروان سورا داخلياسنة ١٩٤٦ (•) . وكان هرب بنى هلال ، قد استولوا على باجةوقابس وقسنطينة وتونس و بونة، فلما رأى المعز ضياع ملكه ، صاهر ببناته ثلاثة منأمراء العرب هم فارس بن

<sup>(</sup>۱) این عذاری ' ج ۱ ص ٤١٩

<sup>(</sup>۲) این غلبول ، ۱۰ ص ۳۳

<sup>(</sup>۳) این عذاری ص ۲۲۶

<sup>(</sup>١) تلى المرجم ، ص ٢٢٤

<sup>(</sup>٠) اين خلدول ، ج ٤ ص ١٣٢

أبي الغيث، وأعاد عائدا، والنفسل برت أبي على المرداس (١) ، وفي سنة ويه المدن ابنه يمم إلى المدية ، وفي شهر رمضان من العام التالى ركب المعز مع مؤنس بن يحيى أمير رباح إلى المهدية وتزلما ، ودخل العرب الفيروان فاستباحوها ، وخر بواعمرانها وميانيها، مواوا في عاسنها ، وطمسوا معالمها، وجردوا قصورها تمساكات تحتوبه من رواتع وتحف، وشحاؤا بالعيث والهب كل من بقى فها من أهلها ، فتقرق الناس في الأقطار (١) .

وقضى الممرّ بن باديس السنوات الباقية من عمره حزينا في المهدية ، إلى أن توفى في أوائل سنة يه به مه ودفن في رباط المنستير (") . وخلف ابنه تميم ، الذى انتصر ملكه على شريط ضيق من الساحل يميط بالمهدية، وشمل المهدية وأحوازها وسفاقس وقابس وجزيرة جربة (أنظر خسسر يطلاً وقم ( ۲۲ م) .

#### ج \_ نتالج غزو الهلالية للمقرب :

١ - تنج من انحسار ملك الدولة الصنهاجية فى إفريقية إلى الساحسل ، بسبب الضغط الذى كانت تمارسه قبسائل العرب على المدن المساخية ، متابة الصناجيين بشؤون البحر ، فأسس تميم بن المعز أسطولا ضخا بدار الصناحة بالمبدية ، وقام هو وابنه يمي بن تميم من بعده بالفارات البحرية المتواصلة على جزيرة صفلية وعلى السواحل الإيطالية (٤) ، وكان دخول صفلية فى فلك

<sup>(</sup>١) الرجع السابق ' م ٦ ص ٣٤

<sup>(</sup>٢) تني الربير ، ج٦ ص ٣٤

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب ، أهمال الأعلام ، النسم الناك ، ص ٧٧

<sup>(</sup>٤) مختار المادي ، سالة الفاطبيين ، ص ٢٢٠

النورماندين قسد دفع كنيرا من رجال البحر المسلمين إلى الهجرة منها إلى الهدية . وقسد قام يحيى الهدية . وقسد قام يحي بن تميم بن المعر ( ١٠ ٥- ٥ ) بدور كبير في هذه الغارات ، و فقد كانت له غزوت بحربة عملها إلى بلاد الوم إلى أن طلبوا سلمه » (١) . فني سنة ٣٠٠ هم جرد من أسطوله بحسة عشر غرابا لنوو بلاد الروم، فأصيب منهاسة. وعادت السفن الباقية إلى المهدية (٢) ، وفي سنة ٧٠٠ ه ، أغار أسطول المهدية على بلاد الروم وعاد بسبى كثير في ربيع الآخر ، وقد كان لهذه الغارات أثر كبير في قيام النورماندين بنوجيه ضرباتهم إلى المهدية، وانتهى الأمر باستيلائهم على جربة في سنة ١٩٥١، وسفاقس في سنة ١٩٥٥، وبونة والمهدية في سنة ١٩٥٠، وروزية في سنة ١٩٥٠، وروزية في سنة ١٩٥٠،

٧ - نتج عن تخريب العرب البلاد وعيتهم فيها قيام فترة من الاضطراب السيامى والاقتصدادى فى إفريقية والمغرب الأوسط، فقسد خرب العرب المعمران، وأتوا على معالم الحضارة بافريقية من زراعة وتجارة رمنشات، فخربت صيرة والفيروان وتونس وطبنة وللسيلة وقلعة بن حادءوا كتسبعت كل بلاد إفريقية من طرابلس حتى حدود المغرب الاقدى موجة عائية من للمعار، تركت البلاد قاعا صفصفا (٣).

٣ – كان لغزو الهلالية للمغرب رغممضـــــاره ومساوئه الكثيرة فضل

<sup>(</sup>١) ابن الحطيب ' أعمال الأعلام ۽ النسم التال ص ٨٠

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج ۱ ص ۲۳۸

Marçais, la Berberia musulmane, pp. 208-214 (r)

كبير في تعربب البلاد وتخفيف حدة اللهجات المحليسة في القرى البربرية التي لم تعمل إليها بعد إشعاعات الحضارة العربية .

ه \_ انقسمت بلاد المغرب إلى دول الطوائف على نحو ماحسد ث فى الأندلس عقب سقوط الحلافة الأموية بقرطية فقد استولى بنو «بملل على المناطق المعتدة فى المداخل من قابس إلى الغرب، وظل بنو زبرى بمتفظون بالمهدية وما يليها ، واستقر بنو حساد فى بجاية ، واستقل حو بن ومليل الرغواطى ، الذى تحالف مع العرب من زغبة ورياح وعدى والالتهج ، فى سفاق مى ، واستقل ابن خراسان بتونس سنة ١٩٥٨م واستقل مومى بن يحافس ، واستقل حل من غفصة الزبرى بها بعد أن خرج على سيده واستمان العرب لتوسير نفوذة فى مقابل جزية سنوية.

(1)

#### استيلاء النورمانديين على المدية

## ا \_ غارات الزيرين عل سواحل أيطاليا وصقلية وآگارها:

مقطت صقلية في أيدي النورما ندين عقب نزاع قام بين ابن الثمنة الملقب بالقادر بالله صاحب طرابنش Trapani وبين صهره القائدا بن الحواس على بن نعمة صاحب قطانية وسرقوسة ، فاستنجد ابن التمنة بالنورهانديين القيمين بقاورية في كالاريا سنة ١٤٤ هـ، وسجل دخولهــــم على مسرح الاحداث بصقلية ضياع هــــذه الجزيرة ، من أبدى المسلمين ، وقــن تمكن روبيار النورمندي من بسط سلطانه على الجزيرة تدريجيا ، واستنجد أهمل صقلية بالمعز بن باديس ضد روجار ، فجمع الأمير عــدداً من سقنه ، وأبحر قاصدا صقلة ، ولكن ماصفة عانبة أغرقت سفنه عند قوص ه، وكانت هذه الكارثة ضربة قاضية لآماله ،فقد الطاع النورمانديون السيطرة على معظم جزيرة صقلية ، بينا تمكن عرب الهلالية من النغلب على معظم إفريقيــة. وحاول الأمير تمم استرجاع الجزيرة، فأرسل ولديه أبوبا وعليا إلى صقلية، ولكن عبيدها سببا قيام فتنة في الجزيرة ، فاضطر أيزب وعلم إلى العودة إلى المغرب فيسنة وجء ه تاركين صنابة اليميرها النعس(١). وفيسنة عجء خرج ابن الحراس بأهله وهاله صلح ، و نداك رجار كل الجزيرة (١) ؛ باستثنياه مديلتي قصريانه وجرجنت ،اللهن حاصرهما النورمانديون حصارا شديدا ،

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ' - ٨ ص ١٥٨

حتى ضاق الأمر على أهلها فاكلوا الميتة ولم يبق لديهم ما يأكلونه، واضطر أهل جرجنت إلى التسايم . أما قصر بالة فظلت بعدها ثلاث سنوات ، فلمسا اشتد الاثمر على أهلمـــــا أذعنوا إلى التسايم، فتسلمها النورمانديون في سنة جمهم هر(ا) .

وقد ذكرنا من قبل كيف أرغمت الظروف خلفاء المعز بن باديس فى المهديه على اصطناع سياسة بحرية ، وكيف كأنوا يغيرون على السواحل الابطالية ، وعلى جزر مم دانية وصقلية ، وكانت هذه الفاراتاليحرية نوعا من الجهاد ضد النصاري ، و كانت الاعتداءات الزبرية على بـ الاد النصاري قد بلغت ذروتها في عهــد تميم بن المعز ، بحيث اضطرت الدول التي تعرضت لغاراته إلى الإنفاق فيما بينها على القيام بعمل مشترك لتأديه . وشجــع البابا فكتور الثالث على تكوين طائفة من رجال البحر من البزيين والجنوبين للاغارة على السواحل الإفريقية ، ردا على غارات الزيريين : فني سنة ١٨٠ ه قدم ﴿ أَهِلَ جِنْوَةَ وَبِيشَةً ﴾ (٢) Pisa في أسطول يتألف من ٣٠٠ سفينة تحمل ٣٠ ألف مقاتل نحاصرة المهدية ، فاستولوا على المهـدية وزويلة ، وأحرقوا ديارهما ، وقتلوا السكان فيهما ، وجلل ابن عذاري دخولهم في هاتين المدينتين و بغيبة عسكر سلطانها عنها ، ومفاجأة الروم قبل استقدامه إليها ، وأخـــذ الأهبة للقائهم ، وخلو كافة الناس من الأسلحة والعدد ، وقصر الاسوار وتهدمها ، و نكذيب تميم بخبرهم ، وسوء تدبير عبسد الله بن منكور معوثي أمور المدولة في قصده مخالفة قائد الاسطول في اغروج إلهم كفسائهم في

<sup>(</sup>۱) این الاثیر، جیرس ۱۵۹

<sup>(</sup>۲) این مذاری ۲۰ م ۳۰۰ ـ این الأثیر ٬ بـ ۵ ص ۱۶۷ ـ این غلون ٬ ج ۸ ص ۳۲۸ ـ این الحلب ٬ ص ۸۲

لمناه ومنعهم من النزول فى البر ، فسكان ذلك كله سبب تخليه على المدينتين المهدية رزويلة ، ونهيهم إياهما، وتقلهم الناس فيهما ، وإحراقهم بالنار ما هو مشهور بالمدية إلى الآن ، وقداستوعب ذلك أبو الحسن الحداد فى قصيدته التى أولما :

أني يســلم الحيــــــال أو يقف وبين أجفــانــــــا ثوى الدنف غزا حــانا الصـدو فى عــــدد

هـــم الدين كثرة أو اللفت خيد ألفا منعقدا العائدا

عشرون ألف ونصفها التلفوا من كل أوب وليت ما التلفوا

جــاؤوا على غرة إلى نفسر

قد جهلوا في الحروب ما عرفوا ٢(١)

ولما تميم إلى تصر للهدى وثم فاوضهم فى العسلع ، واضطر إلى تقسديم مائة أنف دينار إلى الفزاة نظير تنازلم عنهما ، فدفع هسذا البلغ بين فاض وأوانى ذهب وفضة ، فأقلعوا بذلك كله وبعدد عظيم من أسارى المسلمين رجالا ونساء (۲) . وأحدث عذه النزوة الإيطالية دويا حائلا عندللسلمين. وقد أعاد الوم الكرة مرة أخرى فى سنة ١٩٥٨ مه فلدموا فى أجفان كثيرة جرية تعرف بالشوانى ، و ٣٣ مركبا، ويذكر ابن عذارى أنهس كانوا

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ب ۱ ص ۴۳۲

 <sup>(</sup>۲) ابن غلدون ٬ ج ۶ ص ۳۲۸ \_ ابن الحطیب ٬ النام الثالث من أهمال الأهلام٬
 س ۲۸ \_ Marçaia, la Berberie musulmane, p. 221 \_ ۷۸

يهدوفون إلى إيجاد فرصة لدخول للهدية كالمرة السابقة ، و فقصدوا إلى باب دار الصناعة ليمنوا أسطول المهدية من المحروج إليهم ، غساب ظنهم، وخرج أسطول للمدية إليهم فيزموم ، وقتلوا كشيرا منهم » (١).

### ب \_ متوط الهدية في أيدى النورماندين :

كان تميم قد عقد بينه وبين روجار الأول هدنة في سنة 10% هـ وظلت هذه الهدنة قائمة في عهد تميم وابنه عجبى تم على ، غير أن المنافسات المتجارية بين صقلية والمهدنية أدت في النباية إلى خرق الهدنية (٢). وحسدت بين روجار وعلى من مجم جنوة شديدة كان سببها خلافا حدث بين على اين مجبى ورافع بن كامل بن جامع الراحى ، بسبب رغبته في احتكار النبورية ، وقد أدى هذا الحلاف إلى خروج على لحصار واض في عاسستة 10% عدون بعض قبائل العرب، فاستازرا فع بروجار صاحب صقلية الذي أمد رافع بأسطول مع في أغار به على المهدية ، فسكن على من

<sup>(</sup>۱) این مذاری ، ص ۱۳۶

<sup>(</sup>۲) ابن غلدول ' ۽ ٦ ص ٣٧٩

Marçais, la Berberie, p. 221 (v)

يمين من هزيمة أسطول صقاية بساحل قايس (١١) ، وبدأ منسذ ذلك المهين يدعم أسطوله و يقوبه استعدادا للتحرب . ولما كان على يدرك تماما عدم قدر تمه على مواجبة روجار وحده، فنذ كانب المرابطين بمراكش للاجتاع معه على الدخول إلى صقلية وكف روجار عما يسترمه (٢). ويذكر ابن عذارى أن رجار صاحب صقلية أرسل فى سنة ٢١٥ هر رسولا إلى الأمير على بن يحيى ( بلنس تجديد المقود و تأكيد المهود ، ويطلب أمو الا كانت له موققه بالمدية وذلك بعنف وغلظة ، فود على رسوله دون جواب ، وجبه بالقول ، فترايدت الوحشة بينه وبين رجار ، فأرسم شرا ، وحاول بعد ذلك مكوا ، (٢) .

ونوفى على وخلفه ابنه الحسن آخـــر أمراه بنى زبرى، وحدث فى عهـــده أن قام أبو عبد الله بن ميمون ، قائد أسطول على بن يوسف بن ناشفين بالإغارة سنة ٥٦٦ على جزيرة صقلية ، قافتتم مدينة تقوطرة Nicotora ، من عمل رجار التانى، وسمى نساها وأطفالها، وقتل شوخها، وسلم يحميم ما وجده فيها ، فلم يشك روجار فى أن الحمولة لذلك وللسبب له وهو أمير إفريقية الحسن بن على ، نا تقدم بينه وبين أبيسه من الوحشة العظيمة، فاستنم أهل بلاد الروم قائلة ، قالتام له مالم يحمد مئة كرة، فطر بذلك الحسن بن على ، فأمر بتسييد الأسرار ، وإنضاذ

<sup>(</sup>۱) ابنالأثير : ج ۸ ص ۲۷۹\_ ابن خلدون ج ٦ ص ۳۳۰ ، ۳۶۷ \_ گد الرزوق؛ قابعی ، النامرة ۱۹۲۲ ص ۱۷۷

<sup>(</sup>٢) ابن عذاري ، ج ١ ص ١٤٤ ـ ابن الأثير ج ٨ ص ٢٧٩

<sup>(</sup>٣) این عذاری ۔ ۱ ص ٤٤٠

الأسلحة ، وحشدالقبائل واستقدام العرب ، فجاءت الحقود من كل جهسة ومكان ، والناس متأهبون لما يطرقهم منهم » (١) .

اتخذت حملة روجار طابع الحملات الصليبية ، وأبحرت الحملة من حينساه مرسالة بقيادة جرجي بن ميخائيل الأنطاكي وعبد الرحمن بن عبــد العزيز، الحساب، فاصطنعه تميم، فلما توفى تميم رحل جرجي إلى صقلية، فاستخدمه روجار على قيادة أسطوله ، فلما عزم روجار على حصار المهدية ، بعشـه في أسطوله سنة ١٦٥ المذكورة في ٤٠٠ جفن تحمل نحو ألف فارس ، و وصل هذا الاسطول في أواخر جادي الأولى سنة ١٧٥ هـ إلى ساحل إفريقيــة ، فافتتح جرجى جزيرة قوصرة ، ثم قصد بأسطوله إلى ساحسل المهدية ، واستولى على جزيرة الا حاسي وقصر الديماس في و جادي الآخرة، ولكن المسلمين تمكنوا من دخول الجزيرة وهزيمة الروم إلى أجفسانهم، وحاصروا قصم الدعاس، فاضطر عسكر صقلية إلى طلب الأمان من الأمير الحسن ، ولكن العرب الذين اشتركوا معه في تحرير الجزيرة رفضــوا ذلك ، فخرج الصقليرن من القصر في منتصف جادي الآخرة ، فأخذتهــــــــــــــم السيوف ، وأبيدوا عن آخرهم (٢) . وأقلم الروم عن فر من الجزيرة منهم في السفن ماثدين إلى صقلية .

أدرك رجار التاني بعد هذه الهزيمة استحالة فتح المهدية في ذلك الوقت،

<sup>(</sup>١) المرجم السابق

<sup>(</sup>٢) تنس الرجع ص ٤٤٠ \_ ابن خلدوز ج ٦ ص ٣٣١

فأرجأ ذلك إلى فرصة موانية ، وأحذ يعد العد لحسلة أخرى . و لما أغارا بنو حماد على المهدبة سنة .٣٠ هـ، وحاصرها يحيى بن العزيز بالله صاحب عاية بقوانه را و عرا ، ﴿ صالح الحسن رجار وو صل يده به ، واستعبد منه أسطوله » (١) ، فأمسده رجار بعثرين سفينة ، كما استنجد الحسن بأعراب بني هلال، فقد وا لنجدته واضطر يحيى بن العزيز إلى رفع الحصار عن المهدية رغا عنه ، والدودة بجيشه إلى بجابة . ومنذ ذلك الحين مدأ ملك صَعْلَيْهُ بَنْطُنُم إلى الاستيلاء على مدن إفريقية التي خرجت على طاعة الحسن ابن على، فقد سير رجار أسطوله في سنة ١٣٥ هـ إلى جزيرة جربة واستولى عليها (٢ ، وفي سنة ٣٩٥ هـ، أغار جربني الأنطاكي عدلي مرسى المهدية في ه غراباً ، واستولى على ماكان راسياً مه من سفن (٣)، وفي العام التالي ، أغار أسطول صقلية عــلى طراباس ، ولكن النورمان لم يتمكنوا مرس الاستيلاء عليها لحصانتها وشدة دفاع أهابها عنها . وفي سنة ١٩٣٨ هاجم أسطول النورمان مدبنة سفاقس واستولوا عليها ، وأصبحت سفاقس تابعة لملك صقلية ، وفي نفس هـــذه السنة استولى النورمان عـــلى بونة وجيجل ، وتمكنوا من الاستيــلاء كـذاك على برشك في العام التــالي (١) . ثم سار أسطولهم بعد ذلك إلى سواحل إفريقية وتمكنوا من الاستبلاء على جزيرة قرقنة سنة مهه ه، وقت لوا رجالها ، رسوا حرعهـا . فأرسل الحسن إلى رجار يذكره بالعبود الممائمة بينهما ، و بمنه على نقض هذه العبود ، فاعتذر

<sup>(</sup>۱) این خدول ج ۲ س ۳۳۱

<sup>(</sup>۲) این عذاری م ۱ س ۵۰۰

<sup>(</sup>٣) قس الرجم ص ٤٥١

<sup>(</sup>٤) اين الأثير ' ج ٩ ص ١٠

له رجار بأنه لم يهاجم إلا البلاد التي خرجت على طاعة الحسن، وأنه عازال حافظا للمهود (١).

ثم أعاد النورمان الكرة على طرابلس مرة ثانية في سنة ١٤٥ وحاصروها بقيادة جرجى الأنطاكي . وأثنق أن دبالحلاف بين المدافعين عن المدينة، فاستغل النورمان ذلك واستولوا عليهـــا (٢) . وفي سنة ١٥٥٣ ه ثار أهل قابس على يوسف مولى محد بن رشيد بن كامل بن جامــم ، فاستنجد يوسف رجار ، فقدم أسطول النورمان إلى مدينة قابس ، وفي الوقت نفسه الأهالي، وانتهى الأمر عقتل بوسف. فاتخذ رجار من مقتل حليقه ذريصة لتقض الهدنة بينه وبين الحسن ، ومهاجة المهدية ، وكان قد عقد مع الحسن صلحا لمدة سنتين ، ويذكر ابن الا"نير أن رجار ﴿ عَلَمْ أَنَّهُ فَاتَّهُ فَتِحَ البَّلَادُ فَى هذه الشدة التي أصابهم ، وكانت الشـدة دوام الغلاء في جيــع المغرب من سنة سبع وثلاثين إلى هذه السنة (ع٤٥ ) . وكان أشد ذلك منه سنة ٩٤٠ ، فان الناس فارقوا البلاد والقرى، ودخل أكثرهم إلى مدينة صقلية ، وأكل فعمر أسطوله، وأكثر منه، فبلغ نحو ٢٥٠ شبنيا ممــلو.ة رجالا وســـلاحا وقوتاً ، وسار الاسطول عن صقلية ، ووصل إلى جزيرة قوصرة ، وهي مابين المهدية وصقلية ، فصدفوا جا مركبا وصل من المهدية ، فأخذ أهله ، وأحضروا بين يدى جرجي مقدم الاسطول ، فسألهم عن حال إفريقية ،

<sup>(</sup>١) تنس المرجع ص ١١

<sup>(</sup>٢) تنس المرجم ص ١٢

ورجد فى المركب قفص حما ، فسأله ، هل أرساوا منها ، فعدانوا باقد أنهم لم برسلوا شيئا ، قأم الرجل الذى كان الحمام صحبته أن يكتب نجعاء . إنا الحمام صحبته أن يكتب نجعاء . الاسطول الهندي من صقابة ، فسألنام عن الاسطول الهندي ، فقد كروا أنه أقلع إلى جزائر القسطنطينية ، وأطلق بذلك أن يصل بغنة » ، ووصل الاسطول النورمندى إلى المهدية فى أواخر سنة منه ، و واده جرجى سنة منه ، و واده برجى قصر الأمير فوجده كما هو بكل مافيه من نظارة ، فأمن الناس ، ثم أرسل من هناك أسطول اليوسنافس، فاستولى عليها في نظارة ، فأمن الناس ، ثم أرسل من هناك أسطول إلى سفافس، فاستولى عليها وأينها بسوسة ، وأصبحت بلاد الساحل كابا ناسة لملك صقابة (1) .

أما الامع المسن بن على فقد خرج من المهدية بحاشيته و و بعده أهل المدينة ، فاتجه إلى قلمة محرز بن زباد بقرطاجنة ، فسلم يرحب به محرز بن زباد بقرطاجنة ، فسلم يرحب به محرز بالحياء ، فعزم على الرحيات المحافظ عبد المجيد ، فان الحراف المحيد المجيد ، فان الحراف الرحيل تحقو تستطينة ، وكان بها سيم بن العزيز أخى يحيى صاحب بحاية ، فأرسله إلى جزائر بن مرغنة حيث أقام بها إلى أن فتح الموحدون الجزائر سنة ١٧٥ ه فاكر مه عبد المؤمن ، واخترك معه بعد ذلك في منازلة المهدية ، فلما افتحافي في ١٠ عرم سنة ٥٥٥ ه ، أسكن بها المسن (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن الأنبر ' ج ۹ ص ۱۸ -- ۲۰

 <sup>(</sup>٢) كان يميى بن تيم قد دخل ق طاعة العيدين٬ ووصلته الحاطبات والبدايا (اين علدول بـ ٦ س ٢٣٦٨) . ول تهد ابته على وصله رسول الحلينة الناطبى من مصر بالخاطبات والبدايا سنة ٢١١ مـ ( ابن عفارى ٬ ص ٢١٢ ـ ابن علدون ج ٦ ص ٣٣٩)

<sup>(</sup>۳) این غدرز م ۱ س ۲۳۳

#### (0)

### انقراض دولة بني حماد

رأبنا ٠٠, قيل كيف انقسمت دولة الصنهاجيين في المفرب منذ عهد نصير الدولة باديس من المنصور بن بلكين سنة ه. ۽ ه إلى شعبتين : شعبة من آل باديس وكان مقرهم المهدبة ، وشعبة من آل حاد بن بلكين ، وكان مقرهم قامة حادثم انتقلوا بعد ذلك إلى مجاية ، التي بنيت من جديد في عهد التاصر ابن علناس بن حمادسنة ٧٥٧ هـ . وقد رأينا أن المنصور بلكين كان قدعقد لا ُخيه حاد على أشر والمسيلة ، وكان بتداول ولابتها مـ أخيه بطوفت وعمه أبي البيار ، ثم استقل بهــا سنة ٣٨٧ ه في عهــد باديس بن المنصور . وكان المنصور قمد عهد إلمه عجاربة زنانه سنة هجم ه، بالمغربالا وسط نظر ولاية أشر والمفرب الا وسط وكل بلد يفتحه ، وقد مذل حاد جيودا موفقة في محارمة زناته ، واختطمدينة القامة بجيل كتامة سنة ١٩٨٨ هـ ، ونقل إلىها جاعة من أهل المسلة وأهل جراوة ، ومصر القلعة ، وشهد بدانهما وأسوارها ، فازدهرت في عهده وأصبحت مركزالرحلة. وغابة طلاب العلم، ولايته، فافتتح تيجس وقسنطينة وغيرهما ، فلما طالبه باديس بالتخلي عن هانين المدينتين ، أبي وخالف دعوة باديس ، ونبذ طاعــة الفاطميين كذلك. و زحف إلى باجة واستولى عليها ، فحاريه باديس في سنة ٧. ٤ ه، وظيل مقبا على محاربته إلى أن توفى . فلما تولى المعز بن باديس الإمارة ، تم الصلح بينه وبين حاد ، على أن يستقل هذا بالمغرب الأوسط .

<sup>(</sup>۱) این خلدول ، ج ۱ ص ۳۰۰

ولما توفي حمادق سنة ١٩٤ ه، خلفه ابنه القائد، وكان القائد بن حاد سديد الرأى، حسن السيرة، فاستقام له أمر المغرب الأوسط، وسار القائد عنى تهج أبيه حاد في الممروج على طاعــــة الفاطميين . وتوفى القائد في سنة ٢٤٦ ه ، فخلفه ابنه عسن، ولكن عسن لم ينهم بالإمارة أكثرمن تسعة شهور ثم قتل بيد عمه بلكين بن محد بن حاد ، وكان بلكين سفاكا للدماه ، فقتل وزير ابن أخيه محسن ، ثم قتل والى بسكرة لما أحس بخروجه عليه، ثم قتل نامیرت بنت عمه علناس بن حاد . و قـــد حارب بلکین المرابطین ، الناصر من علناس انتقاما منه لقتله أخته ناميرت (1) . وخلف الناصر بين علناس الذي تنسب إليه عدينة الناصرية ، وهي بجاية ، وأقام النـــاصر مها قصرا راثعاغارج بجابة بعرف بقصر اللؤ لؤة (٢)، وانتقل إليها في سنة ٤٦١هـ. واتسع ملك الناصر بن علناس اتساعا كبيرا ، فبايعه أهل القيروان سنة . وع. ولما توفي في سنة ٤٨٦ خلفه امنه المنصور الذي عرف يولمه بالبناء ، فأسس جامع بجاية،وجدد قصورها ، و تأنق فى اختطاط المباني ، و تشييد القصور، وإجراء الميساء في الرياض والبسانين ، فبني في الفلصة قصر الملك ، وقصر المتار ، وقصر الكوكب ، وقصر السلام وغيرها(٣) . وقد حاربالم ابطين، وحاصر تلسان ، ثم تركها صلحا . وفي أيامه قدم عز الدولة بن صادح إلى بجاية ، بعد أن دخل المرابطون المرية ، فأقطمه تدلس بالجزائر .

ولما توفي المنصور ، سنة ٩٩٤ ه ، خلقه ابنه باديس ، الذي لم يطسل مه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٣٥٣ \_ ابن الحطيب ص ٨٨

<sup>(</sup>۲) نئس المرجع ص ۳۰۷ ساین الحطب ص ۹۹

<sup>(</sup>٣) اين خلدول ، نيه ٦ ص ٣٠٨

العهد في الإمارة ، إذ توفي في نفس السنة الني تولي فيهـــــا . وخلقه أخو ه العزيز، وفي عهد العزيز هاجم العرب الهلالية قلمة بي حماد ، فاكتسعوا عمرانها ، وعظم عيثم بنواحيها ، ثم تولى بعده ابنيه يميي سنة ١٥٥ ه ، وقد قضي يحيى حياته بين العبيد والملهن والمضحكين ، وفي عهده القرضت دولة بني حاد ، إذ تمكنت جيوش عبد المؤمن بن على من دخول محساية في

سنة ٧٤٧ ، واستولوا كذلك على قلعة بني حاد .





المغرب الاسلامي في ظل دولتي المرابطين والموحدين



# الغييل العاشِر

### قيام دولة المرابطين في المغرب

(۱) تأسيس دولة المرابطين 1 ــ أصل المرابطين

ب\_رباط عبدالله بن ياسين

.....

جـ انطلاق المرابطين إلى المفرب الاقصى د ـ ظهور يوسف بن تاشفين

(۲) تأسیس مراکش وقیام دولة المرابطین

(m) المرابطون فى الأندلس

احوال األندلس عند قيام دولة المراجلين

ب \_ موقعة الزلافة

جــ تغلب يوسف بن تاشفين على الأقدلس د ــ جهاد المرابطين في الأندلس منذ دخولها في فلك دولتهم في للغرب

(٤) أسباب ضعف دولة المراجلين وانهيارها

(•) منشا ّت المرابطين فى المغرب

ا - دور المرابطين السياسى والحضرى فى المغرب ب - دراسة لامم مساجد المرابطين فى المغرب

ج ـ جامع القروبين بفاس

د \_ آثار القلاع والا سوار

## الغيل العباشِر

### قيام دولة المرابطين فى المغرب

(1)

#### تأسيس دولة المرابطين

#### ا ـ اصل الرابطين :

أخذ المغرب الإسلامي يعتمد على نصه منذ أن أعان المزن باديس الانفسال السياسي وللذهبي عن الدراة الفاطمية و بينا كانت إفريقية في صراع متواصل عم عرب بني هلال و بني سليم من جهة ، والنور مان الغاز بن لسواحلها من جهة أخرى، كانت هناك تو قد جديدة أخذت تنبئتى في أقصى جنوب المغرب لا تصي لها وراء جبال درن ، وما لئت أن تولدت منها دولة المرابطين الكبرى الني شعلت النصت للذي ي من بلاد للغرب، وأنقذت الإسلام الذي كانت تهدده للسيعية باسبانيا ، ودام عهدها نحو قرز من الزمان ، من منتصف القررن الماس إلى متنصف القرال المليري .

وأصل المربطين من صنهاجة الجنوبالضاربة فى الصحراء . وقد أرغمت الظروف قبائلها : لمتونة وجدالة ومسونة على النحالف فيها سنها ، وكانت لمحونة تنولى رئاسة سائر هذه القبائل ، ربعتقد الدكنور حسن محود أزهذا الحلف كان يرمى إلى مدافعة ملك غانة في الجنوب، والسيطرة على مسالك تجارة السودان إلى المغرب بالاستيلاء على مدينة أودغشت (١) الواقعة إلى اشمال الشرقي من تمبكنو شالى نهر النبجر . وآلت رئاسة قبائل صنهاجة في أوائل القرن الحامس الهجري إلى محمـد بن نيفات اللمطيي، وكان من أهل الفضل والدين والجهاد، واستشهد ق.واقعة بين قومه وبين أهلالسودان (٣). ولما نوفى انتقلت الرئاسة إلى قبيلة جدالة الني كانتأقدر على محاربة السودان لأن ديارها كانت أقسرب إلى ديار السودان . فتولى أمر صنهاجة يحبي بن ابراهيم الحدالي ، وكان محيي هــذا متعطشا إلى علوم الدين التي حرم منها هو وقومه في هذه البقاع الصحراوية ، فأراد أن يسمى إلىطاب العلم والوقوف على أصول الدبن الاسلامي في مدارس القسيروان وفاس ، والاستزادة من العلوم الدينية ، فخرج من بلاده في سنة ٤٧٧ هـ بعد أن استخلف عليها ولده يحيى (٣) ، للحج أولا ، ثم لارتباد المراكز الثقافية في المغرب عشا عن فقيه بتولى توجيه قومه نوجيها دينيا سليا . فلما عاد من الحج سنة ٣٧٨ هـ ، نزل بالقيروان ، وكانت الفيروان في هذه الفترةقد نبذت المذهب الشبعي، وعادت إلى السنية ، واسترجعت مكانتها القديمة كقاعدة للمالكية في المغرب، وأتبح ليحي فى القـــــــيروان سماع عالم من أعظم أئمة للالكية وعلوم الدين، هو العقيه أبو عمران موسى بن الحاج الغفجومي القاسي (٤)، ويبدو أن يحيي بن

<sup>(</sup>۱) سسن أحد عمود ، تيام دولة المرابقين ، الفاهرة ۱۹۵۷ م ۲۰۱ – ۱۰۳ ۲۱ اين الحطب ، أحمال الأعلام ، النسم الثالث من ۲۲۱ - وورد اسعه في روش النوطاس بحد بن تياون للمروف بنار شنا ، بيشنا وكرماين نظدول باسم أيمي عيدالمة بين تيناون العروف باشترن الفتوق ( اين نظدول به اس ۱۳۷۳)

<sup>(</sup>٣) اين أبي زرع ۽ روش الفرطاس س ٧٦

<sup>(</sup>٤) ابن علدون م ٦ ص ٣٧٤ ـ ابن الحطيب ' الرجع السابق' ص ٣٣٦

إبراهم ناثر بيماليم أبي عمران ، واجدابه سعر بلاغافو فصاحته وتفقه في الدين ، فطلب منه أن بعث معم إلى قبيله من بتن فيه من طلبته لهدايتهم وتبصيره ، فوجد مه قبولا واستجابة ، فوجه أبو عمران الدعوة لهذه المهمة المكترى إلى طلبته ، ولكنهم زحدوانى قبول مده المهمة لمعد مواطن لمحونة من بلادهم . وكان لا بي عمران فقه بربرى من طلبته يكرس حياته لهذه الرسالة السامية ، هو وجاج بن زالو اللمطي (١٦ ، ويسميه ابن خلدون محد وكاك إبن زلو اللمطي (١٦ ، ويسميه ابن خلدون محد وكاك إبن زلو اللمطي (١٦ ، ويسميه ابن خلدون محد وكاك وان لم الناس ويتاج رسالة أستاذه أبي عمران حق التنب ليحيي بن إبراهيم طالبا صنهاجي الاصل من جزولة ، من أهل الدين والفقه والتقوى ، يعرف باحم عبد الله بين باسي في قبول هذه المهمة بين باد هنيره المهمة الناس هدان المديره الناس على الذين حرموا من نصة المرفة والعلم .

ومفى عميى بن إبراهم ، أمير جدالة ، يصحبه عبد الله بن ياسين إلى مضارب لمتونة ، فأتجب به شيوخها، واحتفلوا بقدومه، وأقبلوا عليه الساع والتحصيل ، وشرع عبدالله بن ياسين فى تثقيقهم وإرشادهم إلى الاصول الصحيحة للدين واللغه ، ولم تقف تعالمه إلى هذا الحد، بل عمد إلى تقويم أخلاقهم ، وتطبيق حدود الشريحة، وتغيير المنكر ، ومقاومة شهوات النفس،

<sup>(</sup>١) لـللل المرشية ' ص ٩

<sup>(</sup>۲) این خلدون م ۲ ص ۲۷۱

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية، ص ٩ \_ ابن الحطيب، ص ٢٢٧. ويذكر ابن خلدون أنه كان

مغيما يسجليانة

وعندئذ زهد الناس بهذه الاحكام والحدود . وبرموا بدعوته الإصلاحية الاشخلاقية ان تدعو الحل المشخلاقية الاشخلاقية المخلوبة المخلوبة المخلوبة المخلوبة المخلوبة المخلوبة المخلوبة المخلوبة من الإنجام عنظا التعالم ، فقد احتمال المخلوبة على بن عمر أن يمنع صنابحة من الاعترائ هن ابن ياسين ء وترك الاخذ عنه ، فقرم ابن ياسين على الرحيل .

#### ب \_ رباظ عبد الله بن ياسين :

خرج عبد الله بن ياسين قاصدا بلاد السودان حيث يمكه أن يؤدى رسانه بين أقوام أقل ضراوة من اللمتونيين الصناهجة (۱) . وأبي رئيس صنهاجة إلا أن يرافقه ، ورحل معها أبو بكر بن عمر ، مقيق يحيي بن عمر ، فنبذوا عن الناس في ربوة يحيط بها الماء من جهاتها ، فندخاوا في تماضهسا منفردين برسم الانقطاع المعبادة (۲) . وذكر ابن الحليب أنه صحبهم سبحة رجال من جدالة (۱) . ومن المرجح أن هذه الجزيرة التي قصدها ابن باسين وأنباعه تقع في السنفال الادفي (۱)، وهناك أسس عبد بن الله ياسين وبالحاء والرباط من المرابطة ، أي ملازمة التغور للجهاد حيث ترابط خيل المجاهدين ، من قوله تعالى : و وأعدوا لمم ما استعاشم من قوله ومن رباط الحيل ترهبون

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، ص ٣٢٧

Marçais, la Berberie musulmane, p. 239 (1)

<sup>(</sup>٣) ابن الحليب ' ص ٧٧٧ سابن خلدول ۾ ٦ ص ٣٧١

<sup>(1)</sup> قبي المرجم ص ٢٢٧

Marçais, la Berberie, p. 239 (e)

مه عدو الله وعدوكم. . فالرباط في الأصل هو المكان الذي تجتمع فيه الحيل استعدادا لمقاتلة العدو ، وترتبط الكلمة بواجبات الجيهاد ، وحينئذ يقصد بالرباط ارتباط الحيل إزاه العدو في النفور ، ومنها جاه تصريف مرابط ، أي الملازم لتفر العدر أخذا من قوله تعالى: ﴿ يَا أَجِنَا الَّذِينَ آمَنُوا اصِيرُوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لملكم تفلحون ﴾ . والرباط هو بنا. مجتمع فيه من تفرغ للعبـادة من الزهاد والصالحين استعدادا للجهــاد في سبيل الله ضد أعداه الدين ، فهو بناه بجمع بين الصفتين الدينية والحربية ، ويسمر من يسكنه مرابطا (١) . وقد كان بناء الأربطة من أهم الأعمال التي يقوم بهما الأمراء والحافاء ، فالاسكندرية كانت تعتبر ثغرا من التغور الإسلامية التي يجاهد فيها المسلمون ، ولذلك قسم عمرو بن العاص أجنساده قسمين : قسم أبقاه معه في القسطاط ، وقسم وزعه إلى نصفين، نصف لرباط الاسكندرية وحدها ، والنصف الثاني لسائر السواحل . وكان عمر بن المطاب يبعثكل سنة غازية من أهل المدينة ترابط في الاسكندرية (٢٠) . كذلك اهم عبَّان بن عفان برابطة الاسكندرية . وقد وصف ابن رسته رباطــات الاسكندرية فقال: ﴿ بِالْاسْكَنْدُرِيةَ رِبَاطَاتَ مِمْ السَّاحِلِ يَضْرِبُهَا، البَّحْرِ حَيْطَانُهَا تَسْمَى المحارس ﴾ (٣) . كذلك كانت سواحل الشام مزودة بالحـــارس والأربطة المشحونة بالمقاتلة، وكان معاوية يوجه إلى هذه الا وبطة جماعات كثيفة من

Marçais, Ribat, dans l'Encyclopedie de l'Islam (1)

 <sup>(</sup>۲) الميوطي (جلال الدبن) ، حسن المحاضرة في اخبار مصر والفاهرة ٬ ج ۱ ص
 ۲۷ طبعه مصر ۱۳۲۷ هـ

 <sup>(</sup>٣) ابن رسنة ، (أبو على أحمد بن عمر) : كتاب الأعلاق النفية ، الجزء السايع من المكتبة الجنرافية العربية ، ليدل ١٨٨٨ ص ١١٨٨

الحمند يشحنها بهم للدفاع عنها إذا ما أغار عليها الروم من جهمة البحر (1) . والغد اهتم للمباسيون ببناء الا ربطة على سواحل الشرب،اهتماها كبيرا ، وقد أشرةا إلى ذلك عند حديثنا عن منشآت الانخالية .

تسامع بعبد الله بن ياسين كنير من العدسالمين والراغيين في تحصيل العلوم الدينية ، فتسايلوا إليه ، وأخدوا عنه ، ولم يمض زمن طويل حتى كان رباط ابن ياسين يضم نحسو ألف رجل . وقد أخلص له هؤلاء الربال وأطاعوه طاعة عمياه ، وعرفوا بالمرابطين . نسبة إلى رباط ابن ياسين ، الذي تقوا فيه تكوينهم الروحى والحمرين ، وحولهم من رحاة جسال إلى طبقة من المباهدات بن ياسين التماني في سبيل النبي عن المنكر ، وقبل أنهم سموا بالمرابطين لشدة صبرهم وحسن بالربم (٣) . وعرفوا أيضسا بالملتين ، يالموارق اليوم ، كما عرفوا بالمتونين ، نسبة إلى قبيلة لمتونة التي كانت تتولى الرباء الرمال الصمواوية التوارية الى ما المصمواوية بحول بجوني جال درن .

وكان ابن ياسين يغرض على من يخالف تعاليمه عقوبات رادعة، ولذلك فإن تعاليم للرابطين تشبه إلى حد كبير تعاليم الحوارج الاباضية .وقداستطاع

<sup>(</sup>١) السيد عبد العزيز سالم ، طرابلس الشام . تاريخها وآثارها في العمر الاسلامي ، يجلة كلية الآداب جاسة الاسكندرية عدد ١٦ ، ١٩٦٣ ـ ١٩٦٣ ص 23

Margais, la Berberie, p. 232 (v)

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ، ص ١٠

هبد الله بن باسين ، في أمد وجيز ، أن يؤلف جيشا محاريا جعل على قيادته صاحبه يحيى بن عمر ، وكان يحيى هذا غلصا للمتوة ابن ياسين ، متفانيا في الطاخة له ، و هكذا كون ابن ياسين جيشا قويا ، وعندالذ شرع فى نشر تعاليم بين قبائل صنهاجة .

### ج \_ اتطلاق الرابطين ألى الغرب الاقصى :

لما اكتمل عدد أتباع ابن ياسين ألفا ، جمهم وقال ؛ إن ألفا لن تفلب من قلة ، وقد تمين علينا القيام بلمق والدعاء إليه ، وحمل الكافة عليه، فاخرجوا بنا لذلك ، (10 . وكان ابن ياسين بأمر أتباعه بجهاد من خالفهم من قيسائل صنهاجة على أن يبتوا الإعذار والإنذار سبعة أيام ، فلما يئس من إجابتهم، شرع في النزو ، وبدأ بحدالة فارقع فيهم واقعة قعل فيها منهم نحو سنة آلماني رجل وأسلم باقيهم إسلاما حسنا (17) . وسرعان ما خضمت لمنونة ومسوفة وجدالة ولطة وغيرها من قبائل صنهاجة المضاوبة في الشال حتى نهر درعة ، وأذهنت صنهاجة لطانته، واستقادوا على الإسلام الصحيح، فسام بالمرابطين.

وبلغ عبد الله بن ياسين عن طريق الفقيه وساح اللسلى ، ما نال المسلمين من العسف والجور على أيدى بنى وانودين للفراوبين ، أمراء سجلماسة ، وقد حرضهم وجاج على نفيد أمورهم (٢). فغزج للرابطون من العسمراء فى سنة ٤٤٥ فى أعداد ضخمة ، راتجهرا ، إلى درعة ، فاصطدموا بجيش، مسعود ابن وانودين أميرمفرازة ، وساحب سجلماسة ودرعة ، فانهز موريمة نكوله

<sup>(</sup>۱) ابن علدول ، ج ۹ ص ۲۹۰

<sup>(</sup>۲) این لفظیب ، ص ۲۲۸

<sup>(1)</sup> این خلدول ، ج ۹ ص ۲۷۰

رقتل فى المعركة ، ودخل الرابطوندية سيبداسة ،واصلحوا منأحوالها وغيروا النسكرات ، وأسقطوا النفارم والمكوس ، وبعثوا عمسسا لهم على العبدقات .

ثم تدفق المرابطون في موجات كاسحة إلى الواحات المغربية الواقعة بين ثهر درعسة الأوسط و تافيلات، إلا أن زنانه ، لم تحصل غزو العبنامية ، فنارت تافيلات ، وخرجت سجلساسة على للرابطين ، فاعلن عبيد الله بن ياسين الجهاده وسار إلى قال زنانة ، ولكن قائده يميى بن عمر قابل إحدى بالمعارك سنة 19 م ه ف ففاقه على القيادة أخوه أبو بمكر بن عمر ، ثم تدعمت جيوش المرابطين بانتهام جزولة ولملة ، وقائل المرابطون الشيمة الرافضة في تارودات ، وتمكنوا من افتناحها وافتساح ماسة ، وبذلك استولوا على السوس باسره سنة 198 ه . وبعث أبو بكر ابن عمه يوسف بن تافيقين إلى واحات درعة فنجح في استردادها فيا بين علمي 250 ه ، 189 ه ، وتوفي فل للرابطون في هذا العام في الحوز ، واجنازوا أطلس الغرق ، واحتوا بلاد جدميوة ، وأخذت فتوحهم حتى وادى تنسيفت من بلاد رجواجة .

ثم ولى للرايطون وجوههم شطر للغرب المنوبي الشرق، فسدخلوا مدينة أثمات ومالميا سنة ١٤٩٩ ه، وفر أميرها لقوط بن يوسف بيزعلي المغراوي إلى تادلا، وتدفقت جيوشهم على بلاد للصاهدة بجيسال درن، فجاسوا خلالها، ثم غزوا تادلا، واشتبكوا مع بني يغرن أصحابها في سنة ١٤٩٠ ه. وقتل في هذه المعارك لقوط بن يوسف صاحب أغمات.

ثم دما للرابطون إلى جهاد برغواطة بتامسنا وأنفا والريف الغربي ، واستشهد عبد الله بن باسين في إحدى للعارك بالغرب من وادى كريخة سنة . و ه . و ذكر ابن المطلب أن ان ياسين أصيب فعد المركة بحرح بميت المساس بدنو أجله جم أشياخ صنهاجة وقال : و بامعشر المرابطين ، أنا ميت في يوى هذا ، وأنم في بلاد أعدائكم ، فاياكم أن تحتوا وتفشلوا وتذهب ربحكم ، كونوا ألفة على الحق ، وإخوانا في الله ، وإياكم والمخالفة والمتحاسب على الدنيا ، وإنى ذاهب عنكم ، فانظروا من ترضونه الأمركم ، يقود جوشكم ، وينزو أعداء كم ، ويقسم فيكم زكانكم ، وأعشار كمه (١٠) . ويقسم فيكم زكانكم ، وأعشار كمه (١٠) . ولكت توفى بدوره في عام ، وه ، و عالمين الروحية عده فقياسمه سليان بنعدو، ولم المناوات منالم والمنافرة والمناف

ويدو أن المرابطين أخذوا يخنفون من غلوم فى حركة الإصــلاح التى قاموا بها ، وتحولت هذه المركة الدينية تدريجيا إلى حركة سياسية ، كان الغرض منها السيطرة على للغرب .

ثم نازل أبو بكر بن عمر مدية لوانة وافتتمها سنة ٤٥٦ م، وقتل من كان بها من النستدرار، فقد حدث بها من النستدرار، فقد حدث في هذه السنت الله ين غير أن هذه القتوحات لم يكتب لها الاستدرار، فقد حدث في هذه السنة شقاق بين لمتو نقو مسوفة بيلاد الصحراء، وحيث أصل أغياصهم، وتشتت جوعم، وتتصدح صفوفهم، ورأى ضرورة السفر إلى الصحراء ليصلح بين المتبيلين، وربا الصدع، وعهد إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين لمينا بقيرات الدارية وفوض إليه قتسال زئانة، مثم مضى المصحراء.

<sup>(1)</sup>ا بن الخطيب ، ص ٢٣٠

<sup>(</sup>۲) این خلدرن ' 🛪 ۲ س ۳۷۷

#### د ـ ظهور يوسف بن تاشفين :

أتفق فيهذا الوقت أن قامېلكين بن عمد بن حمادبغزو المغرب الأقصى، وافتتح فاس سنة يره؛ هـ (١) ، ثم أخذ بعض رهائن من أهلها ، وعاد يهم إلى قلمته، وكان الفتوح بن دوناس بن حامة قد تنازل عن فاس إلى ابن عمه معنصر بن المعــــــز بن ذبری بن عطية ، فبايعته قبائل مغراوة بقساس وأحوازها في رمضان سنة هه\$ . ولمـا قفل الا مير أبو يكـــر بن عمر إلى الصحراء، أقام بوسف بن ناشفين بأطراف الغرب، في سنة ١٥٤، وعمد إلى تأسيس عاصمة للمرابطين بدلا من أغمات، لتكون مركزا لقوانه في جنوب المغرب ، واختارموقعها على ضفاف نهر تنسيفت ، بين مدينتي أغمات ونفيس ، حتى يتهبأ لهما مراقبة المصامدة . ثم تحرك بوسف في سنة ٥٥٥ ﻫ ليستأنف فتوحاته بمد أن استعرض قوانه، ﴿ فَكَانُوا أَرْبَعِينَ ۚ ٱلْفَاءَ عَقَدُمُ على أربعة من القوادوم محمد بن تميم الجدالي ، وعمر بن سليان المسوقى ، ومزدالي التلكاني، وسير بن أبي بكر اللمتوني ۽ (\*) ، ثم زحف إلى أحواز فاس ، وأبدى أميرها ممنصر شجاعة عظيمة في مقاومة المرابطين ، فصابرهم وانتصر عليهم في إحدى الواقـم، ولكن بوسف تمكن من دخول فاس صلحاً في سنة 60\$ ه جد أن فر عنها معنصر ، وخلف يوسف عليها عامله ، تم مضى لمحاربة غمارة ،وفتح كثيراً من حصونها وقلاعهــا ، فانتهز معنصر فرصةقيامه بمحاصرة قلاع بلاد فازاز (٣)، ودخل مدينةفاس ،وقتل عامل

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب ' ص ۸۸

<sup>(</sup>٢) ابن الحطيب ، ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) اين خليول ۾ ٦ ص ٣٧٩

يوسف عليها ومن كان جا من المراجلين ، ولما ينح بوسف دلك سير المهدى ابن يوسف الحضورة ابن عاشف بن تاشف بن المشفولا بمعاصرة الم فاجه معنصر وقتك سنة ٥٩ هما وكان يوسف وقتك مشقولا بمعاصرة قلمة مهمدى من بلاد فازاز ، فوجه بعض قواته لمحاصرة فاس ، أما هو فقد مضى يقتنج الحمون والمعاقل ، فنازل بلاد بني مراسن قواته الماصرة لفاس قد تعدم عنها إلى بلاد نجارة سنة ٢٠٩ هـ وكانت قواته الماصرة الفاس قد قطمت عنها المرافق حتى اشتد الاحمر على أهلها موقع منصر أثناء إحدى الاشتباكات سنة ٢٠٩ هـ ، فخلف ابنه تميم . وطاحرها أيام فرغ يوسف من أهر نجارة سنة ٢٠٢ هـ ، وحفل من أهاها بالسيف ، وقعل من أهاها بسعة الان نسعة من جملة سكانها وعدده ع به ألفا (٢) . وقبل أنه قعل تلائة

وفى هذه الا'نساء كان أبو بكر بن عمر قدوطد الا'من فى الصحراء، وأزال الحسلاف الفائم بين قومه . ثم عاد إلى المضرب الا'قصى لاستثناف فتوحانه. ولكنهوجد بوسف قداستبدعكٍ. ويذكر ابن الحمطيب أن يوسف لما قابل أبا بكر بن عمر ، « نلقاء راكبا لم ينزل فه وعامله معاملة مختصرة ،

<sup>(</sup>١) تحس المرجم a س ٣٨٠ . وقرّ صاحب الحلل الموشية انه تصميا لى سنة ٣٩٠ هـ (بالحلل ص ١٦) ، بينمنا يذكر ابن الهن زرح أنه قصميا لى سنة ٤٦٢ (الروش الترطاس. ص ٩١ )

<sup>(</sup>٢) ابن الحطيب' ص ٢٣٦

<sup>(</sup>٣) التلقشندي ، ج ٥ ، س ١٨٨ ... السلاوي ،الاستقما ج ٢ س ٣٢٥

واستظهر من جيوشه بما هاله عدده موقال له ما تممنع بهذه الجيوش بايوسف؟ فقال: أسمين بها على من خالفنى . ونظر إلى بعير موقورة خالله ، فقال: وما هذه الإبل ? فقال: جنتك بها بمكل ماعندى من مال وكساه وطعام لتسمين به على الممحراء . فعرف قصده فى استمساكه بالا "مر ، وتورع عن هياجه ، وقسد ممه على الا"رض ، وقال له : يا يوسف ، اتق الله فى المسلمين ، ولا تضيع شيئا من أسروم ، فانك مسؤول عنهم ، والله خليفتى عليك وعليهم » (١). ثم مضى إلى الصحراء فى سنة ٢٥هه (٢)حيث استشهد فى إحدى مماركه ببلاد السودان (٢) .

ولما دخل بوسف مدينة فاس حصنها وأقفنها ، وأمر بهسدم الاُسوار التي كانت تفصل بين المدينين ،وردهما مصرا واحدا ،وأدار عليها الأسوار، وأمر بينا، المساجد في أحوازها وأزقتها وشوارعها ، فاذا اكتشف زقاقا لايقوم فيه مسجد عاقب أهله .وبني بفاس الحامات، والعنادق، والاُرحاء، وأصلح أسواقها (؛).

<sup>(</sup>١) اين الحطيب ، ص ٢٣٣

<sup>(</sup>٢) الحلل الموشية ' ص ١١

<sup>(</sup>٣) ابن الخطب ' ص ٢٣٣

<sup>(1)</sup> روش القرطاس ' ص ۹۱ سـ آین غلدون ج ٦ ص ۴۸۰

#### **(Y)**

#### تأسبس مراكش وقيام دولة المرابطين

يذكر صاحب الحلل الموشية أن الأمير أبا بكرين عمراللمتوفي شرع في بناه مراكش في سنة ٢٠ هـ، وكان موضمها خلاه لاأ نيس به إلا الفزلان والنهام، ولاينيت إلا السدر والحنظل، ويذكر أيضا أن الناس أقاموا دورهم فيهما دون أن يحيطوا المديسة بسور . ويضيف صاحب الحال إلى هاسبق أن يوسف بن ناشفين أقام جسما في سنة ٢٣، ه الحمن المعروف بحصن قصر المجر برحة مراكش، وجعله بأدنى السرر وحصنه (١٠).

وبكاد يجمع المؤرخون على أن يوسف بن تاشفين اختط مدينة مراكش في سنة ١٩٩٤ م ٢ ، ولكن ابن عذاري يشير إلى أن آبا بكر بن عمر اللستونى هو الذي شرع في بنائها في سنة ٢٩١٩ م(٣) . ويذكر صاحب الاستبصار أن يوسف بن تاشفين أسسها في سنة ٢٩١٩ م(١) ، في حين يذكر باقوت أن يوسف بن تاشفين خططها في حدود سنة ٢٩١ م(١) . ومن هذه التواريخ للتمددة نستبعد تاريخ سنة ١٠ الذي حدود صاحب الحال الشروع في بناه مراكش ، لائه تاريخ يسبق ما يعة الرابطين لائي بكر بن عمر بالإمارة عليم

<sup>(</sup>۱) الحلِل الموشية ' ص ٦ ' ١٣

<sup>(</sup>۷) ابن الخطيب ، ص ۲۲۵ ـ ابن خلدون ' ج٢ص ٢٧٨ ـ روض الفرطاس ص ٨٩٠ (٣) ابن عذاوی ، ص 4٣٠ ـ اور بم ايضا الى : أحمد محنار العبادی ، دراسة حول

کاب الحلل الموشية ، تطوان 1930 . کاب الحلل الموشية ، تطوان 1930

<sup>(</sup>٤) الاستيمار ص ٢٠٨

<sup>(</sup>٠) ياقوت ، معجم البلدان ، مادة مراكش علد ه ١ س ٩٠

يصو ه؛ عاماً . وتاريخ سنة ٤٦٩ ﻫ الذي حــده ابن عدّاري للشروع في بنا. مراكش تاريخ غير معقول لائن بوسف بن تاشفين لم يشرع في فتحفاس وقلاع فازاز إلا بعد أن أسس قاعدة له في الجنوب السيطرة على جيل درن الذي يسكنه المصامدة (١٠) . كما نستبعد أيضا تاريخ سنة .٤٧ هـ الذي حدده ياقوت لتخطيط المدينة فيو متأخر كشيرا .وببقى لنا ناريخازهما ستنا \$6 و ٤٥٩ . أما سنة ٤٥٩ فهو التاريخ الذي حدده صاحب الاستيصار لتأسيس المدينة ، وينفرد به دون غــيره ، وأما سنة ١٥٤ ه فهي سنة أجم عليها عدد من المؤرخين للشروع في تأسيس مراكش. ونعتقد أن مراكش أسست على يدى بوسف بن تاشفين في سنة ٤٥٤ أي في الفترة التي غادر فيهما الأمير أبو بكر بن عمر أرض المفــرب إلى الصحراه ، ولا شك في أن يوسف بن بازالة الحلافات الفائمة بين قبائل صنهاجة ، و لما عاد بعد أن فضها تماما تخلي ليوَسف عن الإمارة، ونعتقم أن بناه المدينة استغرق خمس سنوات، وأنه تم فى حدود سنة ٩٥٩ التى ذكرها صاحب الاستبصار .

ويذكر ابن أبى زرع أنه اشترى موضع مدينة مدينة مراكش من جاعة من المصامدة ، فسكن الموضع بخيـام من الشعر ، وأسس مسجدا الصلاة ، ونعمبة صفيرة غزن أمواله وسلاحه العالم المعروف بقصر الحبير(۲). وعندما شرع فى بناء المسجد كان يحتزم وبعمـــل فى الطين والبناء بنفسه مع الحدم والفعلة تواضعا منه وتورعا ،ولم يؤسس بوسف بن ناشفين حـــوك

<sup>(</sup>۱) الاستيمار عمر ٢-٩ \_ ابن خلدون م ٢ ص ٢٧٨

<sup>(</sup>۲) الحلل الوشية ، ص ۱۱

المدينة سورا ، ويخدد ابن أبي زرع الموضع الذي كانت تشغله مراكش فى عهد يوسف من مدينة مراكش الني كانت على أيامه بالموضع المسروف فى مصره بسور الحمير ، إلى الثبال من جامع الكتبيين ( <sup>( )</sup> .

ركانت مراكش فى أرضى محراوبة منخفضة ، فعفر لها يوسف الآبار، وجلب إليها المياه(۲) ، ولم يكن يحيط بمراكش من الجيال سوى جبل صغير كانت نقطع منه الأحجار الن بمى على بن يوسف بها قصره ، أما عاصة بنا، هراكش فبكان من الطوب والمين (۳) .

وسور مدينة مراكش من بنساء الأمير على بن يوسف ، بناذ في ثمانيسة أشهر في سنة ٢٠٥ هـ (١) و كان لهمذا السور المبرق سنة ٢٥٥ هـ (١) و كان لهمذا السور عدة أبواب منها أبواب أنجات ودكاة والدباغين وينتان والصالحة والشريعة والمخزن . وظلت مدينة مراكش مصكرا حربيا ، وقاعدة عسكرية لقوات المرابطين إلى أن حاصرتها قوات الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن على في الهم سنة ٢٥٥ ه ، فترل بجبل بغربها يسميه صاحب الملل بجبل الجلين (١) وقفا لما ذكره البيذق أو جبل الجليز على حد

<sup>(</sup>۱) روض الترطاس ، ص ۸۹

<sup>(</sup>٢) تقس المرجم ص ٨٩

<sup>(</sup>٣) بجن المرجع

<sup>(</sup>١) تنس المرجع

<sup>(</sup>ه) الاستيمار ص ٢٠٩ ــ ابن خليول ج ٦ ص ٣٧٨

<sup>(</sup>٦) الحلل المرتية " ص ١٠٢ -- Lévei - Provençal, Extraits, p. 40 -- ١٠٢

 <sup>(</sup>۷) أبو بكر الصنهاس المكنى بالبيذق ، كتاب أخبار المدى بن تومرت وابتداء دولة لملوجدين ، قشره ليني بروفسال ، باربس ۱۹۲۸ ، ص ۱۰۳

ما ذكره صاحب الحلل المؤشية فيعوضع آغر (١). وهناك ضرب عبدالمؤمن القبة الحراء ، وبذكر صاحب الحلل أن عبد المؤمن أقام على منا الحبل مدينة السند إليها ، وبنى فيها مسجدا وصومعة طويلة بشرف منها على مراكش (٢)، ثم زحف الموحدون بجموعهم إلى مراكش ، ووضع عبدالمؤمن الحكائن عند خرجت الكائن على فرسان المراجلين واسحقهم صحفاء وتشاهم هؤلاء بالحزعة، ثم خرجت الكائن على فرسان المراجلين والسحق واشع الموحدون فل المرابطين السيالا الإباب، وأحكوا عليهم المصار، وأتعاد والموحدين استمر أربعة أيام ، كان يخرج فيها منالمرابطين الأهمر السحق والموحدين استمر أربعة أيام ، كان يخرج فيها منالمرابطين الأهمر السحق من يبينان (٣) ، وعمد بن حواء ، وعمد بن يافكالا ، وفى اليوم المحامس وماك قطوا منهم عددا هائلا (١).

وطال الحصار على أهل مراكش ، و واشتد الحيد بهم ، ولكترة خيلهم ورجلهم تقسدُ طعامهم ، وقنيت لخازتهم ، حتى أكلوا دوابهم ، ومات سمنهم بالجوع ما ينيف على مائة وعشرين ألقا » (•) . ويذكر اين خادون ألت الحصار استمر سبعة أشهر ، فلما طال على أهل المديشة ، وجهدهم الجوع ،

<sup>(</sup>١) الحلل للوشية ۽ ص ١٠٢

<sup>(</sup>۲) تنس المرجم

<sup>(</sup>٣) مو الأمير اسعق بن على بن يوسف ' بيوج له بالامارة وهو صبى ' يعسد أل خلع شيوخ المرابطين ابن أني ابراهيم بن تاشكين ( ابن خلدول م 1 عمر ٢٨٩ )

<sup>(</sup>٤) الينق ، ص ١٠٣

<sup>(</sup>٠) المثل الموشية ص ١٠٢ ، وواضع أن صاحب المثلل قد يا لام في أحصائه المددالتتل

مزوا إلى مدافعة الموحدين ، فانهزموا وتنبعهم الموحدون بالفتل ، وفي ١٨ شوال سنة ١٤٥ هـ، انصلالروم، الذين كانوا يؤلفون فرقة من جيش المرابطين ، بعبد المؤمن ، واستأمنوه، فأمنهم ، وانفقوا معه على أن يدخلوه م اكش من الباب المروف بباب أغمات (١) ، فأمر عبد المؤمن بعمل السلالم للاسوار ، فلما تمت وزعها على القبـــائل المحاصرة للمدينة ، وبفضل هذه السلالم تمكن جنود الموحــدين من تسنم الا سوار ، فدخلت هنتاتة وأهل تينال من جهة باب دكالة ، ودخلت صنهاجة وعبيدالخــــزن من جهة باب الدباغين ، ودخلت هسكورة مع القبائل من جهــة باب بينتان ، فافتتحت مراكش، ودخلهــا الموحدون بالسيف ، ودار القتال في المدينــة ، وامتنع الا مير اسحق بن على وجملة قادته بداخل القصبة المعروفة بقصر الحجر وكان قصرا حصينا - ودار القنال حــول القصر حتى الزوال ، ولم يتمكن الموحدون من دخوله إلا بعـد أن ماتت فانو بنت عمر بن يبنتان، وكانت تقاتل في زي الرجال ، واستسلمالا مير وجهة من الأمراء ، فنقليما لموحدون إلى جبل الجايز حيث قتلهم أبو الحسن بن واكاك (٣) .

ويقيت مراكش بعد أن دخلها الوحدون لا يدخلها داخمل ولايخرج منها خارج تلاثة أيام، فقد أي المرحدون دخرلها لائن المهدى كان يقول لهم لاندخلوها حتى تطهروها ، فسأل المرحدون فقهامهم من ذلك ، فأخدوهم بأن عارب مساجدها تمين إلى الشرق ، رصى في ذلك تتحوف عن الفيسلة المعجيعة ، والتشريق والتحريف غير سائز في الإسلام، ولابد من تطهير هذه المعجيعة ، والتشريق والتحريف غير سائز في الإسلام، ولابد من تطهير هذه المعجيعة بوهمها وبناه مساجد أخرى، فهدمت جوا مع مراكش لذلك السبب،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) البينقُ ، ص ١٠٣ ــ الحلل الموتية ص ١٠٢ ــ ابن خلدون ج ٦ ص ٤٧٩

ومن بينها السجد الجامع الذي بنداء على بن يوسف في أدني المدينة ، بدار الحجر ، فهدم بعضه (١) وأقيم الجامع المعروف بالكنية. و تزل عبد المؤمن مراكش ، وانخذها عاصمة الدرك ، وأقام فيها الدرر ، وانخذ الفصور (٧)، موالحل إليها المسلماء من جهة أخات اسقاية السانين الى انخذها فيها (٣) بحديثة مراكش احتماسا ، وأقام ابها المنشات العظيمة ، وأمهروها بحديثة مراكش احتماسا ، وأقاموا بها المنشات العظيمة ، وأمهروها كان مولها بنن البناء فني بمراكش بسد انتصاره في اللارك بهارستانا من أعظم ما أقيم في العالم المعروف بالكثبية ، وكان قد تخير لينائه ساحة فسيحة من المسجد الجامع ، وأمر البنائين بانقان بنائه ، فزينوه بالنقوش البديسة وازخرى فيهمياها كانت تعسل إلى جيم غرف<sup>(1)</sup> ، كا أقام به أرجع برك في

<sup>(</sup>۱) الينق ص ١٠٠

<sup>(</sup>٢) المراكتي٬ للمجب في تلخيس أخبار المنرب٬ س ٢٠٧

<sup>(</sup>٣) يا توت ، معجم البلدان ' مادة مر اكث ، مجلد ٥ ، ص ٩٤

<sup>(</sup>٤) المراكثين من ٣٢٧

<sup>(</sup>ه) الاستبصار ، ص ۲۱۰

<sup>(</sup>۱) أدرك البناء والمهندون لمنظمون والسيرك والبعيرات الهينافية من أهمية في بعث الراحة وبن المنتفقة بالمسيارة ، وذكر المشريزى الراحة وبن المنتفقة بالمسيارة ، وذكر المشريزى أن بناء بها رسان فلاوون بالمناهرة مطنوا الى أهمية السيرك والمستيات في علاج المرضى المتوافقة والمستمين المنتفقة على الأمية علمه الدين سنجر التجاعى أسسر عبارته، فأنام بهارسنا فا يتأ فسمين أربعة الهرافان وبدور فاعنها فسنية يجرى اليها الماه من الشافروا فان و عند

وسط صعنه إحداها من الرخام الابيض ، و وأمر له من القرش النفيسة من أتواع الصوف ، والكنان والمارير ، والاديم، وفيره ، عا يزيد على الرصف وبأتى فوق النعت ، وأجرى له ثلاثين دينارا فى كل يسسوم برسم الطمام وما ينفق عليه خاسة ، خارجا هما جلب إليه من الادوية ، وأقام فيه نم المسايادلة لعمل الاثرية والادهان والائتاء أن والادفيق بالبرض تياب ليل ونهار النوم من جهساز الصيف والشاء ، فاذا نقه المريض ، فان كان فقيا ، أمر له عند خروجه بمال يعيش به ربيًا يستقل ، وإن كان غنيا دفع إليه ما نه ، وترك وسيه ، ولم يقصره على النقراء دون الإثنياء ، بل كل من مرض بمراكش من غرب حل إليه وعولج إلى أن يسترج أو يموت، ومان في من عرب المرض، ويسأل من وكان في كل جمة بعد صلاته يركب ويدخله ، وسود المرض، ويسأل من أهل بيت ، أهل بيت ، (١) .

كذلك اهتم المنصور بيناء قصية مراكش، وجامعها إزاءها، وصومعته، كما هتم باتمام بناه منار جامع الكتبيين انشهور، وذلك بعسم انتصاره في الا رك (۲). ولقد ازدهرت مراكش في عصر الموحدين ازدهارا لم تشهد، من قبال في عصر المرابطين، فانسع عمراتها، وزادت مرافقها، وعمرت بمختلف أنواع الا بينة والمنشآت الن تهم خلفا، الموحدين باقامتها، وقد

كا أجرى الله في جيم "عامات البيدارستان (انظر الذيرين" لحفاط ا بـ ٢٣٠٠ ـ ٢٣٠ م ٢٣٠ ـ
 ٢٢٣ م طبط بيمون ٢٠٠١ وانظر أيضا أثر مزج المنظر الطبيعي بالساوة في عاضرتي: النبر الجالية في في الساوة الإسلامية ، بيبون ١٩٦٣ ص ٢١)

<sup>(</sup>١) المراكشي ، ص ٧٨٧

<sup>(</sup>۲) روس النرطاس ، ص ۱ ۹ ۱

رصنها ابن سعد المفرق في هدا الصعر بقوله : و وهي بمسا سكانت بها وموقع النام و باطنا ، و لا أرى هارة تن بما تحتوى عليه ، و يكفي أن كل قصر من قصورها مستقل بالدبار والسائين والحسام والاصطبلات والمياه وفيه ذلك ، حتى إن الرئيس منهم يغلق باه على جميع خوله و أفار به وما يحتاج إليه ، و لا يخرج من بابه إلى خارج داره كصاجب تحتاجها ، عدينة اختطها المنصور بعقوب (١١ وغمواصه بنا مراكش ، و بها قصر مدينة اختطها المنصور بعقوب (١١ وغمواصه بنا مراكش ، و بها قصر المخلافة الذي بناه ، به دور عظيمة ، و بها بستان يعرف بالبحيرة طوله ١٢ ميلا ، به ركة عظيمة لم يعمل مثلها ، و بمراكش بامع جليسل يعرف بالمكتبين طوله مائة وعشرة أذرع ، وعسلي بابه صاعات مرتفعة في الهوا، تصميع ذراعا كان برى فيها عند انقضاء كل ساعة صنجة زنتها مائة درم ، تصمي عندم بالبحانة ، (١٦)

و يصفها صاحب الاستيصار فى أواخر الغرن السادس الهجرى يقوله : و ومدينة مراكش اليوم من أعظم مدن الدنيا بهجمة وحمالا بما زاد فيهما الخليفة الإمام ، وخليفته أمير المؤمنين أبو بعقوب ، وخليفتها أبو يوسف ، رضى الله عنهم ، فان الخليفة الإمام بنى فيها بيامعا عظيا ، ثم زاد فيه مثله أو أكثر فى قبلته ، كان قصرا (٣) ، ورضع بينهما للنار العظيم الذى لم يشيد فى الإسلام مثله ، وأكله ابنه وخليفته أبو يعقوب رضه . وجله الخليفة الإمام

<sup>(</sup>١) يُصد النصبة الق بناها للنصور

<sup>(</sup>۲) التلنشدي ، ج ه ص ۱۹۷

<sup>(</sup>٣) يتصد بذلك أن الجامع أثيم على أثناش قصر الحجر المرابطي

اللياه من أودية درن، وغرس محيرة عظيمة بغربي المدينة قبـــــــل نفيس، دورها ستة أميال ، وبني فيها وخارجها صهر بجسين عظيمين ، كنا في تلك المدة نعوم فيهما ، فلابكاد القوى منا يقطع الصهريج إلا عن شقة ، وكنسا نتفاخر بذلك . وأحدث الحليفة بعده ابنه أبو يعقوب، رضه، محائر مثلها فى الغرس بل أجمل، وجلب لها المياه ، وأخـــــدها في صهارج أعظم من للتقدمة ، وزاد في قبلة المدينة حصنا أنف ذه الآن ابنه الإمام الحليف. أبو يوسف، رضه، وزاد عليه مدينة أخرى تقارب الاولي في دورها ،وكانت محائر عظيمة ، فيناها قصورا وجامعا وأسواقا وفنادق ، وجلب التجار إلى قيسارية عظيمة لم بين في مدن الأرض أعظم منها ، و أمر بعارتها أول سنة ه. ومدينة مراكش أكثر بلاد للذرب جنـــات وبساتين وأعناب وفواكه وجميع الثمرات؛ وكانت قبل ذلك يطير الطائر حولهــا فيسقط من العطش والرمضاء ، وأكثر شجرهـا الزينون ، فني يمراكش اليوم من الزيتون والزيت ، مايستغني به عن غيرها من البلاد ، وتمير بلادا كثيرة . وكان زيتها قبل اليوم دهن الهرجان ، لا"نه جلكالبلاد كثيرجدا ، وزيعون مراكش أكثر من زيتون مكتاسة ، وزينها أرخص وربما أطيب » (١).

وظلت مراكش عاصة للوحسدين حتى أيام الوائق بائد أبي العسلاء إدريس العروف بأبي دبوش : فقد تحالف أبو دبوس مع بن مرين ليتولى الحلافة ، نظير تمليه لمم عن مدينة مراكش . وكان المرتشئ غافلا عن شأن أبي دبوس ، وكانت الانسوار خالية من حراسها ، وساسيتها ، فاعهز أبو دبوس مذه الفرصة ، وتسود مراكش من باب أغمات ، ودخلها على حين

<sup>(</sup>۱) الاستيصار ص ۲۰۹ ، ۲۰۹

فجأة، وقصد القصبة،فدخلها من باب الطبول ٢٠١٥فير الرتضىمن مر اكتر إلى آزمور حيث مات قتيلا فى سنة ١٦٥ هـ، ولكن أبا دبوس نكث يعهده لبنى مرين، فاضطر الا'مير أبو يوسف يعقوب المرينى إلىمهاجمة مراكش فى سنة ٣٦٨ هـ، وانتهى الا'مر بمقتل أبي دبوس إمام أسوار مراكش التى دخلها، جيش بنى مرين فى ٧ من المحرم سنة ٣٦٨ هـ (٢) .

ولقد تأثر عمران مراكش بالفتن المتواصلة الن اشتمات نيرانها فى أو اخر أيام للوحدين ، واستولى الهدم والحراب على معظم ديارهم بمراكش عنـــد سقوط دولتهم . ويذكر الوزير أبو الحسن بن سعيد العنسى أنه وجـــد على بعض قصورها مكتوبا بالفتح :

> ولقد مرت عـــني رسوم ديارهم فبكيتهـــا والربيم قاع صفصف وذكرت مجرى الجور في عرصاتهم فعلت أن النحر فيهم منصف

<sup>(</sup>۱) این غلدون ج ۲ ص ۸ یه ۰

<sup>(</sup>٧) أبو الوليد السَّما عيل من الأحمر 'روضةالنسرين في دولة بني مربن، الرباط ١٩٦٢٠ .

مل ۹

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ،س ١٢٨

ولقد ضعف شأن مراكش في عصر بني مرين، لاتخاذهم مدينة فاس حاضرة لمبم، فتأثر عمرانها بذلك، وانخفضت مكانتها السياسية.وقد وصف ادر الحطيب أسوارها الحصينة ، وزيتونها وفواكها في عصر بن مرين مة له : ﴿ اقتمدت السبط المسديد ، واستظهرت بتشييد الأسوار وأبراج الحديد ، وبكى الجبل من خشيتها بعيون العيون ، فسالت المذانب كعنفاح القيمين، وقيدت طرف الناظر المفتون أدواح الشجريها وغابات الزيتون... زيتها الزمن يعصره وخيرها بمد ولايقصر هوفواكها لاتحصى ولاتحصره فاذا تناصف الحر والبرد ، وتبسم الزهر وخجل الورد ، وكسا غــدراتها الحائرة الحلق السرد، قلت انجز للمتقين من الجنة الوعد ، وساعد السعد ، وماقلت إلا بالذي علمت سعد ۽ . تم يصف خرابها و تدهورها في عصر بني مرين فيقول : ﴿ وَخَرَامِهَا مُوحَشُّ هَائُلُ ، وَبَعْدَ الْأُقْطَارُ عَنْ كَثَيْرٌ مُنْ الا وطاريها حائل ، وعدوها ينتهب في النتن أقواتها ، وجرذان المقام ناً كل أمواتها ، وكانت أولى المنازل بالإغياء ، لو أنها اليوم مصدودة في الإحياء ي (١) .

ثم استعادت مراكش مكانتها فى عصر الانتراف السعدين كعاصمة البلاد ، وخاصة فى عصر الساطان أحد بن عمد السعدى لللقب بالمنصور الذهبى ، الذى أمهرها بأروع الزنبية ان أعادت ذكرى منصور الموحدين، واستعضر لعارة قصوره عمالا وصناعا من سائر البلاد ، وجلب الرخام من إيطاليا ، وشرع السلطان فى بساء قصره المعروف بالبديع داخل قصية

<sup>(</sup>١) مشاهدات لسال الدين بن الحطيب " ص ١٠٨

سدين سنة ، ٩ ه ، وكان قصرا مربع الشكل أن الل جهة منه قية ، وكان يزدان بالرغام المجزع ، والمرسم الأبيض المنفض والأسود (١) ، « كل ينادان بالرغام المجزع ، والمرسم الأبيض المنفض والأسود (١) ، و كل بالرغام السجيب النحت ، الصافى البشرة ، وجعل في أصناف ذلك الزلاج (٢) ، المنزع التلوين حتى كأنه خائل الزهر ، أو برد موشى ، وأما سقوقه ، فتجمم فيها المذهب ، وطلبت الجدارات به ، مع بربق النقش ورائن الرقم غلاص الجبص ... وفيه الأشمار المرقومة في الأستار ، والا بيات المتوشة في المخسب والزليج والجبص مايسر الناظر ويروق المناه ل ويهر المقول (٣). والمنفذ المنافذ المنفول إلى البسلالهات الشرقية في المربع ، وقد مد فيه ، وقد مد فيه ، وهيد من فوش المربع ، وصفة المهارة ، و تددت الا ستار والكلل والحبيال المغرضة بالذهب على كل قبة وحناية (١) .

. .

كان تاسبس مراكش تدعيا لمركز للرابطين فى للفرب، ثم كان استيلاؤهم على مدينة فاس فى سنة ٤٦٧ هـ سبيـا فى اختلاطهم الحفـــارة الاندلسية المفرية، ونجع يوسف بن تاشفين، فى إخضاع قبيلق مسكنات

<sup>(</sup>۱) ارجم الى اعمــال المنصور الدهبىقى كتاب « نزهة الحــادى باخبار مــلوكـالغرق المددى \* أأيف عمد الدخبر ، عمره «وداس Houdas ، باريس ۱۸۸۸ .

<sup>(</sup>٣) جم کمه ز لبج ، و بعرف بالاب این الیوم باسم Azulojos ، وهو نسوع من انسینسا ، بیسط بانامان دیار آمل الأندلس ریت الفضی ( انسینساه)، وهو ذو آلوان مین بیسونه مثام الرخام الملون ( المفری ٬ نتج اللیب ۱ م / ۱۸۷ ٬ ۱۸۸ ) (۳) محد الصغیر کتاب نزمه المادی بأخیار ملوك الفرت الحادی .

<sup>()</sup> يُعبد النويز سالم ، المقرب الإسلامي " - ٢ ص ١٨١.

ولوانة ، واستولى على أكثر بلاد المنرب الغربى ، ثم وجه ابن تاشفين جبوده 
بعد ذلك إلى ناحية الثيمال الشرقى ، فق سنة ١٩٦٣ هـ زحف إلى وادى ملوية ،
فاقتتج بلادها ، وعلى حصون وطاط من نواحيها ، وأخضع قبيلة نجارة مرة
أخرى ، وافتتح حصن علودان من حصونها (١) . وفى سنة ١٩٤٧ هـ ، وجه 
ممه إلى إخضاع غيانة ونى مكود بأحواز تازى ، وفيست تازى . وقسم 
يوسف بن تانفين المغرب بين أبنائه وذويه وشيوخ وافقت تازى . وقسم 
تطلم بعد ذلك إلى معيرى الاندلسي طنجة وسبتة ، وكان يحكمها سكو 
المينواطي وعديرته من أوايا، الدولة الحودية بسبتة . فاشتبك المزابطون 
بقيادة صالح بن عمران مع سكوت فى ظاهر طنجة ، فانهزم سكوت وقتال فى 
الممركة ، وتحمن ابنه ضياء الدولة بسبتة (٢٠ . ويدلو أن المتمد بن عباد 
ملك إشبيليه أرسل سفارة برئاسة أبى بكر بن القصيرة إلى يوسف لينجده 
على النونسو السادس، وأجدى بوسف ستعداده لذلك ، إذا تهيأ له الاستيلاء 
على العرب لاندلس ، طبخة وسبتة (٣٠) .

Andalus, vol. XXVIII fasc. 1 Madrid, 1963, pp. 171-209)

<sup>(</sup>۱) این خلدول ، به س ۳۸۰

<sup>(</sup>۲) سكون البرنواطي كال من سبي برغواطة في (من على ين حود، ثم ألفي الهي يحيي الله على الله وقال الله ورق القويكني بقل بنا الله ورق القويكني بنا الله الله ورق القويكني بنا بأي الطاقف . ولي عهد لدويس بن يحيى ' تمكن سكوت من الفضاء على عربيته في سبتا ' وأسبع منذ ذلك الحليث أعمر استقد لا يجيئة ، و الله بنا المنصور المان في سنة ١٩٥٦ وول مسكون تأمل بيت تاضين ، تألمد من المعرف المنافقة على الدون المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة كفلها الرابطون بابته ضياء الله في طبقة ' تقطيه المرابطون بابته ضياء الله . وكل سكون ( الخر : منظور المنافقة وكل سكون ( الخر : المنافقة Joaquin Valles Bosmajo, Sugat al-Bargawati, roy de Gouta.

Ibid. p. 180 (r)

وفى سنة ١٩٧٧ مسار القائد المرابطى مزدئى التلكائى على رأس جيش كثيف غماربة مغرارة ملوك تلمسان فى الغرب الالاصط عوفى العام العالى قام بوسف بفتح النفرب الشرقى وساحل الربف ، فاستولى على مليلة ، وخرب نكور، واستولى على وجدة وبلاد بي سناسن ، واستولى بعد ذلك على تلمسان وقتل أميرها العاس بن بختى ، وأقام مكانه محد بن نينصر ، وبذلك فقدت زنانة عاصمتها الالتحيرة ، وأثام بوسف مدينة جديدة هى لاكراوت تنس فوهران وجبل وانشريس (١) ، ووصلت حنى الجزائر ، وتوقفت عند مدخل بلاد قبيلى من من أراض صنهاجة الشرقية ، ولم بدخل المرابطون فى صراع مم إخوانهم الصنهاجين فى الجزائر وتونس ، وهمكذا المتسهاجين وغربى يحكمه المرابطون .

ماد يوسف إلى مراكش فى سنة ٢٧٥ ه، ويبعدو أنه وصلت فى ذلك الوقت كتب من أهل الاندلس بسألونه أن ينقذ الاندلس مما ألم بهما من مصاف على أيدى النشتاليين ، وكان لابد له أن يحتاط للتدخيس فى الاندلس ، فوجه ابنه المنز فى مساكر الرابطين إلى سيتة معير الاندلس، فنارلها برا ، ويذكر ابن خلدون أن أساطيل ابن ءباده حاصرتها بحرا، وتمكن المحز بن يوسف من الاستيلاء عليا عنوة فى ربيع الآخر سنة ٢٧٨ه، وقيض على ضياء المدولة وقتله بسيفه . وتفصيل ذلك كما ورد فى الذخيرة لابن بسام على شياء المدولة وقتله بسيفه . وتفصيل ذلك كما ورد فى الذخيرة لابن بسام أن المحمد بن عباد سير إلى سبتة مفينة شخمة كأنها قصر بناه على الماه،

<sup>(</sup>۱) این خدرن م ۲ ص ۲۸۱

لهاجت ميناه سبتة ، ثم قدم أسطول للرابطين فى صغر سنة ٢٩٧ هـ الهاسرة السبتة من البحر ، و واقيه العز بن سقوت بيقية جمته من أسطول طالما أوسع الميلاد شرا ، وملا فلوب أطها ذعرا ، فسكان لا ول ذلك اليوم ظهر على أسطول المرابطين حتى أخذ منه قطعة جليلة للقدار ، ظاهرة الحماء والا تصار ... وارتاعت عملة المرابطين لاخذ تلك الفطعة حتى هموا بالإحجام، وقوضوا بعض الحيام ، وغضب أمير المسلمين و ناصر الدين رحمه الله إحدى غضبائه فكانت إياها ، ونفرت المايا على سبتة ، وتقدت تلك السفينية فأطلت على أسوارها ، ورفعت صوتها بيوارها ، وأفعت بدولة صاحب سبتة إلى سوه قرارها ، و(١) . وحاول العز بن سقوت الغرار فى البحس ، ولكن المرابطين طارده ، فدخل دارا تعرف بدار تنوع بدينة سبتة ، وهنالك قبض عليه .

<sup>(</sup>۱) فس ابن بسام فی کاب أفستبرت، تشرهالستیورشواکینها فسی aquin vallve فی مثاله السابهرس ۲۰۲

#### (٣)

#### المرابطون في الا ُندلس

#### ا .. احوال الاندلس عند قيام دولة الرابطين :

جد أن وحــد يوسف.بن تاشفين بــــلاد المفرب، وأقام دولة قوية تضم أقاليم الفسم الغربي من المغرب لم يحاول أن يتلقب بالحلافة ، واكتفى بلقبأمير للسلمين، وناصر الدينسنة ٦٨٪ ه، ودعا للخليفةالعباسي ببغداد. ويذكرصاحب الحللأن ابن تاشفين لما طالبهمض أصحابه باتخاذ لقب أمير المؤمنين قال : حاشا الله أن نتسمى بهـ ذا الاسم ، إنمــا نسمى به خلفا. بني العباس ، لكونهم من تلك السلالة الكرعة ، ولا نهسم ملوك الحرمين مسكة والمدينة. وأنا راجلهم ، والقائم بدعومهم ، (١) . هذا اللقب خلصه يوسف ابن تاشفين على نفسه دون الرجوع إلى الحليفة العباسي ، فلما انتصر يوسف فى موقعة الزلاقة ، وأسقط ملوك الطوائف ، كتب إلى الخليفة للقندى باقه، يطلب منه الحلم والا علام والتقليد ، فلم بعترض الحليقة على ذلك ، ولكنه لم يخاطبه باقب أمير للسلمين ، وقد نشر الأستاذ الدكتور حسين ،ؤنس نص رسالة من الحليفة عبد الله العباس المستظهر بالله العبسساسي إلى على بن يوسف، لم خاطبه فها ملقب أمير للسلمين (٠) . وقسد استخدم الرابطون لذك السواد شعارا لحم فى ملابسهم و أعلامهم (٣) .

<sup>(1)</sup> لخلل الموشية ، ص ١١

ويناكان يوسف بن تاشفين جعل لتــــــأسيس دولة كيرة في الله ب كانت الاحداث تطور تطورا سريعا في الأندلس ، فقسد أدى انفسام الاتدلس بعد متوطالمالافة الاموبة بقرطبة إلى دوبسلات للطوائف إلى ظهور العنصرية المدنامة بين المسلدين عربهم ويريرهم وصقالبتهم ، واستعسان بعضهم على بعض، بنصارى التهال الذين وجدوا في ذاك سيقا مسلط علمي الإسلام، وفرصة مواتبة للقضاء عليهم، فاستغل فرناندو الأول، وتسميه للصادر المربية فردُّلند ، ملك قشتالة وليون هذه الفرصة، (١٠٠٥-١٠١٥) واستولى على عدد من مدن الا ندلس مثل بازو ، وقلمرية ، وأرغم ملوك الطوائف على شراء حمايته للاحتفاظ بعروشهم ، فلاذوا بالجزيات يدفعونهما إليه، إتقاء للم ه، ودرواً لهديدانه، ورغية في خطب سلمه و مرضياته، كما كانت وطأة ابنه الفونسو السادس أشد على للسلمين من وطأة أبيســـه فر ذلند ، فقد رأى أن يسدد الضربة الاولى في طليطاة ، قلب الا تدلس ، فأخذ بعد العدة ، للاستبلاء عليها ، ويتأهب لتحقيق همذا الهدف منهذ سنة ٧١٤ ، وتمكن أخيرا من تحقيق أمنيته في سنة ٧٧٨ هـ ( ١٠٨٥ م ) ، وازداد هائسلافي للغرب والاُندلس على السواء ، وقرعت نوانيس الخطر تنسذر ملوك الإسلام في الأندلس بسوء الصري، فأحسوا بضعفهم، وتنبهوا بعسد فوات الا وان إلى نهايتهم الوشيكة ، بل إن سقوط طليطلة ، كان نذرا بالنهاية المحتومة لدولة الإسلام في الا تدلس. وقد أدرك الشاعر عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) المترى ' تنح العليب ، ج ٦ ص ٨٨

فرج اليحصبي المشهور بابن النسال هذه الحقيقة ، فا نشد يقول :

با أهمل أندلس حنوا مطيسكم

ف المقام به الإمن الغلط

الثوب ينسل من أطرافه وأرى

توب الجزبرة منسولا من الوسط

ونحسن بين عـدو لا يفارقنــــا

كيف الحياة مع الحيات في سفط (١)٠

استفحل خطر الفونسو السادس على دو بلات الطوائف، وذاق حلارة الانتصار على المسلمين فى طليطلة ، فعزم على فتح مدن الاندلس كلها، وحرض عليه رعيته أن يلبس التاج ويعيد عادة أسلانه الفوط، فأرجأم فى ذلك حتى يستولى على دار مماك المسلمين بقرطبة ٢٠)، إذ كان يعتبر طليطلة نقطة دائره الاندلس (٣). ثم عسد إلى استذلال ملوك الطوائف بفرض الاندارات والجزيات عليه، ثم إنه بدأ بالمتمد بن عباده كبير ملوك الطوائف، فكتب إليه يطلب منه تسلم بعض حصوته وأعماله إلى رسلة وعماله وكتب إليه بين ما كيه : و من الأنبطور ذى لللين ، فلك الملتمد الله سدد الله رأيه وبصره ، مقاصد الرشاد، سلام عليك من مشيد شرفته الدنا ، وثبت فى المنى ، فاهتر اهتراز الرمح بعامله ، والسيف من مشيد شرفته الدنا ، وثبت فى المنى ، فاهتر اهتراز الرمح بعامله ، والسيف بساعد عامله ، و وقد أبصرتم مازل بطليطلة وأقطارها ، وماصار بأهلها حين

<sup>(</sup>١) المرسم السابق ۾ ٦ ص ٨٤

<sup>(</sup>٢) أبن الخطب أعمال الأعلام ' النسم الحاص بالاندلى ، ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ' ص ٢٢

عاصرها بمن صار في هذه السنين ... » (1) . قلما رأى ابن عباد ما رآه من إدبار أمره، وما يجثم على دولة الإسلام في الأ°ندلس من أخطار ، شاور خاصته ، روجو. دولته في الاستنجاد بيوسف بن تاشفين ، على ألقشتاليين ، فأشاروا عداراة ألفونسو ، ومصافعته ، وعقد السلم معه على ما يشتهيه من شروط ، إذ كانوا يحافون من يوسفين تاشفين أن يسلمهملكهم ءويشتت شملهم ، وحذروه ، من مغبة الاستنجادبيوسف بن تاشفين،وقالوا له : ﴿ اللَّكَ عقيم ، والبسيفانلا يجتمعان في غمدو احد » (٢) . ثم الحتلى المعتمد بابنه وولى عده الرشيد أني الحسن عبيد الله ، فقال أه : ﴿ أَنَا فِي هَذْهِ الْا تَندلس غريب بين محر مظلم وعدو مجرم ، وليس لناولى ولا ناصر إلا الله تعمالي ، وإن إخو اننا وجيراننا ملوك الاندلس ، ليس فيهم نفع ولا يرجى منهم نصرة ، ولاحياة إن نزل بنا مصابأو نالنا عدو ثقيل، وهو اللمين أذفنش، وقد أخذ طليطلة من ابن ذي النون بعد سبع سنين ، وعادت دار كفر ، وها هو قد رفع رأسه إلينا ، و إن نزل علينا بطليطلة ما يرفع عنا حتى بأخذ إشبيلية، ونرى من الرأي أن نبعث إلى هذه الصحراء وملك العدوة ، نستدعيه للجواز ليدفع عنا هـدًا الكلب اللمين ، إذ لاقدرة لناعلي ذلك بأنفسنا ، فقـد تلف لحاؤةا ، وتدبرت بل تبردت أجنادنا ، وأبغضتنا العامة والمحاصة ۽ . ولكن ابنه الرشيد لم يقره على هذا الرأى ، فقال لا بيه : ﴿ يَا أَبُّ مَا تَدْخُـلُ عَلَيْنَا في أندلسنا من بسلبنا ملكنا ، وببدد شملنا ، ، فقسال : ﴿ أَي ابني، ، والله لابسم عمني أبدا أني أعدت الاندلس دار كفر ولا تركتها للنصاري ،

<sup>(</sup>١) الرجع السابق ص ٢٣

<sup>(</sup>۲) الحری ، ص ۸۰

فتقوم على اللمنة في منابر الإسلام مثل ماقامت على غيرى، وحرز الحمال ، والله ، عندي خير من حرز المنازير » . فقال له : ﴿ يِا أَتِي افعلِ ما أُمَّمُ كُ الله ﴾ ، فقسال ﴿ إِن الله لم يلهمني مهذا إلا وفيه خير وصلاح لنا ولكافة السلمين ، (١) . فكتب من فوره إلى أمير السلمين بوسف بن تاشفين في غرة جادي الأول سنة ٤٧٨ هـ (٢) ، يستصرخه على ألفونسو، ويدعوه إلى الجواز إلى الأندلس للجهاد و إحياء شريعة الإسلام . فاستشار ابن تاشفين كاتبه عبد الرحمن بن أسباط في هذا الشأن ، وكان أندلسيا من أهل للرية ، فأشار عليه بأن يشترط على ابن عباد أن يتخلل له عن الجزيرة الخضراء ليجملها قاعدة لإنزال قواته ، فلما علم ابن عباد بذلك جاز إلى المغرب في أسطولالأندلس في سنة ١٧٨٤ ، بعد أن استخلف على إشبيلية ولده الرشيد ، وكتب لا بن تاشفين عقدا يقضى بتسليم الجزيرة المحضراه إلى المرابطين في ربيع الأول سنة ٧٩٩ هـ (٣) . ويذكر عبد الواحد المراكثي أن يوسف بن تاشفين عير لا ين عياد عن رغبته في الجهاد بقوله : ﴿ أَنَا أُولَ مُتَدِّبُ لَنْصُمْ قَا هذا الدين ، ولايتولي هذا الأمر أحد إلا أنا بنفسي ﴾ (٤) ، وعاد ابن عباد على أثر ذلك إلى إشبيلية ، أما يوسف فقد أخذ يستنفر جيوشه ، ثم رحل إلى سبتة ، للاشر اف على نقل قواته إلى الأندلس في شهر جادي الأولى من

<sup>(</sup>۱) الحلا الموشية ٬ س۲۸ ـ اين الحطيب ، أحمال الأعلام. النه لطاس بالأندلس ، ر ۲۷۰

 <sup>(</sup>٧) اين الحطيب ' المرجم السابق ــ ويذكر صاحب الحلل سنة ٤٧٩ تاريخا لمسكاتية
 ابن عباد لابن ناشقین

<sup>(</sup>٣) ابن خلدول م ٢ ص ٣٨٢ ـ ابن الخطيب ' المرجم السابق ص ٢٤٦

<sup>(</sup>٤) المراسحين ، ص ١٣١

السنة ، فأجتمع له نحوم آلاف فارس عبر بهم البحر إلى الجزيرة الحضراء . وبيدو أن القونسو لما بلغه انصبال ملوك الاندلس بيوسف واعتزائهم به عليه، وأعزّام يوسف الجاز إلى الا ندلس لنصرة إخوانه في الدين، وتمرد المعمد بن عباد عليه في دفع الجزبة ، أراد أن يحث يوسف على سرعة القدوم إلى الا"ندلس أمـــلا في إلحـــاق الهزيمة به ، والتفرغ بعد ذلك للقضاء على هلوك الطوائف، فأغار على البلاد حتى رصل إلى ساحل البحر عند الجريرة، وكتب إلى الامم يوسف مانصه : ﴿ مِنْ أَمْسِيرِ النَّصِرَ انْيَةَ أَدْفُونْشَ بِنَ فرذلند إلى يوسف بن تاشفين : أما بعد فانك اليوم أمسر المسلمين ببلاد المغرب وسلطانهم ، وأهل الا ندلس قد ضعفوا عن مقاومتي ومقابلتي ، وقد أذلتهم بأخذ الحسزيه منهم وبالقتل والا'سر والذل والقهر ، وأنا لا أقنع إلا بأخذ البلاد، وقد وجب عليك نصرهم لانهم أعل ملتك فاما أن تجوز إلى، وإما أن ترسمل إلى المراكب أجموز إليك، فإن غلبتني كان ملك الأندلس والمغرب إليسك ، وإن غلبتك انقطع طمسع الآندلس من نعرك إياهم، فإن نفوسهم متعلقة بنصرتك لهم ﴾ . فلسا وصل هذا الكتساب إلى يوسف أمر أن يكتب له على ظهر كنا به : ﴿ مَنْ أَمْدِ الْمُسْلَمِينَ بُوسَفَ إِلَى أدفونش، أما بعد فان الجواب ماتراه بعينك لاماتسمت بأذنك، والسلام على من أتبع الهدى 3 . وأردف الكانب بيت أبي الطيب :

ولا الكتب إلا المشرفية والتسا

ولا دسل إلا الخيس العرمرم(١)

والقاري. لهذه الرسالة يشكفى صحتهاءو لكن الإساندة ليقى برو فنسال،

<sup>(1)</sup> الحلل الموشية ص ٢٦ \_ ابن الحطيب ، أعمال الأعلام ؛ النسم الناك ، مي ٢٤٠

وغرسية جومت ، وأرليقر آسين ، نشروا رسسالة كتبها يوسف بين تافقين إلى الناصر تم بن المعز بن باديس بذكر له فيها هزيمته لألفونسو بالزلاقة ، تضمنت هذه الحليفة . يقول ابن تاشقين : ﴿ وَكَانَ قَدْ تَقْدَمُ إِلَيْنَا بِالعَدُوةَ مِنْ قِبَلِ الْاَنْفُونَشُ أَمِيرُ النصارى رسالة يخاطبنا فيها بالجسواز إلينا ، إذا عجزنا عنه ، وفرقنا منه ، نسطو، المراكب ونسلموا إليه المشواني والقوارب لهرد علينا ، وبقائلنا في مأمننا ، فم نلفت إليه ، ولاعرجنا عليه » (١) .

### ب\_موقعة الزلاقة:

أجاز الرابطون اليحر إلى الجزيرة المفضراء ءوتلقاهم المتعد أحسر لغاء ، واستقبل المتعد أصبرهم يوسف بن تاشين في وجوه أحسل دولته ، وقدم إليه الحدايا والتعف عولا دعاء النزول إلى إشبيلية الراحة من الرحاة، لم يبد ابن تاشين قبولا ، ولم يرحب بهذه الدورة ، وقال : و إنحا جثت تلويا جهاد العدو فعينا كان العدو توجهت وجهه » (١) . ثم أغذت قوات المرابطين تتقدم نحو إشبيلية ، وكان يقودها من قوادهم الكبار سليان بين الود ابن مائشة ، وانضمت إليها قوات المحمد ، وبعض قوات بعنها ابن صهاد صاحب المرية (٣) . وساهم في هذا الجيش الاسلامي المؤتلف عبد الله بن

<sup>(</sup>۳) اعتار ابن میادم لیوسف من عدم استفاعت الشخوص بنشه ، بسبب المعدوالملاحق له جمعین لیبط من عمل لووقه ، کما اعتار بسکم السن مع الفضف ( أنظر کتاب التبهین ، أو مذکر آن الآمید عبد الله الزیری ، تعرب لیلی بر وضال ٬ التامید ٬ ۱۹۵۰ م ۱۹۰۹ ).

بلكين صاحب فرناطة رأخوه تميم صاحب مالقة ، وابن ذي النون . و بلغ الفرنسو السادس، وهو منسج على حصار سرقسطة تجرك القوات المقربية الا تدلسية نمو إشبيلية ، فاضطر إلى رفع الحصار عن سرقسطة وبدأ يحشد النوى النصر انية، ويستنجد بأمم المسيحية، فوفدت إليه سريات من القرسان من ولايات فرنسا الجنوبية من لانجسدوك، وجسويانة، وبرجسونية، وبروفانس ، وقد عقدت آمــالا كبيرة في الظفر عفتم كبير . وتحالف القونسو معسانشو راميرث ملك أرغون وصاحب بنبلوتة ،والكونت رنجار ريمـوند، وكان سانشو مشغولا بمحاصرة طرطوشة، بينــها كان برنجار يتأهب لنزو بلنسية ، فانضما إلى النونسو السادس بجميع قواتها، أما النونسو فقد حشد قوات هاللة من جلفية ، وليون ، و سيكونية ، وأشتر بشر، وقشتالة (١) . وكأنت قوات المرابطين قد وصلت إلى إشبيلية ، وأقامت ما ثلاثة أيام ، ثم ارتحلت إلى بطليوس ، فلقيهم المتوكل بن الا تعلس بالقرب من بطليوس، واحتفــــل لمم بالتغييث والعلف والقرى الواسع (٢). ومسكرت قوات المسلمين شائي بطليوس ،بين بطليوس وقورية ، أي بين ضفتی وادی آنه ووادی تاجه. وتحــــرکت قوات المونسو متجهـــة نحـو جليوس (٣) حسق وصلت على بعد ثلاثة أميال من معسكرات المسلمين ،

Ambrosio Eulei Miranda, la invasion de los Almoravides y : 13=== la hatalla de Zalaca, Hesperis, t. XI, 1953, p. 40.)

 <sup>(1)</sup> يوسف اشباخ ، تاريخ الأندلس في عبد المرابطين والموحدين " ترجسة الأستاذ
 عبد عبد الله عنال به الناهرة ١٩٥٨ من ٨٨

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ص ٣٤

<sup>(</sup>٣) أين الخطيب ، أحمال الأعلام ، النسم الناك ، ص ٢٤٢

وضربت مخملتها في محص الزلاة\_\_ة ( باللاتينية Sacralias ) حيث قامت المركة الكبرى الحاسمة بين جيوش الإسلام والمسيحية .وكانت معسكرات أهل الأندلس قد ضربت بازاء علات النصارى، بينا عسكرت قوات بوسف ابن تاشفين وراءهم على أميال منهم (١) . وفي ليلة ١٧ رجب سنة ٤٧٩ هـ، باغتت قوات الفونسو ممسكرات أهل الا ندلس، فانهزمت عند أول لقاء، ودارت عليهم الدائرة ءوأ بلي ابن عباد بالرغم من ذلك بلاه حسنا ءثم أرسل كأنبه ابن الفصيرة إلى بوسف بن تاشفين ، فركب يوسف من فوره على رأس قواته، وقصد محلة الفونسو، ﴿ فَاقْتَحْمُهَا وَأَصْرُمُهَا نَادِأً ، وَضُرِّبُ طبوله ، فاهتزت لمسا الا رض ، وتجاوبت الآفاق ، فارناعت قلومهم ، وتخلخلت أفئدتهم ، ورأوا النار تشعل في محلتهم ، وأتام العريخ بهــــــلاك أموالهم وأخيبتهم، فسقط في أبديهم فألووا أعنتهم ورجعوا قاصدين محلتهم، فالتحمت الفئتان، واختلط الملتان، واشتدت الكرة، وعظمت الهجات، والحربتدور على اللمين ،وتطحن رؤوس رجاله ،ومشاهير أبطاله،وتقذف نحيلهم عن يمينه وشماله ، وتداعى الا جنادوالحشم والعبيد للزال والترحبل على ظهور الخيل ، ودخول المعترك ، فأمن الله المسلمين ، وقذف الرعب في قـــاوب المشركين ، وتحطوا بين عسكر ابن عباد ومسكر بوسف بن تاشفين ۽ (٢) .

<sup>(</sup>١) المرجم السايق ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٢) الحلل الموشية ، س ٤٣

أسعابه ، وجرح النونسو جرحا بانشا ، إذ لعن به عبد أسود طعنه في فقدة، غنيم ، ففر النونسو في جنع الظلام ، ولاذ هو وفول جيشه بربوة، ثم تسلوا هارين إلى المغربة ، وعلى أثر انتصار المسلمين ، فقسل يوسف ابن تاشقين إلى المغرب ، إذ ورد عليه المغير عوت ابنه أبى بكر (۱) ، فترك لسير بن أبى بكر مهمة مواصلة المهاد . و بعنقد الدكور حسن عوده أن سنة ، ٨٥ ه همى السنة التى توفى فيها أبو بكر بن عمر وعيس المراجلين ، يدليل أن العملات المراجلية ظلت تشرب باسم أبى بكر بوت عمر من وه إنا رحل فوفة ابنه بدلامن المن عمر (١) . وهكذا عت قوات للمراجلين ، قيادة يوسف بن تاشقين الهار الذي لحق ملوك الا فدلس ، من مذلة القونسو السادس لم .

ولقد كان لانتصار المسلمين في الزلاقة عدة نتامج هي :

 ١ حرر سرقسطة وحماها من الوقسوع فى أيدى الفشتاليين ، وكانوا محاصرونها عندما نزلت قوات للرابطين بالا ندلس .

 ٣ - أحدث تغيير الحاجئب في عبرى حركة الاسترداد التي خططها القونسو السادس ، فقد أرسل النونسو بعد هزيمته في الزلاقة طائب العون من أمراء الأطابح الجنوبية غرنسا ، مهددا لهم حالة في عدم مساعدتهم له

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ص ٤٧

<sup>(</sup>۲) حتن عمود ٬ قیام دولهٔ الرابطین ، ص ۲۸۷ . اربم الی تعمیلات ملد المرکه فی . A. Huici Mirada ، op . هاک کور حتن عمود ٬ قیام دولة الرابطین ، ص ۲۷۵ ـ ۲۸۵

يمعالفة المسلمين ، فأخذ الفرنسيون يتغافسون في تنظيم عملة كبيرة. ولكن الفونسو عدل عن خطته في الاستعافة الفرنسيين خشية أن يعقسه ذلك من علاقه مع مارك الطرائف بعسد أن عاد يوسف بن تاشقين إلى مراكش . فأرسل الفونسو يستفنى عن خدمات من لم يعبر منهم جيسال البرانس بعد . غير أن الواقدين منهم دخسلوا في خسسهمة سانشو راميرت ملك أرغون ، وهاجوا تطيلة في شناء سنة . 24 هـ ، وفشاوا في هذا الهجوم ثم تراجعوا .

٣- صالح القونسو السادس قائده السيد الكنييطور بعد أن احتاج إلى سيفه ، واستقبله في ظليطة في هذا العام (١).

ع - رفع من شأن المرابطين أمام الرأى العام الإسساني ، وصووعم فى
 صورة الجاهدين عن الاسلام ، المدافعين عن أراضيه ، الذابين عن تغوره .

أسقط من قدر ملوك الطوائف في نظر رعبتهم ، ومهد السبيل إلى
 إسقاط دو بلات الطوائف ، وضم الا ندلس إلى دولة المرابطين في المغرب.

# ج \_ نفلب يوسف بن تاشفين عل الالدلس :

با، انصار المسلمين فى الزلاقة بعد سلسلة من الحزائم المتتالية على أيدى الفشتالين ، لذلك بالغ المسلمون فى تقديره ، وقارنوه بأيام الإسلام المكبرى. ويعبر صاحب الحلل الموشية عن ذلك بقوله : « وكان يوما لم يسمع بمثله من اليرموك و الفادسية ، فياله من فتح ، ما كان أعظمه ، ويوم كبيرما كمان

Afif Turk, El Reino de Zaragoza ارجم الدريالة الدكوراء الإبلامية an el siglo XI de Jesucristo, tesis para el grado de Doctor, Madrid, 1986 pp. 224 - 225.

ولكن موقعة الزلاقة لم تكن سوى صدمة أصباب القشتاليين لرمن قسير ، ثم أخذوا بفيقون منها ، فإن هريمهم لم تكن عن ضعف و تخاذل ، وإنما ترجع إلى غرور القونسو بضعه ، واعتراز ، بقسوته وسو، تصرفه . ظم يكد يمنى ما مواحد على مزيمه حتى كان قد تحكن من استعادة قواه ، ظم بقد يمنى من المارة إلى شرق الا أندلس ، إذ أن غربها كانت تقوم فيه مملكان قويتان هما مملكنا إشبيلية ويطلبوس ، تسفيدها فرقة من المرابطين قوامها ثلاثة آلان مقاتل ، تركها يوسف بن تأشفين تحت تصرف المتعد بن عباد . أما الشرق فعلى الضدين ذلك كان عزقا من الناحية السياسية (۱۲) ، بالإضافة إلى أن جيوش المرابطين لم تكن قد وصلت إليه جد (۱۳ ، فبادر الفونسو السادس بمصاخة السيد الكنييطور (صاحب

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ' ص ٤٧

<sup>(</sup>۲) كانت كور به دويلات سنية نسية ، هي لاردة والسبلة ، والبونت و وبلغية، و الإداء و البونت و وبلغية، وداية و المسابق و المس

Monandez Pidal (R.): El Cid Campeador, Coleccion (v)
Austral, Buenos Aires, 1950, p. 133 - Meneudez-Pidal,
Espana del Cid, Madrid, 1947, t. I, p. 350

الفحص) في طليطلة في ربيم سنة ٤٨٠ هـ (١٠٨٧ م) ، فعفا عنه بعد ١٦ سنة قضاها السيد في خدمة ملوك سرقهاة : المقتدر أحمد بن سلمان بن هود ( ١٣٨ – ١٧٤ هـ ) ، وابنه المؤتمن يوسف بن أحمد ( ١٧٤ – ١٧٨ ) ، ثم ابنه أحمد المستمين الثاني (٤٧٨ ـ ٣٠.٥ هـ) ضد القطلانيين حينا والأرغونيين حيناً ، والقشتاليين حينا آخر (١) . ثم منحه إقطاعات واسعة ، منها حصنا غرماج الأموى ودونياس (٢) . وفي العام النالي أنجبه الكنيطور إلى سرقسطة عند أصحابه بني هود ، ومن هناك بدأ يعمل على تنفيذ الحطة التي رسمها مع سيددالفو نسو لضم شرق الأندلس ، وبالذات مدينة بلنسية (٢) ، بينها قام غرسية خيمنث قائد حصن ليبط (١) بشن غاراته المدمرة عسملم. إمارات المربة ومرسية ولورقة ، فنشر الحراب في هــذه المناطق ، وحول أراضيها إلى صحاري قاحلة ، ونتج عن هذه الغارات المتواصلة أن أصبحت إمارتي مرسية ولورقمة مهددتان بغزو قشتالي محتوم (٠) ، وافتقسد أهل الأندلس الأمن والسلام ، وساء الموقف في الا"ندلس من جديد . ولم يكن قد مضى على انتصار المسلمين في الزلاقة مامان. فضج المسلمون بالشكوي، واستصرخموا الرابطين للمرة الثانية ، فوفدت عملم بوسف بن تاسَقين

Afif Turk, op. cit. pp. 171 - 185 (1)

Menendez - Pidal, El Cid, p. 130 (1)

<sup>(</sup>۳)کان اثنا در بن نی النسسون ملك طلیطه ند تناول لأ نفونسو عن طلیطانه على أدر مملكه بانسیة عرضا عنها ٬ وند أول له النونسو بیسندا النه ط موساعده می سنول بانسیه٬ هدخلها تجرا فی سنة ۲۰۰ ( این عذاری ، چ ۳ طبه لینی بروهسال ، س ۲۰۰ )

Coders, Decadencie y desaparicion de los Almoravides (1) an Repene, zaragoze 1899, p. 3 · Remiro, op. cit. p.130

Ibid. p. 134 (a)

عاله نه مراكش جملة من أهل بلنسية ومرسية ولورقة، فشكه اله ماحا. يأهل بلنسية من قوات الكنبيطور ، كما شكوا له ماحل بأهل مرسة وأعمال نو. قة ربسطة من غارات حامية لبيط النشتالية (١) . ثم قدم إليه المعمد ابن عباد ، فتلقاه ابن تاشفين أحسن قبول في مرضع بوادي سبو . وكان مجيئه لغرصين : الا ول ، استرجاع نفوذه عمرسية بعد أن تغلب عليهـــا ابن رشيق، والثاني، وضع حد لغارات القشتاليين المتواصلة عـــلي أملاكه في شرق الا ندلس ، ﴿ وعظم له شأن لبيط ، وأنه في قلب البلد ، وأن لاراحة السلمين إلا بفقده ي (٢) . ولم بحسب يوسف بن تاشفين بدا من استجابة رغبات أهل الأندلس، في مقاتلة القشتالين، فعير الزقاق للمرة الثمانية، وتوانت إليه جيوش الاندلس ، ممثلة لكل دويلات الطوائف. ولكن حصار المسامن للحصن ، رغم طول أمده ، انتهى بالفشل ، لشدة مقاه مة المامية القشتالية ، و لمصانة الحصن ومناعته ، واستعصاء نقيه ، و لاختلاف كلمة المملمين . فقد شكا المعتمد بن عباد ابن رشيق صاحب مرسية ، الثائر ما عليه ، إلى يوسف بن تاشفين ، وذكر اعداءه عليه ، كا اختلف ابن صادح مع ابن عباد. وأخذ ملوك الطوائف يتراشقون النهم أمام ابن تاشفين، وتأعب الفونسو للزحف بجيشه لنجيدة حامية لبيط، كل هيذه الاسباب حملت بوسف على رقم الحصار ، والعمودة إلى حاضرته مو اكثر، عن طريق المرية (٢) . تم بلغ ابن تاشفين وهو بحاضرته في المغرب أن الاثمير عبد الله

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ' ص ٤٧ ' ٤٨

<sup>(</sup>۲) مذکرات عبد الله الزیری ، ص ۲۰۸

Codera op. cit. p. 3 (7)

للزيري صاحب غرناطة اتفق مع البرهانش Alvar Haues ، وكيل اللونسو السادس في جهات غر ناطة و الرية ، و تماقد ممه على نصرته نظير ٣٠ ألف دينار . وكان ابن رشيق قد ثبت تعاونه مع النصارى أثناء قيسام المسلمين بمصار حصن ليبط (١١) . لذلك عزم ابن ناشفين عزما صادقا على استشصال ثَافَةَ مَارِكَ الطَّوَاتُفَّ ، والإطاحة بعروشهم ، بحجة أنه لاينبغي لهم قتــال الروم، ويتركوا وراءهم الاعداء ممن يواسي عليهم ممهم (٢) . فجـــاز إلى الإندلس للرة الثالثة في سنة عمه هـ ، وهو ينوي هـذه المرة القضاء على دو بلات الطوائف ، وتوحيــد كلمة الا′ندلس ، وتأليف جبهــة أندلسية مغربية متحدة لمواجبة خطر النصاري المترايد . وبدأ يوسف بنكبة الا مبر عيد الله الزيري صاحب غر ناطة ، فعزله عن ملكه ، و نفاه إلى مكناسة (٣) . تم أردقه بأخيه تميم صاحب مالقة . وفي سنة ٤٨٤ هـ أرســل أربعة جيوش مراجلية إلى الاندلس لمنازلة ملوك الطوائف وحصارهم في بلادهم، نسهد إلى ابن عه الامير سير بن أن بكر عماصرة إشبيلية ودخولها ، والقبض على المعتمد بن عباد وحمله أسيرا إلى المغرب ، كما عبد إليه أيضا بالاستيلاء علم. بطليوس وإسفاط دولة المتوكل عسل الله عمر بن المظفر بن الأفطس ، وقد تقد سيرأمر بوسف، فدخل المرابطون إشبيلية، وسيق المعتمد أسيرا إلى أغمات حيث توفي في سنة ٨٨، ه. أما المنوكل، فقد كان مصيره أسوأ من ذلك ، إذ قتل هو وايناه في أواخر سنة 888 ه.

<sup>(1)</sup> كان يتوجع ويعينم خوط منا قد بمل عليه يتندم (مذكرات الأمير عبدالة الزيرى)

<sup>(</sup>٢) تش المرجم ص ١٧٠

<sup>(</sup>٣) الملل الموشية ص ٥١

كذلك عهد يوسف بن تاشهن إلى أبي عبد الله بن الماج بفتح قرطة ، وإلى أبي زكريا بن واسنو بفتح المرية ، وإلى حرور المبشى بفتح رندة ، وإلى داود بن عائمة بفتح السهلة واليونت ومرسية .وقد علل يوسف بن ناشفين إسقاطه لموك العلوائل بقوله : ﴿ إِنَمَسَا كَانَ عَرَضَنا في ملك هذه الحقيقة من أبدى الروم ، لا رأينا المتيارئهم عبلى أكثرها ، ويفقل ملح وفقلة مؤكم ، وإنجالهم الفنوو ، وتواكلهم ، وتخافلهم ، وإيثارهم الراحة ، وإنما همة أحدهم كاس يشربها ، وقينة نسمه ، و طويقطع به إيامه ، وللى عشده القعنة إلى المسلك بن عليهم به إيامه ، ولا عمر تناهم برخاه العينم ، اعدم فوس بروضه ويستفرهه ، أو ولا عستعيده ، أو مريخ بلي دعوته ... ، (۱) .

ولم يستئرمن ملوك الطوائف سوى المستمين باقد أحد بن هود، ساحب سرقسطة ، فقد كان لا ينازعه ما فى يده ، و ولا نطرق غلمه ، قبولا منه للمفو ، و إقرارا فيابينه وبين العدو ، لا تجده مضايفته من تعبير ماييده إلى الروم ، فكان يلاطفه ، ووجه إليه ابن هود ولده عبد الملك ( فى صحبة وزيه أنى الاصبع وأبى عامر ) ، فقمام محقه ، وصرفه مكرما ، وأصبحب كتابه » (٢٠ . وكان ابن هود ، قد كتب إليه قائلا : و نحن بينكم وسين العدو سدن الإيصل إليه ضرر، ومطاعين قطوف ، وقد قدمنا عممالكم (٣٠).

<sup>(</sup>۱) المراكثي ' ص ۱۹۳

<sup>(</sup>٢) ابن الحطيب ' أعمال الأعلام ' النسم العناس بالأندلس ' ص ١٧٣

 <sup>(</sup>٣) الحلل الموشة ص.٤٠ ، ٥٠

قرد عليه يوسف بن تاشفين رسالة ذكر ابن المحطيب نصها الكامل (١) .

ويعتقد الأستاد الدكمتور عفيف ترك أن المستعين كأن جدف عن وراه هذه السفارة اجتذاب المرابطين إلى مظاهرة الإسلام في الأندلس ، بعد أن ساء الرضم كثيرا عقب مقتل القادر بن ذي النون في بلنسية في ١٣ رمضان سنة هم؛ ه وما تلا ذلك من أحداث خطيرة ، حملت السيد الكنبيطور علم. حصار بلنسية ودخولها في جهادي الأولى من سنة ٤٨٧ ه . ولا يستبعد الدكتور عفيف ترك أن يكون المستمين بالله ويوسف بن تاشفين ، قسد اتفقا على تطهير منطقة بلنسية من القشتاليين ، وتحريرهــا من احتلالهم ، ويذكر أنه قد و يكون من بين بنود الماهدة أن بساعــد يؤسف المستعين بالله على استرجاع أراضي طرطوشة ولاردة من المنذر التجبي، وضمها إلى نملكة سرقسطة لنكوين جبهة قويةمع المرابطين للوقوفأمام نوايا قطانونية وأرغون التوسعية . ومن المرجح أن تكون هـــــذه السفاره (لهودية قد وصلت إلى مراكش عنــــدما انتهى ابن عائشة المرابطي من التغلب على م سية ودانية في الوقت الذي كأن السيد فيه بضيق الحناق حول بالنسية في أواخر سنة ١٩٠٧ ( ٨٨٦ - ٨٨٧ هـ ) ٥ (١) .

ولند قامت العلاقات الودية بين ملك سرقسطة وبين يوسف بن تاشقين، فن سنة ١٩٩ مـ قـــــدم ابن تاشقين إلى قرطية ، فأرسل إليه المستعين باقد إنه عبد الملك الملفب بعياد الدولة جدية جليلة من جملتها ١٤ رجمًا عن آيّة

<sup>(</sup>١) اين الخطيب ، المرجم السابق ، ص ١٧٢ ، ١٧٤

Afif Turk, op. cit. p. 232-235 (1)

النمية مطرزة باسم المقتدر بني هود (١)، وظلت هذه العلاقات الودية قائمة في حياة المستمين، إلى أن استولى المرابطون على سرقسطة في مهد عبدالملك عماد الدولة في ١٠ من ذي الفعدة سنة ١٠٠ هـ .

# حِباد الرابطين في الاندلي منذ دخولها في فلك دولتهم في الغرب :

كانت رسالة المرابطين منذ بداية تدخلهم في شؤون الا ندلس تهدفإلى إنقاذ الإسلام في الا تدلس، والقد بذلوا حقا في هذا السبيلجهودا جبارة، وقضوا الستين عاما التي دامت فيها دولتهم بالأ ندلس في جهاد ومثاغرة ضد الفشتاليين والا رغونيين . فقد تمكن الفائد ابراهيم بن اسحق اللمتونى من هز عة قوات النصاري بقيادة البرهانش في المدور جنوبي الأندلس ، وتجح داود بن مانشة في استرجاع حصن ليبط. وكان الكنبيطور قد استولى على بلنسية في سنة 844 هـ (٢) ، كما كان بدرو بن سانشو راميرث المعروف في المصادر العربية بابن ردمير ، ملك أرغون قد استولى على وشقة من بلاد المستعمن بالله أحد بن هـ. د سنة . و و هـ . و لكن القائد المرابطي محمد بن مزدلى نجح في استرداد بلنسية سنة ههع ه بعد وفاة الكنبيطور <sup>(٣)</sup>. وتبع ذلك استيلا. المرابطين على مربيطر والمنارة والسبلة وغميرها من الحصون المهزعة في شرق الأندلس ووسطها ، وانتصروا عسل قوات الفونسو السادس في قنسوجرة ، وقو نكة ، وملجون في سنة ١٩٩٤ ه . وفي عهسد الأمير على بن يوسف، تمكن المرابطون بقيادة تميم بن يوسف من هزيمة

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب ، المرجم المابق ص ١٧٤

<sup>(</sup>٢) ابن مذارى ، اليال المنرب به م ٣ ، ص ٣٠٦

<sup>(</sup>٣) نفس الرحم ، ص ٣٠٦ ــ الترى ۽ ١٠ ص ١٩٨

قرات الله نسو السادس عند أقلش (Ucies في ٧) شوال سنة ١٠٥ هـ، وفي هذه الواقعة قتل الأمر سانشم بن المونس السيادس من زايدة السامة ، كنة المعتمد بن عباد (١) ، كما قتل عدد كبير من مقاتلة النصاري وكماتهم ، يبلغ نحو ٧٣ ألفا ، من بينهم سبعة قوامس ، ولدلك عرفت الموقعة عوقعــة القوامس السيعة و Batalla de los Siete Cordes ) . وقد استولى المرابطون على أثر ذلك على مدينتي قو نكة و وبذة . وفي سنة ٣٠٥ ه جاز على بن يوسف إلى الا'ندلس، وخرب منطقة طابطلة، واستولى على بعض الحصوري تخص بالذكر متها حصن مجريط Madrid ووادي الحجارة . وفي ذي القمدة سنة ع. ٥ هـ غزا الا مر سريتر أبي بكر الفرب ، وتغلب عـ إ شنترين و مطلبوس وشنترة و بر نقال و يا برة , أشبو نة . أما بالنسبة المملكتي أرغون وقطالونية ، فقد لق المرابطون منها أشد العنساء بسبب غزو ات الفونسو المحارب ملك أرغون. فني رجب سنة ح.٥ هـ، هزم ملك أرغون المستعين بالله بن هود، وقتله في واقعة بلتيره، واستولى عسلي تطيلة ، ثم استردهـا منهم المرابطون وفي سنة ٥٩١هـ هرم الفونسو المحـارب قوات المرابطين أمام سر قسطة ، عاضطروا إلى الانسحاب منها ، وفي سنة ٢٠٥ هـ دخلها الفونسو المحارب ، وأتخـذها عاصمة له ، وضم بعـد ذلك طركونة

<sup>(1)</sup> Lévi - Provençal, Islam d'Occident, Paris 1948, pp. 137-151 والترجة العربية ، الاسلام في المذرب والاندلى ، الذاهرة ١٩٥٠ ، ص ١٩٥ - ١٦٠ -وافظر أيضا : الوتشريتي ' أمني الماجر في بيان آمسكام من غلب على وطنده التصارى ولم جاجر، محمين الدكتور حمين مؤتمي ، مجملة المهد المعرى بحدويد ' ١٩٠٧ '

Codera, op. cit p. 9 (r)

وقلمة أيوب . وفي سنة 118 ه كانت هزيمة المرابطين في كتنسدة من حيز دروقة ، وتبم ذلك سقوط طرسونة ، وألجون ، ومدينة سالم ، ودورقة في أيدى الارغونيين . وفي عام ١٩٠ه ه ، كانت غزوه الفونسو الحاربالكيري ألق اخزق فيها بلاد المسلمين خربا ومدمرا ماقابله من قرى وحصوب ومراكز عمرانية ، حتى وصل بالقرب من غرناطة ، وانضم ّ إليه للعاهدون من نصاري الاندلس ، وفي هذه الغزوة يقول صاحب الحلل الموشية : ﴿ وَفِي دَدُهِ السُّنَّةُ خَرَجُ الطَّاعَيةُ ابن ردمعِ إلى بلادالسلمين ، بلاد الا تدلس، فتحركت له ربح الظهور ، وذلك أن النصارى المعاهــــدين بكورة البيرة خاطبوه بتلك الاتخطار ، وتوالت عليه كتبهم ، وتواترت رسلهم ملحة في الاستدياء، مطمعة بدخولُ غرناطة . . . فخرج إلى سرقسطة ، ومنها إلى بلنسية وانضم إليه عدد من النصاري المعاهدين الذين يرشدون طريق سيره ، واجداز إلى جزيرة شقر ، ثم إلى دانيـــة ، فشاطبة ، فرسية ، ثم برشانة ، ثم بسطة ، ووادى آش. . . ومازال في سيره حتى بيانة واستجة، وهزم المسلمين في أليسانة ، ثم جاز على وادى متربيل ، وعاد من حيت أتى بعد أن قضى عاما كاملا وثلاثة شهور »<sup>(١)</sup>. وق سنة ٧٨٥ه تطلع ا**لفونسو** 

<sup>(</sup>١) أخلل الوئية ٬ ص ١٦ ـ ١٩ . وقد أورد أبى الحليب شر هذه النزودي شي. من النفسيل . استادا على مارواء أبو يكسسر السدل النر تاطي ساهب كتاب و الأتواد الحقيقة في أشيار قرناطه ٬ سي ١١٨-١٧٠ الحقية في أشيار قرناطه ٬ سي ١١٨-١٧٠ وقد أسي المساون بالحفر الذي تعرض له الأندلي بيد هذه النسروة الجريع ٬ فأهي الشي أبو الحد التي أبو عبد الله . أبن أبي الحمد له من طبر بين مند بنايط كنيم ألي بلاد المترب، ومناك وثينة مرابطيا كنيم ألي بعد الله . أبن أبي الحمد له من طبر بالمنات الوقية من عصر المن المنات المنات بودة المنال ( كود على كم ، وكان تارشية من عصر المنات ال

الهارب إلى الاستيلاء على لاردة وإفراغة ، ولكناانهزم هزيمة نكرا. في إفراغة على أبدى الرابطين ، وقوات ابن غانية وابن مردنيش بقيادة يحمي بن على (1° ، وفيها قدل أكثر رجاله . وتتفق الروايات على أن الفونسو الهارب لقر, حفه في هذه الموقعة (7) .

<sup>(</sup>۱) الحبری ص ۲۹

 <sup>(</sup>۲) اين الخطيب "أنمال الأعلام ، النسم الحساس بالأندلي " ص ۲۰۹ ... يوسف أشباخ ، تاريخ الأندلي في حد المرابطين والموسنين ، ص ١٦٥

(1)

### أساب ضعف دولة المرابطين وانهيارها

لا تو في يوسف بن تاشفين في سنة . . هم خلفه ابنه على بن يوسف، وتلفب بلقب أبيه [وأمير المسلمين] ، فجرى على سنن أبيه في إيثار الجهاد ، وإغافة العدو ، وحماية البلاد ، وكان حسن السيرة ،جيد الطوية ، نزيه النفس ،بعيدا عن الظلم ·وقد بلغ في ذلك مبلغــا كبيرا قربه من الزهاد المتيتلين من الملوك المتغلبين (١) .وكان على يقرب إليه أهل الفقه والدبوس ، فلا يقطع بأمر من أموردولته دون مشاورة الفقهاء ، فأصبح الفقهاء في أيامه سطوة وصولة لم يبلغوها من قبل . ويذكر المراكثي أنهولم يكن يقرب من أمير المسلمين، وعظي عنده إلا من علم علم الفروع ، أعني فروع مذهب ما لك ، فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب، وعمل بمفتضاها، ونهذ ماسواها، وكثر ذَلك حتى نسى النظــر في كتاب الله، وحديث رسون الله صلعم، فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يفتني جها كل الاعتناء ، ودان أهل ذلك الزمان بشكفيركل من ظهر منه الحوض في شيء من عسلوم السكلام ، وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام ، وكراهة السلف أ. ، وهجرهم من ظهر عليه شيء منه ءوأنه بدعة في الدين، وربما أدى أكثر. إلى اختلال في المقائد ، في أشباء لهذه الا قوالي، حتى استحكم في نفسه بعض علم الكلام وأهله، فكاز يكتب عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ الحوض في شيء منه، وتوعد من وجد عنده شيء من كتبه ، و لما دخلت كتب أبي حامدالغزالي ـ رحمه اقد ـ المغرب، أمر أمـ يالسلمين باحراقها ، وتقدم

<sup>(</sup>۱) المراكني عمر ۱۷۱

بالوحيد الشديد من سفك الدم ، واستنصال المسأل إلى من وجد عنده شيء منها ، واشتد الاعمر في ذلك » (۱) .

كانت دولة المرابطين إذ ذاك في أوجيا ، فقيد ترك يوسف بن تأشفين لابته اميراطورية كبرى تمتسد من بجاية شرقا إلى السوس الا قصى غربا ، ومن السودان جنسوبا إلى سرقسطة والنفسر الاُعلِ في الاُ تدلس شمالا ، ويبدو أن المرابطين أخذوا ينغمسون فى النزف والرفاحية والرقة على مرور الاً يانه، وسادت الثقافة الاً ندلسية في مراكش، وأقبل رجال|الاً دب والعلم من الا°ندلس إلى بلاط الإ°مير في مراكش ، ومن أمثال هؤلاء أبو القاسم ين الجدء وأبو بكسر محمد بن عمد المعروف بابن القبطرنة ، وأبو عبد الله بن أبي الخصال ، وأبو محد عبد الحبيد بن عبدون وخيرهم (٧) . غير أن هذا الإقبال على النزق ومظاهر الدنيا خفضمن جفوة المرابطين وخشونتهم التي كان يعتز بها يوسف بن تاشفين،عند مقارنتهم بالا ندلسيين (٣).وصرمان مانسي هؤلاء في غرة هذه الحياة الجديدة المسادي. الأولى التي قامت عليها حركة المرابطين، وبالتدريج فقد الملثمون الصفات التي جعلت منهم رجال حرب مظفرين ،فتدهور حال جيش المرابطين في الا'ندلس .ولكننا لا بجب أن تبالغ في حكمنا على الرابطين ، فننسب هذا الضعف الذي اعترى دولة المرابطين إلى تراخى جنسودهم في الدفاع عن الثغور الاسلامية ، ففي ذلك ظلم كير، وتجنى هليها ، والحقيقة أن هذا الضعف جاء أيضا ، وبصفة

<sup>(</sup>١) المرج السابق، ص ١٧٢ ٬ ١٧٣

<sup>(</sup>٢) ليفي يرومتسال ؛ الاسلام في المغرب والاتدلس ء ص ٢٤٧

<sup>(</sup>٣) المراكبي ' س ١٦٣

خاصة بسبب ااضم بات العنيفة التي كان بسددها نصاري إسبانيا إلى الأندلس، وتكتل نما لك قطالونية وأرغون وقشتالة والبرتفال ضدهم ، كما لاينبغي أن نففل عاملا آخر في غاية الا ممية ، وهو قيام المهدى بن تومرت بالثورة على المرابطين في بلاد الغرب، مما اضطرم إلى صرف قسم كبير من جهودهم للفضاء عليها . والواقع أن العبارك المتواصلة التي خاصها المرابطون في شبه الجزيرة، وبالذات في شرق الا ندلس والنفر الأعلى هي التي استنزفت قوى الرابطين، وقضت على كل مواردهم، فلسا طالبوا أهل الاتدلس عمريتهم مم تنكر هؤلاه لهم، رعمولوا عنهم، وطردوا في نهاية الأمر ولاتهــم عليهم ، ودعواالموحدين إلى دخــول الا ندلس . وقد بدت نذر الغيمف الذي طرأ على دولة المرابطين في أواخر أبام يوسف بن تاشفين تفسه ، و يكن دليلا على ذلك مارواه القرى من أن يوسف كتب إلى أهل المرية يطالبهم بالمعونة ، فرد علية قاضيها أبو عبد الله بنالفراء بكتاب رفض فيه أن يمده بالمال، وطلب منه أن يدخل الجامع بمراكش، فيقسم أمام الملا° بأنه ليس هنده درهم ولا في بيت مال المسلمين : أسوة عا فعله الرسو ل صلعم، والحُلِفَةُ عَمْرُ بِنَ الحُطَابِ ، ثم وعده في النهابة بالنظر في معارزته إذا أثبت ذلك (1) . وقد اضطر المرابطون إلى فرض ضرية على أهل المرية وغيرها من مدن الاندلس المسامة ، تعرف بالتعنيب أو التصايب ، مخصص دخلها لإَمَّامَةُ أَسُوارَ جَدَيْدَةً وترميمِماوهي مِن الأَسُوارِ القديمة (٢)، وذلك عندما

Andalus, vol. XVII, 1952, p. 413 - Torres Balbss,

<sup>(</sup>۱) المنرى ، ج ٤ ص ٣٥٧

<sup>(</sup>۲) الادريسي ، ص ۲۰۰ ــ الحيرى عمل ۲۲۳ من الترجة ، ملحوظة ١ Torres Balbas, el Arte de al - Antalus bajo los Almoravides, al-

تعرضت الاُندلس لفزوة الفونسو الاُول المحارب سنة ١٩٥ ، الني اخترق فيها كل بلاد الاُندلس حتى غرناطة وشواطىء البحر المتوسط .

ولقد عرف على بن يوسف الجزء الاعظم من جهوده في متابعة شؤون الا"ندلس، ومراعاة أحوالها، فقدم بنفسه إليها أربع مرات لينفقد بنفسه أحوالها، وفتم بنفسه إليها أربع مرات لينفقد بنفسه والمحلف و المناتج السماري، والمحلف من تشاطهم في النوسع طي حساب دولة المسلمين في الا"ندلس، وجندوا في سيل ذلك كل طاقاتهم، وصخروا جميع إمكاناتهم، إلا أن جهبات القتال، وتوزعت قوى المسلمين في هذه الجبهات. وبالرغم من كل جبهات القتال، وتوزعت قوى المسلمين في هذه الجبهات. وبالرغم من كل هذه المجبود العظيمة الن بذلها المرابطون الجهاد ونسرة الإسلام في الأندلس، فقد تسكسرت هذه المجبود أمام تقاعس أصل الا"ندلس، عن مساحدتهم، وتخافظه وتراخيهم في المساهمة في مدافعة النصاري، بل كا نرائم أكثر من ذلك يتحالفون مع النصاري ضعد المرابطين (۱۱)، ويشورون عليهم التخطي

= Almeria Islamica, al - Andalus, vol. XXII, 1957, p. 444.

ومها يعدل على قرائم خزانة المرابطين ، واستينار أهل الاندلس بأتر الدفاع عن مدنهم أن سور اشبيلية في عبد المرابطين كان بحناج الى القريم بعد سيل آل على باتب مشه ، ولم يمكن باشبيلية برحث مال متوفر ، عفرض النافي أبو يكر بن عربي على الحاس جيسلود مضعا بام في عيد الانحدي ، عاضيرها كار فين ، أجنست الداخ السياء ، وقارت عليه ونهت داره ، عاضير الى اقتاء السور من ماله الحلاس ( المترى - + سم ١٩٣٤ / ١٣٠٥ ) ( ) من أشقاؤك أكباز عبد اللك بن أحد المشتبد الى باب بحلك تشتالة ، وتبسيد في ضباع سرفيطة بإليا من المحاولات ، عنه ١٩ ه ، در إملاق ابينه احد العائم ينفر روطة بألوال ابن رديد (النوسو الحارب علك أرفون) و تناوله عن روطة (ابن الحليب ٬ أممال المعارب ، 18 م ، (18 من روطة (ابن الحليب ٬ أممال

من تبعيتهم لهسم (1). أما تعليل المراكثي لهسالة الضعف التي أصابت دولة للمرابطين بالاختلال الذي طوأ عليهم في آخر دولة على بن يوسف ، نتيجة تخاذلهم ، وتواكلهم ، وطاعتهم لنساء ، وفقالة ظالمة ، وتحامل صريح، وتجاهل لحقيقة الأوضاع السياسية في الاندلس ، يبرره تحيز المراكشي للمصاددة الموحدين ، وميله إلى قضيتهم .

ولما توفى على بزيوسف في سنة ٣٣٠، ﻫ ، وخلفه ابنه ناشفين ، تو الت عليه الهزائم في المغرب على أيدي عبد المؤمن بن على خليفة الموحدين ، واستغل أهل الا"ندلس هذه الفرصة ، وأعلنوا ثوراتهم في الا"تدلس ، فتمز قتالبلاد من جديد بعد وفاتة سنة ٣٩٥ هـ إلى دويسلات للطوائف، واستعان هؤلا. التوار على المرابطين بجيوش قشتالية و بر تغالية ، ومن بين دؤلا. النوار ابن وزير ، وأبو ممدسدراي ،وبوسف البطروجي،ولبيد بن عبد الله بشنوين، وأبو القمر بن عـزوز بشريش، وابن عياض بشرق الاُندلس ، وعلى بن عيسى بن ميمون بقادس ،و شمد بن عني الحجام ببطليوس،،ومحمد بن المنذر يشلب، وابن عنان بيابرة، والقاضي ابن حمـدين بقرطبة، والقاضي أبو الحكم بن حسون بمالقة ، والقاضي أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بلنسية ، ثم خلفه عبد الرحن بن عياض ، فحمد بن سعد الحدامي للعروف يابن مردنيش الذي ضم إليه مرسية . ومن النوار أيضــا القاضي أبو أمية أحمد بن عاصم بأوربولة ، والقاضي يرسف بن عبدالرحمن بن جزي بجيان،

<sup>(</sup>١) تار أمل ترطبة مل الأمديا على بن يوسف في سنة ١٥ هـ مر ( الملل المؤسنة ، س ٦٣) - وفي أواند تصر دوله المرابطين فاستانوومتان سائم أتحاء الأعداس هنالمرابطين منها تحرة الصوفية أو المربدير في غرب الأنذش وواتدها ابن في يمرئك .

وأحد بن ملحان بوادى آش أما المرية فقد نار أهابا كذلك في المرابطي، ودخلت فى فلك دولة الموحدين ، فتولى على جيوش الموحدين فيها عبد الله ابن سلهان الذى فندله البحر بون (۱) . وكان أول ولاة الموحدين عليها من قبل عبد المؤمن بن على ، وال يقال له يوسف بن غملوف ، فتار عليه أهل المرية وقتلوه ، وعرضوا رئاستهم على قائد البحر عمد بن مهمون ، فالم يقبل، فقدموا على أنسهم أبا يحيى ابن الرميدى ٢ فضبطها إلى أن استولى عليها المنوسو الساجر بموند الملقب عند مؤرخى العرب بالسليطين ملك قشتالة (٢٠) فى ٢٠ جادى الأولى سنة ٩٤٥ ه ، ودخلها عنوة (١) .

ونعود إلى المدين من أسباب ضمت دولة المرابطين فنذكر منها أيضا أن فقهها، المرابطين لم يولوا دراسة المديت من الاصتهام ماستحقه ، فترام ينصرفون عنه ولا يرجعون إلى الأصول لكى يستنبطوا منها الأحكام ، ويتخذوها مادة للدراسة ، وإنما اكتفوا جلك الأحادث المجموعة في كتب الفروع ، وبحملوها مرجعهم الوحيد من غير تحفظ ، كما أشرنا إلى ذلك . ويعلق الأستاذ ليق بروفنسال على ذلك بقسولة : « وكان من ألسر هجر الفقها، لدراسة الحديث وما يصل به من مصادر أن ألغى علم أصول الفقه

<sup>(</sup>۱) البيذق ' ص ١٣٦

<sup>(</sup>۲) المراکعی ، ص۲۱۰ ـ ألمتری ، ج ٦ ص ۲۰۱

۱۹۶۱ ، ص ۷۵ ... المتری ج ٦ ص ۲۰۷

 <sup>(1)</sup> استولت عليب قوات قشتاني وندية وتطسيلانيه ويبزية ويتوية مشتركة
 (25) روسف أشياخ ، تاريخ الأندلى فيأجد المرابطين
 (145) حدين ، ص ٢٢٥ )

الذي تستنبط بمقتضاء أحكام قد نكون جديدة ، وأدىالإعتادعلي الفروع التي تتضمنها كتب المذهب إلى نجــريد الدراسة من روح الكشف الجذانة ، وانساق القوم ورا. التقليد،وانصرفوا عن النظر والاجتباد،وكان موقف الدراسات الكلامية في موضعه مرس الجمود المشتهى عند ظهور دعوة ابن تومرت ،ومن هنا لم بلبث هذا الناقد البربري حين عادمن المشرق أنصدمته العقيدة السائدة في المغسرب، وراح بناهضها بأقصى قوة ، إلا أن ذلك لم يكن قط المأخذ الوحيد الذي أخذه المهدى المقبل على المرابطين ، بل كان هناك ماهو أشد خطرا في رأيه ،ألا وهو التجسيم ، وكان منشأ هذا المحطأ فى نظره ءأن فقهاء المفرب في عهد المرابطين خلافًا لزملائهم في المشرق ،وقد بلغوا حينئذ من النطور غايته فيا يتعلق بمباحث علم السكلام، ظلوا يلتزمون في الآبات القرآنية التي فيها ذكر لصفات الله النص الحرفي لما بما يفضي إلى تجسيم للمذات الإلمية ، وإلى إثبات صفات جسانية له تعالى ، كانت هناك بطبيعة الحال عقبة كأداء بين هذه النظرية القائمة على التفسير الساذج لما تعير منه النصوص الأصلية وبين النظرية القائلة بالتنزيه المطلق على نحو ماتعلمه ابن تومرت من أساتذته المشارقة ، واعتنقها في حماس كبير ﴾ (١) .

كذلك أثارت قراءة كتاب إحياء عسلوم الدين للغزالى فى بلاد المغرب موجة من الغضب عند فقهاء المرابطين الان قراءة الناس لهذا الكتاب كانت شؤما على نقوذم الهسائل ، إذ كان الغزالى قد فضح فيه نزعات الفقها. فى دراساتهم الفقهية ، وحرصهم على الدنيا ، وطمعهم فى الحصول على للناصب الرفيعة ، وحسدم العامل، والزهاد ، ولم يكن العلم فى نظره حرفة كالحرف

<sup>(</sup>١) ليني يروفسال ، الإـلام في المترب والأندلس ' ص ٢٥٠

الأنترى ، أو مهنة دنيوية تمود على صاحبها بالربح العاجــــل ، و إنما هو و عبادة الذلب ، وصبالاة السر ، و قربة الباطن إلى الله تعالى » (١) ، فاتخذ الفقها، فى المغرب قرارا أعلو، على السلطان على بن بوسف سنة ٣٠٠ هـ ، و يقدى باحراق كتب الغزالى فى أنحاء دولة المرابطين . و كان من الطبيعى أن يتور أهل المغرب على هذا التصرف ، ولكن الفرقة المسيحية النى استعاد بها على بن بوسف فى المغرب ، و كان يقودها الفائد الفطلاني روبرتير كانت تحول دون قيام الأهالى بالثورة . ولذلك نبصة الثورة من مصدر آخر هو ثورة المهدى بن تومرت (٢) .

<sup>(</sup>١) أبوحامد النزالى : احياء علوم الدين : ج ١ ص ٤٥ : طبعة مصر سنة ١٢٠٧ ﻫ

<sup>(</sup>۲) السيدعبد النزيز سالم ، المتزب الاسلاى ، ص ۱۳۸

#### ( 0 )

#### منشآت الرابطين في المغرب

### ا \_ دور الرابطين السياسي وألحضاري في المغرب:

لا تم لوسف بن تاشفين فتح بلاد المفرسة ١٩٠٩ ه ، استطاع الصنهاجيون ان بغرضوا نفوذه في الفسم الغربي من بلاد المقرب ، و بهزموا أعداء مم الزاتين المدن المفلس طبه و بالمواطقة و أصراء بني فريرى من التفلس طبه به وبذلك و بط المرابط و نابط لا المنابط و الموافقة و كما كان الحال في العهود السابقة (١٠ . و يرجع إليهم القضل في تكوين الموحدة السياسية للمقرب الأقصى حن نابط يكن المفرب الأقصى حن ظهور المرابطين دولة قائمة بذاتها ، فالى يوسف بن تاشفين يرجع الفضل في ضما لا راضى المغربة للمرة الأولى في وحدة و ثيقة تحتارا و أسرة واحدة من المفرد الموحدة من المفرد الموحدة المعرب المفسل في وسنفل في وسنفل في وسنفل أن المفرد الموحدة والمهة حتى العصر الحاضر.

أما من ناحية البناء الإجتاعى والاقتصادى ، فقد كان للرابطينالقضل فى قيام تجمعات عراقية هامة مثل مكتساس وتلمسان ومراكش <sup>(۲)</sup> عسلى الرغم من قضائهم عسلى التكتل البرغواطى أساس قسسوةالسهول للغربية، و تدميرهم لقوى والمجاشر أثناء صراعهم مع قبائل زنانة وبرغواطة .

ومن الناحية الدينية عمل المراجلون على نشر المذهب المالكي في البلام فانهي الا<sup>م</sup>ر بالمغرب إلى ارتباطه بوحدة مذهبية وتيقةتقوم أساسا عسلي

Marçais, le Berberie, p. 231 (1)

Terrasse, Histoire du Maroc, t. 1, p. 257 (y)

لذهب المالكى . كذلك يرجع إلى انواجاين القضل فى وفيراية الحهاد شد النصارى فى إسبانيا ، فأنقذوا بذلك الا-لام فى إسبسانيا مرت استوداد مسيحى وشيك .

أما من الناحية الفنية ۽ فالمرابطون هم الذين دفعوا الحضارة الا ُندلسية إنى الا'مام،وفتحوا أبواب المغرب ليتلق فيضا من التأثيرات الا'ندلسية التي بدأت تندفق في عصرهم على البلاد المغربية ، بعد أن كات مدد الا بواب موصدة في العصور السابقة أمام هذه التأثيرات، فلم تكن تنفذ منها إليها إلا ماكان يتسلل عن طريق منافذ فتحيا الاثمو بون في سبتة وفاس . ولا ول مرة ارتبط للفرب والا تدلس في وحدة فنية وثيقة ، وأصبحت الا تدلس في المجال الفني أستاذا للمغرب ، فساد الفن الا ندلسي في المغرب ، وظهرت تقاليده وأضعة وضوحا تاما فيا تخلف من آثار المرابطين في المغرب (١) . وإذا كان يوسف بن تاشفين قــــد أبدى امتعاضه عند زيارته لإشهيلية من مظاهر الترف الاندلسي، فانه لم يلبث أن شجع شعراء الاندلس وأدباءها وأهل العلم منها إلى الوفودإليه ، بعد أن أسقط ملوك الطوائف ، فاصطنعهم الجزيرة من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بني العبـاس في صدر دولتهم ، واجتمع له ولا بنه من أعيدان الكتاب وفرسان البسلافة مالم يتفق اجتماعه في عصم من الاعصار » (٢٠) . ومن هــــــؤلاء أبو بكر

Tarrasse, l'art Hispano meurosque, Paris 1983, p. 223- (۱)

Marçais, l'Architecture musulmane d'Occident, pp. 185 - 187

للمروف بابن القصيرة، كانب المعتمد، وكان من أهل البسلاغة، ثم الوزير أبو محمد عبد الجميد بن عبدون ، وأبو القاسم بن الجد المعروف بالا"حدب ، وأبو بكر محمد بن محمد المعروف بابن القبطرنة ، وأبو عبسد الله بن أبي المصال، وأخوه أبو مروان وغيرهم (١٠) . وعلى هذا النحو تبــدل بلاط يوسف بن تاشفين دفعة واحدة من بلاط يتسم بالمحشونة والبساطة إلىبلاط متألق متحضر (r) ، وأخذ أمراء للرابطين منـــــــذ أيام يوسف من تاشفين يستقدمون من الاتندلس كثيرا من رجال الفن والبناء ، وبشركونهم في الا عمال الفنية بالمغرب، فقد ذكر الا دريسي أن على بن يوسف عندماعزم على بناء قنطرة على وادى تنسيفت ، استقدم من الا ندلس الحبراء في بناء الغناطر (١). ويذكر الا"ستاذ تراس أن حصن تاسفيموت الذي أقيم في سنة ١١٢٥ م في عبد الامير على بن يوسف تم بناؤه تحت إشراف مبندس أندلس هاجر إلى مراكش، اسمه الفلكي (١) ، وإنَّ كان البدق بذكر أن الذي بناه هــو ميمون بن ياسين (٠) . ويذكر الجزنائي أن على من يوسف أمر قاضيه أبي محد عبد الحق بن عبد الله بن معيشة الغرناطي بعدل منير جامع القروبين بفاس (١) . كذلك ندل الآثار المهارية البـاقية في تلمسان

<sup>(</sup>۱) تشن المرجع ص ۱۷۳ ، ۱۷۵

<sup>(</sup>٢) كنى برونسال ' الاسلام في المغرب ، الأندلس ' ص ٣٤٧ (٢) ليني يرونسال ' الاسلام في المغرب ، الأندلس ' ص ٣٤٧

<sup>(</sup>٣) الأدريسي ، ص ٦٩

Terrasse, l'art hispano mauresque, pp. 226, 227 (t)

<sup>(</sup>٠) السنق ، ص ١٢٨

<sup>(</sup>١) الجزئاءي ، ص ٢ ۽

والجزائر ومراكش على ان فنانين ومهندسين أندلسيين ساهموا مساهمةفعالة في بنائها ونزيينها بالزخارف على للنحد الذي ستراه فيا بعد .

# ب \_ دراسة لاهم مساجد الرابطين في القرب :

امتم الرابطون بينا، المساجد اهتماما خاصا ، والدليل على ذلك أن يوسف ابن تاشقين عندما دخل مدينة فاس في سنة ٢٧ هـ ( حصنها و أتقنها ، وأمر بيدم الأسوار التي كانت بها فاصلة بين المدينين ، عدوة الغروبين وعدرة الأدلس وردها مصرا واحدا ، وأمر بينيان المساجد في أحوازها وأزقتها وشوارعها ، وأى زقاق لم يحد فيه مسجدا عاقب أله وجوزهم عسملى بناه مسجد فيه . . . . (١) . ولما هدم الأسوار الفاصلة بين مديني فاس مسجد فيه . . . . و (١) . ولما هدم الأسوار الفاصلة بين مديني فاس هذا المحامم في عبد ابنه على بن يوسف بزيادة كبيرة فيسه ، بينا ترك جامع الأقدلس على حاله حتى أضيف إليه في عصر محد للناصر الموحددي سنة مذا المحامم وقي تاكرارت بتلسان ، كما أسس جامم مراكش ، مؤتنة وفي ندرومة وفي تاكرارت بتلسان ، كما أسس جامم مراكش ، وكان يعمل في الطبئ والبناء بيده مع المقومة والفعلة ، وقد أعاد ابنه على من وسف بناء هذا المحامم عورا نصر المجر فشيده بناء هذا المحامم عورا نصر المجر فسيد بناء هذا المحامم عورا نصر المجر فسيد المحامم عورا نصر المجر فسيد بناء هذا المحامم عورا نصر المجر فسيد بالمحامم عورا نصر المحرد بالمحامم عورا نصر المحرد بالمحامم عورا نصر المحرد بالمحام عورا نصر المحرد بالمحدد المحدد المحدد المحرد المحرد المحدد المحرد المحرد المحرد المحرد المحدد الم

وجامع تلمسان بناء مستطيل \*\*\* كَلِّ طُولُهُ مَنَ التّهَالَ إِلَى الحَيْوبِ ٥٥ مَرَّا ﴾ وهرضه من المترق إلى الغرب ٠٥ مترًا . وتاريخ بناء هذا الجامع حسجل فى كتابة تسعية تدور بقاعدة قبـــة الحراب ، وتشع إلى الغراخ من بنائه فى

<sup>(</sup>۱) روش الترطاس ، س ۱۹

سنة ٣٠٠ هـ، أما اسم ملشىء هذا الجامع ، وهو الأمير عسلي بن يوسف ، الذي كان سقوشا في الجص، فقد شوهه الموحدون عند دخولهم المدينة . ويتألفالمسجد من بيت للصلاة مستطيل الشكل ، وصحن مربع تكتنفه من الغرب مجنبة تتألف من أربع بلاطات ، الاثنتان المتطرفتان منها غير كاملة ، إذ تحدد شكلها بالبناء القرسائم لصق الجامع من الجهة الفربية . أما المجنبة الشرقية فنتألف من ثلاث بلاطات تعتبر امتداداً لبلاطات بيت الصلة . وبشتمل بيت الصلاة على ١٣ بلاطة عمودية على جدار القبلة ،وتستند عقود الجامع على حسة صفوف من الدعائم تمند بحذاء جدار القبلة ، كل منها يشتمل على ١٧ دعامة . هــذه الصفوف من الدعائم تقسم سطح بيت الصـــلاة إلى ٣ أساكيب تمتـــد من الشرق إلى الغرب ، وبمعنى أصح إلى مجومتين من الأساكيب كل منها بضم ثلاثة . وتفصل بين المجموعتين دعائم مصلبة الشكل تقوم عليها باثكة من العقود المتعددة الفصوص ، نقطع المسجد عرضا محذاه جدار الفيلة . أما العقود الا خرى المتجهة عموديا على جدار القبلة فمن النوع المنفرخ الذِّي بشبه حدوة الفرس . وسقف المسجد خشبي مسطح ، يعــلوه سطح منشورى الشكل أو مستم على النحو المتبع في جامع قرطبة . والبلاطة الوسطى نزبد في الانساع عن البلاطات الا عرى ، وبقطع سطحها قبتان ، يعلوهما جوسفان من المحارج، واحدة منها تقع بأعلم الأسطوان الأوسط من القسم الشالي من البلاطة الوسطى ، أي في نفس الموضيح تقريبا الذي تقوم عليه القبة المخرمة الكبرى المساة بقبة فلافسيوسا بجامــع قرطبة . أما القبة الثانية فتتقدم المحراب ، وهي قبة من النوع القائم على الضلوع المتقاطعة، تذكرنا بقباب المسجد الحامع بفرطبة وقباب مسجد باب مردوم بطليطلة ء وتختاف عنها فى أنها تقوم على جوفات ركنية مقربصة ، وينبت من القاعدة للربعة للمبة ١٧ مقدا كبيرا لمرزأ تتقاطع فما بينهـا تاركة فى الوسط قبيبة مقربعة ، وتزدان الدرانات الناشئة من تقاطم المقود جوريقات مقرغة فى الحمس ، ويعجلى تقاطع العقود من الحارج أيضا . وكان يحيط بأسطوان المحراب ، أى بأدنى قاعدة هذه الفية مقصورة من الحشب ، حفظت أجزاء هنها فى متحف تلسان ، ويرجع تاريخ إنشائها إلى سنة ١٩٧٥ ه.

و بناء جامع تلسان مر بثلاث مراحل : المرحلة الأولى عنـــد بنائه على أيام يوسف بن تاشفين في سنة ه٧٥ هـ ( ١٠٨٧ م ) ، والثانية في سنة .٣٠ هـ عندما زينه على من يوسف الزخارف الرائمة التي بزدان بها خاصة في وجه المحراب وجداره والبلاطة الوسطى . ويعتقد الأستماذ مارسيه أن يخمر اسن ابن زبان ، من سلاطين بني عبد الواد ، هو الذي أضاف إلى الجــامع القسم الثيال من مسطح بيت الصلاة بما في ذلك القبة الثانية والصحن والمئذنة (١). ترتفعان في أعلى بلاطــة الحراب، وأن مهندس هذا الجامع تأثر في بنــائه بهناه جامع قرطبة من هذه الناحية ، وفي هذه الحالة تصبح أعمال بني عبد الواد مجرد ترميات لبناء كان قائما بالفعل منذ أيام عسل بن يوسف . أما المسجد الجامع بالجزائر ، فقد أقبم أيضا في عهد بوسف من تاشفين ، ويعتقد الا°ستاذ مارسيه أنه أسس في سنة . وع هـ، وهو التاريخ المسجل على منبر الجامع (٢) ، وإن كنا نعقد أن هذا السجد أقيم قبل هذا التـــاريخ فيا بين عامى ١٧٠ هـ، ١٧٥ هـ. وبيت الصلاة في هذا المسجد يشتمل على ١٦ بلاطة

Marçais, l'Architecture musulmane, p. 197 (1)

Marcais, l'Architecture mus. p. 191 (7)

عمودية على جدار الفابقة ، تخترقها حمسة أساكيب عرضية . وفلا حظأن كل من بلاطة المحراب وأسكوبه تزيد فى الانساع على البسلاطات والاساكيب الاسخرى . وبحيط بالصعن الات عجنبات : الشرقية والغربية تشتمل كل منها على تلانة أروقة تحدد بامنداد بلاطات بيت الصلاة ، أما الشهائية فلانضم إلا رواقا واحداً . ومقود المسجد السودية على جسدار القبلة من النوع للشوخ للنكسر ، أما الموازية للجسدار القبلى فخصصة ، وتمرتكز هذه المقود كما هو الحال فى جامع تلمسان على دعائم ، بعضها مستطيل الشكل والبعض الآخر منها مصلب الشكل (١) .

ومن أروع آثار المرابطين ، قبة البروديين بمراكش ، وترجم إلى عصر على بن يوسف، وتقع فى وسط المدينسة ، وكانت تؤلف جزءا من ملعقات بامع على بن يوسف، وهى من أروع القباب المرابطية البداقية، وتقوم فى أركان الممن الذى يقوم عليه عنى الفية جوفات التكسوها زخارف حمية رائصة ، من الموريقات المدقيقة الى تقدل أوراق الا "كشس فى تكوينات رائعسة ، وتنوسط الجوفات قواقع مروحية فى غاية الروعة والجال (١) .

ج \_ جامع القرويين بغاس :

وأعظم آثار المرابطين على الإطلاق الجامع المعروف بالقروبين بفاس ،

Ibid. (1)

Boris Maslow, la Qoubba Barudiyyin a Marrakech, al. (\*) Andalus, vol. XXII 1948 - Marçais, l'architecture musulmane d'd'Occident, s. 200

الذي يسير من أهم المساجد الجامعة في بلاد المغرب ، وأكرّه ها شهرة ، باعتياره جامعة إسلامية قديمة يمكن مقارتها بجامعة الازهرق الفاهرة .وقد كان فذا الجامع أر بالنم في مساجد فاس كلها ، إذ كان نظاماه الديد يؤلف طسابعا انتشر في كنير من مساجد فاس ومكناس ومراكش حتى وقتنا الحاضر (۱). وقد وصل إلينا تاريخ بنا، جامع القروبين بفساس مفصلا بخضل روايات أوردها ابن أبي زرع في روض القرطاس والجزئائي في زهرة الآس: ولقد مر بنا، جامع الفروبين بثلاثة أدوار: الاول عند تأسبه سنة و78 ه (۱۸۵۹) (۲) و ولكاني عند الزيادة فيه سنة م78 ه (۱۸۵۷). ولكانك عندما زبت مساحت في عصر المراجلين في سنة ٣٠٠ ه من سائر الجهات .

ويذكر ابن أبي زدع أن اغطبة لم تول و جامعالترفاء الذيبناء إمريس بعسدوة القرويين ، وجامع الاشياخ من صدوة الأندلس طــــول أيام

Lambert, les mosquées de type andalou en Espagne et eu (1) Afrique du Nord, al - Andalus, vol. XIV, 1949

<sup>(</sup>٣) شر الأستاذ عبد الهادى التارى في الأرض التي كان يتوم عليها المسجد الأول على لوسة تأسيسية قباسم تتضمن النس التالى: [ مذا منا أسربه الإمام أمره. اقد داود بن النويس أبناء الله وتعرم] ، ويستنجم الأستاذ التارى أن هذا لمسبد أقيم في سنة ١٣٧٣ في ابام الأمام داودين الديس، (أنظر مثاله: نظرية جديد في بناء جامنا النرويين في مدينة مهدا أهر اسات الإسلامية يعمريد ١٩٧٨ ، ومثاله: المروف النتوسة بالترويين في عدما الآثار عالم تمام التالي المام التالي المنافذ التي لا يشيد الى بناء المام عين الأرجم أنه يشير الى يشاء المبام وليس الشرورى أن يكون خاصا بيناء المام عين الأرجم أنه يشير الى يشاء المام وليس الشروري أن يكون خاصا بيناء المام عين الأرجم أنه يشير الى يشاء المام وليس من الشروري أن يكون خاصا بيناء المام

الادارسة ﴾ ، فلما اتسمت مدينة فاس ، ووفد إليها العرب والواد من أنحاء المفرب والا'ندلس، ضاق كل من الجامعين بالمصلين، واستلزم الا'مر مناء حاممين جديدين ، وكان في جملة هؤلاه الوافدين رجــل عر بي من القيروان اسمه عمد بن عبد الله الفهرى ، فمات و ترك أمسوالا كثيرة ورثتها ابنتساه : فاطمة المدعوة بأم البنين ، ومريم · وأبدت الابنتــان رغبة صادقة في صرف قسم من هذا الإرث الكبير في عمل البر والحير ، ويبدو أنها سمعتا بغييق جامعي العدونين ، عن الانساع لجهور المصلين ، وقيام مشكلة بناء جامعين جديدين / فشرعت فاطمة في بناه جامع الفرويين في مستهل رمضات سنة و ٢٤٠ هـ ، و كأن في موضعه حقل ممتلكه رجل من هوارة، فاشتر ته منه فاطمة وتطوعت بالإنفاق على البناء من إرثها . وتذكر الروابة أن جميع مواد بناء الجامع استخرجت من أرض المسجد نفسه، وفي ذلك يقول الجزنائي: و فحفر في أرضه ، وأخذ منها التراب والكذان لبنائه ، وحفر بهــــــا بئرًا لا ْخَذَ المَاء لبنائه، ونصبت قبلته على نحو قبلة جامع الشرفا. الذي أسسه الإمام إدريس ﴾ (١). وكان هذا الجامع الا ول يتألف من قسمين : بيت الصلاة والصحن، وكان بيتالصلاة بشتمل على أربع بلاطات عرضية تمتد من الشرق إلى الغرب، تتوسطيا بلاطة وسطى أكثر ارتفاعا من البلاطات العرضية الاخرى . كان طول بيت السلاة من الشرق إلى الغرب ءائة وخمسين شبرا أي ما يعادل ٣٠ مترا ، وجعلت فاطمة جراب في موضع الربا الــــكبرى الموجودة في المسجد في الوقت الحاضر ، وأقامت صومعة غير مرتفعة في

 <sup>(</sup>١) ابن أنى زوع ، روض النرطاس ٬ ص ٢١ الجز إدي ، من ٣٥ \_ ابن الناضي،
 جلوة الانتباس عن ليني بروضال Extraits ، ص ٢٢

موضع الفية التي تعلو العائزة الحالية . وبذكر الأستاذ جورج مارسية أن هذه المعلومات التي زودنا بها المؤرخان السابقان على جانب كيد من الاهمية لا نها أخدت لنا تحديد المكان الذي كاربشفله ببت العملاة القدم من جامع الغروبين في صورته الحاضرة . وبؤكد الاستاذ مارسية ، وبؤيده في ذلك الاستاذ لابير أن طول ببت العملاة القدم كان يتحد من بداية البحلاط الرابع من المصحد حتى نهاية البحلاط الرابع من المسجد المالي ، وكان عرضه يشتمل على العقود الانتي عرف عوضده المعلق أخدا المعرف من المحدد المعرف منان من العقود تقطع بيت المعلاة من الصحن حتى جدار في حين كانت المعددة تقوم على الراجعة الشمالية المسجد في عود المحراب في حين كانت المعددة تقوم على الراجعة الشمالية المسجد في عود المحراب في حين ذلك شأن مثذني جامع القيروان وجامع قرطبة ، ومثلاثة العروس بجامع دهن () .

وظل المسجد على هذه الصورة القديمة حتى دالت دولة الادارسة ، فلما تولى بنو زناتة حكم البلاد ، واستقام أمرم بالغرب ، بنوا الاسوار حسول أدياض العدوتين ، وزادوا فى جامع القروبين زيادة كبرى ، حدودها ظاهرة حتى اليوم ، تشمل بلاطات وصومهة ، وذلك حين كثر الناس فسساس، وانتابوها من كل صوب ، وأصبح جامع الشرفاء القديم ضيقا لا يتسنم لكل من كان يؤمه من المصلين ويمكنا تحديد هذه الزيادة بالنسبة للمسجد المالي على النحو التالى ، مد الاحمير أحد بن أبى بكر البلاطات العرضية مسافة عسة على النحوة المالي

Marçais, l'architecture, p. 198 - Lambert, les mosquées de (1) type andales

وتلاحظ أن هذه المئذة تشبة إلى حد كبير ما "ذن قرطبة وإشبيليـة في عسر الأمير عبد الرحن الأوسط، وإن كانت تغلب عليها البساطة . وفي داخلها درج حلزوني يدور حول دعيمة مربعة ، وبجدرانها من الحسارج فتحات ضبقة تشبه منافذ السهام، كان الغرض منها تزويد الدرج بالضوء، وبأعلى المئذنة نافذة على هيئة عقدين تومين متجاوزين، يستندان على عمود مشترك، ويحيط بهاإطار مستطيل على النحو الذي تراه في ماذن الائدلس

<sup>(</sup>۱) الجزامى ، ص ٣٦ ــ جلوة الاقتباس ، ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) نفس المرجم ' ص ٣٧

كلها ءوفي أعلى نهاية جدار المئذنة شرفات هرمية . أما سطح المئذنة فتعلوه قبة ، يتوجها سفود بارز ركبت به النفاحات المذكورة (١) . ولم تحتفظ هذه المئذنة بمظهرها القديم في عصر جي أمية ، إذ كسيت بطبقة من الحص في سنة ١٨٨٨ ه ( ١٢٨٩ م ) ، فقيد أمر السلطيان أبو يعقوب يوسف بن عبد الحق المربني قاضيه أبا عبد الله بن أبي الصبر باصلاحهـ وتبييضها من أموال أعشار الروم ،فشرعفى تبييضها، وكسا المئذنة بالجصوالجيار ،وسمر للسامير الكبيرة بين أحجارها، ليثبت التلبيس والبناء، ثم صقلها بعد ذلك فتحات بها أوكارا(٢) . ولم يطرأ على المسجد تغيير يذكر حتى كانت أيام الحليفة الا موى هشام المؤيدوحاجبه المنصور بن أبي عامر ، فبني بالسجـــد قبة هي التي تعلو العنزة الحالية أي في الموضع الدي كانت تشغله المئذنة القديمة، ونصب على رأسها أعمدة من حديد ركبت فيها تمانيل وطلاسم. ولقلد أجريت بالمسجدأعمال كثيرة في عهد المظفر عبد الملك بن المنصور ، فبني البيلة والسقاية المستطيلة على يسار الحارج من باب الحفساة وهو باب مفتوح فى منتصف الجـدار الثبالي للمسجد ، وجلب إليها الميــاه من وادي حسن من جهة باب الحديد، كذلك أفام عبــد الملك بن المنصور منبرا من الا بنوس وشجر العناب، وكانمكتوبا عليه ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ،وصلى الله

<sup>(</sup>١) فيما يختص بالمـــآفل الترطبية ارحمالي للطال الآني:

Torres Balbas, la primitiva mezquita mayor de Sevilla, al-Andalus, vol. XI, 1946, pp. 425 - 436

و أرجم الى بحق : تاريخ المسفين وآثارهم فى الأندلس ، ص ٤٠٩

<sup>(</sup>۲) الجزناءي ' ص ۲۸

هلى سيدنا محمد وآله وسلم ، هذا ما أمر به الحليقة المنصور ، سيف الاسلام ، حيد الله هشام المؤيد بالله ، أطال الله بقاء ، على يد ساجيه عبــد الملك المظفر ابن المنصور بن أبى طعر ، وفقهم الله تعالى ، وذلك فى تمان و تمــــانين وثلاثمالة ، (١) . ودام هذا المنبر حتى أمر على بن يوسف بعمل متير جديد من خشب الصندن والابنوس والنارنج والعناب وعظم العاج .

• •

ازدهرت فاس في عصر الرابطين ، وكم السران بعدوة الفروبين حتى الزدهرت فاس في عصر الرابطين ، وضاق جامع الفروبين بالمعلين حتى كان الناس بصلون في الأسواق والشوارع والطرق الهميطة بالحام أيام المجيف، كان الناس بصلون في الأسواق والشوارع والطرق الشمس أيام العميف، فاجعم الفعاء وذا الاهمة فاستحد، فالمستحد، قابل المستحد، قابل المستحد، قابل بالشروع فيها في سنة ١٩٨٨ هـ ١٩٧٩م)، وتحت في سنة ١٩٨٨ هـ ١٩٧٩م، وابتدأ المقاض بن عمل المواحد والمستحد، فارت المستحد، فارت المستحد، فالمستحد، في المستحد، والمستحد، والمستحد، والمستحد، والمستحد، والمستحد، والمستحد، والمستحد، والمستحد، المستحد، المستحد، والمستحد، المستحد، والمارية المستحد، والمارية المستحد، والمارية المستحد، وأماد بناء البساب الفري، المستحد، وأقام على الباب قبة بداحلها فقرى، ذكر ابن أبي زرع نصم المستحد، وأقام على الباب قبة بداحلها فقرى، ذكر ابن أبي زرع نصمه ذي

<sup>(</sup>١) المرجمالسا بق ٬ ص ٤٣

<sup>(</sup>۲) والآن الناوش الكتابية بأحل النا فذ الوسلى الى شلو الحداب كواسلهيت النوع. والغربية من اللبة المستعلية الن تل قبة الحدراب وعلى بين باب الجنائز ۽ مؤكد أل الفراخ من الريادشم في سنة ۲۰۱ فراسيهالمروف مانتينت با لفرويين ص 18

حجة سنة تمان وعشرين وعسمانة ] (١) . وبنيت الريادة بعجر الكذان ،
وتأترفى بنائم غاية الناقئية وكسيت أبواب المسجدجيهما بالتعاص الاسفر،
وأقيمت على كل منها قية . وأقيمت على الحراب قية من الجمل المقربس،
بلنت الناية في الروعة رالجال ، فقد زيات من والحراب بقسوش الذهب
واللازورد وأصناف الأصيفة ، فهرت الناس بحسنها ولالانها (٢) وركب
في شهات القية (النوافذ المشبكة بزغارف الجمس) أشسكال رائعة من
الزجاج الماون (٣) :

وبذكر الأستاذ تراس أن هسنده الا ممال الإنشائية عمد على أيدى قانين استقدمهم الا مير من الا تداس (٢). فق زخارف هذا المسجد نشاهد مجوحات من المراوح التخيلية المرقة والمفتدة التي تشبه أوراق الا كنش، تغمر القسم الا على من البلاطة الوسطى ، وجوفة المحراب من أعلاها ، وأركان القباب ، وتذكر نا هذه الزخارف الباتية بنظائرها في قصر الجمعرية بسرقسطة ، وقصر القصية بمالقة ، وبعض الآثار الزخرقية بقصية المرقة عودا معناطمة، وعمودا مفعيصة ومتجاوزة ومقودا من النوع الذي تتناوب فيه الأفواس نصف الدائرية مع أقواس صنيمة مدينة ، تمثل حلقة الاتصال بين المقود الن نشاهدها في المهترية بسرقسلة ، والمقود الشائسة في مصر الموحدين ، وزخارف جامع الفرويين تجار علينا عنصرا جديدا ظهر لاول

<sup>(</sup>۱) این أین زرع ، ص ۴۳ (۲) این أیر زرح ، ص ۳۳ – ۳۰

را) این این رزح اسا ۱۱ ۱۰۰۱ اسا

<sup>(</sup>٣) الجزناءى عاص ٨٥ Terrasse, la reviviscence de l'Acanthe dans l'art (1)

hispano-mauresque, sous les Almoravides, al-Andalus, vol. XXVI, fasc, 2, 1961, p. 430

مرة فى فن الزخرفة الإسلاميه وهو نظام الزخرفة العبانية الشكل « Serpontiforme » عند منابت العقود ، وهو نظام زخرفى شاع فى عصر الموحدين ، و نشاهد هذا النظام الزخرفى فى أبواب مسجد الجنائز الملحق مجامع الفرويين ، وقد طبق على منابت العقود التوأمية المنفوخة ، ولكن هذه العقود دائرية من أعلى بينا راها منكسرة فى مساجد الموحدين (١).

كذلك ظهرت لا ول مرة فى الزيادة الى أضيفت فى جامع القروبين فى المرابطين ، تقاب مقربصة ، تتمثل فى مسجد المجنائز ، وفى البلاطة الوسطى المؤدية إلى المحراب ( ست قباب مقربصة ) . وقبة مسجد المجنائز تقوم على قاعدة مربعة من المغربصة ، أو مصت بقيبيات صفيرة مفصصسة (٢) . أما قباب البلاطة الوسطى فكلها مقربصة وتكسوها زخارف نيائية فى غاية الروعة والحال ، وكانت هذه الزخارف مفطاة بطبقة من الجسم، أزيات عنها تدريجيا ، فظهرت هسذه الزخارف الناظريرت آية فى دقة الاداء وجال التكوين (٣) .

وجذه الزيادة الرابطية اكتملت عمارة المسجد، واشتمل على حدوده التى براها اليوم، ويمثل محور المسجد من الداخل بلاطسة وسطى فسيحة ، تعلوها القباب المقربصة الست التى أشرنا إليها، ومن المحارج يقطسع صفوف

Torrasse, art almoravide et art almohade, al-Andalus, (1)

Terrasse, l'art hispano- mauresque, p. 235 (v)
Terrasse, l'art de l'empire almoravide; ses sources et son (v)
évolution, dans : Studia Islamica, t. III, 1955, p. 32

الا'سقف المنشورية الشـكل المعتدة بمدّاه جـدار الفبلة ، جوسق منشورى الشكل ، عمودى هلى جدار الغبلة ، بزيد ارتفاعه لم رتفاع هذه الا'سقف'''

أما الذير فقد أقيم على بدى الفاض أبى بحد عبد الحلق بن عبد الله بن مبدد الله بن يصفة الفرناطى ، ولم يتم فى حياته فأنمه القاض أبو مروان عبد الملك بن يضاء القيمى ، وقد صنع من عود الصندل والآبنوس والنارنج والمتاب ، ومتم بالعاج ، وترفى صناعته وتركيه الشيخ أبو يميى المناد (77 . ويعتبر هذا المنبر من أجمل منابر الإسلام ويشتمل على تسع درجات وبزدان جانباه بتشابكات رائمة متعدده الفعلوع قوامها أشكال نجمية ذات نمانية رؤوس، ويشبه فى ذلك منير جامع المكتبية بمراكش الذى صنع بقرطبة . ويحسدد التشابكات المذكورة أشرطة من العاج ، وتزدان المشوات النجمية بتوريقات نخيلية معروقة وغنمة وقالاً سؤب الأندلى المغرق، أما ظهر المنبوعقده الاسمامى فرصمان بالعاج والأخشاب المثينة ذات الألوان المادئة ، وما زال هذا المنبر عفوظا حتى اليوم بجامع القروبين (77).

أما صهن الجامع فقد فوشه الفقيه أبو عبد الله بن داود، وصنع بسكرا وأشرطة غليظة ركبا في قلاع من شفاق الكتارف في سمة الصعن ، فاذا اشتدت حرارةالعميف شدت البكرات فنصبت الفلاع وظلت الصعن كله (٤).

ولما دخل الموحدون مدينة فاس في ١٥ ربيع الآخر سنة ٤٠٠ ه، خاف

Marçais, l'architecture musulmane, p. 198 (1)

<sup>(</sup>۲) الجز نادي ، ص ۲۶

 <sup>(</sup>٣) طرز المسجر حول مدنله بكتابة نسخية من الصدف ، بيها نشت على جانبيه
 كتابات بالحمد الكوفي من العاج ( راجع الحروف المنتوشة بالغرويين ، ص ٤٤٩ )

<sup>(</sup>٤) ابن ابي زرع ٬ ص ٣٥ ، ٣٦ ــ الجزناءي ، ٥٠

فقها. المدينة وأشياخها أن يأخذ الموحدون عليهم هـذا الإسراف فى النقش والرغرفة والنذهيب بالحراب والقباب ، و فأتى الحامون الجامع تلك الخلية، فنصبوا على ذلك النقش والتذهيب الذى فوق الهراب وحوله بالسكاغيد ، ثم ليسوا عليه بالجمس وغسل عليه بالبياض وذلك » ، فالمختف هذه النقوش وأصبحت بياضا (١) . ولكن هـذه الكسوة الجمعية أريحت فى سنة ١٩٤٩ فظهرت القوش والزخارف بألوانها الزاهية الرائعة .

# د \_ اثنل القلاع والأسوار :

ذكر صاحب روض القرطاس أن يوسف بن تاشقين عندما أمر بيناه مراكش ألم قسبة صغيرة لمفظ أمواله وسلاحسه في موضع يعرف بسور المغيرة من ددية مراكش شال جامع الكتبين (٢). ولقد أسفرت المفريات الاثرية الى أجريت حديثا في الموضع الذي كان يقوم عليه جامع الكتبية اللاثرية الى أجريت حديثا في المضع الذي كان يقوم عليه جامع الكتبية مقامة من قطع المجرغير متنظمة القطع ، ولسكنها موضوعة في صفوف مصطفحة ، أما المجبر المسقول فكان يستخدم في الأركان . هسدنه اللطريقة نذكرنا بنظام بنا. قصر اليحر الحادي وتحصيات المهدية . وتظام نها ب باب قصية مراكش إيضاء يحلو لنا تأثيرات إفريقية واضعة المالم، كان من النوع المورود بالمرافق الدغية . كذلك نجمد عفورا طي البرجين كان من الدعل البرجين يكتفان المديل جونات نصف دائرة تذكرنا أيضا بنظارها في فن

<sup>(</sup>١) الرج السابق وص ٢٧ ــ الجزئادي ، ص ٥٨

<sup>(</sup>٢) تنس الم عبر ' ص ٨٩

العارة الزيرية والحادية (١) .

وفى عصر على بن يوسف زودت مراكس بسور من الناية على النظام الأندلسى ، وقد م النقيب عن باين من أبواب هـذا السور الفديم هما باب المسروس ، وباب قى الجهة الفرية لعله باب الخنزن ، وقد ثبت أن أحدما على الأقل كان مبنيا على نظام المرافق (٢٠) . وقد أنيت الحفريات الاثرية أيضا الأقل كان مبنيا على نظام المرافق (٢٠) . وقد أنيت الحفريات الأثرية أيضا كانت مستوحاة من النمن الأندلس سواء من ناحية التخطيط أو من ناحية الزخرفة ، فقد كشف عن بو له ممران متصامدان على النحو الذي تراه فى الاثدلس فى قصير متقوط Montesquad بمرسية (٢) . وقدد استخدم فى البناء العالمة فى الجمس مدهونة باللون الاحمو والأصفر ، وقدد استخدم فى والأصفر ، وقدد التخدلس فى القرن الراجم والأصفر ، وقدد أقام على بن يوسف أمام باب قصبة أيه فوارة زينها الهجرى . واقد أقام على بن يوسف أمام باب قصبة أيه فوارة زينها بتأبكات هندسية رائعة موارة على طبقة جصية ، ولا تختلف هذه الزخارف بي حال من الاحوال عن زخارف قصية متقوط بمرسية (٢٠).

وقى تلمسان اكتشفت آثار لسورها القديم الذي بناه بوسف بن تاشفين

Meunis et Henri Terrasse, Recharchea archsolog - (1) iques à Marrakech, Paris 1952 - Terrasse, l'art de l'empire almoravide : ses sources et son évolution, pp. 27 - 29.

Terrasse, l'art hispano - mauresque, p. 224 - Marçais, (v) l'architecture musulmane d'Occident, p. 219

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم ٬ دائرة معارف الشعب ، عدد ٦١ ، مادة مرسية

Terrasse, l'art de l'empire almoravide, p. 13 (1)

عندما المخط تكرارت غربي أغادير القديمة ، عند باب القرمدين وما يليه ، وإن كان لم يتحقق بعد نسبة هذه الآثار المبلية بالطباعية إلى عصر يوسف ابن تاشنين (۱) . كذلك بمعقط سور أغادير القديمة بباب قديم يعرف باسم باب الانجاء، وهو باب منتوح فيسور مشيد بقطع حجيرية غير مهذبة القيام ، وعقد الباب من الآجر ، منفوخ متجاوز ، ويقوم على صفوف من الحجارة المصفولة على النظام الروماني، ويشبه هذا الباب في نظام بنائه الباب الرئيسي بطامة آمرجو (۲) .

ويذكر البيذق أن المرابطين أفاموا حصونهم ﴿ فَي مُواضِعُ دَارِتَ بِهِــا الحِبَالُ مَن جميع الحِبَاتُ لَكَي ينتصروا بها علىالموحــدينُ أعزهم الله ﴾ (٣) ، ومن هذه الفلاع قلمة آمرجو وقلمة بني تاودا ، وقلمة ناسفيموت .

وقلمت بني تاودا و آمر جو من الفلاع المرابطية الأصيلة ، وقد بنيت خصيصا لمرافية سكان الجبال في منطقة الربف . أما قلصة بني تاودا فقد ينيت بقطع حجرية نمير مهذبة القطع ترتبط فيما بينها بملاط شديد الصلابة ، و نظمت هذه القطع المجرية في صفوف متنظمة ، وللأسف لم يتبق من هذه الفلمة إلا أجزاء يسيرة ، تقتصر على الأسوار ، وفي وسط الفلمة آثار بنساء لمله كان ناصا با فقصية .

أما قلمة آمرجو فتقوم على مرتفع من الأرض يشرف على وادى ورقة المتفرع من وادى سبو جنو فى قلمة بنى ناودا ، وهى من أروع أمثلة ألمهارة

Ibid. p. 28 (1

Marçais, op. cit. p. 220 (7)

٣) السنق ، ص ١٧٨

الحرية فى المغرب فى عصر المرابطين . وفى بنا . هذه الفاهة تنداخل التقاليد الحلية مع التأثيرات الا تداخل التقاليد على المغرب الاسلامى فى عصر على بن يوسف ، والتأثيرات الإسبانية السيحية الى حلها النصارى المرتزق . فى المبيش المرابطى (١) . و تنجلى هسدة التأثيرات المسيحية فى الا تراج يميل إلى الاستطالة ، ويدعم سورها المخارجى ٢٧ برجا نصف دائرية ، تقوم يميل إلى الاستطالة ، ويدعم سورها المخارجى ٢٧ برجا نصف دائرية ، تقوم الموارها تسلانة أبواب ، وينتصب أمام السور وفى داخل الفاحة ترتفع قصبة صفيرة مستطيلة الشكل ترتسكز فى أركانها أبراج نصف دائريه ، ويفتح فى سررها بابان (٢) ، والباب الرئيسي لفلمة آرميه عيصلة المنكل ترتسكز فى أركانها آمرجو له نمر يحصل مباشرة بمدخليها ولا أثر فيه النقاليد الاندلية .

وقلمة تاسفيموت من أم الفلاع الني أسسها المرابطون لدافعة للوحدين بناها ميمون بن ياسين، وكانت تقيم بها حاسية مرابطية من مائتى فارس، وخسيانة من المشاة لحراسة بلاد هزرجة (٣).

وتقع هذه القلمة على بعد ٣ كيلو مترات جنوب شرقى مراكش ، وعلى

Terrasse, La forterasse almoravide d'Amergo, al-Andalus (1) vol. Viii, pp. 389-400

Terrasse, l'art hispano - mauresque, p. 226 - (v)
Marçais, l'architecture musulmane d'Occident, p. 219 - Terrasse,
la forteresse almoravide d'Amergo.

 <sup>(</sup>٣) الياق ، ص ١٢٨ . ويذكر الاستاذ تراس صلاعن الحلل الوشية أن الذي تولى
 بناء ظلمة تاسفيمون رجل أندلني اسه الطلسكر ، ارجم الى :

بعد نحو عشرة كيلو مترات شرقى أغمات ، على سطح هضبة أطرافهـا ذات أجراف وعرة شديدة الانحدار ، يصعب على الغازين ارتقاؤها • وأسوارها تمتد على حافة الهضبة كلها ، متتبعة تعرجاتها وتندمج قواعد هذه الاسوار في صغور المفية نفسها (١) . ونشرف قلعة تاسغيموت على وادي أغات أولان المتفرع من وادي تنسيفت الا'على ءومن هنا ندرك أن الفرض مرس بنائها هو حماية عاصمة المر ابطين : وينفتح الياب الرئسي للقلمة ، وهو الياب المعروف باسم باب الموحدين في الجبة الشالية الغربية ، وهناك ماب آخه في اللجبة الشمالية ، ولكنه بال صغير أقرب إلى أن يكون خوخــة أو نقية . واأنلعة من الداخــل معسكر فسيح كانت نرابط فيه حامية كبيرة العـــد. ولا أثر بداخله اليوم لبناء ثابت إلا في الجانب الغربي حيث تقوم بقايا بناء واسع، لعله كان حصنا يقيم فيه رئيس الحامية ، أو مخازن للمهمات والعدد. وقد راعي بناة القلعة ، أن تكون مزودة بكل شيء ، استعمدادا لحصمار طُويل الامد، ولذلك زودت بالمياء من نبع في المضبة ، حيث كانت تجرى القلعة في سنة ١٧٥هـ، وخلموا أبوام!، وركبوها على باب الفخارين بمدينة نينملل <sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> Terresse, l'art Hispano - mauresque, p. 227 - Terresse et H. Basset, Sanctuaires et l'orteresses almohades, Paris, 1933, p. 379.

Terrasse et H. Basset, op.cit. p. 382 (1)

Terrasse et Basset, Sanctuaires et forteresses almohades, (Y) p. 380

<sup>(</sup>٣) الينق ، ص ٨٤ ، ١٢٨ ، ١٣١

# النصال محادى عشر

# المغرب في عصر الموحدين

# (١) ظهور الموحدين :

المهدى بن تومرت فقيه السوس ، وعبد المــــؤمن بن على ضراج
 الموحدين

ب - الاشتباكات الاثولى مع المرابطين

(٢) فتوحات عبد المؤمن بن على

ا ــ المرحلة الا ولى : إسقاط دولة المرابطين

١ - فتح تلمسان ووهران ٢ - فتح فاس ٣ - فتح مراكش
 ب - المرحلة الثانية : فتح الاندلس

ج - المرحلة الثالثة : فتح المغربيين الأدنى والأوسط

(٣) عصر أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن

ا ــ الصماب التي واجهته في المغرب والاندلس

ب - جهاده في الا ندلس واستشهاده في شنترين

(٤) المنصور بطل الأرك

ا ـحروبه مع بني غانية

ب - جوازه الا ول إلى الا ندلس واسترجاع المسلمين لشلب

ج - انتصار أبي بوسف المنصور في موقعة الأرك

د ــ غزوة طليطلة في سنة ٩٠ ه. ه ــ النزوةالثالثة ,

(ه) محمد الناصر وهزيمة الموحدين فى المقاب 1 ــ تورات المغرب فى عصر محمد الناصر ب ــ هزيمة المسلمين فىالمقاب ج ــ انهيار دولة الموحدين بعد هزيمتهم فى المقاب

(٦) مساجد الموحدين وتحصيناتهم فى المغربوالا تدلس ١ ــ الا تر الا ندلس فى الفن المغربى ب ــ اهتام الموحدين بالبناء

ج ــ مساجد الموحدين فى المغربوالا ُندلس

۱ ـ جامع الموحدين برباط تازى
 ۲ ـ جامع تينملل

۱ - جامع فيتمن ۳ - جامع الكتبية بمراكش

٤ ـ جامع القصبة بمراكش

ه ـ جامع حسان بالرباط

٦ ـجامع الاتندلس يفاس

٧ ـ جامع القصبة الكبير باشبيلية د ـ للنشاك الح مية

١ - أسوار للدن

٢ ـ الابواب ذات المرافق

الفصال محادى عشر

المغرب فى عصر الموحدين

(1)

#### ظهور الموحدين

ا \_ المهدى بن تومرت فقيه السوس وعبد المؤمن عل سراج الوحدين :

ولد ابنتومرتفيمام ه.٤ه في ضيعة من بلادالسوستعرف بإيجيليز (٣)

<sup>(</sup>۱) لم يكن هذا هو اص الأسل ' هند كان يكدل اسنا عنفنا ثم استبدل به اسم محسد بعد هودته من الشرق تبينا باسم الرسول ' ثم وأى أن يكون اسم أيسه مبد اقد ' ، ولم يسكل هذا هو اسم أيسه لللين ' الاكن بسمى يتوسرت بن وجليد ، ولسكن الاستاذ ليفى بروهنال برى أن اسم توسرت هو اسم احدى جدات المهدى ظلب هل ليسه ( ليلى بروغدال ، الاسلام ان الخرب والاندلس ، ص ٢٦٠ ) . وكان جده لأيه يسمى وجليد '

<sup>(</sup>۲) لِفَى يروشال ، الرجم البايق ص٢٥٧

<sup>(</sup>٣) يسميها المواكفي ايكل أن وارغن ( المراكفي ص ٢٧٨)

من قرى هرغة الواقمة على سفح جبل إنجياز، من قوم شرفاه ( إيسر غينن). وكأن أبوه أمضار (١) الفبيلة، أي شيخهـا، فقضي ابن تومرت طفولته يحفظ القرآن في مكتب القرية . فلما اشتد عــوده ، وأصبح شابا يافعاً ، دفعه طموحه إلى الرحيل عن قبيانه ، لا للسعى ورا. عمل في السهو ل ولا للاقامة في مراكش حاضرة المرابطين رغم تألقها ، وإنمسها للدراسية والتحصيل في المثبرق الإسلامي ، مصدرالعلوم ، ومنبع الحضارات ، ومهد هيسم الأديان فخرج من قبلته في طلب العــلم عام ٠.٥هـ، وانتهى إلى بغداد، ولقى فيها أبا بكر الشاشي، و فاخذ عنه شيئا من أصول الدين. وسمم الحديث على المبارك بن عبد الجبار وغيره من الحمد ثن . و قسل أنه لقي أما حامد الغزالي في الشام (٢). وذكروا أن الغزالي أحيط علمـــا بمــــــا فعله المرابطون بكتبه التي وصلت إلى المغرب من إحراقها وإفسادها، وكان ابن تومرت موجودا وقتئذ في مجلس الغزالي، فعلق الغزالي فائسلا: ﴿ لَمُدْهُمُنَّ عن قليل ملكه ( ملك على بن يوسف ) ، و لقتان ولده ، وما أحسب المته لي لذلك إلا حاضرا مجلسنا ﴾ (٣) . وأحس ابن نومرت أنه يعنيــه ويومي. إليه بهذه العبارة، وأن تمزيق دولة المرابطين سيتم على يديه ·

قضى ابن نوموت ما يقرب من ١٩١١ سنة يجوب عواصم المشرق الإسلامى ، فلما عزم على العودة إلى مسقط رأسه، مر بمصر في عهد الآمر بأحكام الله الفاطمى، ويخلب على الظن أنه قضى بم يعمن الوقت، وكانت الاسكندرية

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ' ص ١٧٨

<sup>(</sup>٢) نقى المرجم 'ص ١٧٨

<sup>(2)</sup> تنس الرجم ' س 179

وقتلة مدينة ازدهرت فيها الحياه العامية ، فقد استوطنها في العصر الفاطمي جلة من العام كان لهم أثر كبر في نهضتها العلمية ، ومنهم فقيه الاسكندرية تجد بن ميسر ، والفقيه عبد الرحن بن عوف بن عمرو العسلان ، والإمام الشيخ أبو بكر الطرطوش ، والحافظ المقدس (١) . وكان المهدى يختلف إلى عبلس أبى بكر الطرطوش الققيه ، وكان له رفاق في العسلم في مصر . ويبدو أنه كان ساخطا على مظاهر النوف الني أقبل عليها أهل الاسكندرية ، فأحس ابن تومرت منذ ذلك الحين أن عليه رسالة لابد من أن يقوم بصحقيقها في حاسة المقتم الملهم ، وهي الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فأفضت به تعالمه هناك إلى تنهه من المدينة (٧) .

ركب ابن تومرت سنيتة متيجة إلى المترب ، ويبدو أنه لم يقتر أنشاء رحلته البحرية من وحفظ الركاب والمسافرين ، واستنكار أعمالهم ، ويذكر المراكش أن أهل السفينة ضاقوا بصاليه ، فالقوه في البحر ، و فأقام أكثر من نصف يوم يجرى فى ماء السفينة لم يعب شىء ، فلما رأوا ذلك من المرم أثراءا إليه من أخذه من البحر ، وعظم فى صدورهم ، ولم يزائوا مسكرمين أه إلى أن تزل من بلادالقرب بحاية » (۴). ويذكر الاستاذليفي يروفسال

<sup>(</sup>۱) صدن مبد الوماب " الاسكتارية في السر الاسلامي ، عبد السكاب ١٩٩٦ ، ١٩٩٠ م ١٩٩١ م ١٩٩٠ م السلطين ما طبقة بوصر ١٩٩٠ م ١٩٩٠ م ١٩٩٠ م السلطين ما المام الاسكتارية في السر الاسلطين المام الاسكتارية في السر الاسلطين المام ١٩٩٠ م ١٩٩٠ مالم ١٩٩٠ السيدى بين تومرت \* دائرة مام ١٩٩٠ السيدى بين تومرت \* دائرة ١٩٩٠ م ١٩٩٠ م

<sup>(</sup>۲) کس کریم س ۱۷۹

قالا من التورخ ابن الفطان أن و عصمته تجلتنى هذه الرحاة ، فقد كمر جرات انجر التي كانت موجودة على ظهر السفينة الن أقلته ، وصاح فيهسم عندما أبصر أن أوقات الصلاة كانت تمضى دون أن يهتم أى شخص بأدائها، وكان الذرم يهزون أكافهم حين يسمعونه يدعوهى في غير رفق إلى العمسلاة معه ، وكان لا بد أن تحدث مسيزة ، فهبت عاصفة ، واستطاعت دعموات الناقد وحدها أن تهدى، من هياج البحر ، وتحت الرحاة بسلام بفضل هدف الولى الذي وجد منذ هذه العملة من يصغى إليه بانتباه على ظهر السفينسة ، مكيرين له ، نادين على ما بدر منهم مجوه » (١).

ويغلب على الغان أن ابن تومرت نول المبدية في إمارة يميي بن تميم بن المعز بن بالمدية بن المدينة بالمدينة بعض المعز بن بالمدينة بعض الوقت، فنول في مسجد من مساجدها في رفقة ثلاثة من أتباعه رافقوه في حلته، م الحساج بوسف الدكالي، والحاج جد الرحن، وأبو بكر بن على الصنه المحكى المكنى باليذورا).

واجتمع إليه جماعة من أهل المدينة ، فقرأ عليهم كنابا فى أصول الله ين، وكان إذا شاهد منكرا لحاول تغييره بالقوة ، فتسامع الناس به ، وقصدوه، واستهوتهم شخصيته .

<sup>(1)</sup> ليني يرونشيال " الاسلام في المترب والاندلي ، ص 279 --

<sup>(</sup>٢) اليلق ص ٥٩ ه

ذلك إلى قسنطينة ، فزل جاعند الفقيه عبد الرحن الميلي ، و عمييي بن القاسم، وعبد العزيز بن محمد ، وكان يليها في ذلك الوقت سبع بن العزيز ، فأقام بها عدة أيام ثمرحل إلى بجاية ، فنزل بها في مسجــد الريحانة ، وكانت بجاية مدينة كبيرة ، اتخذها بنو حاد ، منذ عبد الناصر بن علنماس سنة ١٠٥ هـ ، حاضرة لهم ، فكانت مركز ا حضاريا متألقيا ، فاقت القيروان وتونس ، ونالت من رقة الحياة في الاندلس وترفها قسدرا كبيرا ، وظهر أثر ذلك في الحياة الاجتماعية . فلما خرج ابن تومرتمن المسجد لرؤية المدينة ، شرع في نهى الناس عن ﴿ الاقراق الزرارية ، وعمائم الجاهليسة، ولبساس الفتوحيات للرجال ، ويقسول : لا تَزْيَنُوا بزى النساء لأنَّه حرام » <sup>(١)</sup> . وكان بيبيح الطيب للرجال والنساء أسوة بما كان يفعله الرسول، في الحدودالتي لا إثم فيها • وكان الفقهاء يأتون لساعه في شهر رمضان ، فلما انتهى هــذا الشهر وأقبل العيد ، خرج الرجال والنساء لصلاة العيد في الشريعة ( أي المصل )، فلما رآهم ابن تومرت تناول عصاه ، وأخذ يضربهم بها يمينا وشمــالاحق بدد جوعهم (۲) . ويذكر المراكشي أن صاحب بجاية أمره بالحروج منهـــا حين خاف عاديته ، فخرج متجها إلى المغرب ، فتُرَل بضيعة يقال لها ملالة ٣ وهناك أقام مسجدا ، وأقيل الطلبة إليه من كل مكان . وكان يقضي يومه في العبادة والتدريس لطلبته، وينطلق بعد ذلك إلى رحبة قريبة ، فيجلس تحت شجرةمنشجر الحروب،يتأمل ويفكر ، ويذكر الله فيهمهمة غافتة لاتنقطم

<sup>(</sup>۱) الينق ، ص ٥٠

<sup>(</sup>۲) تنی للریم

<sup>(</sup>۲) الراکشی ، ص ۱۸۰

وهو ناظر إلى الطريق . وذات يوم سمعه الطلبة يقول: ﴿ الحد قد الذي أنجز وعده ، وضم عبده ، وأنفذ أهره » ، وأقبل نمو المسجد ، وركم ركستين ، ثم قال : الحد قد على كل حال ، قد يلغ وقت النصر ، وما النصر إلا من عند اقد زيز الحكيم ، يصلكم غدا طالب ، طوبى ان عرفه ، ووبل لمن أنكره » (١) . وفي اليوم النال ظهر عبد المؤمن بن على الكومى (٢) الذي سيصبح خليفة الموحدين . وكان عبد المؤمن بهذا متوجها إلى المشرق الطلب العلم ، في رفقة عمد الذي كان يقوم له مقام الدليل . فلما وصلا إلى بحماية ، نولا في مسجد الرعانة ، فلما صليا الصبح ، سمحما الناس يقولون : ﴿ سيوا وَيَنْهُ اللهُ وَمَا مُعْمَمُ عبد المؤمن بذكرون صلاح دينت ، ويا سمعهم عبد المؤمن بذكرون صلاح دينت ، وينتون على علمه وفيمه اسكتاب الله والسنة طلب من عمه أن يذهب مصه لرؤيه و وسماء مع مؤلاء الذامين (٣) . وما إن رآه ابن تومرت ، وقرأ

<sup>(</sup>١) الينق ، ص ٥٣

 <sup>(</sup>٧) هو عبد المؤمن بن على بن طوى بن يعلى بن على بن حن بن أبي نصر بن مقاتل
 ابن كوى ٢ وبستم المؤرجين بنسبه الى على بن أبى طالب .

<sup>(</sup>٣) يذكر البدق أن عبد الؤمن عندما ومن ال متبعة وأى وصد قائم رؤيها غربية ومن أنه بحمل على ركته صمنة من طام بأ كل الناس دبا كافة على أسبح تمن على عمه الرؤيا ، هذال له أكل الناس دبا كافة على أسبح تمن على عمه الرؤيا ، هذاله أن كل المناسبة على المناسبة على أن المدحلة على رأسه " فا نشرته عميا ، تصحه بكنا أنها . هذا أزلا بجميلية " ، وثام مند الرؤيا ، هذا أنه وأن ومن حاصل به كأن الناس يا بونه . هذا أخبر عميا تعترى المنرب والمشرق والتميل والمنول على المناسبة على المناسبة على المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة على المناسبة بعدال أنه لا يد فقد المرأد من موادد بسيط على الملاب والمناسبة على المناسبة بعدال أنه لا يد فقد المرأد من موادد بسيط على ينهدة أخرى أنه عميلة بمناسبة أنه إلى المناسبة على المناسبة

على وجهه علامات الدكاءومخايل النبوغ وللعرفة حتى ميزه عن بقية القوم، رعرف فيه و المختار ﴾ . يقول البيدّق: وفرفع المصوم رضه رأسه ، فواقفه أمامه ، فقال :ادخل ياشاب ، فدخل . فأراد أن يقعد في جملةالناس ، فقال له الإمام المعصوم رضه : إدن ياشاب، فلم بزل يدنو من الامام ،والمعموم يقربه حتى دنا منه ، فقال له المعصوم : ما اسمك يافتي . فقال : عيد المؤمن . فقاله المعسوم . وأبوك على ? . فقال : نعم فتمجب الناس من ذلك. فقال له ، ياشاب ؛ من أين إقبالك ? قال له : من نظر تلمسان من ساحل كومية، فقال له الممصوم. من تاجرا أم لا ? . فقال له : نعم . فزاد الناس تعجب . فقال له المعصوم رضه . أين تريد يافتي ? فقال : ياسيدي نحـو المشرق التمس فيه العلم . فقال له المعصوم رضه : العسلم الذي تريد اقتباسه بالمشرق وجدته بالمغرب ﴾ (١) ٠ ثم طلب منه ابن نومرت أن يبيت عنده ، فأجابه عبد للؤمن . ويضيف البيذق إنه : ﴿ لَمَا جِنَ اللَّهِلُ أَخَدُ الْإِمَامُ الْمُصُومُ بِيدُ الْحُلُّيْمَةُ رضها ، وسارا ، فلما كان نصف الليل ناداني المعصوم . يا أبا بكر ، ارض لى الكتابالذي في الوعاء الأحر ، فدفعته له ، وقال : اسر ج لناسر اجا ، فكان يقرأه على الخليفة من بعده وأنا يومئذ ماسك السراج أسمعه يقول : لايقوم الامر الذي فيه حياة الدين إلا بعبد المؤمن بن على سراج الموحدين. فبكى الحليفة ( يقصد عبد المؤمن ) عند سماع هذا القول ، وقال: يافقيه ، ما كنت

<sup>=</sup> وكانت ما ملا به ، عنامت ، فأقبل بتدال من تحارفتلا عليها ، وصادف أن أم عبدالؤمن لما وأدته شروت ملحاد سقيل النصع ، وتركته نائما \* عادًا بالتحال بثيل على الطنسل وحو كأم ، ثم يقتق عنه فرتتين : واسعة للىالمترق والأشرى المالغرب (انظراليفق، مسكة م) (1) البيلق ، مسه ه

فى شىء من هذا ؛ إنمسا أنا رجل أريد ما يطهرتى من ذنوبى . فقسسال له للعصوم ؛ إنما تطهيرك صلاح الدنيا على يديك . ثم دفع له الكتاب ، وقال : طوبى لأقوام كت أنت مقدمه ، وويل لقوم خالفوك أولمسم و آخرهم . أكثر من ذكر القييارك لك في عمرك وبهديك ويعصبك مما تخاف توتحذر ي (^).

استقر رأى عبد للؤمن على البقاء مع ابن تومرت ، فقضى أشهرا يقسراً عليه ، وكان أكثرالطلبة فهما ، ثم رحل ابن تومرت وطلبته وأنها عمين ملالة إلى للشرب الأقصى، فوصلوا إلى نلسان، ونزلوا بأغاد برقى مسجد بظاهرها يعرف بالعباد (٢٠) . فاستراحوا بها فترة قصيرة ثم واصلوا السير مجدين إلى وجدة ( انظر خريطة رقم ١٢ )، ثم رحلوا منها منجبين إلى فاس، فروا بقرى آجر سيف و آمليل وقلال والمقرمدة وعين الرقى حتى وصلوا إلى فاس نول بحر سيف و آمليل وقلال والمقرمدة وعين الرقى حتى وصلوا إلى فاس نول بحيد البيان الملبق بمرعون إليه فى كل مكان حل به ، فلسا وصل إلى فاس نول بحيث استقروا فى بيت صومعه ، وانتخذه ابن تومرت للندريس . وقام ابن تومرت التدريس . وقام ابن تومرت أثنا، مقامه بفاس مجاجة حواتيت الآلات الوسيقية بزقاق بزقال من فاس ، و كانت مذه الحواز مع والميدان من فاس ، و كانت مذه الحوازات ، فول طلبته كمر هذه الآلات (٢) .

ولما بلغ والى الدينة أمره ، جمه مــــع نفر من فقياء فاس للمناظرة ، فظهر عليهم وفاقهم ، فأشار النقهاء إلى لوالى الحراجه من المدينـة حتى

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ص ٦ ه

<sup>(</sup>۲) المراکعی ۽ ص ۱۸۳

<sup>(</sup>٣) اليلل س ٢٥

لإنسد عقول العبامة ، فأمره الوالى بالخروج من فاس (1) . فهى هو وأتباعه إلى مراكش ، هارين بغيلة ، ومكناهة ، ثم رحساوا منها إلى مجيس فرارة ، ثم وصلوا إلى الله ، فأقاموا بها أياها ، وواصلوا السير إلى مواكش، فنخلوها ، وزلوا بها فى مسجد صومعة الطوب . ويبعدو أن ابن تومرت تناظر فى هراكش مع جماعة من القاتباء ، فأضعهم ، فتصحوا علمين بوسف بحبسه ، فأبى أن يقمل ذلك دون ذنب جنساه ابن تومرت ، واكتنى باخراجه من مراكش (1) . فغرج ابن تومرت هو وأصحابه من مراكش إلى أغات أن وايلان ، ومنها إلى أغات وربكة ، ثم مضى بعد ذلك إلى قريمة إميلة من هراكش قريمه إليه الطابة والتبائل . في سنة 100 (2) ، وأقام وابطة العبادة فى سنة 100 (2) ، وأقام وابطة العبادة فى سنة 100 (2) ، وأقام وابطة العبادة فى سنة 100 (2) ، وأوام وابطة العبادة

وكان ابن تومرت فى كل هذه البلاد الن طاف جمــــا ينشر تعا<sup>نه</sup> فى التوحيد والاثر بالمعروف، والنهى صند المنكر، فعارب فكرة التجسيم الشائمة عند أهل للغرب فى عصر للرابطين، وذعب إلى أن صفات الله من ذاته، وأشيات ابن تومرت إلى هذه الآراء والتعالم آراء أخرى فى القه،

<sup>(</sup>۱) المراكشي ، ص ۱۸٤

<sup>(</sup>و) ذكر اين الأثير أن اين تومرت كان فل طريق في مراكش بيرما ، لذرائى أغت الأمي أني الحسن على بن بوسف في موكب من الجوارى الحسان معة كنجة وحن سفرات ه وكانت حلد طادة الملتين ، يسفر تساؤهم وجودت ، ويقتم الرجال، الحلوائى ابن تومرت ذلك أنسكر، طبين " وأمرمن بسفر وجوحن " وخرب هو وأصحسا به دوابين " خسقطت أغت على بن يوسف عن دايتها ، وكان ذلك سبيا في خروبه من قام،

<sup>(</sup>٣) اليلق ' من ٧٧

<sup>(1)</sup> این خلدون <sup>،</sup> ج ۱ ص ۱۹۹

إذ كان يرى أن الشريعة الإسلامية بجب أن تقوم مباشرة على دراسة الفرآن والاحاديث ، واستبعدفي ذلك تعاليم الفقها. الفائمة على الفياس والإجماع .

### ب \_ الاشتباكات الأولى مع الرابطين :

رحل ابن تومرت وأتباعه بعد ذلك إلى تبنملل من السوس ، فبايعوه يها تحت شجرة خروب سنة ه١٥٥ هـ (١) ، وكان أول من بايعه عبد المؤمن ابن على، ثم سائر أصحابه ، وتلقب بالمهـدى ، وصرح بدعوى العصمة لنفسه ، وأنه المهدى المعصوم ، فأقبل إليه الا شياع والا تبساع من سائر قبائل المغرب الا قصى ، وبايعوه مرة ثانية في سنة ١٧٥ هـ ، ولم تزل طاعتهم أن تزداد ، وفتنتهم به تشتد ، وتعظيمهم له يقوى ويتأكد ، حـــ بلغوا في ذلك إلى حد و لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه أو ابنه لبادر إلى ذلك من فير إبطاء ي (٢). ومن تبنملل قدر الدعوته القائمة على التوحيد أن تنطلق في ربوع للغرب كله. وقد سمى أصحابه بالموحدين لا مهم أول من تحدث فى التوحيد وعلم الكلام فى المغرب، وسمام أيضًا بالمؤمنين لانه ليس عسلي الارض من يؤمن إيمانهم . وقد قسم ابن تومرت أصحابه إلى طبقــات ، فجعل منهم أمل العشرة ، وهم المهاجرون الأوائل الذين أسرعوا إلى إجابته فسهام الجماعة ، وأولم عبــد المؤمن بن على ، وأبو حفص عمر بن عــلى الصنهاجي ، وأبو الربيع سلبان بن غــالوف الحضرى ، وسلبان آحضري كاتب رسائل المدى ، وأبو عمد عبد الله بن محسن الوانشريشي ، وأبو حفص عمر بن يمي المنتائي . ومنهم أهل خسين وهم الطبقة الشائية ، وقد كانوا

<sup>(</sup>١) وقيل بويم برباط هرغة

<sup>(</sup>۲) المراکعي س ۱۹۱

يمنون قبائل غنافة من الوبر من هرفة ، ومتنانة ، وجديوة ، وجنفيسة ، وصناية ، وهسكررة ، وحنفيسة ، وصناية ، وحديق وقد تمكن ابن تومرت من تأليف جيش قسوى من الصاحدة ، ثم غزا الموحسدون تسع غزوات ، ولم تكن هذه الغزوات سوى اشتباكات خفيفة مع بعض الفبائل الموالية الموالية ، وقد انتصر الموحدون في معظمها . ولى مسنة ١٩٥ ها تمدت الامثباكات بين المرابطين والموحدون في معظمها . وكانت من أعظم عبد الرحمة بن نزجو في الاستبلاء على قامة تامنيموت ، وكانت من أعظم فلاح المرابطين ، وحملت أبواجها إلى تينمال (١٠٠ . وفي سنة ١٩٥ هـ افتعحت عبد المؤمن بن على إلى جزولة ، وهي أول غزوة تفائل فيها مع ثاشفين بن عبد المؤمن بن يوسف ، والشابور الإرتبر Roverley الله الروم في جيش المرابطين .

ومنذ سنة ٩٧٥ هـ (٢) أخذت هذه الاشتباكات تأخذ طابع العدام المسلع مع جيش للرابطين ، فن هذه السنة جهز الهدى ابن تومرت جيشسا ضمنها من الموحدين ، ووجهه إلى مراكش طاصة المرابطسين ، وقال لم : و اقصدوا هؤلاه المارقين المبذان الذين تسسوا بالمرابطين ، فادعوهم إلى إمانة المشكر ، وإحياء المعروف ، وإزالة الدع ، والإقرار الإمام المهدى المصوم، فان أجابوكم ، فهم إخوانكم ، لمم مالكم ، وعليهما عليكم ، وإن

<sup>(</sup>۱) اليتق ص ١٣١

 <sup>(</sup>٢) قس المرجم ص ٢٥ ، ١٣٣ ، ويذكر الراكن أن الموقعة حداد في سنة ١٢٠ ( المراكن أن الموقعة حداد في سنة ١٢٠ )

لم يفعلوا فقاتلوهم ، فقد أباحت لكمالسنة قسسالهم » ، ثم أمر على الجيش خليفته عبد المؤمن من عسلى ، وقال : و أثنم المؤمنون ، وهسذا أمبيركم » فاستعمق عبد المؤمن منذ ذلك لليوم لقب أمبر المؤمنين (۱)

وخرج بيش الموحد بن إلى مراكش في أربعين ألقا ، فوصلوا إلى موضع اسمه البحيرة ، يقع في ظلم مراكش ، فخرجت إليهم جيوش المرابطين بقيادة الزبير بن على بن بوسف من باب إيلان ، وتزلى الماليون في ميا بن مصلكر الموحد بن على من باد المؤمن إلى دصوة ابن تومرت ، وحاول قائد المرابطين أن يحذر عبد المؤمن طابح نظما في المرابطين ، واشتيك للميسسان في معركة ضاربة انتيت بهزيمة الموحد بن ، ووقعل منهم عدد كبير ، من بينهم أبوعيد القوائد أربعت و سايان آحضرى ، وأبو عموان موسى المدميوى ، وأبو عموان موسى المدميوى ، وأبو عموان موسى المدميوى ، وأبو وكلهم من أهل المشرة (٢٠) . عند الميان ، فلما وصل الحديث بالى ابن تومرت قال : وأليس قسد نجا عبد المؤمن ، قالوا سعى . قال : مؤلف أسدة (٢٠) .

أحس ابن تو مرت بالرض بعد أربعسية أشهر من وقيمية المراجلين بالموحدين سنة ٢٩٥ه، فلدخل داره جينمال، ولم يخرج منها إلا إلى قيره، في المسجد الملاصق أماره، حيث دفن به سرا في ٢٩ رمضان سنة ٢٩٥ه.

<sup>(</sup>۱) المراكفی ء ص ۱۹۲

<sup>(</sup>٢) اليلق' س ٢٢

<sup>(</sup>۲) البيلق ، ص ۷۹ \_ المراكثي ، ص ۱۹۳

وأخفى أصعابه نبأ وفاته ثلاث سنوات ، قام الموحدون خلالها بشن الغارات على المرابطين ، ثم أعلنت وفاة المهدى رسميسا فى سنة ٥٠٧ هـ . فبويع لعبد المؤمن فى هذا الناريخ بفضل ثلاثة أشياخ من الموحمدين ثم : عمر أصناج ، وعبد الرحمن بن زجو ، وأبو ابراهيم اساعيل الهزرجي ، من أهل الحامة (١) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٣٣

(Y)

#### فتوحات عبد المؤمن بن على

#### أ. الرحلة الأولى: اسقاط دولة الرابطن :

١ ...فتح للمسان ووهر ان :

كانت مهمة عبد المؤمن بعد أن نولى خلافة الموحدين صعبة الغاية ، فقد كَانَ عَلِيهِ أَنْ يَقَضَى عَلَى دُولَةَ المُرابِطِينَ، ويَصْمَ بِلادَ المَعْرِبِالأَدْنَى والأُوسِط إلى المغرب، حتى يصبح المغربكله خاضعا للموحدين، ولم يكن تحقيق هذا الا"مر هينا ، خاصة ، وقد ذاق من قبل مرارة الهزعة حين تجرأ على مهاجة مراكش عاصمة للرابطين ، فتلا في الزُّول إلى السهل، إلا في المناطق المقابلة المصحراء . وكانت القبائل الجبلية قد أطاعت عبد المؤمن ، وزاد أتباعه ، والتقضت النبائل على المرابطين في سائر بــــــلاد المغرب ، فأرسل على بن ع سف ابنه تاشفين التتال الموحدين سنة ٢٠٠٥ ه، فاصطدممه عبد المؤمن في معركة بموضع في بلاد حاحة ، وفيها انتصر عبد للؤمن ، وعاد تاشفين إلى هراكش منهزماً ، وجرح من قواده الابرتير ، قائد الروم . وفي سنة وجهم اشتبك عبد المؤمن مرة أخرى مع الابرتير في أجظرور ، فانتصرعبد المؤمن ق هذه المرة أيضا . وفي هذه السنة خرج عبدالمؤمن فيجيش كثيف غازيا توفى على بن يوسف سنة ١٩٠٥ هـ، فخلفه ابنه تاشفين ، وحدث خلاف من لهونة ومسوفة من قبائل للرابطين ، فانضمت مسوفة إلى الموحدين (١) . ثم

<sup>(</sup>۱) این خابرن ' ج ۹ س ۲۹۱

ماصر عبد الثاومن مدينة مبيئة ، ولكنها استعمت عليه ، فاضطر إلى تركها ، وتواصل زخفه شرقا إلى جبال غيائة وبطوبة ، فافتحها . ثم مضى إلى بلاد ملوية، وتمكن من افتتاح حصونها ، ومن هناك واصل زحفه شرقا إلى زنانة فالحضها وأخضم مها قبائل مديونة ، ونازل تلمسان بعد ذلك في سنة ههمه هر فقتل الابرتير ، ونجح في دخول تلمسان .

تراجع تاشتين بن على على أثر ذلك إلى وهران ، فعاصره الموحدون بمصنها ، وأشعلوا النيران على باب المصن ، فعارل تاشقين المحروج بغرسه من المصن ، فتردى فى بعض حافات الجبل ، ومات فى ٧٧ رمضار سنة ١٩٥٥ هـ فيعث عبد المؤمن رأسه إلى تيد.الل ، ودخل الموحدون وهران ، فقتلوا من كان بها من للرابطين ءوقد أمر عبد المؤمن بينشاء سور تاكرارت من تلمسان ، كما بنى مسجدها الجامع (1) .

#### ٧ \_ فتح فاس:

تطلع عد المؤمن بعد ذلك إلى فتح فاس، فترم على السيم إليها ، واستولى فى طريقه على أجرسيف ثم المقرمده . نلسا علم يمين بن أبى بكر بن يوسف ابن تأشقين المعروف بالصحواوى ، قائد فاس ، بقسدوم الموحسدين شوج لملائلتهم ، فا نهزم الصحواوى ، وانسحب إلى فاس (٢) . وفى اليوم التسائل لول الموجدون بعدوة سبو فى موضع بعرف باسم عقبة البقر (٣) ، وهنسناك قسم عبد المؤمن جيئه إلى قسمين : قسم بقيادة قائده أبى بكر بن الجيد ، ع

<sup>(</sup>۱) ابن أبى زوح ، روض النرطاس ، ص ۱۲۳

<sup>(</sup>۲) اليذي ،ص ۹۹

<sup>(3)</sup> موضع شديد الانعدار في الطريق من عاس الي كازي

صنهاجة وهمكورة ، وجهه إلى نوج إجران ، وهو موضع من فاس ، أما الحليفة فند ارتق مع بقية المسكر جبل العرض (١) . و أمر الحليفة رجاله بقط الاشجار ، فقطت ، ثم حلت إلى الوادى ، فسد بها ، وأمر الحليقة رجاله بحمويل مجرى النبر إلى ناحية الأسوار ، وأخرت أحيا، المدينة فأغرقت عددا فجرف المياه باب السلمة وهدت (٢) ، وغرت أحيا، المدينة فأغرقت عددا كيدا من دورها . واضطر المعجراوى إلى الحروج مع فريق من رعيت كيدا من دورها . واضطر المعجراوى إلى الحروج مع فريق من رعيت المناه المدور المهدم ، ثم أرسل عبد المؤمن فرقمة استطلامية وتتالهم جميها ماعدا تمانية من المؤسان . فلما علم عبد المؤمن بن على بذلك فقب غضبا شديداً ، وزحف إلى مكناسة بسكر كثيف أثناء الليل تاركا فقب غضبا شديداً ، وزحف إلى مكناسة بسكر كثيف أثناء الليل تاركا المهرورة .

ولما طال الحصار على أهل فاس ، خرج أبو عمد الحيسانى والى فاس خفيه إلى أبى بكر بن الجبر ، واتقق معه على أن يفتح له فاس · وقوجى. العمحرارى فى العباح برؤية الموحدين على السور فى ١٤ ذى المقصدة سنة ٥٩٠ هـ . فركب الصحرارى فرسه هو وبعض عسكره وجماعة من شيوخ الملة ، نجسوا بأنفسهم من باب التنوح ، واحتموا بنلعة آمرجسو ، ولكن المعجرارى فر إلى الاندلس ، غرج أبو يحيىن الجبر إليهم ، وقيض عليهم،

<sup>(</sup>١) هو جيل الشواشي لملالي ويتم شرقي واس

<sup>(</sup>۲) النرطاس ، ج ۱ ص ۱۲۳ ـ الحلل الموشية ، ص ۲۰۲،۹۰۱

<sup>(</sup>٣) الينق ، ص ١٠٠

وساقهم إلى فاس وقتلهم . وهكذا افتتح للوحدون مدينة فإس بعد تسعة أشهر من الحصار . ثم قدم عبد الثرمن إلى فاس ، وأقام بها بعض الوقت ، وأمر أثناء ذلك بسور فاس فهدمت فيه تلمات كنيرة ، وقال: إننا لاتحتاج إلى سور ، وإنما الأسوار سيوفنا وعدلنا ، فظلت بلا سور حتى عصر عجد المناصر من خاتف الموحدين ، الذي أقام لها سورا جديدا في سنة . . ١٩ (١) ، وأقام قسبة الوادى ، وبنى باب الشريعة (٢٠ .

ثم ترك عبد المؤمن طى مدينة فاس أبا عبد الله محد بن يحبي الجدميوى وأبا محد الحياني (٣) ومضى بكل جيشه إلى مكتاسة .

#### + ـ فتع مراكش :

توجه عبد الثرمن بصكره لحصار مكاسة ، ولكن قبيلة صبنها بحسنة تيسفرت أرسلت ، سنبلة من القدم مع رسالة أخيروه فيها أن يبادر بالطفر بررح دكالة قبل ، يدخل مراكش، فلا يستطيع بعد ذلك أن يدخلها أبدا، فصمه على السير إلى مراكش ، فعبد بمعاصرة مكتاسة إلى قائده يحي بن يومور، ومضى هو بمعظم مصكره إلى مراكش عن طريق تادلاو في تادلا أحدته قبيلنا هسكورة وصنهاجة بمسكر ضخم ، هبط بهسم عبد المؤمن إلى وادى أم الزبيع ، واستولى على آزمور ، ثم ضم صنهاجة آزمور إلى جيشه وانخم إليه أيضا أهل دكالة جيرانهم ، ودخلوا في طاعته لاثول عره ، فسار بصد ذلك إليمراكش، (انظر خريطة رقم ١٢) وحد نهر تنسيقت حق وصل إلى

<sup>(</sup>۱) روض الترطاس دم ۱ ص ۱۲۳

<sup>(</sup>۲) الجزادي ۽ ص ۳۲

<sup>(</sup>٣) راسر ماسيق أن كتبته عن مدينة كاس

تأتابط (١) ، ومنها اتجه إلى جبل إيجباز الذي يشرف على مراكش، وضرب عنده القبة الحراء (٣) . وذكر صاحب الحلل أنه نزل بجبل إنجيلز، ومن عليه مدينة استند إليها ، وبني فيها مسجدا وصومعة طويلة يشرف منها على مراكش ، وذلك في محسرم سنة ٩٤٥ ه (٣) . ثم خرج جيش المرابطين في مراكش بقيادة اسحق بن على بن تاشفين الذي نصبه المرابطون أميرا عليهم يُعد خلع إبراهيم بن عني بن يوسف، وقائدين من قواده هما مجمد بن حواه وعمد بن يانكلا لمقاتلة الموحدين وذلك في دمن المحرم، فهزمهم الموحدون عند أول لقاء ، وتراجع المرابطون إلى باب الشريعة ، وقتل منهم عدد كبير في المعركة وأثناء تسابقهم إلى دخول،مراكش. وفي1٨شوال تمكن!لموحدون من نسلق الأسوار بالسلاغ، واقتحمرا المدينة ودخلوها، وقتلوا مــــددا كبيرًا من أهلها ، فامتنع الامير اسحق في خلة من رجاله بالقصيسة المعروفة بقصر الحجر، واستمر الموحدون بقاتلون ستى الزوال ،وعجز المصورون هن مدافعة الموحدين، فدخلالموحدون بقياءة أبي الحسن بنوجاج الحصن، وقبضوا على الامراء والقواد ،وساقهم ابن وجاج إلى بعبل إنجيليز ،وحاول هبد المؤمن أن يمنع ابن وجاجمن قصل اسحق وبعض أبناء الامراء مرس العبيان، فصاح به أبو الحسن بن وجاج: « وبوأ وبوا الموحدين ، ارتد علينا عبد المؤمن يريد أن ير بي علينا فراخ السبوعة ۽ (1) . فانسحب عبــد المؤمن مِن المجلس غاضبا ، وأتبعه الموحدرن ماعــدا أبو الحسن والشيخ أبو

<sup>(1)</sup> مدينة مغيرة كانت تنم على مساخة قصيرة الم النهال من مراكش كوقد اختفت اليوم

<sup>(</sup>٢) اليفق ص ١٠٢

<sup>(</sup>٣) الحلل ، ص١٠٧

<sup>(</sup>١) البيذق ١٠١ ــ الحلل ' ص١٠٢

حفص. فبدأ أبر الحسن بقتل اسحق ، فضرب هفه ، ثم جذب طلحة ليقتله،
فسأله طلحة أن يفال وثاقه ، ليعطيه أسلحته ، وبينا انهمك أبو الحسن بفك
وثاقه ، أدرع طلحة إلى خنجر فى وسطه ، سده إلى قلب أي الحسن ، فقتله
واقتم طلحة بذلك لنفسه وللأمير اسحق قبل أن يقتله الموحدون (١).
وأصبح عبد للؤمن بعد فتح مراكش سيد القرب كله .

# ب\_ الرخلة الثانية : فتح الأندلس:

كان عبد المؤمن قد كلقى عند خروجه من فاس لهما مرة مراكش بيمة أهل سبتة له ، فولى عليهم يوسف بن عنوف الهتاتي (٢٠ . ولكن أهل سبتة التفهوا على يوسف بن عنوف، وقاوه هو ومن معه من الوحدين، وباز الناشي عياض ، واليهم السابق، إلى يحي بن على بن غانيسة المسوقى والله الاندلس، فلقيه بالحزيرة المفصراء ، وطلب منه واليا على سبتة ، فيمت همه الأندلس، فلقيه بالحزيرة المفصراوى ، فقسام بأمر سبتة ، فيما فلم يعين أبي بكر المعروف بالصحراوى ، فقسام بأمر سبتة ، فيما فن معه للمؤسن إلى عاربة هؤلاء المخارجين عليه ، فاستأصل شأفتهم حنى انقسادوا للماحد، ثم عاد إلى مراكش . وتقدم الصحراوى بطلب الدفو عنه ، فضا عبد المؤمن عنه ، وراجم أهل سبتة طاعتهم ، وكذلك أهلسلا الذين كانوا قد انقضاوه اعليه (٢) .

<sup>(</sup>۱) الينق' ص ۱۰٤

<sup>(</sup>۲) این خلدول ۾ ٦ ' ص ٧٩١

<sup>(</sup>٣) كان قد غرج على عبد المؤمن ثائر في جزوة مي أهل سلا بعرف بعسر بين الحياط (البيذق س ١٠٦) ، وبسيه ابن أبي زرع وابن خلدون بمحمد بن عبد الله بن هود ==

ثم وجه مبدالؤمن نظره بمدذاك إلى الا ند لس، فقد كان أهلها قد انتهزوا فرمة ضعف تاشفين بن على ، وتوالى الهزائم عليمه في المفرب على أيدى للوحدين، وأعلنوا النورات في كل مكان بالاندلس، وزادت هـــــذه الثورات عنفا بعد وفاته في سنة ١٣٥ ه. وكان على بن عيسي بن ميمون من بين هؤلاء النوار ، فاستقل بقادس ودخل في طاعة الموحدين، وخطب أول خطية لهم في قادس سنة . ع.د هـ . كذلك قام أحمد بن قسى الصوفي الثائر في مرتلة ، فلما استولى أبو محد سدراي على مرتلة أجاز ابن قسى إلى عبدالمؤمن عُراكش في سنة ١٩٥ ، ورغبة في امتلاك الأندلس ، فسير عبد المؤمن معــه جيشا بقيادة براز بن محمد للسوقي <sup>(1)</sup> في شعبان سنة ١٩٥، ثم أمده مجيش آخر بقيادة موسى بن سعيد ، وجيش ثالث بقيادة عمر بن صالح الصنهاجي . فلما عبروا الزقاق، و نزلوا بالاثندلس ، هاجوا أبا القمر بن عزور المنتزى بشريش ورندة، قدخل في طاعة الموحدين ، ثم قصدوا البلة وأخضفوا يوسف بن أحد البطروجي، تم مضوا إلى مرتلة، فدخلوها، وافتتحوا 

صر(الترطاس، من ١٦٤ ٪ ابن شلمون ، ج ٢ مر ١٤٠) فارتد منه أهل حاصة ورجرالية وهزمية وهسكورة الرطاء ووكالله ويتر وورياغل ، كا ارتد منه عن طاعة الموسدين أهاليسية وطنيقة ، فسير الهم عبد المسؤس بيشا بنياءة يحبى بن أنكهار المسرق ، فانهزم ، فسير الهم قدرة أثنا تيه النيخ أيا حضن همسر بن يحين وأشياخ الموسدين ، فسار أبو حضن الله هزمية وهزميم ، وبعد شطيم عاهم أنجه الى وياط مال وهزم جزولة وقتل الثائر همر بن لليساط ، هم مشى الله مكورة فهزمهم ، وسارب برخواطة ، ( انظر البيلق من ١٠٧ ... ابن خلفون م ٢ من ١٩٠٠ )

<sup>(</sup>١) ابن خلمون - ٦ ص ٤٨٠ -ويذكر ابن الخطيب أن اسه ابراهيم بنبر ال المسوق

ابن وزير فى طاعتهم ، كما انضوت إشبيلية فى سنة 230 تحت لوائم بعد أن افتحدوها برا و بحرا ، ثم دخلوا مالفة فى هذه السنة . غير أحت بوسف البطر وجى لم يلبت أن نكت بطاعته للوحدين، وحول الدعوة عنهم ، كما ارتد عن طاعتهم ابن قسى فى شلب ، وعلى بن عيسى بن ميمون فى قادس ، وعملى بن عيسى بن ميمون فى قادس ، وعملى بن على بن الحجسام فى بطليوس ، بينا بخى أبو القمر بن عزوز على طاعتهم فى شريش ورندة .

اضطرت أحداث الأندلس عبد المؤمن إلى إرسال بجش إليها بقود ميوسندين سايان ، فترل بوسف باشيلية الى اتخذها الموحدون حاضرة لجم فى الأندلس ، وتمكن بوسف من بسط نفوذ الموحدين على بطليوس وشنتمر بقوة دس ولباته ، ثم دخلت قرطبة وجيسان فى طاعة الموحدين سنة ١٩٥٣ . ولم بمدأسنة واستقلاا بعد نهم، قد بابعوا عبد المؤمن على وأعلو المنحول في طلك مواقد المؤمن على وأعلو المنحول في طلك مواقد المؤمن على إيضاء و دخلت فى ظلك مواقد المؤمن سنة ١٩٥١ م ، وتولى على جيوش الموحدين فيها عبد الله بن سليان المنابق قبل الموحدين بوسف المن على المنابق و منابق على المنسم أبا مجيى بن المنابق من عالما المربع (١٠) ، ثم وليها من قبل الموحدين يوسف المربعي (١٠) ، فضيطها إلى أن استولى عليها المنونسو الساج رجوند الملقب المسادر المربية بالسليطين ملك قبئنالة (١٣ ، ف ٢٠ جمايي الاولى سنة في المصادر المربية بالسليطين ملك قينالة (١٣ ، ف ٢٠ جمايي الاولى سنة

<sup>(</sup>۱) الينق ، ص ۱۲۱

<sup>(</sup>۲) المراکعی ص ۲۹۰ ــ المتری ، ۲۰ ، ص ۲۰۹

<sup>(</sup>٣) عُمُونَة رَسَالًا موسدية من كتاب المولة المؤمنية ۽ تشرها - ليل بروطسال \* الريطَ الريطَ \* 1913 من ١٠٧ ساليب ؛ ج ٦ ص ٢٠٧

وي و و دخلها عنوة (١٠). وبدو أن المرية كانت قد مخلت قبل استبلاه النعياري عنما في طاعة عمد بن سعد الحسدامي الملقب يابن مر دنيش، بماحب شرق الاندلس <sup>(٢)</sup>. وبرجح إشباخ أنهـا كانت إمارة مستقلة ، محكميا القراصنة، ويذكر أن السهب في غزو النصاري لها اتخاذ القراصنة من مرساهاوكرا لسفنهم يغيرون منهعلي شواطيء إسبانيا المسيحية وفرنسا وإبطاليا الجنوبية (٣) . وكان محمد بن سعد أمسير بلنسية ومرسية وقت غزو القشتاليين للمرية مشغولا بمحاربة الموحدين والنصاري في آن واحد، فلر تنبيأله فرصة الدفاع عنها ، وأحاط النصاري بالمرية من البر والبحر ثلاثة شهور حتى استسلم أهلهالهم (١) . وكان الموحدون قد فرضوا طاعتهم على قادس ، وإشبيلية ، وقرطبسسة ، ومالقة ، والجزيرة ، ولبسلة ، وشلب ، وشريش ،ومرتلة ، فحاولوا استرجاع المرية في سنة؟\$\$\$ (•)،وحاصروها، إلا أنهم فشاوا في اقتحامها وتخليصها من العدو بسبب حصمانة أسوارها وإن كانوا قد تجحوا في اقتحام للرسي وحرق السفن والا يجفان الراسية **به ، ووصلوا إلى السجد الجامم (٦) .** 

وفى سنة ٤٩ه ه، تغلب الموحدون على غرناطة بعـد أن خرج عنهــا هيمون بن يدر اللـــونى، وتوطد نفوذهم فى جنوب الاندلس. ثم تلقى

<sup>(1)</sup> دخاتها قوات قشتالية وقطلانية وجنوبه و ترية .

<sup>(</sup>٣) ابن الحطيب ، أهمال الأعلام ، النسم الحاص بالأندلس ، ص ٢٦٠،٧٥٩

<sup>(</sup>٣) اشباخ ه ص ٢٢٤

<sup>(1)</sup> للغرى ' ج ٦ ص ٢٠٦ - اشباخ ' ص ٢٢٦

<sup>(</sup>٥) القرطاس ، ص ١٢٦ ــ المتري ، ١٠٠٠ ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٦) محوعة رسائل موسدية ، ص ١٠\_١٣

السيد أبو سبعيد عان بن عبد المؤمن ، والى الجزيرة ومالقية وغرناطة ، امر أنه عماصرة المربة را وخرا، وتخليصها من النصيباري ، فتقدم أبو سعيمد إلى المرية للجهاد بصحبة أخيمه أبي حفص (١٦) ، ونصب الموحــدون المجانيق على القصبة بعد أن احتــاوا المدينة (٢) وحاصروها حصاراً عكما . فاستصرخ النصاري ملكهم القونسو السابع السليطين فأقبل إلى نصر تهم على رأس جيش من ١٧ ألف مقاتل ، وانضم إليه حليفه ان مردنيش في قوة من ٦ آلاف مقاتل ، اضطر السيد أبو سعيد عنان إلى استمداد الخليفة ، فوجه إليه القائد الكاتب أبا جعفر بن عطيه ، ومعه الامير أبو يعقوب يوسف ن عبد المؤمن ، و إلى إشبيلية ، فازدادت قوة الموحدين بقدومه، وخجل الن مردنيش من نفسه ، إذ رأى و العار عبل نفسه في قنالهم مع كونهم يقاتلون النصارى ، فارتحل » (<sup>٢)</sup> . وولى عسكر الفونسو الأدبار تاركين حامية قصبة المرية لمصيرها التمس، ومات الفونسوفي طريقه إلى ماسة سنة ١٥٥ ه، وخيلا الجو للموحدين، فشددوا الحصار على القصبة ، واستولوا عليها في سنة ٥٥٧ هـ ، وهكذا استرد الموحدون المرية ، وقد تهدمت أبنيتها ، وتغيرت محاسنها (١) .

وفى سنة ههه ه أمر عبد المؤمن ولده أبا سعيد عبَّان ببنـــا، جبل النتح

<sup>(</sup>۱) المتری ' ج٦ ص ٢٠٧

 <sup>(</sup>٣) ابن الحطيب ، الاحاطة في أشبار هرناطة ، ج ١ ، تحقيق الأستاذ عمد الله عنال ، ص ٩٧٩

<sup>(</sup>۳) المری ، ۱۰۰ ص ۲۰۷

<sup>(</sup>٤) الادريس ۽ ص ١٩٨

وتحصيه ، فتم بناؤه على يدى الحاج يعيش المهندس (۱۰. وعلى أنو ذلك جاز عبد المؤمن من طبحة إلى الا"دلس ، فترل بجبــــــل الفتح ، وأقام شهرين أشرف خلالها على أحوال الا"ندلس ، ووفد إليه قوادها و أشياخها التعييد، ثم أمر يغزو غرب الا"قدلس ، فسير الشيخ أبا محد عبد الله بن أبي خفص من قرطبة ، فقتح حصن أطرفكش من أحسواز بطليوس ، واستولى للوحدون على بطليوس وباجة ويارة وحصن القصر ، ثم عاد عبد المؤمن بعد ذلك إلى مراكن (۲) .

## ج .. ألرحَّة الثالثة : فتح للغربين الادني والاوسط :

أخذ الموصدون بعد خلون حريا في الا "دلس منذ سنة ١٩٥ ه، و بمت لم السيطرة على الا تدلس في سنة ١٥٥ ه، و بينا كانت قوات حيد المؤمن تعمل على بسط تقود الموحدين في الا "دلس ، تفتحت أمامه جبهة ثانية في المغربين الا دن والأوسط، فقد بلغه ماوصل إليه أمر إفر بقية من المختلاف الا "مرا ، و تطاول الموب من بني سلم وهلال عليها بالميث والفساد ، كا بلغه استيلاه النورماندين على سواحل إفريقية ، فوحث في سنة ١٩٥٨ ه من مراكش قاصدا علكة يحي بن العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس الحادي بيجاية ، فدخل مدينة الحزائر على حين غفلة ، فخرج إليه الا "مي الحسن بن على بن يحيى بن تمم ، وكان قد افتقل إليها بسد سقوط المهدية الحسن بن على بن يحيى بن تمم ، وكان قد افتقل إليها بسد سقوط المهدية

<sup>(</sup>۱) الحلل الموشية ، ص ۱۱۸

<sup>(</sup>۲) روض النرطاس ، ص ۱۴۰

على ، خرج الذائه ، فنلقاه بمفاوة بالفة ، وصحبه فى غزو إفريقيسة (۱۰) .
ثم سار عبد المؤمن نحو بجيساية ، فأخرج يميى بن العزيز أغاه سبح اللفاه جيوس عبد المؤمن ، فانهزم هزية نكراه ، و دخل الموحدون بجاية (۱) .
بقصد المؤمن ، فانهزم هزية نكراه ، و دخل الموحدون بجاية (۱) .
بقصد النقال منها إلى بنداد ، و حل مست ما استطاع حمله من الذخائر والأموال ، ثم عدل عن ذلك ، و زل فى بونة على أخيه الحارث ، ثم رحل عنه إلى تسنطينة ، فنزل على أخيه الحسن . أما عبد المؤمن ، فقسد سار إلى قلمة بني حاد معقل الصنهاجيين الا عظم ، وحرزهم الا منته ، و اقتحمها عنوة ، فغربها ، وأضرم النار فى ساكنها ، و تعل جوشن بن العزيز ، وابن الفسامس من الا ثبيج ، و يذكر ابن خلدون أن عدد الفتلى بهسا يلغ الها (۱) .

At ألفا (۲) .

ولما استولى عبد المؤمن عسلى الجزائر وعلى بجاية والفلمة وأعمالها ، استعمل عليها إبنه عبد الله ، ورتب من الموحدين من يقوم بالدفاع عنها ، وكل عائدا إلى مراكش (١٠) . وكان يجيى بن العزيز قد نزل عن قسنطية لهبد المؤمن على أن يؤمنه ، فأمنه ، وأصحبه معه إلى مراكش في سنة ١٩٥٩ هـ، وأسكنه بها ، ثم انتقال يحيى إلى سلاسنة ٨٥٥ هـ، فسكن قصر بني عشيرة إلى أن توثى في هذه السنة (٩٠) . أما المسن بن على فقد صحب عبد المؤمن

<sup>(</sup>۱) این خلتون ' ۽ ٦ س ٣٣٣

<sup>(</sup>۲) الس المرجم ص ۲۹۵ (۲) الس المرجم ، ج.۱ ص ۴۹۱

<sup>(1)</sup> الراحش ، ص ۲۰۷

يالأندلى ، ص ١٠٠

فى غزوته الاثرلى إلى إفريقية ، كما صحبه فى سنة 100 فى غزوته الثانية ، فعناصر معه المهدية ، ثم دخلها ، وسكن بها ئمان سنوات إلى أن استدعاه أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ، فرحل بأهله إلى مراكش ، وتوفى جامسنا فى سنة ١٣٥ه هـ (١) .

كان عبد المؤمن في طريقه إلى مراكش عندما بلغه وهو في متيجة خير قيام مرالا تنج ورباح وزفية في سطيف بالنورة في ابنه عبد الله بن مبداؤمن إمام على إمام د. فأرسل إلى ابنه مدداً ، والتخي عبد الله بن مبداؤمن بهم في مطيف ، فأنهزم المرب ، وأعلنوا خضوعهم الموحدين ، وقدم إليه وفد من كبرائهم طسائعين ، فأكرمهم ، ووصلهم ، وأعادهم إلى إفريقية معززين . وكان فذلك أكبر الاثر في دخول المرب في طاعته ، فأخذ منهم معززين . وكان فذلك أكبر الاثر في دخول المرب في طاعته ، فأخذ منهم بالأندلس ، وأستجاب له منهم جمع عظيم . فلما أراد الجواز إلي الاندلس في سنة ٥٥٥ هـ، أدخلهم بها ، وجعل بعضهم في نواحى قرطبة ، وبعضهم في يوسف وأبو يوسف يعقوب المنصور ، ويذكر للراكش أن بالمؤردة في يوسف وأبو يوسف يعقوب المنصور ، ويذكر للراكش أن بالمؤردة في يوسف وأبو يوسف يعقوب المنصور ، ويذكر للراكش أن بالمؤردة في المهم من موب زغبة ورياح وجشم وغيرهم نحو من ه آلاف فارس سوى الريالة (٢) .

و في مذه الا ثناء كان مبد الله بن عبد للثومن قـــد خرج في جيش كير

<sup>(</sup>۱) این خلمول ج ۲ ، ص ۳۳۴

<sup>(</sup>٢) المراكبي، من ٢٧٦

من للصامدة والعرب ونزل على مدينة تونس في سنة ٥٥٧ هـ ، فحاصرها ، وأخذ في قطع أشجارها وتغوير مياهها ، وكان قد استقل سهـا عبد الله بن خراسان، فخرج أهل تونس لقاتلة الموحدين، وانضم إليهم محرز بنزياد أمرين على من بطون رياح هو وقومه من العرب، فهزموا الموخدين(١١)، ابن خراسان، وعاد عبد الله بفسلول أصحابه إلى مجساية، فكتب إلى أبيه بذاك (٢) . فخرج أبوه من مراكش في جيوش لاتخصى في ٩٠ شوال سنة ١٥٥ ه بعد أن استخلف على مراكش أبا حفص بن يحيى ، وترك معه ولده السيد أبا الحسن (٣) . ثم زحف إلى مدينة تونس فافتتحهـا عنوة ، ثم واصل زحفه المرالمدية ، وضرب علما الحصار . وكانت الإمدادات تأتي حاميتها من صقلية ،ولذلك طال الحصار إلى سبعة أشهر، ثم افتتحها عبدالمؤمن بعد أن أمن حاميتها على أن بخرجــــوا منها إلى صقلية ، ودخلها في سنة ٤٥٥ ه (٤) . وكان عبد المؤمن أثناء حصاره للمدية ، قد بعث ابنه عبد الله لهاصرة قابس، فاستولى عليها من بني كامل من رياح ، المتغلبين عليها ، كما استولى على قفصة من بني الورد ، وعلى طبرقة من مدافع من علال ، وجبل زغوان من بني حاد بن خليفة ، وشقنباربة من بني عماد بن نصر الله الكلاعي، والا"ربس من بني فتاتة العرب (٠) . ويذكر المراكشي أنه افتتح طرابلس

<sup>(1)</sup> این خلبوت ' ج ٦ ص ٣٣٧

<sup>(</sup>۲) المراكتي ص ، ۲۲۸

<sup>(</sup>٣) الترطاس ۽ ص ١٢٩

<sup>(</sup>ع) المراحدين عن ٢٣٠ - الملل الموشة ص ١١٧

<sup>(</sup>٠) این غلدون ، ج٦ ص ١٩٤

الغرب أيضاً ، وافتتح بلاد الجريد كلها (١) . وعاد بعد ذلك إلى مراكش بعد أن أتم إخضاع إفريقية كلهــــا وضها إلى دولته ، وأصبحت دولة الوحدين تمند من طرابلس شرقا إلى السوس الاقصى غربا ، لاكول مرة فى تاريخ للغرب منذأن افتتحا العرب .

مُ عاد عبد المؤمن بعسد ذلك فى طريقه إلى حاضرته مراكش ، مارا بيجاية وتلسار وتاجرا ، وأقام بمراكش بقية سنة ٥٥٥ ه ، حتى سنة ٥٥٥ ه ، وبلغه أن ابن همشك وابن مردنيش وهدار الا فرع قدها جوا إشبيلية مع حشود كبية من النصارى ، وأن ابنه أبا يعقوب قد خرج إليهم فهزموه ، وقتل فى تلك للوقعة عمد بن عمر الصنهاجى ، ويحيى بن أبي بكر ابن الحجر ، وعمر بن ميمون المرغى من كبار قادة الموحدين ، كا بلغه هزيمة ابته أبي سعيد عمان فى غرناطة ، فضرج عبد المؤمن إلى سلاء وأعد جيشا ابته أبي سعيد عمان فى غرناطة ، فضرج عبد المؤمن إلى سلاء وأعد جيشا ابن مردنيش إلى علته بحدره ، وابن همشك إلى شقورة ، ودخل الموحدين غرناطة ، مُ جاز الحليلية ، وتوفى فى ٧٧ من غرناطة ، مُ جاز الحليلية الى سلاء ودفق فى ٧٧ من جادي الآخرة من سنة مرده ه ، ودفن فى تبنمال بجوار قبرالمهدى (٢٠).

<sup>(</sup>۱) الراسعتى ' ص ۲۳۰

<sup>(</sup>٢) الينق' ص ١٣١

(4)

### ممر أن يعترب يوسف بن عبد المؤمن

#### أ \_ الصماب التي واجهته في الغرب والأندلس:

لما توفى مبد المؤمن بن على خلته عمد أكر أبنائه ، وباجع الناس له ، فتولى الحلافة ه » يوما ، ثم عزل عنها لا مور أخذت عليه ، وأحمت آراه شيوخ الموحدين على مبايعة أبى يعقوب يوسف ، وكان أبو يعقوب همذا قد تأثر برقة الحياة فى الا ندلس وحضارتها منذ أن كان واليا على إشبيلية على الا ندلس في الفقة والنحو والقرآن ، وكان عبا للجهاد فى سبيل المقه خباز إلى الا ندلس مرتبى مرة فى سنة ٢٥٨ النظر فى ضبط التغور وإصلاح حال البلاد، وعاربة القشالين والا رغونيين وبقايا العناصر الى مازات موالية للرابطين فى الأندلس، ثم جاز مرة أخرى فى سنة ٧٨ه أمارية الديناليي

اعترضت أبا يمقوب منذ توليته الحلافة عدة صعاب واجهبسا في شجاعة وعزم ، واستطاع أن يتغلب عليها ، فق المثرب قامت فتنان : الأولى سنة ٢٧٥ ه، عندما تار سبع بن منتفاد بجبال غمارة عسلى الحليفة ، وتابعت في المتنق صنهاجة ، فسير إليه الحليفة قائدة الشيخ إلم حفص ، ولكنه لم يتجح في إعمادها ، فاضطر إلى الحروج بنضه ، وهزمهم ، واستأصل شأفتهم ، وقتل الثائر سبع . وفي سنة ١٧٥ تار على بن للمز المعروف بالطؤ بل من أعقاب بني الرند ملوك تفصة ، وتلقب ابن الرئد هسدذا بالناصر الدين النبي (١) ، فسار أبو بعقوب إلى قفصة وساصرها إلى أن استؤلم، ضاد إلى

<sup>(</sup>۱) المراكشى ' ص ۲۰۲

مراكش . وكانت هذه النورات مقدمة لمحطر وافد من المشرق وهو خطر عالميك الغز للصريين ، وعلى رأسهم شرف الدين ابن أخى صلاح الدين ، ، فحالفوا عرب بنى هلال ، وأغاروا على الأطراف الشرقية لدولةللوحدين، وقد تمثل هذا المحطر فى حد أبى يوسف يعقوب للنصور ، إذ تحالف عالميك مصر مع بنى غائبة لليورقين ، وأعراب بنى هلال ، ضد الموحدين (٢) .

أما في الاندلس ، فانه لم يمض عامان على ارتقائه إلى دست المحلافة حتى كان اين مردنيش قد حشد قواته من المعادين للوحسدين في الاندلس ، ومن حالفه من الفتادين للوحسدين في الاندلس ، أبو يعقوب السيد أبا سعيد من غرناطة وأبا حقص ، في جيوش شخصة من لموحدين ومن انضم إليهم من قبائل العرب زغبة ورياح والانتهج ، فالمقى للوحدون مع جيش ابن مردنيش في غص مرسية ، فانهزم ابن مردنيش وأصحابه ، وفر إلى مرسية ، ونازله الموحدون بها ، ثم عاد السيدان أبوحقص وأوسعيد إلى مراكش وأبوسعيد الى مراكش والموسية ، ونازله الموحدون بها ، ثم عاد السيدان أبوحقص

# ب \_ جهاده في الأندلس واستشهاده في شينترين :

ثم بلغ أبا يعقوب قيام فرديناند ملك ليون بغزو منطقة وادى آنه ، بينها أخذ العونسو هنريكى ملك اليرتغال بوسع حدوده الجنوبية والشرقية على حساب أهلاك المسلمين في غسرب الاندلس ، واستول على ترجالة وبابرة وحسى شعرينه وجلمانية الواقصين إزاء بطليوس (٣) ، ثم سسار بعد ذلك

<sup>(</sup>۱) این خلدون ' ج ۹ مر ۲۹۵ ، ۲۹۵

<sup>(</sup>٢) نفس الرجع ص ٤٩٧

<sup>(</sup>۲) این خدرن ، ج ۲ ص ۹۹ ۽

لممار بطليوس . فسير إليه أبو بعدوب الشيخ أبا حفص في عساكر كثيفة من الموحدين، وسار أبو حفص لاستنقاذ بطليوس من حصار الفونسو مزيكي (وتسمه المعادر العربة وابن الربق). فلما وصل إلى إشبيليه بلغه أنأهل بطليوس هزمو اللبرتغاليين ، فعدل عن منابعة السير إلى بطليوس. وفي سنة ٦٦٥ ﻫ توافت عندأ بي يعقسوب عمراكش حشود هائلة من العرب قادمه من إفريقية في صحبة السيد أبي زكريا والى بجابة والسيد أبي عمران والى تلسان ، فاستعرضهم وسائر عساكره ،ثم عزم على الجواز إلى الأندلس للجهاد ، واستخلف على مراكش أخاه أبا عمران ، ثم عبر الزقاق إلى الأندلس في صفر سنة ٥٦٦ هـ ، و نزل بعاصمته إشبيلية، ثم كتب إلى أخيه عبّان والى غـر ناطة بالسير إلى مرسية قاعدة ابن مردنيش، والتقي جيش الموحدين بيش ابن مردنيش في موقعة الجلاب، على بعد أربعة أميال من مرسية، فانهزم ابن مردنيش، وتحصن بمرسية، فحاصره الموحدون. وفي أتساء المصار، تمكن الوحدون من الاستياله على لورقة وبسطة، وتوفي ابن مردنيش وهو محاصر بمرسيه في رجب سنة ٧٧٥ هـ، قدخل ابنه هلال في طاعة المحدين (١) ، و سلم لهم حصون أيه وهي بلنسية ومرسية ومربيطر وشاطبة ودانية ولقنت وشقر ولورقة وقرطاجنة . ومكث أبو يعقوب في إسبانيا أربعة أعرام، نظم خلالها عدة حملات ضد البرتغاليين والقشتاليين، فني سنة ٧٧ه خرج من إشبيلية إلى جنوب البرتفال في جيش ضخم ، وحاصم شنزين ، ثم سار إلى القنطرة متبعاً طريق بطليوس والبكرك، واستولى عليها ، ثم عاد إلى إشبيلية مثقلا بالغنائم . وفي عام ١٦٥ ، ١٩٥ ، أغار على

<sup>(</sup>۱) الراڪتي ۽ ص ۲۶۹ ـ اين غلدون ۾ ۲ ۽ ص٠٠٠

فاحية تلمة رباح وأثمن في بــــلاد فشتالة ، ثم عاد إلى إشبيلية ، وفي سنة ٧٧ هـ ، غادر أبو يحقوب الاندلس ، إلى مراكش بعد أن أقام في ماصمت الاندلسية كثيرا من للنشآت الرائمة كالمسجد الجامع ، والمبسر ، والقعبة، والزلالق للسور ، والأرصة على الوادى الكبير (1) .

غير أن الأحوال في الاندلس لم تلبث أن سامت من جديد بعد قفول أي بطسعوب يوسف إلى مواكش ، في سنة ١٧٧ هـ ، تمكن الفشتاليون عساعدة الفونسو الثاني ملك أرغون من الاستيلاء على قو نكة ١٦٧ و أخذت ضربات الفشتاليين والدينقاليين واليونيين والارغونيين تتوالى على بلاد الاندلس . وكانت عملكة البرتفال أشد هذه المالك وطأة على بلاد المسلمين فعزم أبو يعقوب على الحواز إلى الاندلس للمرة الثانية وذلك في سنة ١٩٥٨ ورأى المبادرة بمهاجة عملكة البرتفال ، فزحف بجيوش لم تر الاندلس مثل كزنها من قبل ، وساد إلى شترين ، وكانت من المعاقسل الكبرى في غرب كزنها من قبل ، وساد إلى شترين م وحاصرها حصارا لاندل ، الى استولى عليها الميتفاليون في سنة ١٩٥١ ومن واحيها ، الاندلاء ودهر مزارعها ، وحزب مروجها ، وشن الفارات على نواحيها ، وكان هنزيكي ملك المبر نفال عد تأهم الذلك المصار في الانوات على نواحيها ، ولل مزيكي ملك المبر نفال قد تأهم الذلك المصار في المبائم أبو يحقوب في والمداح وكان وانقال من حصائها و شدة مناهيها ، فإنان وانقال من حصائها وشدة مناهيها ، فإنان وانقال ما يشها ، وقطع للواد والعدد عنها ، الما زاد ذلك المنظية عليها ، وانتسان معايشها ، وقطع للواد والعدد عنها ، الما زاد ذلك المنظية عليها ، وانتسان معايشها ، وقطع للواد والعدد عنها ، الما زاد ذلك

P. Antune Melchor, Seville y Sus monumentos (۱)

P. Antune Melchor, Seville y Sus monumentos (۱)

( arabas, el- Escorial, 1990. وارسر ال کتابی: الماجبوالنسوریا لأندلی، ۱۹۸۰، ۱۹۸۰ کاب الشب مدد ۱۹۰۱، ۱۹

<sup>(1)</sup> اشباخ ، ص ۲۲۱

أهايا إلا مرامة وشدة وجلدا ، و نحناف المسلمون هجوم البرد - وكان في بالرجوع إلى إشبيلية ﴾ (1) . ويبدو أن الخليفة بنس من فتح شنترين عد بعد أن طال حصاره لما دون جدوى، فأراد أن يحاصر مدينة أخرىفيرها هي مدينة أشبونه، كما يبدو أن بعضرجاله عجل بتقويض الا ْخبية تمهيدا للرحيل، وأحسدت ذلك هرجا في معسكر السلمين، وعسير أكثر جنود السلمين نهر تاجة متزاحين متسابقين ءولم يبق إلا عدد قليل من العسكر ظل مرابطا بقرب خباء الخليفة ، فلما رأى البرتغاليون ذلك ، وشاهدوا رحما. معظم جيش أبي يعقــوب أغاروا على مصكره، فقتل عدد كبير من كبار رجال الجيش ، وأصيب الخليفة بسهم مسموم ، وتدارك الناس حين ممعوا صرخات الجنود ، وأقبلوا يحمون الخليفة ، فتراجع البرتغاليون إلى شنترين، بيها حمل الجنود خليفتهم جرمحا على عفة ، فات بعد ليلتين من هذه المعركة في ٧ رجب سنة ٨٠. ه ، وحملت جنته إلى إشبيلية ، وأرسل منها في تابوت إلى تينملل حيث دفن بجوار أبيه عبد المؤمن (٢) .

<sup>(</sup>۱) المراكدي *عامل* ۲۰۵ (۲) قسر المرحم <sup>م</sup> ص ۲۹۱

(1)

#### المنصور بطل الارك

ا \_ حروبه مع بني غانية :

واجه أبو يوسف يعقوب ن أبي يعقوب يوسف كتيرا من المهام الصعبة فى المفرب والاندلس معا ، فني بداية عهدانتهزينو غانية نرصة وفاة أبيه ، وخرج أميرهم على بن اسحق بن غانية منجزرة ميورقة قاصدا مدينة بجماية فى حشود كثيرة من أنباعه، فاستولوا عليها ، وأخرجوا من كان بها مرب الموحدين .

وبنو غانية من قبيلة مسوفة ، وكانوا يمتون بعبلة للقوابة إلى في تاخفين المراه المراهبين ، وفي عبد المراهبين قام بنو غانية بولاية دائية ، فامتلكوا جزر البليار : ميورقة ومنورقة وبابسة ، واستقل عمر بن غانية يمكم همذه الجزر ، وأقام فيها جاربا على أمر لمتونة ، داهيا لبني العياس ، وخلفه ابنيه أبو ايراهيم اسحق ، وفتح بابه ابن وفد إليه من بقساء عنماصر المرابطين في الاندل ، وأقبل على الغزو ، وتوفى في سنة ١٩٧٨ هم . وقام بالأمر بعده ابنه على نفرج بأسطول ميورقة إلى المدرة ، وقصدمدينة بجاية حين راسله جاءة من أعيانها. وقد وجمد الميورقيون لهم في إفريقية حانما، هعتهم بهم المناون السياسية وقندة وهم بنو هلال وسليم والماليك الغز وعلى راسم ميرافون ، وكان علوكا لتقي الدين ابن أخي صلاح الدين، وكانوا يعملون لمسابهم الحاص في الغرب ضد الموحدين ، وبطيعة الحسال انضم هؤلا، الميابهم الحاص في الغرب ضد الموحدين ، وبطيعة الحسال انضم هؤلا، الميابين أبو العباس أحد الناصر في الحطبة . تم بعت على بن اسعتي الدغينة المباسي أبو العباس أحد الناصر في الحطبة . تم بعت على بن اسعتي الدغينة المباسي أبو العباس أحد الناصر في الحطبة . تم بعت على بن اسعتي الدغينة العباسية الميابية المباسية الميابية العباس أحد الناصر في الحطبة . تم بعت على بن اسعتي بين اسعتي بن اسعتي بين اسعتي بن اسعتي بين اسعتي بن اسعتي بن اسعتي بن اسعتي بالمنار المنار بن المنار بن المنار المنار بن المنار المنار بن المنار المنار المنار المنار المنار المنار المنار بن المنار ال

ابته مع كانبه عبد الدين مرشان إلى الحليفة العباسى طلبا للعظم والا<sup>ع</sup>صلام السوداء . وكان افضام مماليك مصر إلى بنى غانية ، أعداء الموحدين عسببا فى غضب أبى يوسف بعقوب على صسلاح الدين سلطان مصر ، وييدو أن ذلك كان سبا من أسباب رفضه لنجدة صلاح الدين فى جهاده ضدالصلييين (1<sup>12</sup>).

وخرج على بن اسحق من بمايه بعد أن وطد سلطانه فيها ، وهاجسم قلمة بن حاد فاستولى عليها ، وعلى ما يجاورها من قلاع ، تم تمسكن على بن اسحق من الاستيلاء على كل إفريقية بما فى ذلك قفصة ونوزر عدا تونس والمبدية، كذلك اسحول على الجزء السرق من المغرب الاوسط ابسداء من المجازار حتى قسنطينة بما فى ذلك مليانة والقلمة ( ا ) . وعملم أبو يوسف فى سبعة بذلك عقب عودته من الاندلس ، ويذكر ابن خلدون أن السيد أبا زيد ابن عم المخليفة سير لحاربة ابن غانية ابنه السيد أبا خضص ، كما عقد لهمد بن أبى اسحق بن جامع على الاساطيل ، بقيادة أبى عمد بن عطوش وأحمد المعتقل .

أما السيد أبو زبد فقد منى إلى نلسان لينقد حصونها ، ثم منى إلى مليانة ،و نادى بالعفو عن الرعية ، فنار أهل مليانة على ابن غانية وأخرجوه ، و كانت الا عمل الموحدية قد سبقت الجبش إلى الجزائر ، وتمكن المعقلي من الاستيلاء عليها ، وأسر يحبي بن طلحة وبدر بن عائشة ، وتقدم القائد أحد الصقلى بأسطولة إلى بحابة فدخلها ، وفر يحبى بن غانية إلى أخيه اسحق.

<sup>(</sup>١) ـــد زغول عبد الجيد ' العـــلاقة بين صلاح الدين وأبي يوسف يعنوب المنصور ، مجلة كلية الآداب جاسة الاركندرية ، الحيدان ٢ · ٢ ، ١٩٥٨ ص ١٨٤٤ .

<sup>(</sup>۲) این خلدوث ، ج ۹ ص ۹۰۷

وهو ما يزال يحاصر قسنطيتة، فأقلع عنها ، ومغنى إلى الصعراء ، وطارده الموحدون إلىمقرمونقاوسمقبلاد الزاب ، ثمادوا بعدذلك إلى بجاية(١).

أما ابن غانية فقد زحف إلى قفصة ، واستولى عليها ، وحاصر توزر ، ولكنها استعصت عليه، فتركها ومضى إلى طرابلس حيث قابل قراقوش الغزى المظفري، وانفق معه على أن يتحالف معه ضد الموحدين، واستمال ابن غانية قبائل بني سليم من العربو من جاورهم بيرقة ، واجتمع إليه من كان متحرظ عن طاعة الموحدين من قبائل بني هـــلال مثل جشم ورياح والاثبيج ، كما وافتتح كثيرا من مدنها وحصونها ، وأقام الدعوة العباسية فيهما ، وافتتح قراقوش قابس، وبلغ ابن غانية ان أهل قفصة خلعوا طاءته ، فحاصرها ، وظاهره قراقوش في استرجاعها ، ثم رحــل ابن غانية إلى توزر وافتتحمــا ايضاً . ولما بلغت النصور هذه الا'خبار خرج بنفسه من مراكش في سنة ٨٧٥ ه. وهو عازم على القضاء نهائيــا على بن غانية وحلفــائهم من العرب والماليك، واسترجاع نفوذه على إفريقية، فمر في طريقه إلى إفريقية بقاس ورباط نازي وتونس . وأتام بتونس ، وسير من هناك جيشا بقيادة السيد أبى بوسف يعقوب بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن، رمعــه عمر بن أبي زيد ، لحارية ابن غانية ، فاشتبك الجيشان في عمرة ، فا تقصر جيش بني غانية ، انتصارا حاسما، وهزموا الموحدين، وقتل ابن أبي زيد وأبوعلي بن يفمور، وفر فلول الموحدين إلى قفصه ، فأنخن نيهم جنود بني غانية والماليك قتلا، ونجا الباقون إلى تونس ، فلمالمنصور شعثهم ، وخرج بنفسه لمحارية على بن

<sup>(</sup>۱) این خلدرن م ۲س ۲۰۸

غانية ، والتي معه في حامة دقيوش ، فانهزم ابرت غانية ، والخلت بنفسه مع صاحبه قراقوش ، وتمكن النصور من استرجاع تابس وتوزر وقفصة ، وهدم أسوار قفصة ، ثم قفل المنصور عائدا إلى المقرب ، فمر بالمهدية وانهم طريق تاهرت ، ومنها إلى تلسان . أما ابن غانية فقد نزل في بلاد الجريد، وهلك في بعض حروبه مع أهل فنزاوة سنة يمهم ه . وخلف أخوه يمي بن أسحق (۱) . فعاد إلى مناورة للوحدين ، وتمكن من الاستيسلاه على بسكرة عنوة ، وحاصر قسنطيته وبجاية ، وكثر عيثه في البلاد .

ب \_ جوازه الأول الى الأندلس واسترجاع السلمين لشلب :

كان الديمَعَاليون بعد انتصارم على الموسدين فى سنترين قسد توخلوا فى غرب الاتندلس ، وأخذوا بشنون النزوات على أراض المسلمين . فاخطر أبو يوسف يعقوب إلى العيور إلى الاتندلس فى ٣ ربيع الاتولسته ههمه ء فسار مباشرة بجيشه إلى شنترين وأشبونة ، لسكى ينتغم لحزيمة أبيه والمثلثة ، وحات فى المروح ، وأحوق الغزى ، ونهب الفنياع ، وقتل السكان ، وسبي سبيا كثيرا . ثم عاد إلى المغرب " ، واستغل ملك البرتغال دون بندرو بن القونسو هزيك هذه الغرصة ، وعمل على اقتتاح مدينة شلب ، مستعينا فى أشبونة ) ( r) . فترل الإفرنج على شلب من الجيئزا وهو لنسذا ورسوا قبالة المبر ، وتمكن من دخولها ( ا) .

<sup>(</sup>۱) این خلدون م ۲ ص ۲۹۹ \_ ۳۹۷ ٬ ۵۰۹ \_ ۵۱۰

<sup>(</sup>۲) الغرطاس ۽ ص ۱ ٤٤

<sup>(</sup>٢) اشياخ ص ٢٣٠

<sup>(1)</sup> للراشكى ص ٢٨٠

ثم أغار البرنغاليون بعد ذلك عــلم غرب الاُندلس . ويذكر ابن أبي زرع أن بدرو تمكن من الاستيلاء على باجة وبابرة سنة ٨٦٥ هـ (١) .

وصلت أبناء هدفه الاعتداءات البرتغالية عسسلي أراض المسلمين إلى مراكش، فنضب المنصور لذلك وبعث إلى رؤساء الانتداس بونجهم على تقاعيهم عدد بن يوسف واليه على قرطبة، بغزو شلب نجيله ورجاله، وتمكن من افتتاحه ،كما افتتح قصر أيدانس وباجة وبارة، تم عاد إلى قرطبية في سنة ۸۵۷ هـ ، ويذكر ابن خلدون أسلمت و المنتح ۸۵ هـ ، ويذكر ابن خلدون أسلمت و ۸۷ هـ (۲).

### ج \_ ائتصار أبي يوسف للنصور في موقعة الارك:

بعد أن هاد أبر يوسف يعقوب من غزوته فى الا تدلس مرض مرضا شديدا ، ثم أبل من مرضه ، وأشار عليه الا طباء بالاقامـة بعض الوقت فى فاس ، فسار إليها ، وأقام بها ستة أشهر حتى شنى تماما ، فقــاد إلى الرباط حيث أعبيته الا قامة بها ، وفكر فى أن يتخذها حاضرة لدولته ، ثم واصل سعيد حتى وصل إلى مراكش ، حيث وجد رسل ملك قشئالة قد قددموا إليه للقارضة فى تجديد للماهــدة ، فى الوقت الذى كان ملك قشئالة يضمر فى نفسه الكبد للسلمين ، ظرفيل أبو يوسف شروطهم ، وقطع المفارضات ، وشيعهم من مراكن وهو عازم عنى الناهب لهاربة ملك قشئالة (٢) .

<sup>(</sup>١) الترمناس ص ١٤٤

<sup>(</sup>٢) المراكين من ٢٨٠ ــ أين خلدون م ٢٠١ ص ٢١٥

Huici Miranda, la Campana da Alarcos, Revista del (r)

Instituto Egipcio de Estudios Islamicos de Mardrid, vol. II, 1954, p. 2

رقى سنة ٨٨٥ ه أمر بأن ببني له عــهـ نهر الوادي الكبير إزاء إشبيلية حصن بتغذه مقرا للجاهدين في الا ندلس من أهل المغرب، وهو الحصن المعروف بحصن الفرج ، وهـــو اليوم قرية تعرف باسم San Juan do Aznalfarachu . وفي أثناء ذلك ، وبعد أن فشات مهمة ابن منقذ في أن بقوم المنصور بمساعدة صلاح الدبن بأساطيله ، لمنسازلة عكا وصور وطرابلس ، نوتر الموقف في إفريقية واضطربت أمور البلاد ، فبعد أرث دخل قراقوش في طاعة الموحدين سنة ٨٦٥ هـ، خلـع طاعتهم، واستولى على طرابلس الغرب، وتحالف مع يحبي بن غانية ، و أصبحت طرابلس و بلاد الجريد من جديد في أيدى التوار . وأمام هذه الظروف عزم أبو يوسف على الحروج بنفسه لمحاربة بن غانية وحلفائهم مرن العرب والماليك الغز. وكان الفونسو النامن ملك قشتالة قديلغه ماعزم عليه أبو يوسف يعقوب من البوجه إلى إفريقية و وكان أمد الصلح مع ملك قشتالة قد انصرم ، فجمع أجناده وضرب لهم ميثاقا ارتبطوا عليه في شن القارات على بلاد المسلمين ، فأغاروا على جيعها بالا تدلس شرقا وغربا في يومواحد، وانتشرت الطائفةالواصلة إلى إشبيلية على جميع أقطارها ، وعائت في جهاتها ، وقاتات بعض حصون شرفها ، وكادت تنتهز فيه القرصة لولا ندب من الموحدين من سبق إليه ، ردافع عنه ، فأقلعوا عنه بعد أن قتل علَّيه جساعة منهم ، وخيب الله سميهم نيه ، فوردت الأنباء بذلك على أمير للؤمنينالمنصور ، وهو على قدم الحركة إلى إفريقية ، ورسول الطاغية عنده بالحلة للنصورة » (1) .

 <sup>(</sup>١) العريف النر ناطى ، و فع الحجب الحسثورة في عاسن المتصورة ، تس أورد. الأستاذ
 لويتي مبدائدا في المثال السابق ، ص ٥٠

وامام هذه الا ْخبار الق بلغتــــه لم يسع أبو يوسف إلا ان يعدل عن مشروعه الا ولوهو القضاء على بني غانية إلى الجواز إلى الا ندلس لهاربة القشتاليين . فعبر الزفاق إلى الا'ندلس في ٢٠ جمــادي الآخرة سنه ٩٩ ، ونزل بطريف يوما واحدا، ثم واصل سير، حتى وصل إلى ظاهر إشبيلية، فرُّل بقصر البحيرة الواقع خارج باب جهور ، فخرج لللا من أهل إشبيلية لتحيته ، فاستقبل سادات المدينة من سائر الطبقات في ٧٧من جادي الآخرة، وركب في اليوم التالي إلى حصن الفرج، فأبدى إعجابه ببنائه، ثم عاد في في نفس اليوم ، فصلي في الجامع الكبير . ثم خرج في ٢٩ من جادي الآخرة ، وأمر بعرض قوانه بكامل عنتهم وأزيائهم ، ومشي مم الكتائب والوزراء ومن حضر من قرابته ، ﴿ وطاف عليهم في مواضعهم صفا صفا ، وقبيلا قبيلا، وشكر استيفاءهم واستمدادهم شكرا جزيلا، وخرجت المرتبسات والركات ﴾ (١) ، وأغــــدق عليهم بالائموال ووزع الائسلحة والحيل على الجند، وأمر باخراجهن وسع الشرع في إخراجيه من السجون (٢)، ثم خرج في ١١ رجب سنة ٥٩١ هـ ، بمداء الوادي الكبير حتى وصل إلى قرطبة في ١٩ رجب . ولم يزل يوامب ل السير حتى انتهى إلى الموضع المعروف بالأرك، رهو موضع قريب من مدينة قلمة رباح . وكانت قد خرجت من قلمة رباح وماجاورها سرية من فرسان القلمة بقصد الوقوع عسلم أخبار المسامين والتجسس عليهم، فظفرت بهم طائفة من طلائع عسكر للوحدين واستأصلوا هذه السرية بالقتل ، ناستبشر الموحدون بذلك خيرا (٣) .

 <sup>(1)</sup> أبن طارى ، س أورده الأستاذ اوش ميا ندا في المقال السابق ، س ٩٩
 (7) العريف الفر اطى ، س ٨٥

<sup>(</sup>٧) العريف الفر ناطى عم ٥٠٠ بذكر ابن عدارى أن سرية من خيل التعادى فربت

وماكاد الفونسو بعم بترول أن بوسف إلى الاندلس حتى توجه إلى المسلة حيث قضى بها أياما حقد خلالها جبشا ضغا لمنازلة الموحدين، ثم منى نحو الأرك و كان الأرك هذا حصنا يقع على حدود مملكة قشالة ، وتأهب الفونسو الأقا للوحدين، قبل أن بشرعوا في الإغارة على بلاده ، نحم مافعلة المنصور من قبل في حلته على البر نقال . وكان الفونسو واثقا من النصر حتى أنه دخل المعركة دون أن ينتظر وصدول جيش منك ليون رجيش ملك نبرة "ك. و يذكر الضي في بغية الملتس أنه أحضر معه جاعة من النجار اليهود لشراء أسرى المسلمين . ويذكر ابن أني زرع أن المنصور المسلمين قام الوزير أبو يحيى من أبي عمد بن الشيميخ أبي حقص ، وقال بالمسلمين قام الوزير أبو يحيى من أبي عمد بن الشيميخ أبي حقص ، وقال و يقول لكم أمير المؤمنين اغنى عمد بن الشيميخ أبي حقص ، وقال و يقول لكم أمير المؤمنين اغنى وأخله والمذا موضع غفران ، وتغافروا في يبتكم ، وطيبوا نفوسكم ، وأخلسوا لله يأنياكم ، وكما الناس، وأعظموا

تما فلمه وياح والمباورها الإنسار ، فضريالهم من كال بالمسن تفتوا طيم تفاه ميدا ، وتركوهم بتلك البطامولام النمور والفيان (اغفر نمي ابزيفاري يقال اويني مهانما من ۱۳ ) ، ويرى الأستاذ أويني مهانما أن تلفرياح كان في ذلك . الرقت طباق أبدلا تعتالة ، منذ ال استول عليا الغونمو السابع سنة ٤٤٥ هـ (١٩١٤٩) وأن الفتتا لين شربوا عابا بعد المزامي في الأرك ، فاستول عابها المصور وضعنها بالما تلا ، بليادة يوسف من فاهم ( انظر الفيال إلسابق من ) ، ويؤيد أويني مهانما في ذلك قبل المفيى أحد ، فقد وباح أول حصول أداو نني في الأندلي السرك ، فيهم من المستول أن تفقد وبالإلاك ، فيمن من المستول أن تفقد وبالإلاك ، فيمن من المستول أن تفقد وبالإلاك ، فيمن من المستول أن يستول عليا المؤدن ، والبيادة الرسمين منها أم ثم الا بعد التصاويم في المؤسود النامن وجيزته في الأرك يومين .

Huici Miranda, op. cit. pp. 4,5 (1)

السلمين يحتهم على الجهاد ، ثم أمرهم أبو يحيي بن أبي عمد بن أبي حنص بلباس أسلحتهم ، والاستعداد من الغد للفاء العدو ، فتركوا بالمحلة أثقالهم ، وزحفوا في بطء حتى دنوا من العدو ، وأصبح في مرأى بصرهم ، وأخذوا مراكزه، ونظموا صنوفهم، ﴿ أَسَرَابًا تَشَالُو أَسْرَابًا ، وأَمُواجًا تَمَةًا بِ أمواجاً ﴾ ، فهاجموا القلب حيت الا'علام، بقيادة الوزير أبي بحيين بن أبي حفص ، ووراءها قــواتالا ندلسيين والعرب وزناتة والمطوعة ، وصمد قلب الحيش الوحدي، وقاوم الوزير مقاومة عنيفة حتى استشهد ، ومال قوم من المطوعة وأخلاط الناس إلى الميسرة، وعندئذ ترك المنصور ســـاقة الجيش ومشي منفردا بين الصفوف يشجع رجاله ، ويحتهم على مهاجة العدوء فاشتد حماس المسلمين وغيرتهم ، وحملوا على القشتاليين حملة عنيفة ، وأخذت فرقة القواسين ترى العدو بالسهام ، فانهزم القشتساليون وولوا الا"ديار ، وتحكمت فيهم سيوف الموحدين ، فقتل من فرسان نظــام سانتياجو ثلاثة أساقفة ونحو ١٧ قسا ، كما قتل عدد كبير من فرسان قلعة رباح ، وقتـــل رئيس فرسان نظام يابرة ، و اسمه جنثالو فيجاس ، ومن معــــه من مطوعة البرتغاليين • ونهب السلمون مصكرالنصارى ، وأفلت الفونسو الشامن ينفسه إلى طليطلة ، وتحصن فل جيشه محصن الأثرك. وكان عــدد هؤلاه النصاري نحو عممة آلاف مقاتل ، فندخمسل بيطرة بن فراندس ، الوالي السلمين، في الا مر، وطلب من المتصور أن يفك حصارهم على أن يفك التشتاليون نظيرهم من أسرى المسلمين ، فوانق المنصور ، وأخسدُ معه إلى إشبيلية مدنا من الأمرى رهائن ، ومرح الباقون (١).

Huici Miranda, op. cit. p. 25 (1)

عكن المسلمون بعد التصارع في الأثرك من استرداد يعض حصورات النصاري مثل ماجون و بنافتي وكارا كويل و قلعة رباح ، وكابها مدن وقلاع تقع في دائرة تبعد عن الأركبنجوه؛ ك.م. ويذكر المراكش أن المنصور دخُــل في قلعة رباح، وقد جلا عنهــا أهلها ، فأمر بتحويل كنيستها إلى مسجد (١) . ويعلل الا ستاذ ميرانداهزيمة النشتاليين بأن المنصور نجح في اختيار الوقت المناسب للمعركة ، فقد كان الفونسو للثامن في عدا. مستحكم مع ملك ليون وملك نبرة ، ولم تنجح جهود الكاردينال جريجوريوس لمحو هذا العداه، وكان الفونسو معتادًا على شن الغارات عسلي أراضي المسلمين دون أن تقابله مقساومة من جانبهم ، فظن أن من السهل التملب على يجبش الوحدين، ولم يفكر في مدى قوة جيش الموحدين ولم يعمل حمابحسن قيادة المنصور وشجاعته ، وتشجيعه لجنوده ، وحسن توزيعه لقواته ، الذين كأنوا يتقنون طريقة الكر والفر ، ويجيدون الرماية بالسهام ٢٦٪ . كذلك يعزى هزيمة النونسو إلى سوء نقديره لقوى الموحدين ، وعدم استمــداده لمواجهة التفوق العددي للموحدين ، ولم يفكر في احتمال انضهام عدوه اللدود بدرو فراندث دي كاسترو ( يطرة ابن فراندس ) إلى الموحدين (٢) .

عاد المنصور إلى إشبيلية ظافرا ، فدخلها فى ٧٧ من شعبان سنة ٩٩ ، فأكل بناء الحامع الكبير وصومعته ورنع بأعلاها التفافيح المذهبة فى عمود من الحديد فى ١٩ ربيع الآخر سنة ٩٩ (٠) . وفى هذه السنة انتقل المنصور

<sup>(</sup>١) المراكثي ، ص ٢٨٣

Huici Miranda, op. cit. p. 24 (\*)

<sup>(</sup>٣) نس ا بن حذاری فی المثال السابق یص ٤٦

Antune Melchor, op. cit. p. 139 (4)

إلى حمن الغرج بتاج الشرف، وأكسل غرس البحيرة التي أمر بانشائهـــا أدناه، وأمر بعمل نواعير على شاطى. النهر بأدني الحصن (١) . ووف.د عليه سفرا. مملكة ليون لعقد معاهدة تحالف مع الموحدين ، كذلك أبدى ملك نبرة رغبته في كسب صداقة الموحــدين للدفاع عن مملكته الصفيرة من أطماع ملك قشنالة . عندئذ وجد المنصور الفرصة سامحة لإعــداد حملة ضد مملكة قشتاله (٢) . وكان ملك ليون قد قطع علاقته مــم الفونسو الثامن لنقضه معاهدة نوردي هو موس Tordohumos ، وأخـــذ يطالب الفونسو النامن بأن يسلم إليه حصون ألبه ولونا وبورتيا وغيرها مها أخذ. وفقًا لهذه المعاهدة ، ولكن الفونسو أبي أن يسلمه هذه الحصون ، ويدلا من أن يعرض ملك ليون مشكلته على الكاردينال ، قطع عـــلاقته نهائيا مع الفونسو . كذلك وجد دون بدرو فرناندث دى كاسترو ( بيطرة بن فراندس ) فى ذلك فرصة طيبة لمواصلة حربه ضد مملكة قشتالة ، فانفق مع المنصور على شن هجوم عنيف في فصل الربيع على مملكة قشتالة ، ويقضى هــذا الانفاق بأن يتولى المنصور تخربب بــلاد قشتالة جنوبي سيرا وادي رامة ، بينا يقوم الليونيون مع حلقائهم المسلمين بمهاجة قشتالة من القحص.

## ه ـ غزوة طليطلة ( سنة ٩٩٥ ) :

كان فصل الشناء قد انتهى، وأقبل الربيم، وهو أكثر فصول السنة ملامة للجهاد، فاستنفر أبو يوسف قبائل الموحدين من متسازلهم، وحشد قواته، ، واستعرضهما، نم خرج فى منتضف رجب سنة ٥٩٩ هـ، وزحف

<sup>(</sup>١) نس ابن عذاري في مثال الأستاذ اوبش، ص ١٩

Huici Miranda, op. cit. p. 33 (7)

بهيوشه في إقليم استراما دورة ، ثم قدم أبو يوسف جماعة من الأندلسيين إلى حصن منتانجش Montanchez ، وكان من المساقل المرتفعة المعروفة بالتوعر والامتناع، فحاصرة الاندلسيون في هذا اليوم ، وفي اليوم التالي وصلت قوات المنصور بأكلها ، فاستسلمت خامية الحصن ، وأمنهم الحليفة ، وأمر القائد أبا عبد الله بن صناديد بتوصيلهم إلى حيث يأمنون في أقرب المواضع إلى بلادهم، ولكن ماكاد ابن صناديد يسير بهم مسافة فرسخ حتى غشيهم جماعة من العرب فوضعوا فيهم السيوف ، واستأصلوهم قتلا عن آخرهم ، وسبوا ماكان معهم من النساء والذرية (١) . فغضب أبو يوسف لجيل هؤلاء العرب بعهود المسلمين ، فقيض على بعضهم ، وسجنهم ، وجمع النساء والأطفال ، وأوصلهم إلى أول حدود بلادهم . ثم مضى أبو يوسف إلى ترجاله Trujillo فدخلها دون منازلة . ويعلق ابن عذاري على انتصارات الموحدين بقوله : ﴿ وَهُبُ رَبِّحُ الْفَتَحَ فِي تَلْكُ الْكُورُ الْمُحْوِدُةُ وَالْا ْقَطَارُ ءُ وبلغ الرعب فيهـــا مالا تبلغه سمر الا سل وبيض الشفــار ، وأتى عليهم الاستيمال والجلاه بالاضطرار ، وقنعوا من السلامة بالقرار ، واصطكت في هذه الحصون المذكورة دعوة الإسلام ، وتعوضت في أسبوع واحد من ملة الكفر بشربعة محمد عليه السلام ، (٢) . ومضى الموحدون في زحفهم حتى نزلوا عــلى بلنسية Plasancia الق كان قد أسسها الفونسو النــامن في سنة ١١٨٩ م ، أي قبل ذلك بسبع سنوات ، واهتم بها وأنزل فيها جاعة من أهل الشمال ، فافتتحها المنصور ، وأسر قائدها مــــع مائة وخسين من أعيانِها

<sup>(1)</sup> نس این عذاری ، من مثال او پئی میراند ا س ۵۰

<sup>(</sup>۲) تس المرجم

فوجهم إلى المغرب حيث ساهموا في بناه جامع سلا الكبير (١) ، ويقصد به جامع الراط ، وواصلت الفوات الإسلامية زحفها بطول نهر تاجة حتى وصلت إلى طلبية و أكبر قواعد طلبطلة وأثراها ، وأعظم اعتمة وأعلاما ، وأعظم المستطيع وأعلاما و (1) ، فأمر النسور بعخرب ماحولها ، ولكنه لم يكن يستطيع والات الحصارا طويلا لقص مأكان لديه من المؤت والاتحوات ، وقبل أن يشرع في الإغارة على طلبطلة ، توقل في الشال ، فخرب ساتنا أولايا ، وإسكالونا ، وحمل الاستيلا، على مكادة ، دون أن يثيراً له ذلك ، وأخيرا وصل إلى ساحة طلبطلة ، وقسم المجيوش على جنباتها ، وش الغارات على سائر منطقتها ، وأقام على حسارها همرة أيام اشتبك خلالما عدة مرات مع المدافعين عنها ، وانتسف رباله الروع والعمران فيما حولها ، ثم بادر بالهودة إلى إشبيلية ، بعد أن أحس بعجزه من افتتاحها .

#### هـ الغزوة الثالثة ( سنة ٥٩٣ ) :

قضى المنصور باشيلية شناء عام ٥٩٧ هـ افلها أقبل ربيع سنة ٥٩٣ ، عزم على الرحيل الغزو ، واستنفر قوانه وخرج من إشبيلية إلى طليطلة ، فترل أولا بقرطبة ، وأقام بها بعض الوقت ، واستكل استعداداته نم تحرك متحذا طريق طلبيمة . وماكاد المنصور بدخل في أراض قشتالة حتى بعث إليه لتنونسو رسله في طلب المهادنة والسلام ، فصرفهم المنصور من غير

<sup>(</sup>۱) الحبیل ص ۱۳

<sup>(</sup>۲) تس این عداری من مثال اریتی میراندا ص ۵۰

جراب إلا و انتظار سنان ، وصارم قضاب ع (1). فلما وصل إلى طليطلة 
سد أن فشل فى الاستيلا. على مكادة أثناء مسيره إليها ، عمد إلى إتلاف 
ماحو لهـا من مزارع ترتخريب العمر ان ، وبلغه وهو بحاصرها أرف ملك 
أرغون قد انمنى مع ملك قشناله على أن يزوده الجيوش ، وعلم أنها مجتمعان 
محمن عبريط ، فعزم المنصور على عاربتها ، وأخاط جيشه عجريط ، 
ولكنه عجز عن افتتاحها فقد أبلى دون ديسجو لوبت دى هارو بـلاه حسنا 
فى الدفاع عنها ، فعنى المنصور إلى وادى الحجارة وهو يخرب كل ماقا بله 
من مراكز عمرانية ومزارع (٢) .

ثم رسل المنصور إلى قرطبة ومنها : إلى إشبيلية فى أول شوال سنة 9 ه. و لما رأى ملك قشتالة ما حل ببلاده مرت أخرار وتخريب ، سمى من جديد لطلب السلم والمهادنة ، فأجابه المنصور إلى ذلك بعد أن اشترط عاب عدة شروط ، وهادنه لمدة عشرة أعسوام ، ثم أجاز إلى بر العدوة فى أول جادى الآخره منة 90 ه ، وتوفى جراكش فى ٧٧ ربيع الأول سنة 90 ه .

<sup>(1)</sup> تس این مذاری من مثال او بتی میراندا ص ، 00

<sup>(</sup>٢) قس المرجوء ص ٥٦.

(0)

## محد للناصر وهزيمة الموحدين في للعقاب

#### أ - توزأت للقرب في عصر تحمد الناصر :

لما توفى المنصور بويم اينه وولى حيده أبو عبدالله محسد بالخلافة ،
وتلقب بالناصر لدين الله . و لقد و اجبته فى أول خلافته مشكلات كثيرة ;
فيحيى من اسحق بن غانية كان قد استولى على أكثر بلاد إفريقية مستقلا
المتعنال الموحدين عنه بمحسارية الفتناليين فى الأندلس (۱) . وظهر بالمهدية
ثائر يدعى محد بن عبد الكريم الركواكى ، وتسمى صاحب قب آ الأديم ،
ودما لنفسه بالحملافة ، و تلقب بالمتوكل عسلى الله ، و فازع ابن غانية
ولموحدين الأمر ، فنازل تونس ، وعات فى قراها سنسة ١٩٩٥ ه ، وحارب
اين غانية بقابس ، فامتنع عليه ، ولكن ابن غانية تمكن من هز يمته فى قفصة ،
وساصره فى المهدية ، ثم دخلها فى سنة ٩٩٥ ه ، وقاله (۱) . ودخل ابن غانية
تونس بعد ذلك فى نفس هذا العام ، وأطاعه أهسل بونة ، و بنزرت ،
وسكرة ، وشفيسارية ، والأربس ، والقيروان ، وتبسة ، وسفاقس ،

وكان الناصر أثناء الفتنة الفائمة بافريقية فى أول خلافته قد عقد السيد أبى الحسن بن أبى حفص على بجساية ، ولكن أبا الحسن لم يلبث أن انهزم أمام ابن غانية فى سنة ٩٦٠ بالفرب من قسنطينة ، فسير المحليفسة السيد أبا

<sup>(</sup>۱) المراكثي ' ص ۲۱۲ ، ۲۱ ،

<sup>(</sup>٢) این خلدون ، چ ٦ ص ١٩٥٥

زيد بن أبي حقص إلى تونس لسد تفورها ، وأردته بالسيد أبي سعيد بن أبي حقص ، فلما استولى ابن غانية على تونس سنة ٥٩٩ ه ، قبض على أبى المد و المن غانية على تونس سنة ٥٩٩ ه ، قبض على أبى السير لهارته ، فخرج من مراكش فى ٥٠١ ه ، وأرسل الأسطول الموحدي المياده أبي يحيى بن أبي زكريا المفررجي إلى تونس ، فدخلها الموحدون ، وتنوا من كان بها من أنباح ابن غانية . ثم نازل الناصر مدينة المهدية بعمد ذلك وساصرها أربعة أشهر ، وأرسل الناصر أبا عمد بن الشيخ أبي حقص المافاة ابن غانية ، فالتنى المهيشان فى تاجوا من نواحى قابس، ودارت المائرة على ابن غانية ، وغنم الموحدون من عسكره غناتم هائلة ، وتمكن ابن غانية من النجاة بأهسله وولده . وفي نفس الوقت استسلمت المهدية ، وعاد وراد الناصر بعد ذلك إلى نونس فى سنة ٩٠٠ (١٠) .

ولم يسكت ابن غانية على هذه المزائم ، فقد كان بتبع طريقة العرب في القروالكر ، فعزم على تنال الموحدين بتونس ، وجع لمسلم المنرض حشودا هائلة من العرب الدواودة من رباح وغيرهم من أعراب بني سلم ، فاشتبك معهم أبو عد بن أبي حقص ، فانهزموا ، واستولى الموحدون على علائم ، فلجأ ابن غانية إلى إقليم طرابلس . وظلسل ابن غانية يتاوى، سلطان الموحدين في إفريقية وطرابلس طوال عصر الناصر، وكان أبو عمد ابن أبي حقص يهزمه في كل مرة بحاول فيها ابن غانية الاستيلاء على إفريقية . فلما توفى ابن عمد عمد المرابس ، ما دليا أبو عمد في سنة عمد عمد الناصر، وراد عبد في المرابقة المدرة إلى القليور ، وزاد عبد في البلاد ، فضرح عليه السيد أبو العلاد ، المرابس العلاد ،

ر(۱) المرجع لسابق ص ۱۹، ۱۹، ۱۹۰

ونزل في قعر العروسين ، وسير ابنه السيد ابا ذبد ، فطارده إلى غدامس وودان والزاب وبسكره ، واصطدم معه بظاهر تونس في سنة ١٩٧٩ ه ، فانهزم ان غانية هزيمة نكراه . وبلغ السيد أبا زيد نبأ وفاة أبيه بتونس في شمان سنة ١٩٧٠ هـ ، فصل الوحدى عقتل أبيه أبي السلاء إدربس ، وكان المستنصر قد عزل السيد أبا زيد عن ميورقة ، وانفى أن المستنصر تونى أيضا في سنة ١٩٧٠ وخلفه عبد الواحد ولول العادل الحلافة من بعده ، كتب إلى أبي زيد بالقدوم ، فقد تونى الفيقة . وعولى العاد عبد المعرومة بنا عمد بن أبي زيد بالقدوم ، فقد إليهق سنة ١٩٧٠ وتولى أبو محدد عبد الله بن عمد بن أبي حضص على إفريقية . ومنذ ذلك الناريخ استقل بنو حفص بافريقية ودافعوا ابن غانية ، وشرده ، فالمادوا في انتها بنو حفص بافريقية ودافعوا ابن غانية ، وشرده ، فالمادوا بان غانية ، وشرده ، فالمادوا ابن غانية ، وشرده ، فالمادوا ابن غانية ، وشرده ، فالمادها إلى أن تونى في سنة ١٩٣٠ ه في بلاد الزاب (١٠)

وبالإضافة إلى حركة ابن غانية قامت في الغرب الاتحقى بعض الثورات، ولكنها كانت أقل خطورة من ثورة بن غانية . فقد تار فى بداية خلافت تاثر من غارة بدعى علودان الغارى، فخرج الخليفة فى أول حسادى الارلى سنة ٥٠٥ ه قاصدا مدينة فاس ، فأقام بها بعض الوقت، وسار منها إلى جبال غارة ، فأخد التنة حناك، وعاد إلى فاس مرة أخرى ، فأقام بها، وبي قصيتها وأسوارها التى كان قد خربها بيد المؤمن بن على عنداستيلانه عليها ، فتم باؤها فى سنة ٢٠٠ ه ، وأنشأ محمد الناصر دار الوضو ، والساقية بازه بام ها الانتساسية فيها ، وجلب إليها الماء من العن الراقعة خارج باب

<sup>(</sup>۱) این خلدرن، ج ۲ س ۲۰۰ س ۲۰۲ ، ۲۰۱۱ س

الحديد ، كذلك قام الناصر ببناء البداب الكبيد المدرج المشرف عمل صعف المجامع ، ولم تقف أعمال النداصر إلى هذا الحد ، فقد جسدد مصلى عدوة القروبين من فاس. وظل الحليقة مقبا بفاس حتى سنة ١٩٥٨ ، وفي أثناء مقامه بها نار بالسوس رجل يدعى أبا قصبة عبد الرحب بيغض بابن الجزارة ، وذلك في سنة ١٩٥٨ ، فيدعا إلى نفسه ، وهاجم حامية الموحدين هنداك وعكن من الاقتصار عليهم ، فيمت إليه الناصر جيشا يتألث من الموحدين والمالك الفز والعرب ، فاتهزم أن الجزارة وقتل (١). وفي سنة ١٩٠٠ منار وفقه عليه رجل من سلالة الفاطميين في مصر اسمه عمد بن العاضد ، بجبال ورفقه فقيض عليه المخليفة وقتله ، وأمر باحراق جنه ، فأحرقت أمام بالبالشريعة من أبواب مدينة فاس ، فسمى هذا الباب بالمعروق ، وهو أحدالا بواب الني أمر الناصر باقاصها في سور فاس (١) .

#### ب \_ هزيمة للسلمين في العقاب :

لم ينس الفونسو النامن هزيمة الموحدين له في الارك ، فغلل يفكر في 
مو آثار المؤيمة ، وبدأ يحمن قلاع بلاده الواقعة على الحدود الإسلامية 
وعقد مع ملكن نيرة وأرغون عهود الصلح والحلف . وفي سنة ١٠٧ ه تقص 
الفشتا ليوز الهدنة القائمة بينهم وبين الموحدين، وأغاروا على بلاد المسلمين، 
وخربوا أراضي جيسان وبياسة وأندوجر ، ووصلوا إلى أحمواز مرسية . 
فلما بلغ النساصر ذلك انزعج ، وأبدى غضبه ، وكتب إلى الشيخ أبي بحسد 
ابن أبي حفص يستشيره في الفزوء نصحه مدم خوض الحوب في هذه الآونة

<sup>(</sup>۱) المراکشي ، ص ۳۰۹ ، ۴۱۲

<sup>(</sup>٢) الجزناءي ص ٣٣ ــ الاستقما ج ٢ ص ٢١٩

فحفالفه الناصر ، 3 ففرق الا موال على القواد والا جناد ، وكتب إلى جميع بلاد إفريقيــة والمغرب وبلاد الغبلة يستنفر المسلمين لغزو الكفار، فأجــابه خان كنير، وألزم كل قبيلة من قبـائل العرب بحصة من الخيــل والرجال تخرج للجهاد، فتقدمت عليه الجيوش من سائر الأقطسار، وتسارع للناس إليه حَفافا وثقالًا من البوادي والأمصار، (١). ثم جاز إلى الا تدلس في ١٩ ه من ذي الفعدة سنة ٧٠٧ ه ووصل إلى إشبياية ، وأقام جا الراخبة ، والاستمداد للغزو . وقدم جيوشه إلى خس فرق : فجعل للصرب فرقة ، وزنانة وصنهاجة والمصامدة وغمارةوسائر قبائل المغرب فرقة، وجمسل المتطوعة قرقة ، وجعل جند الا ُندلس فرقة ، والموحدين فرقة . و لما انتهر من تنظيم جيشــه تحرك في أوائل سنة ١٠٨ ه إلى بلاد قشتالة ، فزل على قلعتين هما اللج وشلبطرة فحاصرهما ، وضيق عليها ، واستولى على حصن اللج أولاً ، ثم حاصر شلبطرة ، وهو حصن منبع قائم بأعلى جبــل ، فنزل عليه الناص، ونصب عليه أربعين منجنيقا، فخرب أرباضه، ولكنه عجز عن فتحه، وطال حصاره له، وأعياه أمره،فعزم على رفع الحصار إلىحصن آخر ، ولكن وزيره أبا سعيد بن جامع أشار عليـه بالبقاء على محاصرته ، فأقام عليه الحصار ﴿ ثمانية أشهر فنيت قيها أزواد الناس ، وقلت علوفاتهم ، وكلت عزائمهم، وفسدت نياتهم، وانقطعت الاعمداد عن الحلة، فغلت سا الاسمار، ودخل فصل الشتام، فاشتد البرد، وأصاب المسلمين كل ضي ٢٠٠.

<sup>(</sup>١) الاستفسا ' ص ٢٢٠

René Millet, les Almohades, Paris, 1923, - ۲۲۲ تس المربع ص (۲) به من المربع ص (۲) به من المربع ص

ومازال الناصر بواصل بحاصرةالحصن ختى استسلمت حاميته، وتغلب عليه ، وعاد إلى إشبيلية ظافرا .

وأحس ملك قشتالة بما يدبره الموحدون منخطط لغزو بلاده،وأدرك نبتهم في مهاجة طليطلة عاصمة عملكة فشتالة ، وتبين له أن انتصار الموحدين قد بؤدي إلى تحطم قوى النصرانية في إسبانيا كلها ، فاستفاث على حد قول الحميري و بأهل ملته، وحثهم على حماية دينهم، فاستجابوا، وانتلوا عليه من كل مكان ﴾ (١) . والواقع أن انتصــــار الموحدين في موقعة الأرك كان إنذاراً لدول إسبانيا المسيحية، إذ أصبحت طلطلة وقو نكة مهددتان بغزو وشيك . وأثار ذلك عوامل الذعر الهلع في نفوس النصـــاري . فاستغل ذلك أسقف طليظلة رودريجو خيمنث ديرادا هو وأسقف بلنسية تيونيثدي مينسس . ويعستير رودربجو خيمنث المذكور من أشهر شخصيسات العصم الوسيط في إسبانيا المسحبة ، فلم يكن هذا الأسقف رحيل دين و إدارة فيحسب ، بل كان أديبا و ورخا ، وهو الذي دعا إلى ضرورة اتحاد الولايات السيحية ، وإلى فتح أبواب حرب ضليبية دوليةداخل إسبانيا ، وجذا أخذُ يعد العدة للرد على انتصار الموحدين في الأرك (٢) ، فأخسد يسعى جاهدا هنذ سنة ٣٠٣ ه ( ٩٧٠٦ م) للتوفيق بين ملوك إسبانيا المسيحية وتوحيده، واجتاز جبال البرت إلى فرنسا وإيطاليا ، داعيا فيها إلى محاربة المسلمين ، فاجتمع إليه عدد كبير من غلاة المسيحيـة من فرنسا وإبطاليا . وأثمرت ِ جهوده في التوفيق بين ملوك إسبانيا المسيحية ، فقد زار الملك سانشو السابع هلك نيرة (١٩٤٤-١٧٣٤م) الفونسو الناءن ملك قشتالة سنة ١٠٣٤م (٧ ٢١م)

<sup>(</sup>۱) الحبین ، ص ۱۳۷

Terrasso, Histoire du Maroc, t. I, p. 340 (v)

في مدينة وادى الحجارة ، والنمق العلم فان على عقد هدنة ادة محس سنوات، كما تعهد البمونسو التامن لملك تبرة بالتوسط لدى بدر و التانى ملك أرغون ( ١٩٩٧ – ١٩٧٣ م ) الوصول إلى انفاق بين مملكتى نبرة وأرغون. كذلك حقد الفونسو ملك ليون ( ١١٨٨ - ١٩٧٠ م ) عهد صلح مع المقونسو الثامن في وادى الحجارة، وأظهر سانشو ملك البرتفال (١١٨٥ – ١٩٧١م) كذلك استعدادا تاما لتقديم كل ما يطلبه عنه ملك قشتالة من مساعدات.

ولما استولى الناصر على شليطرة ، أرسسل ألفونسو النامن ملك قشالة الا شفف جير اردو من مدينة شقوبية سفيرا من قبله لدى البابا اينوسنت المثالث ، الذى لم يسمه أمام استيلاء الموحدين على شليطرة ، المعقل الا منظم لعظام سستر الحربى ، إلا أن يتوجه إلى سائر أساففة فرنسا وبروفانس ، داعيا إلى حملة صليبية واسعة النطاق داخل إسبانيا . وبارك البابا عدداً كبيرا من الفرسان الوافدين من إيطاليا وألمانيا والبرتفال وقطالونيا ، ممن دفعهم حاسهم الديني إلى نلاشتراك في هذه الحلة الصليبية (١٠).

وقبل أن ينتهى عام ١٠.٩ ه ، اجتمعت فى طليطلة عاصدة فشالة جشود هائسلة من العمليبيين . وفى بداية عام ١٠.٩ ه ، صاد رو دريجو خيمنث وفى صحبته جمسوح كبرة من الفرنسيين ، وانضم إليهم فرسان قلمة رباح وسافياجو الاستارية والداوية . واجتمع القوامس وفرسان قشنالة إلى الملك النرنسو الثامن فى أكل هيئة وسلاح . ومن بين الفرسان القشتالين قوامس أسرة دى لارا ؛ وبرأسهم القومس ديجولوبت دى هارو ، ولوبى

Aguado Bleye, Manuel de historia de Espana, t. I, Madrid, (1)

دیات دیمهارو ، وکان برأس فرسان قلمة رباح جومیث رامدیشه و نقدم فرسان ساخیاجو بدرو آریاس، و برأس الاسبتاریة این جو تیروهر متخدو ، وقدمهن أساقفة فرنسا، أسقف بردیل و أسقف نانت وأسقف أربو نة ، وعدد کبیر من ربیال الدین الغرنسیین من نمیرج ، وسانتونیج و بری ، و بوانسو ، وآنجو ، و بریطانی (۲) .

وزحفت جيوش النصارى من طليطلة فى ٢٠ بونيو سنة ١٢١٣م (٩٠٩هـ) بعد أن توزعت إلى ثلاثة جيوش :

الجيش الأول: يقوده فارس قشنالندون دييجو لوبث ديمعارو ، وعلته نحو مائة ألف مقاتل ، ويقود وحسسداته المنتلقة أسقف أربونة وأسقف برديلوأسقف نانت وغيرهم .

الجيش الثاني : يتألف من الأرغونيين والقطلانيين وفرسان المباوية، ويقوده الملك بدرو الثاني .

الجبش الثالث : يتألف من القشتالين والليونيين والبرتفاليين ، وفرسان شامة رباح ، وفرسان سانتياجو ،والاسبتارية ، ويقوده الفونسو الثامن ملكقشتالة،ويقودوحداتهالا ممير الليونيسا نشوفر ناندت والأميرالبرتفالى بدرو ، والاسقف رودريجو خيمنث (۲).

تقدم جيش ديجو لوب إلى ملجون ، واستولى عليها، وقتل الفشاليون جميع سكان هذه المدينة ، ثم واصل هذا الجيش زخف حتى وصل إلى قامة

<sup>(</sup>۱) أشباخ ، ص ۲۰۱ - ۲۶۰

<sup>(</sup>٢) تنس المرجم ص ٢٦١

رباح ، التى تقع على بعد مياين من ملجون، وهناك اجتمع هذا الجيش بجيش قتالة وأرغون ، وضربت هذه المهوش الجمسار على المدينة ، فكتب أبو المعجاج بوسف بن قادس ، عامل قلمة رباح إلى الخليفة بستمده ، ولكن رسائله كانت نقع بين يدى ابن جامع الوزير فيخفيها عن الخليفة . فلما طال الحمار على المدينة ، ورأى ابن قادس استحالة المقساومة مع فناه الاتحوات مو كان المدينة ، صالح القونسو على تسليم الحصن له على أن يُحرج المسلمون آمين على أقسيم (١٠ ، ووافق القونسو على ذلك ، لوغيته في الاحتمساط بقلمة رباح سليمة حتى يستطبع استخدامها بعد ذلك ضد جيوش المسلمين . ملك نبرة ، بنا زحف القونسو الشامن إلى الاثرك : فاستولى على حصنها ، ومقطت كرمويل وبنافتي ويطووبوينه في يده، ثم مر بقلمة شابطرة ، وما يحال الاستيلاء عليها الماكان يعرفه من مناعنها .

ولما عمر الناصر بخروج جيوش المسيحية بجنمسة واستيلائها على قلمة وياح نأم كنيرا ، وعزم على مقابلهم ، فاستغير الناس من أقاص البلاد، فاجمعت إليه جيوش كنيفة ، ووفد عليه باشيلية أبو الحجاج بوسف بن قادر ، فأمر بقتله بسبب تسليمه قلمة راح النماري دون أن بسم حجته في ذلك وأثار مقتلة هفب الكتائب الأندلية ، فغير وا عليمه ، وفسدت نياهم ، وبذكر الحسيري أن الناصر أخرج حدودهم من الجيش غفها عليهم (الكن هذا القول بالغ فيه ، فقد ورد ذكر الكتائب الأندلسية

<sup>(</sup>١) الترطاس ص ١٥٧ ــ الاستلما ٬ ص ٢٢٢

<sup>(</sup>۲) المبرى ص ۱۳۴

أثناء المحركة ، وتخاذلهم وفتورهم في القتال، وأغلب القائل أنه اكتفي جزل قوادهم من الجيش وأبقى على الكتاب . ثم خرج من إشبيلة فى شهر محوم سنة و. به عمل رأس جيش لم تلفق أهداله ، فقد كان العدد الأعظم من رجاله لايرغب في الغزو بسبب تقنيره عليهم ، فقابلوا العدو بفتور وعدم مبالاة . كذلك أخطأ الناصر خطانا فاحشا به سسزل قادة الكتائب الاندلسية ، محتبيثه ، وكانوا قد نعودوا على قتال النصارى في الأندلس، وعرفوا الاندلس، وفي ذلك يقول صاحب الذخيرة السنية : و فان رجال الاندلس العارفين يقدسال الإفرنيج استحف بهم الناصر ووزيره ، فشنق بعضهم ، نقسدت النيات ، فكان ذلك من غت الإفرنيج » (١١) . وصل الناصر وأبدة ، ونول في الفحص المعروف بفحص المبلوط الواقع بين جيان وقلمة وأبدة ، ونول في الفحص المعروف بفحص المبلوط الواقع بين جيان وقلمة .

أما قوات الفونسو ، فقد زحفت جنوبا ، فاخترقت جال سرما مورينا في ١٧ مغر سنة ٢٠٠٩ هر ١٤ بوليو سنة ١٣١٦ م) و انسابت في أحسد الرديان الواقعة بين الحيال نفسها وهضبة لينارس، بالغرب من بلدة تولوسا، ويطاق النصاري على هذه الوديان اسم نافاس ، ولذلك عرف الموقعة عنده باسم لاس نافاس دى تولوسا Avas في ويطاق Las Navas do Folosa ، ويسمى مؤرخو المرب هذا الموضع بالمقاب نسبة إلى حصن أموى قائم بالغرب من الفعصى المذي دارت فيه الموقعة .

<sup>(</sup>١) المتغيرة السنية في أخبار المدولة المربنية وتحتبق عمد بين أبي شنب "الجؤا ثمر، ١٩٢٠

وأول خلفاء الموحدين الضعاف المستنصر ماقه أبو يعقوب بن محسسه الناصر الذي يوبع بالخلافية وعمره ١٦سنة ، وتوقى في سنة ١٢٠ ﻫ ، وقى عده انبعثت الثورات والفتن ، وكثر الحارجون عليه في أنحاه البلاد . ولما توفى اضطرب الا مر ، واجتمع الناس على تقديم عبد الواحد بن يوسف ان عبد المؤمن ، وفي عهده تفرق أمر الموحدين، وازدادت مطــــامعهم في الخلافة ، فاستقل أنو محسد عبد الله من يعقوب المنصور بالا ندلس ، وتلقب بالعادل وأيده معض أعيان الموحدين، فخلعوا عبد الواحد ، وقتلوه بعمد أشهر من ولايته . كذلك لم يطل عهد العادل بن المنصور ، إذ انتهى الا مر عقتله سنة ١٧٤ ه وخلفه أخوه أم العسسلاء إدريس بن المنصور ، فبويع بالحلافة في إشبيلية ، مقر ولابته ، أيام أبيه المنصور وأيام أخيه العسادل ، و تلقب أنو الملاء بالمأمون، وبايعه أهل الأندلس. وفي الوقتالذي بايعه فيه أهل الا ندلس بويم أبو زكريا يحيى بن الناصر بالخلافة في مراكش ، وتلقب بالمعتصم، وقام صراع عنيف بين خليفة الموجــدين في الا ندلس وخليفتهم في المغرب، ولم ينته هذا الصراع إلا بوفاة أبي العلاء إدريس في سنة .٣٠ ه. وكان أبو العلاءقد استعان بفرقة من النصـــارى المرتزقة ، أدخلهم في جيشه ، فأدخام مراكش ، وبني لهم فيها كنيسة (١١). وبينما كان المأمون مشغولا بمحاربة للمتصم ، قام عليه أخوه أبو موسى في سبتة ، و تلقب با اثريد، ومنذ ذلك الحين أصبح المفرب مسرحا للقتال بين خلفاء الموحدين ، وقامت التورات في كل مكان .

<sup>(</sup>١) ابن الحلب عر ٥٣١٠

لمراسته وتلق الضربات ، وكان فرسه بدنا ، فلم بلغ المركة ، فنزل له أحد 
وواد العرب عن فرسه ، وكان فرسه بدنا ، فلم أبا بكر من عبدالله من أبي 
حفص بالوقوف تحت الرابة ، وظن النصارى أن الناصر تحت هذه الرابة ، 
غبلوا عليها ، ووضعوا السيف فيمن واجبها ، فقتل أبو بكر بن عبدالله 
واستولى العدو على عبيع الحملة وأكثر مضاربها (١) . وما زالت بعض أعلام 
للوحدين وخيمهم في العقاب محفوظة حتى اليوم بدر لاس إو يلجساس في 
مدينة برغش ، ومن بينها سجادة خيمة الحليقة عمد الناصر أو لعلها علما من 
الاعماد ملوحدية ، وهي قطمة من النسيج المصنوع من الدياج الحملي بخيوط 
الذهب ، وألوانها حراء وزرقاء وبيضاء وخضراء وصغراء . وتتألف 
وخاره من جامة من كربة ، بداخلها زخرفة هندسية من شابكات تحيط بها 
طرز مربعة ، وعيط بالسجاده شربطان من الكتابة النسخية ، وبادناها 
شريط من دوار معملة (٢) .

قضى النصارى للنتصرون يومين الخاسا الراحة بعد المعركة ، وفى اليوم الثالث ، انقضوا على المدن الا ندلسية المجاورة لحصن العقاب ، فاستولوا على بانيوس ، وكاستروفرات ونولوسا ، ثم استولوا على بيساسة ، وأحرقوا للسلمين الذين لاذوا عسجده ، ثم حاصروا أبدقواستولوا عليها ، واستولوا كذلك على بسطة . ثم عاد القونسو الثامن إلى طليطلة بعد أن اكنفى عسسا

<sup>(</sup>۱) الحسیری ص ۱۲۸

Gomez Moreno, al Penifon Real de las Huelgas de Burgos, (۲) Madrid, 1946 pp. 81 et agq. - Torres Balbes, Ars Hispeniae, t. IV, 1949 البيد عبد التريز بالم، النون والمناعات بالأندلي، دائرة معاوف التعب، ج٢٠ من ١٩٤٢ اللاهرة ١٩٤٩

أحرزه من انتصارات بحيث استقبله شعبه هناك بمواكب ممين الوسيق والأناشيد . أما الناصر ، فقد عاد إلى إشبيلية متظاهر ابعدم الاكتراث لهذه الهنريمة ، تم عبر الزقاق إلى مراكش ، وهو حزين لهذه الهزيمة ، واحتجب الحليفة بعد ذلك في قصره بمراكش بقية سنة ٢٠٠٩هـ . وتوفى في ؛ شعبان من سنة ٢٠١٩هـ أي بعد سبعة أشهر من هزيمته في العقاب .

# ج .. أنهيار دولة الوحدين بعد هزيتهم في الارك :

يمر المؤرخون العرب مرا سربعا على معركة العقاب، وبذكرون أنها الواقعة المشتوومة التي لم يقم المسلمين بعدها قائمة تحمد، ولم تستقل الأندلس بعدها العثرة (١٠) ع لاأن النصاري استولوا بعدها على أكثر مدن الاندلس. ويسجل تاريخ وفاة محد الناصر بداية انهيار دولة الموحدين التي امتدت على المرغم من ذلك حتى سنة ١٩٦٨ هـ ، وهي السنة التي تتل فيها أبو دبوس أمام أسوارمراكش التي دخلها بنو مربن و لقدأ عان على انهيار دولة الموحدين عدة عوامل منها : ١ - الضعف الحربي والسياسي والنفسي الذي منيت به بعسد هزيمهم في موقعة العقاب.

٧ - فوضى الإدارة وتفكل وحدة قبائل الوحدين ٣ - الاضطراب الديمة المسلمة الديمة الديم

<sup>(</sup>١) ابن الحطيب ' أعبال الأعلام ' النسم الحاص بالأندلس ' ص ٢٧٠

اشتبك الجيشان في ١٥ صفر ، في قتال عنيف سرعان ما انجلي عن سيطرة النصاري على المركة ، ويصف السلاوي هـذه الموقعة فيذكر أن الناصر ؛ ضرب قبتهالحراء المعدةللقتال علىوأس ربوة وجلس أمامها طىدوقتهوفرسه قائم بازائه ، و ودارت العبيد بالقبة من كل ناحية ، ومعهم السلاح التام ، ووقفت الساقات والبنود والطبول أمام العبيد مع الوزير ابن جامع وأقبلت جوع الفرنج على مصافها كأنها الجراد للننشر، فتقدمت إليهم للتطوعة، وحلوا عليهم أجمسون، وكانوا مائة وستين ألفاء فغابوا في صفوفهم، وانطبقت عليهم الفرنج، فاقتتلوا قتالا شديدا ، فاستشهد المتطسوعة عن Tخرم ، هذا وعساكر الموحدين والعرب والأندلس ينظرون إليهم، لم يحرك إليهممنهم أحد، ولما فرغ الفرنجمن المتطوعة حلوا بأجعهم علىصماكر الموحدين منهم والعرب حمـلة منكرة ، فلما انتشب القتال بين الفريقين ، فرت قوات الا'ندلس وجيوشها لما كـانوا قد حقدو، على ابن جامع فىقتل ابنقادس أولا ، وتهديدم وطرده لمم ثانيا ، فجروا الحزيمة على السلمين ، ولاحول ولاقوة إلا بالله ، وتبعهم قبائل البربر والموحدون والعرب،وركيتهم لفرنج بالسيف ، وكشفوهم عن الناصر حتى انتهوا إلى الدائرة التي دارت عليه من العبيد والحشم ، فألفوها كالبنيات المرصوص ، فم يقدروا منها على شيء ، ودفع الفرنج بخيلهم المدرعة على رماح العبيد وهي مشرعة إليهم فدخلوا فيها ، والناصر قاعد على درقته أمام خبـائه يقول : صدق الرحمن ، وكذب الشيطان . حتى كانت الغرنج تصل إليه ، وحتى قتل حوله من عبيد الدائرة نمو عشرة آلات » (١) .

ولم يبق أمام الناصر سوى القرار ، فزكب فرسه وحو**ة ثلة من ال**مبيسد

<sup>(</sup>۱) الاستقماء - ۲ ص ۲۲۴

كذلك شيدتالا ندنس ف هذه الآونة فترة مشحونة بالاضطرا بات العنيفة، وأخذ رؤساء الا"ندلس ـ بعد أن التاث أمر للوحدين ـ ينتزون بنواحي الا°ندلس، وقامت الفتنة الثالثة في تاربخ الا°ندلس، واشتعلت نار الثورة وأحندمت في سائر مدنه ، وكان الحرك الأول لهذه الثورات عمد بن يوسف ابن هود الجذامي الثائر عرسية <sup>(١)</sup>. وقد تمكن ابن هــود من التغلب على شرق الأندلس كله، وفرض سلطانه على مرسية وقرطبةر إشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية والجزيرة الحضراء وماردة ، وأيقن أهل الأندلس أن إمارته ستكون مخرجا لهم من حالة الفوضى والاضطراب التي شملت بلادم في ذلك الجين، ولكن جهود هذا الأمير اصطدمت بحر كات مضادة من جانب أبي العلاه إدريس من جهة ، والقشتاليين والأرغونيين من جهة ثانية، وبعض خصومه من رؤساء الأندلس من جهة ثالثة ، ونخص بالذكر منهم محمد بن يوسف بن نصر صاحب حصن أرجونة الذي تمكن من الاستبلاء على جيان وشريش في سنة ٦٣٠ ه، وعلى إشبيلية في سنة ٦٣٧ ه، وعلى غرناطة ووادي آش وبسطة في سنة ه٩٣٥ . وانتهز القشتاليونوالأرغونيون فرصة قيام الحرب الأهلية بين المسلمين في الأندلس ،واستونوا على بعض المدن الأندلسية الهامة، وكان القشتاليون قد اغتصبوا التسم الأعلى من الأندلس حتى أندوجر منذ بداية النتنة حتى سنة ٦٣٣ د : بينا أتم الليرنيون فسح إتلم استرامادورة . فلما اتحدت مملكتا قشتالة وليورث تحت تاج واحدقى ظل الملك فرناندو

<sup>(</sup>۱) محمد يل هود من سلالة بن مود الجذامين أصحباب مرقبطة في عصر العاوائف ، ومسيه الاسبان في مدوناتهم التاريخية باسم Zacadola أي سيف الدولة وهسو النه الذي تلف به .

الثالث اللقب بالقديس، أتيح له الاستيلاء على بياسة وأبدة فى سنة ١٣٣٠ هو على وعلى فرطبة حاضرة الحلافة الأمرية فىالأندلس فىسنة ١٣٦٠ ه (١)، وعلى إشبيلية ، حاضرة الموحدين ، فى سنة ١٩٦١ ه . وتمكن أخيرامن ضم قادس ورية وجميع المدن الواقعة بالقرب من مصب الوادى الكبير . أما فى شرق الأدلس، فقد كان خطر خابي الأولملك أرغون أعظهم خطرفر ناندو، إذ تمكن من الاستيسلاء على ميورقسة والجزر الشرقية فيا بين عامى ١٣٧٧ ه ١٩٣٠ ه ، ونجمح فى سنة ١٩٦١ ه ، الاستيلاء على جزيرة شام ومدينة شاطبة . أما مرسية فقد تمكن فرناندو المتالد من الاستيلاء عليها فى سنة ١٩٦١ ه .

وظلت الفرض ضاربة أطناجا فى المغرب والاندلس مى حبد خلفاه للوحدين الضماف حتى كانت أيام الرتضى أي حفص بن اسحاق الذي تولى بعد وفاة المعتشد بن المأمون سنة ١٩٤٦ فى موقعة نشبت بينه وبين يميى بن زبان أمير تلمسان ، غير أن عبدالرتضى لم يطل كثيرا ، إذ خرج عليه أمير من أمراء الموحدين هو أبو العلاء إدريس الناني للعروف بأبي دبوس

وانقرضت دولة الموحدين بمصرع أبي ديوس على أسوار مراكش ، ودرست آثارها ، واستولى الحراب والدماز على معظم ديار مراكش .

<sup>(1)</sup> كار سقوط قرطة في أيدى التشتالية خربة شديدة أصابت الاسلام في الاندلس؟
وكان داملا رئيسيا في انهار سلطان الموحدين فيائيا في الاندلس .

Terrasse, Histoire du Maroc, t. 1, pp. 349 et sq. (r)

#### (7)

## مساجد الموحدين وتحصيناتهم في المفرب

### إلا أو الا تدليس في الأن الوحدى :

والتعمير ، وليس في بلاد المغرب كلما آثار تعادل في الكثرة وفي العظمة والحمال آثار الموحدين، والموحدون أصحاب مدرسة في فن العارة وفي الزخرفة من أمم تعاليمها التبسيط بقدر الإمكان من التكوينات الزخرفية ، ونجريد ألتوريقات من عناصرها الحية، وطبعها بطابع من الورع الذي يعكس آتباههم الإصلاحي . ولقد تأثرت فنون الموحدين في العمارة والزخرفة، تأثرًا عميقــا بالحضارة الا تدلسية ، وتمكنت الأندلس من غزو المغرب فنيا وعلميا في نفس الوقت الذي غزا المغرب في عصر الموحدين بلاد الا ُندلس عَسَكُرياً . وعصر الموحدين هو العصر الذي توثقت فيه العلاقات الفنية بين المغرب والا تدلس، ، وانتقلت التأثيرات الأندلسية إلى المغرب ، وظهرت في جميع الا ينية التي أقامها خلفاء الموحدين في المغرب مثل جامع الكنيية بمراكش، وجامع القصبة بنفس المدينة، وجامع حسان برباط الفتح وقصبة رباط الفتح. و يذكر ابن سعيد المفر بي ، ﴿ أَن حَضَرَةَ مَرَاكُشُ هِي بَغْدَادُ الْمُغْرِبِ ، وَهِي أعظم مافى بر العدوة ءوأكثر مصانعها ومبانيها الجليلة وبساتينها إنماظهرت في ملة بني عبد المؤمن ، وكانوا بجلبون لها صناع الاندلس من جزيرتهم، وذلك مشهور معـلوم إلى الآن ، ومدينة تونس بافريقية قــد انتقلت إليها السعادة التي كانت في مراكش بسلطــان إفريقية الآن أبي زكريا يحيي بن أبي عمد بن أبي حفص ، فصار فيها من المباني والبسانين والكروم ماشابهت

بلاد الأندلس رعرفاء صناعه من الاندلس وتماثية التي يين طبها عران
 كان أعرف خلق اقد باختراع شاسن هذا الشأن ، قائما أكثرها من أوضاع
 الاندلسين ، وله من خاطره ننيهات وزيادة ، ظهر حسن موقعها ، ووجوه
 صنائع دوقه لاتكاد تجدهم إلا من الاندلس به(۱)

والقد ازداد الأثر الاندلسي في فنون المفسرب في عصم الموحدين ومن تميم في الغرب من بني مر من وبني زيان وبني حفص بسقوط معظمة اعد الأندلس مثل قرطبة وبلنسية وجيان وغيرها ، وفي ذلك بقول ان غالب الأندلسي : ﴿ وَلَمَا نَقَدْ قَصْاً ۚ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَهِلَ الْا تَدَلَّسَ غِرُوجٍ ٱكثرُمُ عنها في هذه الفتنة الأحسسيرة المبيرة ، تفرقوا ببلاد المغرب الا قصي من بر أُمْدُوءَ مَعَ بَلَادَ إِفْرِيقِيةً ، فأما أَهِلَ البادية فالوا في البوادي إلى مااعتادوه ، وداخلوا أهلهـا ، وشاركوهم فيها ، فاستنبطوا الميـاه ، وخرسوا الانشجار، وأحدثوا الاثرحي الطاحنة بالمساء وغير ذلكء وعلموهم أشياء لم يكونوا بملونها ولارأوها ءفشرفت بلادم ءوصلعت أمورهمءو كثرت مستقلاتهمه وعمتهم الخيرات ، فيم أشبه الناس با ليونانيين ٠٠٠ وأما أهل الحواضر فالوا إلى الحواضر واستوطنوها ، فأما أهل الأدب فكان منهم الوزرا. والكتاب والعال وجباة الاعموال والممتصلون في أمور المملكة ،ولا يستعمل بلدى عارجد أندلسيء وأما أهسل الصنائع، فانهم فاقوا أهسل البلاد، وقطموا معاشهم ، وأعسلوا أعمالهم ، وصيروهم أتباعا لهم ، ومتصرفين بين أيديهم ، ومتى دخلوا في شغل عملوه في أقرب مدة ، وأفرغوا فيه من أنواع الحذق

<sup>(</sup>۱) المغرى ، ج ۽ ص ۱۴۹

والتجويد ماعيلون به النفوس إليهم، وبصير الذكر لهم (1) . هذه الفتطفات توضح لنا كيف انتقلت التأثيرات الا<sup>ا</sup>تدلسية إلى المضرب الأقصى فى عصر الموحدين وما تلامن عصور .

وإذًا تتبعنا الاثر الاندلسي في فنون المغربوجدنا أنه يرجع إلى أيام عبد المؤمن بن على الذي أحاط نفسه بعدد من أدباء الا تدلس، واستخدم بعضهم كتابا له ، من أمثالهم : أبو جعفر أحمد بن عطية ، وأبو محمد عياش ابن عبد الملك القرطي ، ومن قضاته عبد الله بن عبد الرحن المسالقي، ومن شعرائه الأصم المسرواني الشاعر ، وابن سيد الملقب باللص ، وأبو عبد الله محمد بن غالب البلنسي الما لهي . أما أبو يعقوب يوسف فكان على حد قول المراكشي،﴿ أُعرِفَ النَاسُ كِيفَ تَكَلَّمَتَ العربِ وَأَحْفَظَهُمْ لَا يَامِهَا وَمَآثَرُهَا وجميع أخبارها في الجاهلية والاســـلام ، صرف عنايته إلى ذلك أيام كونه باشبيلية واليا عليها في حياة أبيه، ولقيها رجالًا من أهل علم اللغة والنحو والقرآن ، منهم الاستاذ اللفـــوى المتقن أبو اسحق ابراهيم بن عبد الملك المعروف عندهم بابن ملكون ، فأخذ عنهم جميع ذلك وبرع في كثير منه ... وكان أحسنالناس إلفاظا بالقرآن،وأسرعهم نفود خاطر في غامضهسائل النحو ، وأحفظهم للغة العربية ، وكان شديد الملوكية ، بعيد الهمة ، سخيا جوادا .استغنى الناس في أيامه،وكثرت في أيديهم الا"موال،هذا مع إبثار العلم شديد، و تعطش إليه مفرط ...و كان له مشاركة في علم الأدب، وانساع في حفظ اللغة ، وتبحر في علم النحو حسيا تقدم . ثم طبح به شرف نفسه ، وعــلو همته إلى تعلم الفلسفة ، فجمع كثيرا من أجزائها وبدأ من ذلك بعلم

<sup>(</sup>١) المرجم المايق ، ج ٤ ص ١٤٨ ، ١٤٨

الطب ، فاستظهر من الكتاب المدوف بالملسكل أكثره مما يصلق بالصلم خاصة دون العمل ، ثم تمعلى ذلك الى ماهو أشرق منه من أنواع الفلسفة بمتوأمر بجمع كتبهاء فاجتمع له منها قرب مما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأموى» (١٠ وكان بمن صحبه من العلماء الاكتداسيين أبو بكر محمد بين عبد الملك بن طفيل العلمى الوادى آتى الفيلسوف ، وأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطمي، وأبو بكر عمد بن أبي مروان عبد الملك بن زهر ، طبيب إشويلية .

و كما تأثر خلفاء الموحدين بعلماء الا تدلس وأدبائهم فقد تأثروا أيضا برجال الفزالا تدلسيين ومهندسيهم ، ونخص بالذكر منهم مهندسين اشتركوا في تشييد معظم آثار بنى عبد المؤمن ، وهما أحد بن باسة عريف البنائين في الا تدلس ، والحساج بعيش المالفي (<sup>77</sup>): الا ول تولى بناه جامع إشبيلية ، والتاني اشترك في بناه حصن جبل طارق (٣) .

ب \_ احتام للوحدين بالبناء .

اهتم من خلفاء للوحدين بالبناء الأربعة العظام: عبد المؤمن بن على ، وأبو يعقوب يوسف، والمنصور، والنسساس. أما عبد المؤمن فقد اهتم بالعارة والنشييد اهامًا خاصا، فهو الذي أمـــــر بيناء سور تاكوارت أو

<sup>(</sup>۱) المراكثي ، ص ۲۳۸

P. Antena Melchor, Sevilla y sus monumentos arabes, (v) pp. 131 - 133

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ' ص ١٠٨

Torres Balbas, Arquitectos andaluces de las epocas almorávide y almohade, Al-Andalus, 1946, faso. I, pp. 214 - 224

تاجرارت من تلسان فی سة . وه ه ، و بيناء مسجدها الجامع (۱) ، وهو الذي أمر بيناء حصون جبل التمتع في سنة وهه (۲) و أقام به القممور (۳)، وهو الذي قام بيناء جامع تينملل ووسع المدينة عند زيارته لقبر المهدى في سنة ۸٫۵ (۵) ، و بيناء المساجد وإصلاحها في جميع بلاده سنة . وه (۱) . وعبد المؤمن هو الذي أسس جامع الكتبيين يمراكش بفعر الحجر المرابطي بعد أن هدم جامع على بن يوسف .

أما ابنه أبو يعقوب يوسف فكان مولعا بالممارة ، محيالها، فاليه يرجع الفضل فى الشروع فى بنيان مدينة رباط النتج ، وعاقه الموت عن إتمامها فأتمها ابنه المنصور (٧) ، واليه يرجع الفضل فى إنشاء الحسر الموصل بين إشبيلية ، والقصــــور للقامة خارج باب الكحل من أبواب محده المدينة ، وقدوات المياه المحمولة على القناطر والحنايا من قلمة جابر إلى باب قومونة من أبواب إشبيلية . وأثم مانام: أبو يستوب من أمال البنا. قسبة إشبيلية وجامعها الا محكور وقد استحضر لذلك الفرض عرفاه أهل الا تدلس وعرفه مراكن وفاس وشرع فى بنائه فى سنة ١٥٧ ، وتم فى ١٥٧ه ، وتقلت إليه

<sup>(</sup>۱) القرطاس ، ص ۱۲۳

<sup>(</sup>٢) الرجع السابق ، ص ١٣٠ ــ الحلل ٬ ص ١١٨

<sup>(</sup>٢) المراكبي ، ص ٢١٣

<sup>(</sup>٤) النرطاس ، ص ١٣٦

<sup>(•)</sup> المراكثي ۽ ٢٢٧

 <sup>(</sup>٦) النرطاس ' ص ۱۲۷
 (٧) المراكتي ' ص ۲۲٦

نفطية مزجام ابن عديس في سنة ١٩٧٥ه (١) أما المنصور فيو أكرخلفاء الموحدين ولعا بالعبارة والبناء ، وقد ضرب الرقم القياس في بناء المساجد والقصور والتعصينات، فيو الذي أسس حصن الفسرج من إشبيلة بقبا به المشرفة على نهر الوادى الكبير (٣) ، وهو الذيأسس بمراكش البيارستان الكبير ، وأجرى المياه إلى قامانه (٣) ، وهو الذي أثم بنناء جامع إشبيلة وأقام له الصومعة والثافيج المركبة على العمود الحديدي بأعلاما في سنة مهاكش وجامعها ، وهو الذي أثم بناء منار جامع الكتبية بمراكش وقصية مراكش وجامعها ، وهدينة رباط الفتح من أرض سلا ، وجامع حسان (١).

و إلى الناصر ننسب الزيادة بجسامع الاندلس بفاس (٠) ، وأسسوار مذينة فاس التي كان قد هدمها جدء عبد المؤمن في سنة ٩٠٠ هـ (١) .

Antuna Melchor, op. cit. p. 130 - 138 (1)

<sup>(</sup>۱) المراكتي كس ۲۹۲ ــ نس أبن عذاري بمنسال أوبش ميراندا ، ص ٤٢ ــ

الغرطاس ' س ١٠١

<sup>(</sup>۳) الراکشی د س ۲۸۷ (۱) البرطاس ا سر ۱۰۱ (۱۰۲

<sup>( • )</sup> الترطاس ، ص 2 3 \_ الدنيرد السفية ، ص • ٤

<sup>(</sup>٦) الترطاس ، ص ۱۲۴

<sup>(</sup>٧) السيد عبد العزيز سالم ، المارة الحربية بالاندلي " دائرة معارف النسب ، عدد

<sup>104:107 2:18</sup> 

ج \_ أهم مساجد الوحدين والعصينانهم في للغرب والاندلس:

#### ١ ـ جامع الموحدين برباط تازى :

أصبحت تازى منــذ قيام دولة الموحــــدين أهم مركز حربي في القسم الشرقي من الغرب الأقصى ، فقسد اتحذها عبد المؤمن بعسد أن افتتحها في سنة ٧٧٥ ه (١) قاعدة الحمالات التي كان يوجهها إلى المفرب الأوسط الذي كان عنله المرابطون و ملاد الريف. ولقد حلت تازي لمدة طويلة محل مدينة تشملل التي أصبحت متطرفة بعد أن اتسعت أملاك الموحد من في المفرب ، ولم تعد تشغل إلا الموضع الناني من الأممية (٢) . ولقد عمل عبد المؤمن على تحصين تازى، فقر سنة ٧٩٥ ه أمر ببنـــاه رباط تازى فبنيت، وحصن سورها (٣) . وكانت رباط نازي على حد قول صاحب الاستبصار ومدينة كبيرة في سفح جبل مشرفة على بسائطه ، تشقيا جداول المساء العذبة ، وعليها سور عظيم وقد بني بالجير والحصي يبقى مع الدهر ، وهي في فسحة على ٧ أميال ما بين جيال ، ينصب إليها من تلك الجيال مياه كثيرة ، و أنهار تسقى جميع بساتينها فى أعلاها وأسقلها ، ولهـا نظر كبير ، كثير الزرع وجميع الفواكه والمحيرات ، ويذكرصاحب الاستبصار أن هــذه المدينة أسست في سنة ٦٨ه على الطريق المار من بلادالمغرب إلى بــلاد المشرق ، و كانت تسمى مكناسة تازى نسبة إلى قبطة مكناسة (٤).

<sup>(</sup>١) البلاوى ، الإبتائيا ع ٢ ص ١٠٩

Terresse, la grande mosquée de Taza, paris, 1943, p. 17 (v)

<sup>(</sup>۴) السلاوی " المرجم السابق ، ص - ۱۹

<sup>(</sup>ع) الاستيمار ، ش ١٨٦٠ ١٨٨٠

و إلى عبد المؤمن برجع الفضل في تأسيس جامع نازي الذي يؤلف جزءًا من الجامع الحالي ، وكان جامع الموحدين بتازي يشتمل على و بالإطات تمودية على جدار القبلة ، وكان البلاط الا وسط أكثرها انساعا ، وكان عَدَق هذه البلاطات عمسة أساكيب، الاسكوب الاول المحاذي للقبلة أكثر تساعا من الاساكيب الاخرى، وكانت تعلوه اللاث قباب و احدة أمام الحراب، واثنتان فينهاية طرفى هذا الأسكوب.وكانتالممحن الجامع مجنبتان كل منها تشتما، عن بلاطين هما امتداد للإطات بيت الصلاة المتطرفة شرقا و نربا و كانت المُذَنَّة تقع في الركن الشالي الشرق من المسجد . ويشبه تخطيط هذا المسجد تعطيط المسجد الجامع بتينملل كل الشبه ، ويمكننا أن تميز تخطيط المسجد الذي أسمه الموحدون في تازي من تجوع بناه الجامع الحالي من أعلى سطحه ، فان الأسطح المنشورية التي تعلو بيت العبلاة تقف بعد الأسكوب الرابع عوعلى هذا فان الزيادة المربنية بالجامع تشبه في وضعها بالنسبة المسجيد الأول، زبادة الحكم المستنصر في جامع قرطبة من حيث استقلالها عن سائر البناه(١). كذلك تتمز الزيادة المربئية بداخل بيت الصلاة عن البناء الموحدي الا ول ، ﴿ أَمَا كِيبِ هَذِهِ الزيادة أكثر اتساما من الآساكيب الأخرى، كما أن عقود هذه الزيادة المربنية من النسوع المنفوخ المتجاوز ، في حين أن عقود جامع عبد المؤمن من النوع المنفوخ المنكسر الذي يشبه عقسود جامع الكتبية عراكش.

#### ۲ – جامع تينمال :

تعتبر تينملل قاعدة الدعوة الموحدية ، فمنها انطلقت فتوحات المؤحدين

Terrasse, la Grande mosquée de Taza, p. 24 (1)

في الفرب ، وفيها دفن المهدى وخلفاؤه عبد المؤمن وأبو يعلوب يوسل وأبو يوسف يعلوب النصور . ولم تكن تينطل فى أيام المهدى تزيد عن كونها قرية كبيرة ، فلما أصبحت مركز دعوة الموحدين ما نعد تلسط لحدودم الكثيرة ، فاضطر المهدى إلى توسيعها وزيادة عمرانها ، وحوطها بالأسوار، وأسس بها مسجدا بهامما ، في نفس الموضع الذى يقوم عليه الجامع الحالى من بناه عبدالمؤمن ، أقامه تقريبا في نفس الوقت الذى وألمام الحالى من بناه عبدالمؤمن ، أقامه تقريبا في نفس الوقت الذى مقا الجامع الحديث عبد ولك عند زيارته لقير المهدى في سنة 80 ه . وفي مقا الجامع الجديد يتبعلى مدى التقدم الذى الذى أحرزته الدولة النبية في أحد وجيز .

ويقع الجامع في الطرف الغريمين المدينة، وينعلى مساحة ستطية الشكل، طولما ١٨ مترا وعرضها ٢٠٣٠، ومرا . والجامع يتسم بالانسجسام والتناسق في تخطيطه ، وفي زخارته ، فالحراب يقسم بيت الصلاة إلى قسمين متعادلين في البناء والزخرقة بعمورة تظهر لأول مرة في العهارة المغربية (٢٠) . وصعن الجامع صغير بالنسبة لمسطح بيت العملاة ، وتحف به عينيتان شرقية وغربية، كل منها تتشمل على روافين . وينفتح بجسدار الحراب على جانيه فتحتان ، ويضم بيت العملاة تسم بلاطات عروبة على جدار الفيلة بالبلاطتان المتطرفتان منها أكثر انساما من البلاطات الاشخرى ، وتشمل كل من هسذه البلاطات . على عسة صفوف من المدعائم تقسم هذه البلاطات أربعة إلى أساكي، وبسبق

H. Terrasse et R. Basset, Sanctuaires et forteresses (1) almohades, p. 18

Ibid. p. 48 (1)

الهراب أسكوب فسيح عائل فى اتساعه بلاطة المخراب الوسطى، و بقوم طى
نقطة تقاطع بلاطة المحراب بأسكو به قبسة ، و يعلو الا مطوانين المصلوفين
على أسكوب المحراب قبتان أخرتان . ولائك أن وضع هذه القباب يختلف
عن وضع قباب مساجد المرابطين ، التى لم تعرف نظام القبتين الثبين تكتدان
قبة الهمراب ، وكل ما كانت تعرفه هو قبسة الهمراب ، وأحيانا قباب تتوزع
على الملاطة الوسطى .

هذه القباب الثلاثة مكسوة كلمها بالمقربصات، ويعتقبد الاستاذ مارسيه أن نظام وضع هــذه القباب الثلاثة على أسكوب المحراب متأثر بنظام قباب جامع الحاكم بأمر الله بالفاهرة الذي يتضمن حلا مماثلا (1) .

وللسجد سبعة أبراب: اثنان ينتصان في كل من الجدار الشرقية والغربية، الفري لبيت الصلاة ، وواحد في كل من جدارى الجنبين الشرقية والغربية، والباب السابع صغير ينتص في الواجهة الشالية للسجد إزاء الهمراب .و تسيز أبواب جامع تينملل بأن مداخلها كلها ، باستناء الباب الشهالي، تقم بين كتلتي بارزته من البناء ، وقد يكون هذا النظام معاشراً بابنالم أبواب للساجد الناطمية في المهدية والقاهرة ، إذ لانتمامد له أمثلة في عمائر المرابطين ولافي عمائر الأعمر بين في الا ندلس . و بكتنف الهمراب إلى البين والبسار بابان ضيفان : أحدهما باب الإمام ، و الا خر باب المنبر ، و بماغل هدان البابان نظائرهما في مسجدي الكتبية عمراكش والقروبين بقاس (٢٧) ، وأصل هدا النظام ابتدع في جامع قرطة .

Marçais, l'architecture musulmane, p. 202 (1)

Bassat & Terrasse, Sauctuaires et forteresses, p. 48 (1)

ومئذة نينملل ، من حيث الموقع ، ومنحيث الشكل ، تختلف عن ماذن الموحدينالا خرى ، ولكنها أقرب من حيث زخارف الفاعدة إلىمئذة ببام الكتبية . والمئذة مستطيلة الشكل (١٩ × له مترا مربما)، وتلتمق بالمحراب من الحارج وترتفع بأعلاه ، بحيث بدو من الحارج بارزة عن جداره . وبذكر الاستاذ تراس أن بسلا مئذنة صغيرة عيدك أنها ترجم إلى عصر الموحدين، مستطيلة الشكل ، وترتفع على سطح المسجد بأعلى الحراب (١) .

ودماتم بين المعلاة متنوعة الشكل ، فان الكتل المربعة تزدان في جو انبها الشالية والجنوبية بأ نصاف أعمدة صغيرة محفورة فى الجمع ، وسيسود هذا النوع من الدعائم فى سائر مساجد الموحدين . وعقود النجام متنوعة للغاية ، فان عقود البابين الصغيرين اللذين يحفان بجوفة المحراب ، وكذلك عقدود النوافذ نصف دائرية منكسرة من أعلى انكساراً طفيفا ، أما المعقود الفاصلة بين البلاطات ، وعقود المجنبات المفلة على انصحن علمن هذلة النوع ، وإن انكسارها أكثر حدة ، عيث تبدو أقرب إلى أن تكون منفوخة مدية . أما العقود الفي معوصها كان انكسارها أكثر حدة ، عيث تبدو أقرب إلى أن تكون منفوخة مدية . أما العقود المنافق في علمطمة تتداخل في فعموصها مقربسات من النوع الذي تعداخل فيه المطوط المستقيمة والمحيات .

أما عراب الجامع فيعتبر من أبمل الخاريب الفريبة فى حصر الموحدين ، وفيسه تشتل الذيم الجزئية تى الزخرفة الاسسلامية من التناسق والانسبيام فى سائر المشكوبنات الزخرفية(٢).وعقد جوفة اعراب منتوع منكسر التكساوا

Ibid. p. 51 (1)

Terrasse, et Josa Hai∪aut, les arts décoratifs au Maroc, (τ) Paris, 1925, p. 66

طنيفا ، و عيط به عقد زخرفي مفصص ، وظيفه الا بها ، بضغامة الهراب و وبشقل بليقى الحسراب أفريز راح مستطيل الشكل بدور حولها ، مملؤه وعيظ بطرة المحسراب أفريز راح مستطيل الشكل بدور حولها ، مملؤه أزخار في مناور المحسنطيات ذات رؤوس نجمية . ويكتف هذا الافريز الزخرفي إطاراً خرصفي زخارفه أقل ترا، منزطوف الافريز المذكور ، وتقل الزخارف في جدار الهراب كما ارتفعنا حتى تصل مقربصات رائمة تحد هي جوانب الفساعدة بموط بعاني كل من المقربصات رائمة تحد هي جوانب الفساعدة بموط بعاني كل من المقربصات الروعة والحال ، تتمثل فيها مراوح نخيلة بسيطة ومزدوجة، تشه في غاية الروعة والحال ، تتمثل فيها مراوح نخيلة بسيطة ومزدوجة، تشه نظارها في به أجناو عراكش ، وتعبرهذه الرخوة فقمي تأثر كيم بالزخارف الاندلسية ٤٠٠ أما قباب المهامع فقربصة ، وللاسف لم يعبق منها في حالة جوندوس يحقة الهراب والقبة الشرقية ٤٠١ .

### ٣٠ ـ جامع الكتبية بمراكش:

لما دخل عبد المؤمن بن على مراكش بقيت ثلاثة أيام لايدخلها داخل ولا يخرج منها خارج ، ﴿ وَأَنِّ لِلوَحْدُونِ دَحْوِلُمَا لَأَنْ لِلهِدَى كَانَ يَعْوَلُ لم : لاندخلوها حتى تطهروها ، فَمَالُ لَلُوحِدُونِ الْقَفْهَا، عِنْ ذَلْكِ فَصَالُوا لم : تَنْوَا أَنْتُم مَسَجِدًا آخَر ، فَكَانَ ذَلْكِ ﴾ (٢) . فأمر عبد المؤمن بيشاء

Terrasso, Sanctuaires; p. 68, 67 (1)

<sup>(</sup>٢) أمراث هذا المبعد ارجم الى: Terramo, op. cit. pp. 41-83

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ، ص ١٠٨

باسم آخر فى قصر المجر ، وهدم الجامع الذى كان قد بناه على بن يوسف بأدنى المدينة . فلما أكل بناه ، جعل فيه ساباطا يتردد عن طريقه بين الفصر والجامع ، ونقل إليه دنبرا عظيا كان قد أمر بصنعه فى الا ندلس من العود والصندل الأحر والأصغر ، وصفائحه من الذهب والفضة ، وأقام للمسجد مقصورة من الخشب لها ست أضلاع تسع أكثر من ألف رجل ، وكان الذى نولى صنع المقصورة والمتبر ، الحاج بعيش المالفى (١) .

ويذكر صاحب الاستيمار أن عبد المؤمن و بن فيها جامعا عقليا ، ثم زاد فيه مثله أو أكثر فى قبلته ، كان قصرا ، ورض بينها المثار المنظيم الذى لم يشيد فى الإسلام مثله ، وأكمله ابنسه وخليفته أبو يعقوب » (۱). ونقهم من هــــنا النص أن عبد المؤمن أقام مسجدين جامعين المكتبية بمراكش ، أحدها بعد الآخر ، ويظب على الظن أن الجامم الأول كانت قبلته منحرفة عبد المؤمن إلى بناء جامع آخر صحيح القبلة إلى الحنوب من الجامع الأول ، ويطبيعة الحال أمر بهدم الجامع الاثول فيا بعد ، عندما أتم بناء الجامع الاثول ، ومازول آكار الجامع الاثول فا بعد ، عندما أتم بناء الجامع الاثول ، ليست آثار جامع على بن يوسف ، الذى أمر عبد المؤمن بهدمه عند دخول المرحدين مراكس .

أما عن تاريخ بناء جامع الكتبية الا'ول فأغلب الظن أن بناء. تم قبــل

<sup>(</sup>١) المرجم السابق

<sup>(</sup>۲) الاستيمار ، ص ۲۰۹

باد جامع نيسلا ، هف دخول الموحدين مدينة مراكش في سنة ١٥٥ ه ، نبو فيذلك يلي في القدم جامع رباط تازى الذي أسس في سنة ١٥٥ ه . أما المجامع التاني فهو معاصر تقريبا لجامع تينملل ، يؤكد ذلك، ماذكر والمقرى نفلا عن ابن رشيد الذي يقول : و فيدى، بينائه ، وتأسيس قبلت في السر الأول من شهر ربيع الآخر سنة ثلات وخمسين وخمسهائة ، وكمل منتصف شبان المكرم من العام المذكور على أكمل الوجوه ، و أغرب الصنائم ، وأضح المساحة ، وأبعد البناء والنجارة » (١) . كذلك يذكر السلاوى في مذا التاريخ نفسه (٢) .

أما الصومة ، فقد شرح فى يتائب أفى مهد عبد المؤمن بن ضسلى ، وأثم المنصور بناء النسم الا"على منها ، وهى اذلك الا"تمودج الذي استثناء بنساة صومعن إشبيلية والرياط (۲) .

وجامع الكتبية الحساني ضعة المساحة ، وحسو مستطيل الشكل ، جانبه الشائل المشترك مع الجدار القبلي الجامع الكتبية الاول منحرف إلى الشائل الشرق . وتصميم الجامع هو تعلور منطقى ومتناسق تصميم جامعى تازى وتيمال ، فعلى جانبي بلاط الحراب نجد عدداً من البلاطات يصادل ضعف عدد بلاطات هذين الجامعين ، مع اختلاف يسير هو أن البلاطات الاربعة الموزعة الموزعة الموزعة

<sup>(</sup>۱) المترى ، ج ۲ ص ۱۱۰

<sup>(</sup>۲) السلاوی ، الاستنما ، ج ۲ ص ۱۲۸

Terrasse et Basset, Sanctuaires, P. 106 (7)

على يمين وبسار بلاط الهراب مباشرة (١) . وبسدل أسكوب الهراب عمس قباب : واحدة أمام الهراب ، واثنتان عسلى كل من الأسطوان الرابع لقال على يمين أسطوان الهراب وبساره ، على النحو الذي رأيناه فى جامع تازى وتينسل ، ثم قبتان يعلوان الأسطوانين المتطرفين فى تهماية أسكوب المحراب المراب شرقا وغربا . وبفصل بلاطات الجامع النسمة عن الزيادة الجمائلية دعام مصلة الشكل ، تحدد تخطيطا لبيت الصلاة يمائل تخطيط بيت الصلاة فى المحالفين الذكورين .

وكم تضاعف عدد البلاطات المجاورة لبلاط الحراب، تضاعف عسدد الاسمائم كندك، وزاد بذلك انساع ببت السلاة. و تلاحظ أن المعائم التي يحمل القباب السنة بأعلى أسلاطة الرسطى، والقباب الحسة بأعلى أسلاوب الحراب، والديائم التي قصل السعن وأروقة المجنين الشرقية والقريسة عابلي المسحنة بحدار القبلة فقطاعها مستطيل الشكل، أما الديائم التي تتجبى بسا مصفوف البلاطات فأنصاف مصلبة ، في حين أن الدعائم التي ترتكز علياعقود وجبها البارز المعلى على المسحن عشتية بالمعمون أعلى المنائم المهائم المعمون عشائبا في ذلك شأن الدعائم الحيينة بصعون بالمعمون عشائبا في ذلك شأن الدعائم الحيينة والمنينية وإشنيلية (٧). ومع أن معظم عناصر الجامع المجارة من جدان وقياب مشيدة بقطع الحجارة غير المهذبة ، فان أبواب المهام في الحجارة المهارية المهائم المعارية الشرقية منية بالآجر، الما المؤبواب النوية فيخطط فيها قطع المجارة

Jaid p. 85 (1)

Ibid p. 86 (v)

بالآجر. وثبت كذلك أن قباب البلاطنة الوسطى كلمها من الآجر ، بينها شيدت النجاب القائمة على أسكوب العراب بقطع المجارة . والحدار الشرق للجامع مشهد بقطع حجرية مصفوفة تصفيفا رائعا ، ويقتهى البناء من أعلى بصفوف من الآجر أما دعائم بيت الصلاة والصحن والمقود فشيدة بالآجر (17)

ومئذة الجامع المغالى، وتعتبر هذه المنذة بحق من الجامع ، بين الجامع والقدم والجامع المغالى، وتعتبر هذه المنذة بحق من روائع فن العارفة الإسلامية على الرغم من بنائها بقطع الحجارة غير المبدنة ، وزخارت المنذنة تحفظت من وجه إلى آخر ، وتحتم الفتحات والدوافة الى زودت بها أوجه الملذنة في توزيع الزخرة أو كنوع المقود التى تزدان بها هذه الفتحات تنوعا بشهد المساخلي المدينة ، وكنوع المقود التى تزدان بها هذه الفتحات تنوعا بشهد مقصصة إلى عقود مقود متفوقة إلى عقود مقصصة إلى عقود مقود متفوقة إلى عقود شخبكة من المينات تشبه نظائرها في مآفز مساجد القصية والرباط وإشبيلية. شبكة من المينات تشبه نظائرها في مآفز مساجد القصية والرباط وإشبيلية. ابن مسيد أن ارتفاعها بلغ ، ١٩ فراعلى إلى حافيه منها حتى أعلى النفافيح الثلاقة المتوجة لفينها (ذكر متماجه أن ارتفاعها بلغ ، ١٩ فراعا ) (٢)، وطول كل جانب منها ١٧٧ شاملة (د).

Terrasse, Sanctuairee, pp. 87 - 90 (1)

Marçais, l'architecture musulmane, p. 244 (v)

<sup>(</sup>۲) المترى ، ۱۰ ص ۹۹

Terraste, op. cit. pp. 107 - 182 (1)

### ٩ ـ جامع القصبة بمراكش :

قيا. أن جيرالمنصور الحِاز إلى الأندلس، في غزوته المروفة مالأرك، كان قد أم بيناء قصبة مراكش والجامع الواقع بازائها وصومعته . فلما عاد من غزوته مظفرا منصورا في سنة ٩٩هـه وجدكل ما أمربه منالبناء قد تم(١). وتصميم لجام القصبة بمراكش غرببالشكل ، فصحنهعظيمالاتساع بالنسبة لبيت الصلاة الذي يضم ١١ بلاطبة عمر ديةعلى جدار الفبلة ، تخترقهـــا ثلاثة أساكيب، ويقوم على أسكوب المحراب ثلاث قباب، واحدة أمام الحراب، والا ُخرتان على الا ُسطوانتين المتطرفتين منه ، وبدورحول الصحن رواق في سعة بلاطة ، ويختلف هذا المسجد عن هيره من مساجد الموحــدين في أنه يحف بصحنه إلى البمين واليسار صحنان آخران يفصلها بلاط مواز لجسدار القبلة ، فيصبح حول الصحن الكبير أربعة صحونصفيرة ، تتوسطها فسقيات مستديرة مفصصة (٢) . ومحراب الجامع يقوم على عضادت بن ، ترتكز كل منها على عمودين، وجوفة الحراب تعلوها قبوة مقربصة، جدد الاثمراف ونزدان الصومعة ابتداه من ارتفاع السظح بشبكة زخرفيسة من الفصوص المتقاطعة ، مؤلفة شبكة رائعة من زهرة الزنبق ، وبنتهي الجزءالا على من الصومعة بافريز عظم من الزليسج، وبعملو المئذنة ببت المؤذن تسقفه قبة مفسسة (٢).

<sup>(</sup>۱) الغرطاس ، ص ۲۰۱۱ ، ۱۰۵ . ويذكر صاحب الاستبصار أن المتصورهو الذي مر بيناء هذه النعبة بكل مراهمًا في أول عام ۵۰۰ هـ ( الاستبصار ه ص ۲۱۰ ) (۲) Tarrasse, op. cit. p. 278

Terrasse of Basset, Sanctuaires, pp. 294 - 310 (7)

# ه ـ جامع حسان بالرباط:

ذكر المراكش أن المنصور شرع في بديان مسجدعظم بالرباط و كبيد المساحة ، واسع الفناء جداء لا أعل في مساجد المقرب أكبر منه ، وعمل له منذنة في نهاية العلو ، على هيئة منار الاسكندرية ، يصعد فيه بنسير درج ، تصعد الدواب بالعلين والآجر والجمس وجميع ايمتاج إليه إلى أعلاهما ، وثم يتم هذا المسجد إلى اليوم لا أن العمل ارتفع عنه بحوت أبي بوسف من الأرك تسعد بعد للفت ذروة قوتها وعظمتها ، وكان من الطبيعي أن يعتر بعل الأرك للسحد المتصاره ، وبكتب عنه بلقة العمران والبناء ، وجامع حسان بالرباط، بمساحته الحائلة (١٨٠ × ١٤٩م) جبر لنا عن هذا الانجاء نحو العظمة ، والإسراف في التفضيم.

وتخطيط بامع حسان غريب من تخطيط المساجد الاسلامية الحسامة بوجه مام ، قبيت الصلاة فيه يتألف من قسمين : قسم أمامي بشتمل هسل ١٣ بلاطة عودية على جدار الفبلة ، البلاطة الوسطى والبلاطان التطرفان منها أكثر انساعا من البلاطات الاخرى ، ويخترى همذه البلاطات مرضا سبعة أساكيب موازية لجدار الفبلة ، أن يتعقد التخطيط بعسد ذلك تطيدا شديدا ، فأن البلاطات الإحدى عشر الوسطى تمتد جنوبا على ١١ أسكوبا ، ويكتنف هذه البلاطات ثمرقا وغربا صحان مستطيلا الشكل ، وإلى الشرو وإلى الغرب من هذين الصحين بلاطنان تمتدان بطول البلاطات الاخرى. أما القمم الناني فبشتمل على تلانة أساكيب عندة بعرض المسجد كله بمغاه جدار الفيسلة . و نلاحظ أن الاعمدة في الأساكيب المساجد كله بمغاه جدار الفيسلة . و نلاحظ أن الاعمدة في الأساكيب المساجد المساحة والبلاطات

<sup>(</sup>۱) المراكتي ' ص ۲۲۲

المسلم فين في بيت الصلاة ، تربد في الارتفاع من أعمدة البلاطات الاشمرى في بقية أجزاء المسجد ، وليس في إمكاننا تعليل هذه الظاهرة بسبب حالة أشعر سب القيام بقد إلى المسلم ال

# ٣ ـ جامع الا ندلس بقاس :

هذا الجامع شرع في بنائه سنة ه ٢٩ ه من أموال مرم بنت محد القهرى، في نفس العام الذي بنى فيه جامع الترويين ، وقد سمى بجامع الا ندلس ، لا لا أنه أقم في عدوةالا أندلسيين ، ولا لا أنه المسجد الجامع في هذه العدوق، وإنما لا أن جاءة من أهل الا أندلس ، كانوا بيشون حوله ، ساهموا في بنائه أك . وقد ظل جامع الا أندلس كما هو منذ بنائه إلى أن رفعت الحطابة من جامع الا شياع والى قام ٣٩٨ ه بأمر حامد بن حدار والى قاص من قبل عبيد الله المبدى ، وقد أفاد سنا الجامع من الزاع السياسي بين الفاطعين بالمهدية ، وبين الا موبين في سبنة ، ويتجهلى مدذا الغزاع في بلغر الذي وسل إلينا من هسدذا المعصر وعليه نقشان كتابيان يسجلان

Marçais, l'architecture, p. 209 (1)

<sup>(</sup>۲) الجزناءي ٬ ص ۸۱

تاريخين منطقين ، ولكنها متقاربان , وفى جادى الا وفى سنة ه ٢٩ه ، زره هذا الحاس مثل قرينه جامع الدويين بمدانة مربعة الشكل هى الني نشاهدها اليوم ، ولكن هذه المثلثة تبدو أقل نراه من مثــــذنة الدويين ولفد زاد أبو النياس أحـــد بن أبي بكر الزناق والى ناس بجامع الاندلس زبادة كبيرة ، فأصبح بنأ لف من ست بلاطات تتجه مناشرى إلى الغرب ، وكانت عقود هذه البلاطات تقوم على أعمدة من حجر الكذان (١٠) وقد استبدات بهذه الاحمدة المجربة دعائم من الآجر في الزيادة الاحجرة التي قام جما الحليقة محمد الناصر الموحدين في سنة ٢٠٠٠ ه.

ويذكر الجزئاءي أن المسجد ظل هلى حالته منذأعمال أحد بن أبي بكر الجزئاءي أن المسجد ظل هلى حالته منذأعمال أحد بن أبي بكر يضف إليه على بن يوسف أي إضافة لسبين : الأول أنه كان يود أن يفش المنافة التقليدية بين هذين الجامعين ، بانتصاره لجامع القروبين ، خاصة و أن عدو القروبين كانت قد تفوقت هرانيا على عدوة الاندلس . والسبب النائي كما يذكره الأستاذ تراس ، هو أن تعادل مزان هدين الجامعين كان مشادا لسياسة للرابطين المدينية ، الى كانت تدعو إلى عدم تعدد العملاة الجامعة في مصر واحد يوم الجمة ، وهذا يضر قيام يوسف بن تاشمين جهم الاسوار الناصلة بين الدونين ، وودها إلى مصر واحدال ). وهكذا يمض عمر الرابطين دون أن يحظل جام الاندلس باهشام أولى الامر منهم ، عمر الرابطين دون أن يحظل جام الاندلس باهشام أولى الامر منهم ،

<sup>(</sup>۱) البسكرى ، ص ۱۱۲

<sup>(</sup>٧) المرناءي " ص ٨١

Terrasse, la Mosquée des Andalous à Fes, t. J. Paris 1942 (7)

ويفتح عبد للؤمن بن على مدينة فاس فيسنة . 9ه هـ، فيأمر بهدم أجزاءهن سورها(١). ويختار مدينة مراكش حاضرةالدولته، وبمر النصفالا ول من عصر الرحدين.دون أن يعني أحد من خلفاء الموحدين بهذا الجامم. فلما تولي عمد الناصر الحلافة بعد أبيه المنصور ، زارمدينة قاس، وأقام فيها بعض الوقت، وتولى في أثناء إقامته إعادة بنا. أسوار المدينة الحالية ، كما أعاد بنا. جامع الا°ندلس كله ، ولم يترك من الجامع القديم سوى المئذنة الا°موية والمنبر ، وحتى هذا المنير نفسه لم يستثن من أعمال الزميم ، فلقد كسا الناصر كتفيه بجانبين جديدين ، ويقول ابن أبي زرع ، في بيسان أعمال هــذا الحليفة : ﴿ وَأَمَّا جامع عدوة الا ندلس، فلم يزل على مابني عليه أولا ، ولم يزد فيه أحد زيادة إلى سنة سبَّاتُهُ ، فأمر أمير المؤمنين أبو عبدالله الناصر ببناكه وإصلاحه وتجديد ماتهدم منه ، وأمر بفتح الباب الكبير الجوفى للدرج الذي بصحنه، ويجفل بأسفله بيلة من رخام أحمر ، وأمر بعمل السقاية والميضآت ﴾ (\*) . وعدتنا الجزناءي في شيء من التفصيل عن البــاب الجوفي الكبير ، وعرب البيلة التي أقامها الناصر بجوارهذا الباب، وعن الباب الذي فتحه إلى مقصورة النساء ، وعن القبة المفريصة التي تعلوه ، وعن المصرية (٣) التي أقامها بأعلى هذا الباب لائمة المسجد ، وعن دار الوضوء التي بناها عـلي الحانب الآخر من الطريق المقابل للباب الكبير (١) ، ولكنه لم يحدثنا عن تفاصيل ما أجراه

<sup>(</sup>۱) الترطاس ' ص ۱۲۴

<sup>(</sup>۲) تنس المرجم ، ص ٤٦

 <sup>(</sup>٣) المدرية غرفة مطة على الشارع بأعلى البناء ، وهذه المصرية المشار اليها تخربت فى
 عصر متأخر

ع) الحزنادي ، ص ٨١ ، ٨١

الناصر فى بيت المُصلاة من تغيير . وبعتقد الاُستاذ تراس أن بيت صلاة مذا الحام في المعملت الحام مذا الحلية . ومواد البناء التى استعملت فى بنائه فقيرة المفاتية ، أما الدعائم والعقود وعضادات الاُبواب فكلها من الآجر ، وقد رمع هذا الحام بعد ذلك وأضيفت إليه إضافات ثانوية فى عصر جى مرين.

وتخطيط جامع الاندلس بوهم بأنه من بناء المرابطين ، إذ أن من يرى بلاطانه بعفودها ودعائمها لابخطر بباله قط أنها من بناء الموحدين ، فالتضميم غير متناسق ، والبناء غير متنظم الشكل ، وبلاطات الجسامع غير هموذية على جدار القبلة كمساجد الموحدين ، وأحقفه غير متناسقة ، ولا تقوم على بلاطته الوسطى قباب مقربصة كمساجد الموحدين ، ولائتى، يربط جامع الاندلسين بهذه المساجد إلا نسبة الصحن بالنسبة لمسطح بيت الصلاة ، فانها تخضع إلى حدما للقاعدة التي تسير عليها مساجد الموحدين عمراكش وتبنملل .

و يتألف بيت الصلاة من سبعة بلاطات عرضية تمند منالشرق إلى القرب عذاء جدار الفيلة عسم عمدة عشر عقدا ، فى كل بلاط . ويحترق هذه
البلاطات جيما بلاطة وسطى ، مثلها ارتفاعاء ولكتها نزيد عنها انساعا ،

بمكس نظيرتها فى جامع الفروبين . وعلى الرغم من انعدام روح النناسق فى
تخطيط المجامع ، فانه لا يخلو من أصالة ممارية تتجيلى بأوضح صورة فى الباب
الشهال المجامع ، وهو الباب الذى فنعه الحافية الناصر الموحدى، ويشف بناه
هذا الباب عن براعة هندسية ، وجذف فى الزخرفة ، فهو يفوق فى ارتفاهه
أصفف المجامع ، وبعال على منظر خارجى فى غاية الروعة والحسال . وقد
تجمع مهندس هذا الباب فى الجلسع بين العارة وللنظر الطبيعى ، وهى نفس الطريقة الى انهما مهندسو قصر الحمراء بغرناطة فيا بعــــد ، وتجمحوا فى تطبيقها فى قصور بنى نصر كلها . ويبدو هــذا الباب من عدوة القروبين كـقوس نصر فخم، تتغبارل بجانبه مثدنة الجاسم مع ارتفاعها عنه (١٠ .

وعقود بين المعلاة كلها متجاوزة منكسرة ماهدا عقود بلاطة الحراب، للعجاوزة على هيئة حدوة القرس ، وتتكى، هذه العقود طور مستطيلة بارزة. تعوج دمائم أكثر ارتفاعا من القنود ، ويحيط بالعقود طور مستطيلة بارزة. أما العقود المتجاوزة بالبلاط الأوسط ، فاكثر تجسفوزا من عقود جامع قرطية ، وتتكى، على دمائم قطاعها يشبه زهرة ذات أربع ورقات نصف دائرية ، وهو طراز من الدعائم كان شائها في العائر المسيحية باسبانيا . وصبعن المجامع شبه منوية بالنسيقساء ، وتدور حول هذه الفسقية قناة تحيط بها وسقية مربعة ، مزينة بالنسيقساء ، وتدور حول هذه الفسقية قناة رفيعة . وعقود بجيات الصبعن غير متساوية الارتفاع والانساع ، ويتوسط الهبة الثمالية عقد خشبى منقوش ، بحمل ظلة (رفرف) خشبية قائمة مسلي كوابيل خشبية ، ويسود المجموع طابع أندلس خالص (٢٠)

## ٧- جامع القصبة الكبير بأشبيلية:

لم يميق من مساجد الموحدين الجامعية في الاأنديس سرى آثار المسجد الحامع بقعبة إشبيلية، وهو الجامع الذي أمر ببنائه الخليفسة أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن في سنة 370 م. وشرع في بنائه في رمضان من هذه

Terrasse, la mosquée des Andalous à Fes (1)

<sup>(</sup>٢) .lbid - السيد عبد العزيق ما لم، سبوت المة مساجد ومعاهد : م ٢ ص ١٨٦-١٨٩

المنة ، فهدمت ألديار في داخل القصة لذلك الفرض، وحضم شبخ المرفاء أحمد مِن باسة وأصحابه العرفاء البناؤ وزمرس أهل إشبيلية وجيم عرفاء أهل الا"ندلس ، مع من قدم من عرفاء البنائين بمراكش وفاس والعسدوة (١). وهــــذا يوضح لناكيف أن بناء الجامع وزخارفه قد جمعا بين بساطة النن الموحدي وبين الغلوالزخرق الذي اتسم به الفن الا ندلسي ، فأسس الجامع من الماء بالآجر والجيار والجصّ والأحجار ، وامتدت أسس الدعائم في جوف الأرض. واستمر بناه الجمامع حتى كل بالتسقيف، وأصبح يضارب في الانساع جامع قرطبة . وكان جامع إشبيلية مثل جامع الكتبية بمراكش يضم ٧٧ ملاطة تتجه من الشال إلى الجنوب، وتتسع هــذه البلاطات لأربعة عشر أسكوبا ، كل بلاطسة يصل عرضها إلى ٤٠ رومترا. أما البـلاطة الوسط. المؤدية إلى المحراب فيبلغ عرضها ٧٥٠ مترا . كذلك كان أسكوب المحراب فى مثل انساع البلاطة الوسطى (٢) . ومن المرجح أن عقسود جامم إشبيلية كأنت تستند على دعائم أو أرجل من الآجر على نفس صورة دعاثم الصحن. أما العقود فكانت متجاوزة منكم ةانكسار اطفيفاء وكانت غارجها تنطلق من مناكب السعائم كما يتجلى ذلك في عقود الصحن. وكانت أسقف بلاطات بيت العبلاة هياكل هرمية نقوم على سماوات مسطحة بين جوائز السقف.ويغلب على الظن أن قباما ثلاثة كانت نقوم فوق الا'ساطينالثلاثة الناشئة من تقاطع البلاطات الثلاثة المراسعة بأسكو سالحرابء وكانت هذه القباب مقربصة كأفي جامع

Antuna Molchor, Sevilla y sus monumentos arabes, p. 134 (1) Elsayed Abdol Aziz Salem, l'Architecture à Seville sous les (1) Ahnoindes, Thèse du Doctorat és-Lettres, presentée à l'Université de Puris au 1957 (sous presse)

الكتبية عراكش استنادا على القيوة المقريصة القيائمة اليوم بالمدخل الشرقي للصيح ، واستنتاجا من قسول ابن صاصب الصلاة : ﴿ وَاهْتِيلَ المَّوْفَاهُ ، وَ واستفرقوا ، وتحذقوا في بناء الفية التي على عرابه أعظم الاهتبال في العمل بنهاعة الجيس ، (١) ، أو كانت على النحو الذي نشاهده في اقصورة سان فرناندو بجامع قرطبة ، كما يرجح الأستاذ توريس بلباس(٢) ، واستنادا على قول أبن صاحب الصلاة : ﴿ وعقد الا قواس منه بالْأقياء ﴾ (٣). وكار ﴿ محف بالحراب إلى المين باب معقود يؤدي إلى قبو كان محفظ فيه المنبر، وإلى اليسار باب آخير معقود للساياط الموصل إلى القصم (١) . وكان يدعم الجدران الخارجية ركائز ضخمة للدفع، تماثل مانشاهده منها اليوم في الجدار الثهالي للجامع . وكانت تنفتح في جدران الجامع الخارجية ثلاثة أبو ابتؤدي إلى مجنبات الصحن؛ واحد في امتداد محور بيت الصلاة يعرف اليوم بياب الغفران Puorta del Pardon ، وبابان آخران في المجنبة بناالثم قية والغربية، تبقى منها اليوم الباب الشرقي فقط، وهو باب يايه أسطوان تعدلوه قيه 3 مقربصة من نفس طراز قبدوات جامع الكتبية بمراكش (٠)، وبطل على الصبحن بواثك من عقود آجرية منفوخة منكسرة، وتحبط ساعقه د أخرى

Antuna Malchor, op. cit. p. 135 (1)

Torres Balbas, Ars Hispaniao, t. IV, p. 168 - Torres (v) Balbas, la Mezquita do Cordoba y las ruinas de Madinat al-Zahra Madrid, 1939, p. 106

Antuna, Mekhor, p. 136 (v)

Ibid. p. 135 (1)

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز سالم ، المساجد والنسور بالاندلس ؛ الناهر: ١٩٥٨

بارزة ، من أرجل العقود إلى رؤوسها الأمر الذي يكسب دعائمها شكلا مصلاً .

وما حفظ منزخارف جامع إشبيلية قليل ، ومع ذلك فهو بالغ الأهمية إذ يكشف عن اتجاه الزخرفة الا ندلسية للغربية في عصر الموحدين، ويقتصر على بعض الزخارف المحفورة في الجص يباطن العقد الداخلي لباب الغفران، والعقدالكبير المطلءني العبحن في امتدادهذاالياب وزخار فعقدهذا المدخل قوامها أشرطة بارزة ترتسم فيها مستطيلات ومربعات قائمة على رؤوسها ، وهى طريقة بيزنطية الا ُصل لما نظائرها بجامع قرطَبة ومدينة الزهراء . أما الشريط الأوسط من زخارف هذا العقد فيتألف من مراوح النخيل الملساء التي تخلو من السيقان، تطوقها خطوط محزوزة، وأطرافها ننحني في مجمدات، وتتلاحم في تناسق و إيقاع . وترتسم في بعضهـا خطوط لولبيــة محزوزة ، و قد حفر ت التو ريقات على طبقتين ، مما يضن عليها نوعا من التب ابن الشديد بين الظلمة والضوء، وقد سمى الا°ستاذ مارسيه هذا اللون من الزخسرفة باسم الزخرفة الكتيفة ( decor compact ) (١)، وتشبه إلى حـــد كبير زخرفة عمراب جامع توزر بافريقية ، وهو مسجمه ينخرط في سلك ألفن الأندلسي، ويعاصر المسجدالجامع باشبيلية، إذ بني فيسنة ٥٠٠ هـ.

أما صومعة الجامع المروفة اليوم باسم لاخيرا لدا Giralda ما ، فقد تم بناؤها بعد انتصار الموحدين في موقعة الاّرك ، وارتفعت في رشاقة، مشرفةً على قحص إشبياية ومانحيط بها من المنطقة المسروفة باسم الشرف . وقد

Margais, l'architecture musulmane, p. 253 (1)

كانت تذلف من طاطين الأول وهو الجزء الاعظم منها ينتهي بالإفريز الا'فذر الذي تعلوه فتحات النه افسى ، والثاني برج صفير الحجم بعلو البرج الآدني في امتداد نواته الداخلية . وكانت تعلو هــذا الطابق بدوره قبيبــة مقر مدة يترجها سفود بارز ، ركبت فيسه تفافيسح أربعة تتسدرج في الصغر كلما ارتفعت، فنتناسق تماما مع القبيبة ، وتفصح عن إيقاع وتناسق ، تؤكده رشاقة لللذنةوسموقها ، وتدعم اتجاهما النصاعدىالذي يزداد قوة بالتقسمات الثلائة الرأسة لزخر فة المينات. وتتألف هذه المينات من ثلاث شبكات تقوم كل منها على الزانة عقود . وقاعدة الصومعة مربعة الشكل ، طول كل حانب منها ه ١٠ مهرا ، بداخله نواة مربعة الشكل ، يبلغ طول الجانب، منها ويرر متراء بدور حبولما طريق منحبدر صاعد مؤلف من وم مقطع ، وتعاوه قبوات متقاطعة صغيبيرة متصلة ،خسة منها في كلي مقطع ' وتشغل النواة الداخلية للبرج سبع غرف ، مربعة الشكل . وزخارف الجير الدا تعبر عن فن بختاف عن فنون المفرب المعاصرة له ، فقدأ ثرتها عناصر أندلسية وفدت عليها من قرطبة وسر قسطة والمرية ومالقة (١) .

ب ـ الملشآ ت الحربية :

### ١ أسوار المدن :

كانت الا'سوار الا'ولى الن أسسما الموحدون فى بعض مدن الغرب مثل وباط تازى وتينملل مانزال تخفع من حيث طريقة البناء والا'سلوب للنظام الذى كان شــائدا فى عصر المرابطين ، فالسور النسر بي من تازى يتألف من

<sup>(</sup>١) ارجم الى مقالى : لاخبرالها باشبيلية ، الجلة، المدد التاسم ١٩٥٧

مغوف مبنية من قطع حجربة ضخمة غير مهذبة القطء انتخالها قطع من المجارة مسطحة ، هذا النظام يشبه نظام البناء في قلعة آمرجو . و فلاحظ أن موض السور في السادة يلغ، ١٩٥٥ مترا ، وعرض مشاه الأهل ١٩٣٠ متوا ، وترتكز عليه أبراج مستطيلة الشكل بور عنه بنحو تلاتة أمتاره وبعل طولها إلى عجمة أمتار تقريبا حسنا السور جوج حافة أخدود عميق . ويتعصب في الزاوية المبنوية الغربية برج أسطوان الشكل مرشم ، تضيق جداراته قبلا كلما ارتف (١) . ويتفيد نظام الباء في الواجهة المجنوبية من السور ، فيصبح من الطابعة ، ويتفيد الاستاذ تراس أن هذا السور مناخر من منظور في الصخر ، ويتفيد الاستاذ تراس أن هذا السور مناخر من ألها المبنوب أو يوجه أنه من همرين ، ويرى أن الجزء الباقي من أسوار التوحدين لايعدو الواجهة المتربية من باب الربح حتى البرج - أما الاسوار الاسامية في السور الشرقي فترجح وفي السور الشرقي فترجح على همرين (١) .

أما سور مدينة تيشعل ۽ فالمروف أنه من إنشاء المهدي ابن تومرت ، ولكن حيد المؤمن أحاد بناء. وسيده ووسع المدينة في سنة 180 م<sup>07</sup> ولم تكن المدينة تمتاج إلى نظلسام دفاحي مقلد إذ أن أطرافها كانت مزودة بعصينات طبيعية رحيبة ، في تقوم على الفضة اليسرى من وادى خيس » عند مدخل السهل الأعلى ، وفي موضع يغيبق فيه هذا السهل المنابة ، ثم إنها

Marçais, l'architecture musulmane, p. 221, 222 (1)

Terrance, la grande Mosquée de Taza,p. 17, Note 2, p. 19, Note 1 (v)

<sup>(</sup>۲) الرطاس ، ص ۱۲۱

ثم أخذ بناء الأسوار في عصر الموحدين بنجه نحو البناء بالطابية ، وهي طريقة عرفتها الاندلس منذ الفريقة موقعة و وكانت هذه الطريقة موفقة في المغرب أيضاقيل عصر الموحدين ، ولكن إذا كانت بعض للناطق المهنوبية الن يقرب قد اعتبادت منذ عهد بعيد البنساء بالتراب، فإن استخدام الطابية القوية التي تدخل فيها الحيار والنورة كان يعتبر من طرق البنساء التي تقلت إلى المقرب من بلاد الاندلس (٢) . ولكن البناء بالطابية لم مورد مقدمات ، فإن رباط نيط الذي بناء مولاي عبدائة من أسرة إساعيل الآمنار للمجاهدين ، ويقع على ساحد ل المحيط الاطلبي ، على بعد تحسو ١٢ ك.م : جنوب غيري العموبرة (٣) ، قد زود بأسوار تجمع بين طريق البنساء

Torrasso, sanctuaires etforteresses, p. 38 (1)

Terrasse, l'arth ispano-mauresque p. 292 (v)

<sup>(</sup>٣) يبدو أنه أتم في منتصف النرزالسادس الهجري ' النصدي الغزوات النصاري =

الذكورتين . فالأسوار من الطابية تقوم على قواعد من الحجر ، بينا أقيست الأبراج جميعاً من الحجر . ويمتاز رباط نيط بوجود أسوار أمامية وبرج بران مثمن الشكل قائم على البحر ، بعمل بالسودالرئيسي لرباط عن طريق ستارة من البناه ، والسبرج مع كونه منمن الشكل ، إلا أنه يقوم على قاعدة نصف كروية (۱) . ويفتح في السور تلاتة أبسواب ، جدرانها مكسوة بلوحات من الحجر المصقول: منها بابان يتقدمها سور أمامي ، والباب النالث يتيع في مدخله طريقة المرفق .

أما في مراكش فأسوار المدينة كلها من الطابية ،وفي الرباط يسودالينا. بالطابية باستثناء واجهة الالابواب التي أفيمت من الحجر . وفي فاسيأقيست الأسوار المسوحدية في مصر محمد الناصر من الطابية . و نلاحظ أن الطابية التي كان بستخدمها الموحدون في الأسوار تتميز بصلابتها الشديدة .

# ٧ ـ الاُبواب ذات المرافق:

تعتبر أبواب المدن من التحصينات الهامة فى عصر الموحدين ، فقد كانت الأبواب القديمة تتبع النظام البيزنطى وقوامه عقدان متقابلان أحدها ينفتح إلى داخل المدينة ، والآخر ينفتح إلى خارجها ، ولكن المرابطون اجدعوا نوعا آخر من الأبواب ، وهى الأبواب ذات المرافق ، ونعنى بذلك أن الممر الواصل بين فتحق الباب ينعنى بزاوية قائمة فى شكل المرفق ، ويمتاز

على الساحل المغربي . وكانت تبط قبل ذلك مركزا الهبراد ضد برغواخاة الحراطقة حق أيام عبد المؤمن (أنظر البيدي \* ص ١١١) ولكن بناة مقدا الرباط أقاموه لحراسة البحر خوفا من نزول النصاري بهذا الجزء من الساحل .

Terrassa, Sanctuaires et forteresses almohades, p. 349 - (1) Marçais, l'architecture, p. 222

هذا النظام!"، بضعالدرالدرالدابات راءاكمناء المسرأمام المباجئ، وقد عقد الموحدون من هذا النظام، إذ أنشأوا أبوابا ذات مرفقين وأخرى ذات ثلاثة مرافق، ولم يستفوا أجزاء من المدرات الواقعة بين مداخل الا بواب و عمارجها حتى يساعد ذلك المدافعين على قذف المهاجين بالنبال أو النار الإغريجية (۱۷).

ومن بين أبواب الموحدين ذات الليمة المناعية الكبرى سواه من حيث التسميم أو الزخرفة باب الرواح عدية رباط النحل ال اختطاباً بير يقوب يوسف على الحيط الا طلسى ، و آكام النمسور ، ولا يفسلها غير سلا السيقة سوى وادى الرعان (٢) ، وهو الرادى المسعرون الآن بيورجرج . هذا الباب مبنى من قطع حجرية متوسطة المليم ، متنظمة الشكل ، ويوال نم الباب نظاما دفاعيا شديد الإنقان ، إذ يكتنفه برجان مربعان عميان مدخلة وهمرا المسخول إلى المدينة على عمر ذى مرفقين . وعندما بجناز المسره هذا المسخل قادما من خارج الدينة ، يصل إلى الا سطوان الاول ، وهو دهاز مربع الشكل تعلوه قبة مضلمة قائمة على جوفان مقبية بأنصان قبوات عمارضة ، ويتمل بهذا الدهاز المرج دهاز تانى مرج الشكل أيضا ، تعلوه تعارضة ، ويتمل بهذا الدهار بالمحد ديا بدور من طريق عمر إلى دهاز تمند كروية ، ويؤدى هذا الدهاسية بدور من طريق عمر إلى دهاز تان ، مكشوف من أعلى ، يعرض عنده المهاجون لذذا تمن المدافيين بأعلى سطح الباب ، ويتصل هذا الدهاسية التات بدهار رام ، تعلوه قبة نصف سطح الباب ، ويتصل هذا الدهاسية النات بدهاز رام ، تعلوه قبة نصف

<sup>(</sup>۱) البيد عبد النزيز سالم ، وسائل المناح الاسلامي في العمور الوسطى ، بجة الميثي عدد ٨ ، ١٩٠٨ - المساجد والعمور بالاندلس ، ص ٢٠

<sup>(</sup>۲) المراکش ، ص ۲۰۹

كروية عينتهي منها المداخل الى المدينة (١), وكان يتعين لإنامة هذه الأبواب ذات المرافق المزدوجة زيادة سمك الراه (٢).

وكان يقوم فيا بين مصب وادى نورجرج والبحر رباط قسديم كانت مهمته عاربة يرغواطة ، ثم تحسسول عند بناء مدينة الرباط إلى قعب سميت قمية الودايا نسبة إلى عرب ودىوهم بطن من بنى المقل الملاليين عوكان أنسلطان مولاي أبو النصر اساعيل العالوي (١٠٨٣ - ١٣٦ ١٨ ١٨١ -١٧٢٧ م) قد استخدم من الودايا العرب فرقة في جبشه (٢) ، وهذه القصبة تعد من أروع أمثلة القلاع الحربية في المقرب الإسلامي . وأهم ساتبقي منها باب يعرف باسم باب قلعة الودايا ، وهو باب من الحجر المصقول . ومدخل الياب يكتنفه بدنتان صغيرتان ، وعقد المدخل منفوخ منكسر ، يعوجه عقد زخرقى مفصص، قد تجــاوز نصف الدائرة تجــاوزا قليلا، وتتناوب فيه فصوص صفيرة مدبية الرؤوس ، وأخرى نصف دائرية ، وتزينه شبكة زخــرفية من معينات متصلة ، وتزدان بنيقتاء بتوريقات رائمة تتوسطها في كل بنيقة محارة زخرفية في غاية الجمــــال . وعندما بجتاز المرء مدخل هذا الباب، يصل إلى ممر طويل من ثلاث غرف مربعة الشكل. متصلة فيما بينها ، يعلو الفسرقة الأولى منها قبة على جوذات مقوسة ، والثانية تعملوها قبة على جوفات مثلثة ، والثالثة تعلوها قبة نصف أسطوانية ، وعلى الجانب الا<sup>\*</sup>يمن من كل من الغرفتين الثانية والثالثة ءينفتح باب معقود بعقد متجاوز منكسرة

Marçais, l'architecture p. 223 (1)

Terrasse, l'art hispano mauresque, p. 295 (1)

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سألم ، المغرب الاسلامي - ٢ ص ١٨٨ ، ١٨٩

ويؤدى كل من هذين البابين إلى داخل قلمة الردايا (١).

و بقمية مراكش باب يسمى يباب أجناو ، ومظهر هذا الباب من الحارج رائع الغاية ، وهو يشبه إلى حد ما فى زخارفه باب الودايا المذكور ، ولكنه قلد بدتيه .

Maryais, l'architecture musulmane d'Occident, p. 223 455

#### - W4 --

ورثة الموحدين في المغرب

ا ـ ينو مرين في المغرب الأقصى ب \_ بنو عبد الواد في المغربالا"وسط ج - بنو حفص في القرب الا دني

خاتبة



## خاعة

## ورثة الموحدين في المغرب

شيد الغرب الإسلامي في الفرن الساج الحجري انقساما سياسيا جديدا إلى ثلاثة دول وبرج سبب قيام هذه الدول إلى انهبار دولة الوحدين ، فقسد المجرى ، ويوجع سبب قيام هذه الدول إلى انهبار دولة الوحدين ، فقسد استفل بنو حفص المصادد ، ولاة إفريقية في عصر الوحسدين فوصة احتضار هذه الدولة ، وأعلنوا استقلالم صنها في أيام أبى زكريا الحفصى ، واعترف بسلطت أطمل طنجة وسبية وبعض مدن الا "ندلس، بينا اقتحم بتوصرين وبنو عبد الواد الزنانين بقية بلاد المفرب فيا بينهم ، فاختص بنو صرين بالمغرب الأوسى ، بينا استقل بنو عبد الواد بالمغرب الأوسط . وتم انفصال المغربين الاون والاوسط عن دوله لمل وحدين دون جهد كير بذاوه في هذا السيل ، بينا دفع بنو سرين عن ارتقائهم إلى السلطان غاليا ، فكان عليهم أن غوضوا مع خلفاء الموحدين في عصر الاضمحلال حروبا ومصارك طاحنة استغرقت ما يزيد على نصف قون من الزمان ، وانتهت بدخول بني مرين في النهاية عدية مراكش .

### ا \_ بنو مرين في القرب الاقصى:

قامت دولة بني مرين منذ أن تمكن السلطات أبو بوصف بعقوب ن عبد الحق من دخول مدينة مراكش عاصمه الموحسدين في سنة ١٦٨ هـ . ويتصل نسب أبي بوسف بعقوب هذا عربن بن ورتاجن بنما خوخ الزناقي. وكان مركزهم بأرض الزاب من جبل بقال له ايكجان وقسد مسبت

دولتهم بالدولة المرينية حينا نسبة إلى مرين هذا، وبالدوله الوطاسية حناآخ نسبة إلى وطاس بن فجوس بن جرماط بن مربن . وكان أمير بني حرين في عهد بعقوب المنصور هو أبو غالد محيو بن أبى بكر بن حامة بن محسد ابن ورزير بن فجوس بن جرماط بن مرين ، وقد ساهم بنو مرين في غزوة الا رك عندما استنفرهم أبو يوسف بعقوب إلى الجهاد، فشهدوا هذهالغزوة، وأبلوا فيها بلا. حسنا ، وأصيب محيو بن أبي بــكر إصابة قاتلة أدت إلى وفاته فی صحراء الزاب فی سنة ٩٩٥ ه ( ٩١٩٥ م ) ، فخلفه علی رگاسة بنی مرين ابنه عبد الحق، وفي عبده ذخل بنو مرين بـــلاد المفرب الا قصر. ، وأقاموا يسلاد الربف في سنة . ٦٩ ه عندما لمسوا ضعف خليفة الموحدين يوسف المنتصى، وسوء تديره واختلال حال الدولة، وتساون أمراه الموحدين في الدفاع عن النفور، فأخذوا يفيرون على النواحي، ويهاجمون يو ادى المفرب، و بعث ن في البلاد فسادا ، وشكا الناس إلى المنتصر الم حدى، فعزم على محاربتهم ، وأعبد لذلك الغرض جيشا يتألف من عشرين ألف فارس بقودهــم أبو على بن وانودين وأبو ابراهيم بن بوسف بن عبد المؤمن والى مدينــة فاس . والنقى هـــذا الجيش بجيش بني مرين بوادي نكور في سنة ٦١٣ هـ ( ١٣٩٦م )، فدارثالدائرة على الموحدين،و امتلاث أيدى بني مرين بالا سلاب والفنائم . وزحف الا مير عبد الحق بجموع هائلة من بني مرين إلى رباط تازي ، وانتصر على جيوش الموحدين فيها ، فضاقت نفوس بني عسكر بن محمد من عشيرتهم لانتصارات بني مربن المتواليه، وأكلت الغيرة صدورهم ، فخالفوا الا ْمــير عبد الحق وظاهروا الموحدين وأتهاعهم من عدرب رباح أشد قبائل المضرب قوة ، وتحالموا

معهم ضد عبد الحق في جموع بني مربن، والنبر الفريقان بالقرب من وادي سبوعل بعدد أميال من تافرطاست سنة ١٩٥٤ هـ ( ١٧٩٧ م ) ، وفي هـــذه المرقعة قتل الاثمير عبسد الحق وابنه الانكير إدريس . فقضب بنو مرين لذلك، وأقسموا على التأر له، وما زالوا بقاتلون بسنى رياح حتى انتصروا غليهم ، واستولوا عنم ما كان في محلتهم من السلاح والحيــل . ثم خلف عبد الحق ابنه أبو سعيد عنمان واستغارعتان ضمف الموحدين وأخذ بدعو قبائل المغرب إلى الدخول في طاعته، فبابعه من قبائلهم هوارة وزكارة وتسول ومكناسة وبطوية وفشتالة وسدراتة وبهلولة ومديونك ففرض عليهم الخراج، ووزع عليهـم العال ، وألزم أهــل فاس ومكتاسة وتازى وقصر كتامة بضربية معلومة يؤدونها إليه في كلسنة انقاء لفاراته. واغتيل أبو سعيد عبَّان في سنة ٦٠٨ ﻫ ( ١٧٤٠ م ) وخلفه أخوه أبو معرف محد، فاقتنى أثره في مقاتلة للوحدين والتغلب على بلاد المفرب وجباية المفــاء م ، واشتبك مع الموحدين في عدة مواقع، وانتصر على جبش الرشيد بن المأمون بقيادة أبي محد بن وانودين بالقرب من مكناسة . فلما تولى السعيد بن المأمون خلافة الموحدين سنة . ٦٤ صرف جهوده لمحاربة بني مرين، وأعد لذلك جيشًا ضخيًا بتا ٌلف من المصامدة والعرب والروم، والتقيمع جيش أبي معرف في أحواز فاس سنة ٢٤٣، فانهزم بنومرين وقتل أميرهم أبو معرف، ولادوا بجبال غاثة من نواحي تازي.

وفی إمارة أبی بکر بن عبدالحق تمکن بنو مر*ین من* التفلب علی مکتاسة **ل سنة ۱۹**۲۳ وافتتحوا أعمال وطاط وحصون ملوبة سنة ۱۹۲ ه(۲۷۲۸م) وافتزعوا مدینةفاس من الموحدین ودخلوهاق۲۰ ربیعالآخرس<sup>نه ۱</sup>۹۲۶ وفم تلبت مدينة رياط. تازى أن سقطت فى أيديم . ولكن أهل قاس افتهزوا فرصة غيابه عن المدينة وانتقضوا عليه ، وقدلوا عامله عليها ، ويايعوا المرتضى الموحدى ، فقدم اليهم أبو بكر، وساصر المدينة فى سنة ١٦٤٨. فلما يشى أهل قاس من نجدة المرتضى لهم ، استأمنوا أبا يسكر على أقسيم ، يشى أهل قاسا وقتل المخارجين عليه ، فانقادت له اليسلاد، وأذعن الناس له بالمناعة . تم تابع فتوحانه بعد ذلك فاستولى على سلا ورباط الفتح سنة ١٩٤٩. وأقام عليها ابن أخيه بعقوب بن عبد الله بن عبد الحق ، ثم افتتح سجامات ودرعة سنة ١٩٥٣ه . وأقام بناس ، واكذها حاضرة ادولته .

ولما توفى أبو بسكر فى سنة ٢٥٦ ه (٢٥٦٨ م) خلفه عممه أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق، وفى عبده حارل النصارى الإسبان الاستيلاء طل سلا فردهم عنها، و بنى سورها الغربي. وتمكن أخيرا من افتتاح مراكش سنة ٢٨٨ ه ( ١٩٢٩ م) . ويعتبر استيلاء بنى مرين على مراكش بداية لتاريخهم كمولة، وقد ركز بنو مرين نشاطهم بعد ذلك فى مجالين كتب لهم فيهما النصر: حينال الأنداس حيث خنوا لمساعدة بنى نصر أصحاب غرناطة ضد هذشتالين، ومعبال الغربين الأوسط والأدني حيث حدثت بينهم وبين بنى عبد الواد، والحفصين حروب كثيرة .

ولعب بنو مرين دورا هاما في مساعدة بسنى نصر ، فخرج السلطان يعقوب بن عبد الحق سنة ٦٦٨ من فاس وجاز إلى الأندلس ، واكتسح يجيوشه التعوص والزروع ، ووزع كتائية في البسائط والوديان تنسف الزروع وتخرب العدان ، وهاد إلى فاس في سنة ٢٧٦ هـ ، وفي هذا العمام شرع يعقوب في بناء للدينة المبيضاء لعين فاس وجعلها مقرا السلطنته وجاز إلى الأندلس لفرة النائية سنه ٦٩٠ م وعاصر إشيابة ، وبت سراياه في كل نواحي الشرف ، ودخل حصن قطنيانة وجليانة والفليمة عنوة ، وغزا شريش ، واكتسع حصن روطة وحاصر قرطبة ، وخرب حصن بركونة وأرجونة وهاجم مدينة جيان . ثم جاز للمرة الثالثة سنة ٨٦٨ (٢٢٨٧) ولمرة الرابعة في سنة ٨٩٤ . وفي هذه الفزوة الأخيرة مرض مرضا شديدا وتوفى بقصره في الجزيرة المحضراء في أول عرم سنة ٨٥٥ ، ودفن بجامع شالة من رباط الفتح. وبوج ابنه أبو يعقوب يوسف بن يعقوب .

جرى أبو يعقوب بوسف على سنن أبيه فى العدل وفى الحهاد ، وأجاز إلى الأندلس عـدة مرات ، وغزا تلسان . ثم خلقه ابته أبو ثابت عامر ( ٣٠٠ ــ ٧٠٨ ) وإليه ينسب بناء هدينة تطاوين .

وفى سلطنة أبى سعيد عبان بن يعقوب استطاع بنو مرين الاستيلاء على المغرب الأوسط ، إذ سار على رأس جيش إلى تلسانسنة ٧٩٤ م وانزعها من موسى بن عبان بن يغمرا سن سلطان بنى عبد الواد بها ، كما أجاز إلى الاندلس حين استصرخه سلطان غرناطة . ونوفى أبو سعيد عبان سنة ١٩٣٧ م ) ، وخلفه ابنه أبو الحسن على بن عبان الذي استلك تلسان سنة ١٩٧٧ من ابن أبي تاشفين سلطان بنى عبد الواد ، كما استولى على توقس وهزم أميرها أبا عبى المفصى فى جادى الآخرة سنة ٧٤٨ هلى توقس وهزم أميرها أبا عبى المفصى فى جادى الآخرة سنة ٧٤٨ واستمرت سيادة بنى مرين على المفرين الا وسط. والا دني قائمة فى عهد واستمرت سيادة بنى مرين على المفرين الا وسط. والا دني قائمة فى عهد بناي عنسان بن أبي الحسن ، الذى استولى على بحياية وقسنطينة عقب تناول الانهم عد بن أبى زكريا الحقصى عنها .

ثم ضعف دولة بنى مرين ، وتول الحكم سلاطين ضعاف ، فقلسسات الدولة للريئة للغرب الأدنى ، ثم فقدت بعد ذلك للغرب الاوسط ، وعادت إلى حدودها الاول ، وكان استبلاء اليرنفاليين على مدينة سببة سنة ٨٩٨٩ ( ٩٠١٥ ) نذبرا بانبيار دولة بنى مرين . وهكذا اغلب الوضع بالنسبة للسلمين ، وتحكولت الحرب للقدسة من أرض الاندلس إلى أرض الغرب، واحتلل الترتفا للوين من الاستبلاء على جزء كبير من ساحل المغرب، واحتلل آحيلا سنة ٨٩٨ ، وصافى و آزمور وطنجة سنة ٨٩٨ ه. وهكذا المختل دولة بنى مرين ، واقتصرت أملاكها على فاس ، بينا خرجت مواكش و تأفيلت ودرعة والدوس والربف عن طاعتهم ، ولم تلبت دولة بنى مرين أن سقطت على أبدى الاكتراف السعديين ، بسقوط مدينة فاس سسسة أن سقطت على أبدى الاكتراف السعديين ، بسقوط مدينة فاس سسسة

#### ب .. بنو عبد الواد في القرب الاوسط :

كان بنو عبد الواد في الاصل من أمراء النبائل الرسل التي تيبوب في صحراء المترب الأوسط، ثم أناحت كما الظروف الاستقرار وتكوين دولة استعرت ما يقرب من ظائلة سنة تقريبا . فلقد رسلت عذه المقبائل إلى سواسطل المقرب الاوسط، وهي منطقة لم تأثر كثيرا بينووات بني حلال ، وفرض بنو عبد الواد أنفسهم فرضا على أعالى حسدة البلاد ، وما ليتوا أن أصبحوا سادة هذه البلاد وحاتها ، وانخذوا تلسان ساضرة لمم .

وقد لعب يغيراس بن زيان دوراهاما فى تأسيس هذه الدولة ، إذ تم 4 فلك بموافقة الموحدين أتسهم ، فلقد كان بنو عبيد الواد وأقاربهم من

القبـاثل الاُخــري بتركون الصحراه، ويستقرون في سهول وهران ، وبضعون رجالهم في خمدمة عامل الموحدين بتلمسان وعمرور الزمن ساهم بنوزيان مساهمة فمالة في الدفاع عن منطقة وهران، وتلقوا نظير ذلك بعض الامتيازات، إذ عين خليفة الموحــدين منهم بفمراسن بن زبان عاملا على تلمسان وبلاد زنانه سنة ٦٧٤ ﻫ (١٣٧٧ م) واستقل هذا الحاكم بالبلاد عقب سقوط دولة الموحدين . والواقع أن استقلال بني عبدالواد ، بالمغرب الا وسطم يكن كاملا من جيع الوجوه، فلقد كان الحطر يحدق ببلادهم شرقا وغربا ، وكان لموقع المغرب الأوسط أثره في النثيق بمصيرهم ، فلقد كان العرب يسيطرون على وديان الساحل الثبالي الجزائر ، ويغرضون الإناوات على سكانه ، ولم تكن حـكومة الجزائر بالقوة التي تمكنهــا من إخضاعهم، وبينها كانت هذه الصعوبات الداخلية تكاد تشل نشاطها ، كان خطر جيرانها من الشرق والغرب بهدد استقلالها، فمن الشرق كان بنو خفص بتونس يزعمون أنهم ورثة الموحدين، وأن لهم الحق في بسط نفوذهم علم. المغرب الأوسط ، ومالفعمل اضطر زعيم بني عبد الواد إلى الاعتراف بسيادتهم ، وأصبحت البلاد الجزائرية تحت وصاية بني حفص. ومنالغرب أُخَــذُ بنو مرين يترقبون الفرصة المواتية التدخل في المغرب الا وسط ، وضعه إلى حوزتهم ، وقدمت جيوش بني مرين إليه من فاس في عهد أبي سمعيد عُمَان ، وحاولت انتراع تلمسان من صاحبهـا موسى بن عَمَان بن يغير اسن ، ولكنه لم يغلج أمام أسوار تلمسان الحصينة . وفي سنة ٧٣٧ ﻫ ( ١٣٣٦ م ) سار أبو الحسن على بن عبَّان إلى تلمسان وشدد عليها الحصار، وأقام مصكرا ثابتا أمام تلمسان يحكون قاعدة هامة لعملياته الحربية ،

واتسع نطاق هـذا المسكر فيا بعد فاصبح مدينة كبيرة سـيت بالمنصورة واستمرت جيوش بنى مرين تحاصر نلمسان حتى سقطت فى سنه ١٣٩٨ ه (١٣٣٧ م) فى أيدى بنى مرين ، وتحسكن أبو الحسن المرينى من قسل الأمير ابن أبي تاشفين.

وظلت تلمسان مدة ١٩ عاما مركزا لحكومة مرينية ، ثم خرجت سنة .٧٠ همن سلطان بني مرين ، واستعادها بنو عبد الواد . ولم يلبث أن قام أبو عنان بن أني الحسن المريني بالاستيلاء عليها في سنة ٧٥٣ ه. ولم يدم ملك بني مرين بتلمسان ، إذ شق أهلهـا عصا الطاعة على سلطان بني مر س ، فدخلها السلطان أبو سالم ابراهيم بن أبي الحسن بالامان سنة ٧٦٨ هـ(١٣٥٩م)، وأقر أميرها أبازيان من أحفاد بني عبد الواد وعاد إلى فاس. ثم تولى أبر حمو على بن أبي زيان امارة نلمسان، وأخذيمكم المغرب الأوسط أمراء من تلمسان خاضعين لحكومة فاس، وازدهرت مدينة تلمسان في عهــدهم رغم هذة العواصف والأنواه ، وكانت تحظى بموقع نمتاز ، وكان لمياهما الجارية فضل كبير في إحاطتها بالجنان والبساتين ، فاستعادت بذلك مجدها القديم ، وكانت مركزا تجاريا هاما يقصده تجار المسلمين والمسيحيين على السواه، كما كانت مركزا للقوافل التي تمر بهـا إلى نافيلت والسودان . وابتني فيها بنو عبد الواد وبنو مربن القصور والمدارس . تم بدأ عهد من الاضطَراب والفوضي منذ أو اخر الفرن الناسع الهجري، فقسد تقلب السلطان أبو فارس عبد العزيز بن أحد الحفصي على السلطان الواتق باقدملك تلمسان ، واستمر غزو بني حقص لتلمسان في عهد السلطان أبي عمروسخان ين عجد المفعى . فق سنة ١٨٧٠ ( ١٤٦٥ م ) نجح عبَّان بن محد في حدم أسوار تلسان، ومع ذلك هذد ظلت حكومة بن جيد الواد مهاسكة ، إلى أن ظهر الاسبان على المسرح السياسي ، و كاف حركة الاسسترداد الاسباني للا ندلس وفتئد على أشدها ، قدفعت غارات الفراصنة المسلمين على سواحل إسبانيا الشرقية الإسبان إلى الاستيلا، على بعض المدن الساحلية بالفرب الاوسط ، فسقطت بحابة فى أبديهم سنة ، ٩١ ه ( ١٠٠٤ م) ، م المتوفوا على وهران سنة ١٩٨٤ م تم سعوا بعد ذلك إلى الاستيلاء على مدينة المؤاثر . وعاشت هذه المدنية تحت تهديد المدافع الإسبانية الني كافت تصييط المؤاثر إلى الاستنجاد بعروج أحد القراصنة الاتراك المشهورين ، وأخيه خير الدين برروسة. و لم يحض وقت طويل حق خضف المؤاثر ليربوسة الذي كان السبب في دخول الاتراك الشابين بلاد المغرب .

## ج \_ بنو حفص في الغرب الادني :

ينسب بنو حفص إلى للشيخ أبي حفص عبى بن عمرو المستاق من هنتاته أعظم قبائل مصمودة موكان الشيخ أبي حفص مكانة سامية فى دولة الموحدين لمساختهم فى الحهاد، وكان كأولاد أبي حفص من بعده هذه المكانة ، فقسسد تداولوا الرئاسة ، وتقلبوا فى مناصب الإمارة فى المترب والأندلس .

ويعتبر أبو زكريا يمين الحدين المؤسس الحقيق لدواة الحفصيين بمونسن، فقد استقل باماره إفريقية في سنة ٢٠٥ ه. بعد أن عزل أشاه أبا محمد عبد الله ابن أبي محدين أبي حفص وكان سبب استفلاله بافريقية استياءه مما للم به الأمون الموحدي من قتل الموحدين بمراكش، وخاصة هنتانة وتينملل ومن يينهم أخوا المأمون أبو عمد عبد الله المخلوع وابراهيم، ومن طعن لعصمة المهدى ، وتغيير لرسوم الدعوة الوحدية .

وقد حكت درلة بني حفس زهاء ثلاثة قرون ونصف على الرغم من الا حداث الحطيرة التى اجتازتها . وقد بايم أهل شرق الا تدلس واشبيلية والمرية الاممير أبي زكريا ، عندما ركدت ربح الموحدين فيها عواليه وجه الادب أبو عبدالله بن الا بار قصيدته السينية التى بستصرخه فيها للمسلمين ومنها الا بيات الآنية :

> أدك خمك خسار الله أندلسا إن السييل إلى منجانيا درسا وهب لما من عزيز النصم ما التمست فلم يزل منك عز النصر ملتمسا وحاش مما تعانيـــه حشاشتها فطالما ذاقت البلوى صباح مسا باللجزيرة أضحى أهليا جزرا للنائيات وأمسى جدها تعسا في كل شارقة المام باثقة يعود مأتميا عنىد العندى عرسا وكل غاربة إحجاف نائبة تتنى الاُمان حذاراً والسرور أسا تقاسم الروم لانالت مقاسمهم إلا عقبائلها الهجوبة الاثنسا

وفى يلسية منها وقرطبة
ما يذهب النفس أو ما يزن النفسا
مدائن حلها الإشعراك مبتبا
جذلان وارتحل الإيمان جنها
وضيرتها العوادي عائنات بها
يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا
ما للمساجد عادت المصدى يما
والنداء يرى أتناءها جوسا
لمنه عليها إلى استرجاع فائتها
مدارها المناني أصبحت درسا

فأباب الأصير أبو زكريا داعيتهم، وبعت إليهم أسطوله مشحولا بالأقوات و الأساحة. وقدتاترت حضارة بن خصى في أفريقية في عهده بالحضارة الأندلسية ، وقدح أبو زكريا أبو اب مدنه للهاجرين من أهل الأندلس، وقد يلغ تأثير الاندلس في الدواة المفقمية فروته في عهد أبي عبد الله المستنصر خليفة أبي زكريا عيبي ، وكان من أعظم بناة هدفه الأسرة ، أقيم قصر الطابية فيا بين عامي ( ١٤٧٧ - ١٧٧٥ ) ، وكانت بسانين هدفا القصر تليم نظام بهو السباع بقصر الحراء ، وإلى للمنتصر العفمي تنسب جنة أبي فهر وتبعد كيل متوا واحدا جنوبي نونس ، وإليه ينسب أيضا بناه مسجدياب الدوب بالمنسير ، وكل أبنيته تأثرت بالآساوب الاتدلس . وفي عصر للمنتصر توطدت العلاقات التجارة بين تونس و برشونة ومهسيليا

## فی طرایلس .

وفى مهد أنى العباس استعادت الدولة العضمية بعض عظمتها، وتصدى الا ثمير لجاحة من التصارى حاجوا المهدية فى سنة - ١٣٩ م، وحزمهم، وقام ايته أبو فارس بلاغارة بحرا على مالطة وجربة ، واستطاع أن يستولى على تلسان . ولقد عرفت دوله بنى حفص فى مهده بازدهارها وقوتها وتمكن أبو فارس من خم الإمارات التى كانت قداستظل في حياة أبيه أبى الهباس، فى سنة ١٩٣٨م خم مدينة طرابلس إلى دولته، وفي سنة ١٩٣٠م خم ( ٩٠٨ه ) استولى على توزز وقفصة ، وفى سنة ١٤٠٧ استولى على جسكرة ، وضح فى سنة ١٤٠٠ من الاستيلاء على مدينة الجزائر . وفي مهذ إلى ما تعديد المتولى على بسكرة ، وضح

السقارات من سائر أنعاء العالج إلى تونس تهادته وتخطب مودنه، ومن هذه السفارات : سقارة سلطان قاس ، وسفارة سلطان السفارات : سقارة سلطان قاس ، وسفارة سلطان مصر . وتوفى أبو فارس فى سنة ١٩٣٤م و خقله ابنه الاصغر المستنصر، وكان شابا عليلا تقلبت عليه الاراض فعات بعد ١٩ شهرا من توليه الامارة وفى عبد أخيه أبي حمرو عبازات عند ان التنوفى البلاد بسبب طبع أعمامه في السلطان ، ونيجح أبو حمرو فى الفضاء على هذه التورات سنة ١٩٤٢م بعد أن هزم حمه أبا الحسين .

وازدهرت البلاد التونسية في عهد، ازدهارا تشهد به المعاهدات التجارية الى مقدما من ملك فرنسا لويس الحادى عشر ، كما عقد معه سلاطين مصر والا قدلس معاهدات بمائلة ، لكن هذا الازدهار لم يطل أمد. بعد وفاة أبي همرو حيّان ، فشا لبت وحدة الدولة المقصية أن تمزقت بعد وفاته بسبب انتقاض القبائل عليها ، ومهاجة الإسبان السواحل التونسية انتقساما من المتراصنة الاتراك المذين انخذوا هذه السواحل أوكارا لمع .



مراجع الكتاب

أولا - للصادر العربية

ثانيا \_ المراجع العربية الحديثة والأوربية المعربة

ثالثاً \_ المرّاجع الأوربية



# أولا : المصادر العربية

- ١ ابن الأثار (أبو عبدالله محد): كتاب الحلة السيراه ، جزءان ، تحقيق الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٦٣
- ابن أبي دينار القيرواني : المؤنس في تاريخ إفريقية وتونس،تونس،
   ١٧٨٦ ٩
- إن الأثير (على بن أحد بن أبي الكرم): كتاب الكامل في التاريخ،
   بولاق، ١٧٩٠ ه والقاهرة، ١٣٥٧ ه
- ٥ ـ ... : أسد الفابة في معرفة الصحابة ، القاهرة، ١٧٨٠ ـ ١٧٨٦
- إن الأعمر (أبو الوليد إسماعيل): روضة النسرين في دولة بني مرين
   عقيق الأستاذ عبد الوهاب بين منصور ، الرباط ، ١٩٦٧
- ابن الحطيب ( لسان الدين عجد ) : اللمحة البدرية في الدولة النصرية ،
   القاه, ة ١٣٤٧ هـ
- ٨ ـ ... : الإحاطة فى أخبسار غرناطسة ، الجزء الا ول ، تعقيق الا ستاذ عمد عبد الله عنان ، المقاهرة ١٩٥٥
- ب : كتاب أعمال الاعلام ، فيمن بوج قبل الاحتلام من
   من ملوك الاسلام ، نشره ليفى بروفنسال ، بيروت ١٩٥٦
- ١٠ : كتاب أعمال الاعلام، فيمن بوج قبل الاحتلام من
   ملوك الاسلام، القم الثالث، تحقيق الدكتور أحد مختار

العبادي ، والا ستاذ محد ابراهيم الكتاني ، الدار البيضاء ، ١٩٦٤

۱۹ ــ ابن المحطيب : مشاهدات لسان الدين من الحمطيب في بسلاد المغرب والا تدلس ، مجموعة من رسائله ، نشرها وحققها الدكتور مختار العبادى ، الاسكندرية ، ۱۹۶۸

١٧ ـ ابن ألصغير المالكي : سيرة الاسمة الرستسيين ، باريس ، ١٩٥٨

٩٣ ــ ابن النقيه الهمدان ( أبو بكر أحمد بن ابراهيم ) . مختصر تاريخ البلدان ، ليدن ، 1۸۸0

14 مـ ابن الفلانس (أبو يعلى حزة) : ذيل كاريخ دمشق ، بيروت ، ١٩٠٨ ١٥ ابن النوطية الفرطني ( أبو بكر عمد) : تاريخ افتتاح الا ندلس، نشره دون خليان ربورا ، مدريد، ١٩٧٦

١٩ - ابن بسام (أبو الحسن على الشنة بنى): كتاب النخيرة فى محاسن أهل
 الجزيرة ، المفسم الأول ، الجزء الراجر ، القاهرة ، ١٩٤٥

ان يلفي ( الامير عد الله الزبرى ): مذكرات الامسيم عد الله
الزبرى ، المهاة بكتاب البيين ، نشره وحققه الامسستاذ ليق
بروفنسال ، القاهرة ، ١٩٥٥

 ۱۸ - این تغری بردی(آبو الحاسن بوسف) : النجوم الزاهرة فی دلوك مصر والقاهرة ، نشر دار الكتب المصرية ، الفاهرة ، ۱۹۰۹

۱۹ - ابن حبیب (عبد الملك): أخبار فی فتح الا ندلس نشرها الدكتور
 ۶و د عل مكن فی مقاله:

Bgipto y los origines de la historiografia arabigo-Espanola, محيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدر بد، الحجاد الحامس ، ١٩٥٧ ٢٠ - ابن حزم (أبو عمد على بن أحمد): جهرة أنساب العرب، تحقيق
 الاستاذ ليغي بروفنسال، القاهرة، ١٩٤٨

٢١ ـ ابن حوقل النصبي : صورة الأرض ، طبعة بيروت ، ١٩٦٢

۷۷ - ابن خلدون (عبد الرحن بن عمد ) : التعريف باين خلدون ، ورحلته غربا وشرقا ، تمقيق عمد بن تاويت الطنجى ، القاهرة ، ١٩٥١

۲۲ ... : کتاب العبر ودیوان المبتدأ والحبر ، سبعة أجـــزاه ،
 طبعة بولاق ، ۱۲۹۵ ه ( ۱۸۵۰م ) وطبعة بیروت ، منشورات در الکتاب اللبتاذ ، ۱۹۵۵

إن خلكان (أبو العباس أحد بن ابراهيم): وفيات الأعياث
 وأنباء أبناء الزمان ، نشره الاستاد محد عبى الدين عبد الحييد ،
 المقاعرة ، ١٩٤٨

٥٠ - ابن رسته ( أبو على أحمد بن عمر ) : كتاب الا ملاق النفيسة ، نشره
 دن غو به ، ليدن ، ١٨٨١ - ١٨٨٢

۲۹ ـ ان صاحب العالاة ، مدونة عن أعمال خليفى الموحدين أي بطوب
 يوسف ، وأي يوسف يعقوب المتعبور ، نشرها الأب أخطونة
 ملشور بعنوان : Sevilla y sus monumentos arabos
 الاسكوريال ، ۱۹۲۰

٢٧ ــ ابن طباطها ( عمد بن على ) : كتاب العخرى فى الآداب السلطانية ،
 طبعة بيروت ، ١٩٦٠

٢٨ ــ ابن حيد الحكم ( حيد الرحن بن حيد الله ) : فتسوح مصر والمقرب ،

تحقیق الاستاذ عبید المنحم عامر ، الفاه.رم ۱۹۹۱، وطبعیهٔ Conquete do l'Afrique du Nord ot بعنسوان Albert Gaisau PEspagna ، الجزائر، ۱۹۴۷

۷۹ ــان مذاری ( أبو العباس أحد ) : البيان المفرب في أخيسار المفرب ، تحفيق ليفي برونفسال تركولان ، جزآن، ليدن ۱۹۵۸–۱۹۵۱ وطيعة دار صادر ، جزآن ، چروت ، ۱۹۵۰

٣٠ ... : البيان المغرب في أخبار المغرب، الجزء التالث، باريس١٩٣٠

۳۱ ان قنیة الدینوری (أبو عمد عبد الله من مسلم ) : کتاب الإماسة والسیاسة ج ۲، القاهرة ۲-۱۹ ، والنص الحاص بفتح الاندلس من کتاب الإمامة والسیاسة الوارد فی کتاب و تاریخ افتساح الاندلس ، لابن القوطیة ، نشره خلیان ربیدا ، مدرد ، ۱۹۲۷

٣٧ ـ أبو العرب تميم : طبقات علماه إفريقية ، طبعة ابن شلب ، الحزائر ، ١٩١٥

۱۹۵۰ أبو الفداء (اسماعيل بن على): المختصر فى أخبار البشر، بيروت ١٩٥٩٠ ما ١٩٥٠ البدرسي ( الشريف أبو عبد الله عمد ): صقمة المغرب والاندلس مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اخدتراق الآقاق نشره دى أغوبه ودوزى ، ليدن ١٩٨٦، ونسخت بعنوان صقة المغرب وأرض البدودان ومصر والائدلس ، ليدن ١٨٩٨

٣٥ ـ الاصطخرى ( أبو اسحق ابراهيم بن مجد ):المسالك والمالك ، تحقيق الاستاذ محد جابر عبد العال الحين ، القاهرة ١٩٦١ ۳۱ ــ البكرى ( أبو عبيد الله عبد الله من عبد العزيز ): المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب، نشره دى سلان مههاSlam مه بعنوان :

Description de l'Afrique Septentrionale ، الجزائر، ۱۹۱۱

٣٧ -- ٠٠٠ : معجم ما استعجم ، مادة تاهرت

۳۹ ــ البيدق ( أبو بكر الصنهاجى ) : كتاب أخسار الهدى بن تومهت ، تحقيق الاستاذ ليق بروفنسال ، باريس ، ۱۹۲۸

٤ - الجزناءى (أبو الحسن على) : كتاب زهرة الآس فى بناه مدينة لماس ،
 نشره الفريد بيل ، الجزائر ، ١٩٧٧

٤١ - الحميدى ( أبو عبد الله محمد بن فتوح ) : جذوة المقتبس فى ذكر
 رجال الا ندلس،حققه محمد بن تاو يت الطنجى، القاهرة، ١٩٧٩م

٤٢ - الحميرى ( ابن عبد المنهم ) : صفة جزيرة الا ندلس، من كتاب الروض
 المطار في خير الا قطار ، ليني بروفنسال ، القاهرة ، ١٩٣٧

٣٣ ــ الدباغ (عبد الرحمن الا"نصارى). معالم الإيمان فىمعرفة أهلالقهروان. تونس ١٩٠٩

 ٤٤ ــ السلاوى ( أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى ) : الاستقصا لا تحيار المغرب الا قصى ، المدار البيضاء ، ١٩٥٥

ه. السيوطي ( جلال الدين ) : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ،
 جزءان ، مصر ، ١٣٦٧ هـ

- وع ـــ العمقير ( عمد ) : كتاب نزمة الحادى بأخبار ملوك القرن الحـــادى ، نشره Houdas ، باريس ، ۱۸۸۸
  - ٤٧ ــ الطبرى ( محمد بن جرير ) : تاريخ الا مم والملوك ، للقاهرة ١٩٣٩
- ۸۵ الطراباس ( أبو عبد الله عجمه بن خليل ) : تاريخ طراباس الغرب
   المسمى الغذكار فيمن ملك طراباس وما كان بها من الا خبار ،
   نشره الاستاذ الطاهر أحمد الزارى ، القاهرة ، ۱۳۶۹ هـ
- ٩٩ حيد الله بن صالح: نص جديد عن فتح العرب المغرب ، تشره الأستاذ ليق بروفنسال ، و طاق عليه الدكتور حسين مؤنس ، في صحيفة للمهذ المصرى الدراسات الإسلامية عديد ، ١٩٥٤
- ٥ الغزالى (أبو حامد): إحياء علوم الدين ، ج ١٤ طيعة مصر، ١٣٠٧هـ
- ١٥ الفلفشندى ( أبو العباس أحمد ) : صبح الأعشى في صناعـة الإنشاء ،
   ج ٥ ، طبعة دار الكتبالمصرية ، القاهرة ، ١٩١٩ ١٩٩١
- ٧٠ المالكي (أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله ): كتاب رياض النفوس،
   تعقيق الدكتور حسين وفونس، القاهرة، ١٩٥١
- ۰۳ مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الا ندلس ، نشره دون لافونتى الفنطرة AAAV ، مدريد ، AAAV ، مدريد ، AAAV
- ٤٥ مجهول: كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، طبعة
   تونس ٢٩٩، هـ
- جهول: كتاب الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ، تحقيق محد
   ابن أبي شنب ، الجزائر ، ١٩٧٠

جمهول : كتاب الاستبصار فی عبنائب الأمصار امکانب مراکش من
 کتاب القرن السادس الحبیزی . نثره وعنق علیه الدكتور سعد
 زغول عبد الحبید ، الاسكندریة ، ۱۹۵۸

٧٥ \_ عجهول : فتح الاُندلس، نشره دون خواكين جنثالث،الجزائر ١٨٨٩

٨٥ - هجهول : مدونة تاريخية عن عصر عبد الرحن الناصر ، تحقيق الا متاذان
 ليني بروفنسال وغرسية جومت . مدر بد ، ١٩٥٠

٥٥ - المقدسي (شمس الدين أبي عبد الله ): أحسن النقاسيم المرفة الا قاليم، ليدن ، ٩٠ ٩١

٩- المراكش ( محي الدين عبد الواحد. بن على ): كتاب العجب في
 تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق الا'ستاذان محمد سعيد العريان ،
 وحمد العربي العلمي ، الغاهرة ، ١٩٤٥

٦١ - المسعودى ( أبو الحسن على ) : كتاب مروج الذهب ومعادن الحوهر ٤
 تحقيق الا ستاذ عبى الدين عبد الحيد ، القاهرة ، ١٩٥٨

۹۲ ـ المقرى ( أحمد بن محمد ): نقح العليب من غصن الاتدلس الرطيب،
 وذكر وزبرهالسان الدين بن المحطيب ، تحقيق الاستاذ محمد
 محى الدين عبد الحميد ، الفاهرة ، ۱۹۱۹

المقريزي (عي الدين أحدين على): المحطط المقريزية ، المهاة بالواعظ
 والاعتباريذكر المحطـــط والآثار ، بعوت ، منشورات مكتبة
 العرفان .

٩٤ ... : اتماط الحنفا بذكر الائمة الحلفاء نشره الدكتور حال الدين الشيال ، الفاهرة ، ١٩٤٨

ه ٦ - الفريزى : إغاثة الا'مة بكشف الغمة ، نشره الله كتور محمد مصطفى زيادة ، والدكتور جمال الدين الشيال ، القاهرة ، ١٩٤٥

 ٦٩ - النويرى ( أحد بن عبد الوهاب ) : نهاية الأرب فى فنون الادب ع القاهرة ، مطبعة دار الكنب الهم ية ، ١٩٧٣

٧٧ ــ الواقدى : فتوح الشام ، ج١ ، طبعة القاهرة ، ١٣٦٨ ﻫ

٣٨ - ١٠٠٠ : فتوح إفريقية ، ج ٢ ، طبعة تونس ، ١٣٩٥ هـ

۱۹ - الونشريشي : أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى
 دراج بهاجر ، تحقيق الله كتور حسين مؤنس، صحيمة المهدالمصرى
 بدريد ، ۱۹۶۷

٧٠ ياقوت (شهاب الدين أبي عبد الله الحموى) :معجم البلدان ، وعجلدات
 ميروت ، ١٩٥٥ - ١٩٥٨

٧١ ــ اليعقوبي ( أحمد أبي يعقوب بن جعفر ) :كتاب البلدان ، ليدن١٨٩١

ثانيا : المراجع العربية الحديثة والأوربية المعربة

٧٧ ـ أدمم ( الا'ستاذ على ) : المنصور بن أبي عامر، مقال بدائرة مصارف الشعب، عدد ٦٧ ، القاهرة ١٩٥٩

٧٣ ــ أرسلان ( الاثمير شكيب ) : تاريخ غزوات العرب، مصر ، ١٣٩٧ هـ

٩٤ - أشباخ ( يوسف ): تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين ،
 ترجمة الاستاذ عمد عبد الله عنان ، الفاهرة ، ١٩٥٨ م

به يت المعالم المنافع المعالم المنافع المنافع المعالم المنافع ال

والنثيا ( آغل جنثاث ): تاريخ الفكر الاندلس، ترجمة الدكتور
 حسين مؤنس، القاهرة، ١٩٥٥

۷۸ ــ التازی ( الا ٔستاذ عبد المادی ) :نظر یة جدیدة فی بناء جامعة الفرویین، صبحیفة المهد المصری للدراسات الاسلامیة ، مدرید ، ۱۹۵۸

٧٩ ــ ... : الحروف المنقوشة بالقروبين في خدمــة الآثار ، المؤتمر
 الثالث للاثار في البلاد العربية ، القاهرة ، ١٩٦٦

. ٨ ـ حسن (دكتور حسن ابراهيم) وشرف ( الاستاذ طـــــه ) : عبيد الله المهدى ، إمام الشيعة الإسماعيلية . الفاهرة ، ١٩٤٧

٨٩ ـ حسن (دكتورحسن ابراهيم): تاريخ الدولة الفاطمية ، الفاهرة ١٩٥٨،

٨٧ ــ دبوز (الاستاذعمدعلي): تاريخ المغرب الكبير ، ج ٣٠٧، القاهرة ١٩٦٢٠

الرشيد ( الاستاذ اسماعيل بن عمد ) : جلاه الظلام الدامس في دوجز
 تاريخ الغرب إلى عصر محمد الحامس ، مطبعة فضالة ١٩٥٧

٨٤ ــ الزاوى ( الأستاذ الطاعر أحد ) : تاريخ النتج العــــــــــربى فى فيعيبًا ، الغاهرة ، ١٩٦٣

٨٦ ـــ زيادة ( دكتور نفولا):الجغرافيةوالرحلاتعندالعرب،بيرون،١٩٦٢

۷۷ ـ سالم ( دکتور السید عبد الوزیز ) : طارق بن زیاد ، مقسال بدائرة معارف الشعب عدد ۲۷ ، القاهرة ۱۹۹۹ ـ مرسیة ، مقال بدائرة معارف الشعب عدد ۲۹ ـ المهدی بن توموت ، مقسسال بدائرة معارف الشعب رقم ۱۹۲۰ ـ الفنسسون والصناعات بالأندلس، مقال بدائرة معارف الشعب ، عدد ۲۶

٨٨ ... : المسجد الجامع بالقيروان ، وجامع الربتونة بتونس : مقالان
 بكتاب بيوت اقد مساجد ومعاهد ،القاهرة ، ١٩٦ ، كتاب الشعب
 مدد ٧٨

٨٩ ... : المساجد والقصور بالا ندلس، سلسلة إقرأ ، عمد ١٩٠٠ .
 القاهرة ، ١٩٥٨

. ٩ ـ ... : أثر الفن الحلافي بقرطبة في العارة المسيحية باسبانيا وغرنسا ، المحلة ، العدد ١٤ ، ١٩٥٨

 ٩٩ ... : مسجد المدجنين بطليطلة ، مقال بمجلة كلية الآداب، جامعة الاسكندرية ١٩٥٨

٣٠ ـ ... : روائع الآثار الإسلامية بجمهورية الجزائر العربية ، المجلمة ،
 المدد ٢٩ ، ١٩٥٩

۹۳ - ۱۱۰۰ : المفرب الإسلامي، كتاب الشعب عدد ۱۳۸۵ ، ۱۹۹۵ القاهرة، ۱۹۹۹

٩٤ ... : الما دن المصربة، نظرة عامة عن أصلها و تطورها منسذ الفتح
 العربي حق الفتح المأنى ، القاهره، ١٩٥٩

٥٠ -- : تاريخ الاسكندرية وحضارتهافى العصر الاسلامي، الاسكندرية

- ۲۲ ـ سالم ( دکتور السيد مد العزيز ): تاريخ المسلمسسين و آثارهم في
   ۱۷ ندلس ، بيروت ۲۹۹۰
- و ليلس الشام: تاريخها وآثارها فى العصرا إلا سلامى ، عجلة الكاداب ، جامعة الاسكندية ، ١٩٩٣
- ه ـ ... : الذيم الجالية فى فن العادة الإسلامية ، من محاضرات الموسم
   الثقافى بجامعة بيروت العربية ، ١٩١٧ ١٩٦٣
- وه \_ ... : تخطيط مدينة الإسكندرية وعمرانها فى العصر الإسلامى ،
   مكتبة المدن الإسلامية ، العدد الأول ، بيروت ، ١٩٦٤
- . . . . : إحدى روائع الفن العالمي: لاخير الدا باشبيلية ، المجلة ، العدد المتاسم ، ۱۹۵۷
- ۱۰۰ وسائل الدفاع الإسلامى فى العصور الوسطى ، مجلة الحبش،
   عدد ۸۰ ، ۸۰
- به یا ۱۳ تار الإسلامیة فی دیر سانت کانرین بطور سینا ، مجسلة العلوم ، العدد الاتول ، بنایر ۱۹۲۵ ، ص ۱ – ۹
- ٩٠٣ ــ سرور (الدكتور جال الدين): مصر فى عصر الدولة الفاطمية، القادرة، ١٩٩٠
- ۱۰.٤ ... : النفوذ الفاطمى في بلاد الشام والعراق في الفرنين الرابع و المفامس بعد المنجرة، الفاهرة ، ١٩٥٩
- ه ۱۰ ـ الشرقاوى ( دكتور عمد عبد المنعم ) ، الصياد(دكتوريحدعمود): ملاع المغرب العربي ، الاسكندرية ، ۱۹۰۹
- ١٠٠ الشيال ( دكتور جال الدين ): مصر في السعر الفاطعي ، بحث في
   موسوعة تاريخ الحضارة المصرية ، المجلد الثاني ، الجزء السادس ،
   الفاحة ١٩٦٣ -

- ١٠٧ ــ الطنجى ( الاستاذ محدين تاويت ) : دولة الرستميين عصحيفة المهد
   المصرى بمدرد ، المجلد المحامس ٥ ١٩٥٧
- ١٠٨ ــ العبادى (دكتور أحد مختار): سياسة الفاطميين نحـــو المغرب
   والاندلس، صحيفة المهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد،
   مدر هـ١٩٥٧ مدرية
- ١٠٩ ... : الصقالة في إسبانيا وعلاقتهم بحركه الشعوبية ،
   مدريد ، ٩٥٣
- ١١٠ نظام الحلافة في المغرب الإسلامي في العصور الوسطى ،
   فصلة من كتاب فلاسفة الإسلام في المغرب العربي .
- ۱۱۱ ـ ... : مؤلفات لسان الدين بن المحطيب فى المغرب، مقال فى مجلة Hesperis, 3o. 4o trimostroe, 1959
- ۱۹۳ ... : دراسة حول كتاب الحلميسل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية،وأصيته فى تاريخ المرابطين والموحدين ، عجلة علوان، العدد المحاصر ، ١٩٥٠
- ۱۱۳ ــ العبادي ( الاستاذ عبد الحبيد ) المجمل فى تاريخ الاندلس ، سلسلة المكتبة التاريخية ، العدد الاول ، القاهرة ، ١٩٥٨
- ۱۱٤ عبد الحميد ( دكتور سعد زغلول ) : العلاقة بين صلاح الدين وأبى يوسف يعفوب المذمور ، عبلة كلية الآداب، بامعة الاسكندرية المجلدان السادس والساج ، ١٩٥٨
- ۱۱۰ نقرة حاسمة من تاريخ المفرب، عجـلة كلية الآداب والتربية بالجامعة الليبية، المجلد الأول، بنفازى ، ۱۹۵۸

- ٩١٦ \_ عبد الحميد ( الله كتور سعد زغلول ) : فتح العرب المغرب بين الحلايفة النارنخية والاسطورة الشعبية مقال في عجلة كلية الآداب، جامعة الاسكندرية، ، العدد ١٩ ، ١٩٦٧ – ١٩٦٣
- ٩٩٨ ــ عبد الوهاب ( الاستاذ حسن ) : الإسكندرية فى ألعصر الإسلامي ، عجلة الكتاب ، ١٩٤٩
- ۱۹۹ ــ فشل ( ولتر ج. ) : نشاط ابن خلدون في مصر المملوكية ، مقال في كتاب دراسات إسلامية ، ترجمة الاستاذ أنيس فويحة و آخرين، بيروت ، ۱۹۹۰
- ١٧٠ ـ فكرى (دكتور أحمد ): المسجد الجامع بالقيروان، القاهرة،١٩٣٦
- ١٩٦١ ـ ... : مساجد القاهرة ومدارسها ( المدخل ) الاسكندرية ، ١٩٦١
- ۱۷۷ ــ الكماك ( الا'ستاذ عان ) : مراكز النقافــة في المغرب ، مطبوعات معهد (لدراسات العربية العالية ، القاهرة ، ۱۹۵۸
- ٩٧٣ ــ لويس ( أرشيبالد ) : القوى البحرية والتجمارية فى حوض البحر المتوسط ، ترجمة الاستاذ أحمد عمد عيسى ، القاهرة ، ١٩٦٠
- ٩٧٤ لبقى بروفنسال : مجموعة رسائن موحدية، من كتساب الدولة المؤمنية، الرباط ، ١٩٤٩
- ١٢٥ ـ : نص جديد عن فتح العرب للمغرب، مقال بصحيفة المحد
   المصرى للدراسات الإسلامية في مدريد، المجلد الثاني، ١٩٥٤

۱۲۹ ــ لينى بروفنسال : الإسلام فىالمفربوالاندلس،ترجمةالدكتورالسيد عبد العزيز سالموالاستاذ محد صلاح الدين حلمى ، القاهرة ١٩٥٨٠

۱۲۷ ــ ماجد (دکتور عبد المنعم) : التاريخالسياسي للدولة العربية ، ج٧. القامرة ، ١٩٦

۱۲۸ ــ محمود ( دکتور حسن أحد ) قيام دولة المرابطين ، صفحة مشرفه من تاريخ المفرب فى العصور الوسطى ، القاهرة ۱۹۵۷

١٢٩ ــ المرزوق ( الأستاذ محمد ) : كابس ، القاهرة ١٩٩٢

١٣٠ ـ المشرق ( الاستاذ عمد مي الدين ) : تاريخ إفريقيسة الشماليسه ،
 الرباط ، ١٩٥٠

۱۳۱ ـ مكى ( دكتور محمود على ) : النشيع فى الأندلس ، صحيفـــة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد ، المجلد الثالث ، ١٩٥٤

۱۳۷ ... : و ثائن تاريخية جديدة عن عصر المرابطين ، صحيفة ممهمد المدراسات الاسلامية في مدريد ، المجملد السابع ، العمدد ، ، ۷ ، ۵

۱۳۳ ــ مؤنس ( دكتور حسين ) فتح العرب المغرب ، القاهرة ۱۹٤٧

۱۳۶ - ... : سع ونائق جديدة عن دولة المرابط ين وأيامهم فى الأندلس، صحيفة المهد المعرى للدراسات الاسلامية بمدريد، المجدالتانى، ١٩٥٤

١٣٥ - ١٠٠ : فجر الأندلس، القاهرة، ١٩٥٩

١٣٦ \_ النجار (الا'ستاذعبدالوهاب) : الخلفاء الراشدون ، القاهرة ، ١٩٦٠

# ثالًا- المراجع الأوربية الحديثة

- Bermejo (Joaquin Vellvé): Suqut al-Bargawati, rey de Ceuta, al-Andalus, vol. XXVIII, 1963.
- Bleye (Aguado): Manuel de la historia de Espana, t. I, Madrid, 1947.
- Boigues (Francisco Pons): Ensayo bio-bibliografico sobre los historiadores y géografos arabigo espanoles, Madrid 1898.
  - Codera (Francisco): Limites probables de la conquista arabe en la cordillera pirenaica, en Estudios críticos de la historia arabe espanola, VIII, Madrid, 1919.
- Codera (Francisco): Decadencia y desaparicion de los Almoravides en Espana, Zaragoza, 1899.
- Creswell (K.A.C.): A short account of early muslim architecture. Pelican Books, 1958.
- 7. Diehl (charles): Histoire du moyen âge, t. III, Paris, 1932.
- Dozy (R.): Histoire des Musulmans d'Espagne, ed. Levi-Provençal, Leyde, 1932.
- Fikry (Ahmad): La mosquée Az-Zaytonna à Tunis: recherches archéologiques, dans Egyptiau Society of historical studies, II, le Caire, 1982.
- Julien (André): Histoire de l'Afrique du Nord (Jusqu' à la conquête arabe), Paris, 1951.
- Julion (André): Histoire de l'Afrique du Nord (depuis la conquête arabe), l'aris, 1952.

- Lambert (Elie): l'Architecture musulmane du Xe siècle à cordoue et a Tolède, dans Gazette des Beaux arts, t. XII, 1925.
- Les coupoles des graudes mosquées, de Tuuisie et d'Espagne, au IX e et Xe Siècles, Hesper's, t. XXII, fasc. 2, 1936.
- 14. : Les Origines de la croixée d'ogères, Offices des Instituts d'Archeologie et d'histoire d'art, No 8.0, 1936 - 193 .
- Les mosquées de type andalou en Espagne et en Afr que du Nord, al-Anda'us, vol. XIV, 1949.
- 16. ... : La grande mosquée de Cordoue et l'art
  byzantin Actes du VI e Congrés International Paris 1951.
- L'art de l'Itslam Occidental, Annales de l'Université de Paris, 1983.
- Lávi-Provençal (E.): La politica africana de Abd al Rahman III. al-Andalus, vol XI, fasc. 2, 1948.
- 19. ... : Islam d'Occident, Paris, 1948.
- Extraits du historiens arabes du Maroc, Paris, 1948.
- & Garcia Gomez et Oliver Asin: Novedades sobre la Batalle llamada al-Zallaqa, al-Andalus, 1950, vol. XV, fasc. 1.
- : Histoire de l'Espagne Musulmane, 3 vols., Leiden-Paris, 1950.

- Lévi-Proven; al & Garcia Gamez : Una Cronica anonuma de Abd al Rahman III al-Nesir, Madrid, 1950.
- Makki (Mahmud): Egipto y los origides de la historiagrafia arabe espanola, ravista del Instituto de Estudios. Istamicos en Madrid vol. V 1957.
- Margais (Goorges): Article Ribat, dans l'Encyclopédie de l'Islam.
- Coupoles at Plafonds de la grande mosquée de Kairouan Tunis, 1926.
- Los faiences à reflets metalliques, de la grande mosqués de Kairouan Paris, 1925.
- La Berberie musulmane et l'Orient an Moyen âge, Paris, 1946.
- 29. ... : L'architecture musulmane d'Occident, Paris, 1954.
- Maslow (Boris): La Qoubba Barudiyyin a Marrakech, al-Andalus, vol. XII, 1948.
- 31. Millet (René) : Les Almohades Paris, 1923.
- Miranda (Ambrosio Huici): Invasion de los Almoravides y le batalla de Zallaka, Hesperis, 1-2 trimetres. t. XI, 1953.
- Al Hulal al-Mawsiyya, crouica arabe de las dinastias almoravido, almohade y benimerin, Tetuan 1953.
- : La Campana de Alarcos, revista del Instituto
   Egipcio de Madrid, vol. II, 1954.
- Moreno (Manuel Gomez): El Panteon Real de las Huélgas de Burgos, Madrid, 1946.

- Moreno (M.G.): Ars Hispaniae, t. III, arta espanol, hasta los Almohades, Madrid, 1951.
- 37. Pellegrin : Histoire' de la Tunisie, Tunis, 1942.
- 38. Pidal (Ramon Menandez) : Espana del Cid, 2vols., Madrid 1947.
- El Cid Campeador, Coleccion Austral, Buenos Aires, 1950.
- 40. Remiro (Mariano Gaspar): Murcia musulmana, Zaragoza, £205
- Seavedra (Edouardo): Estudio sobre la invasion de los arabes en Espana, Madrid, 1892.
- Salem (Elsayed Abdel Aziz): L'architecture à Seville sous les Almohades, Thèse du Doctorat ès-Lettres, presentée à l'Université de Paris, 1956 (sous presse).
- 43. Terrasse (Henri) : Les Arts décoratifs au Maroc, Paris, 1925
- L'art hispano-mauresque, dés origines au XIIIe Siècle, Paris, 1932.
- ... & Basset : Sanctuaires et forteresses almohades, Paris, 1932.
- 46. ": La grande mosquée des Andalous à Fés, Paris, 1942
- 47. ...: La grande mosquée de Taza, Paris. 1943.
- : Histoire du Maroc des origines à l'établissement du Protectorat français, Casablancs, 1949.
- We Meunió: Recherches archéologiques à Marrakech Paris, 1952.
- La forteresse almoravide d'Amergo, al Andalus, vol. XVIII, fasc. 2, 1953.

- Terrasse: L'art de l'empire almoravide, ses sources et son évolution, dans Studia Islamsica, t. III, 1955.
- 52 ... : art palmoravide et art, almohade, al-Andalua, vol. XXVI. 1961.
- ...: La reviviscence de l'Acanthe dans l'ert hispanomauresque sous les almoravides, al-Andalus, vol. XXVI, 1931.
- Torres Balbas (Leopoldo): Arquitectos Andaluces de las épocas almorávide y almohade, al-Andalus 1946.
- Atarazanas hispanomusulmanas al-Andalus vol. XI, 1946.
- La primitiva mezquita mayor de Sevilla, al-Andalus, vol. XI, 1946.
- Ars Hispaniae, t. IV: arte almohade, Nasiri et Mudejar, Madrid, 1940.
- : La mezquita de Cordoba y las ruinas de Madinat al-Zahra, Madrid, 1952.
- El arte de al-Andalus bajo los almoràvides, al-Andalus, vol. XVII, 1952.
- Almeria Islâmica, al-Andalus,
   vol. XXII, 1957.
- Le Tourneau (Roger): Fês avant le Protectorat, Casablanca 1949.
- Turk (Afif): el Reino de Zaragoza en el siglo XI, de Jesu cristo, tesis para el grado de Doctor, presentada en Madrid, 1956.



الصــور





( شكل ٩ ) المسجد الجامع بالقيروان : منظر عام من أعلى للثذنة ( عن كروزل )



(شكل ٢) المسجد الحامع بالفيروان : جوفة الحراب ( من كرزول )



(شكل ٣) المسجد الحامع بسوسة : منظر عام إ( عن كرزول )



(شكل ٤ ) المسجد الحامع بسوسة : منظر لعقود بيت الصلاة أدني الفية ( من كرذول )



(شكل و ) انسجد الجامع بسوسة . أحد العقود التي تدرم عنيما الذية ( عن كرزول )



( شكل ٦ ) مسجد الابواب الثلاثة بالقيروان تفصيل لزخارف واجهة المدخل ( عن كررول )



( شكل ∨) مُسَجد الابواب الثلاثة بالقيروان منظر عام الواجهة ( عن كرزول)



( شكل ٨ ) جامع الزيتونة بتونس : عقود بيت الصلاة ( عن فكرى )



( شكل ٩ ) جامع الربتونة بتونس : قبة الهراب من الداخل ( عن فكرى )



(شكل ١٠) المسجد الجامع بسفاتس رسم للمثذنة (عن مارسيه)



( شكل ١١ ) قبة البروذبين بمراكش ( عن مارسيه )



( شكل ١٢ ) قبة اليروديين بمراكش ( عن مارسيه )

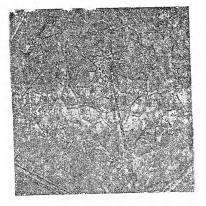

(شكل ١٣ ) جامع القروبين بفاس : قبة المحراب (عن مارسيه )



(شكل ١٤) جامع القروبين بفاس : البلاطة الوسطى ( عن مارسيه )



(شكل ١٥) المسجد الجامع بتلمسان : البلاطة الوسطى ( عن مارسيه )



(شكل ١٦ ) المسجد الجامع بالجزائر : عفود ميتالصلاة (عن مارسيه )

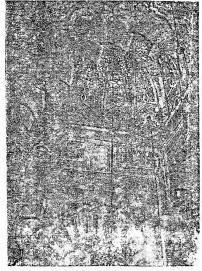

( شكل ١٧ ) للسجد الحامع بتلمسان : واجهة المحراب وجانب من اللقية ( عن مارسيه )

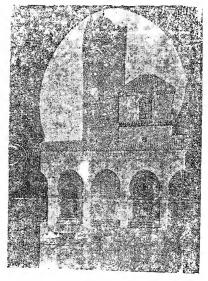

(شكل ١٨) جامع الانداسيين عاس عمله الصعن والمومعة ( صرابر )



(شكل ١٩ ) باب الرواح بمراكش ( عن مصلحة الآثار )



( شكل ٧ ) المسجد الجامع بر باط الفتح والصومعة ( عن مكتب السياحة المفرق بالرباط )



( شكل ٢٠) المسجد الحامع برناط العنج أعمدة بيت الصلاة ( عن مصلحة الآثار )

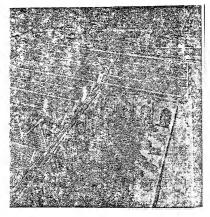

(شكل ٠٠) جامع الكتيبة عمراكش · الاستف والصحن ( عن مكتب السياحة المفرق فالرفاط )



( شكل ۲۳ ) جامع الكتبية عراكش : الصوممة ( للمؤلف )

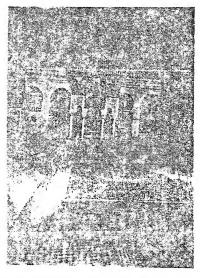

( مكان ٣٥ ) خامع القرار بين أعاس العاجن ( عن مصلحه الأثار )



( شكل 70 ) أنحطيط للجامع القرو بين بعاس ( عن مارسيه )

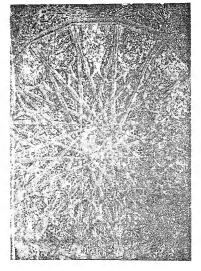

( شکل ۲۹ ) جامع راط تاری فیهٔ الهراب ( هن توریس نماس )



(شكل ٣٨) المسجد الجامع باشهيلية : قبوة بأعلى أسطوان المدخل الشرق ( للمؤلف)

...





( شكل ٣٠) برج الذهب باشبيلية ( للمؤلف)



( شكل ٣٩ ) المسجد الجامع باشبيلية : زخارف تملاً بواطن عقد المدخل الى صعن الجامع (للمؤاف)



( نكا<sub>يا ۲</sub>۳ ) سوق مقاربة باشبيله ( للمؤالف )



(شكل ٣٣) صحن المدرسة بوعنانية بغاس (للمؤلف)

الخسرائط



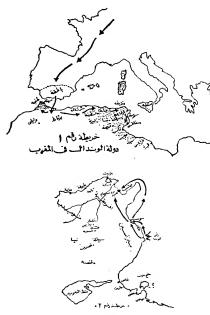

وحلة بالزاريوم، على المفهب سنه ١٢٠ ٥







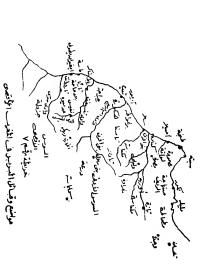

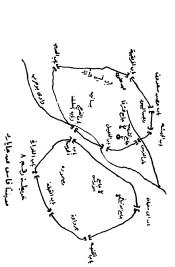



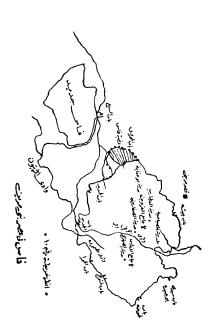











فهرس موضوعات الكتاب



# فهرميسن

| <u>, _</u> 1 |                |                 | •        |              | • • •         | •••           |           | •••      | مقدمة            |
|--------------|----------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------|------------------|
|              |                |                 |          | لأول         | القسما        | ŧ             |           |          |                  |
|              |                | ز نطی           | لي واليم | الو ندا      | صرين          | في الم        | المغرب    |          |                  |
|              |                |                 |          | الأول        | لغصل          | ١             |           |          |                  |
|              |                |                 | JI.      | لل الوقد     | پ ز ظ         | ظفر           |           |          |                  |
| ١            | ( 271          | / <b>-</b> \$Y. | رب ( ۸   | ، في المِنْم | الو تدال      | دولة          | ، مۇسس    | ننصر يك  | <del>.</del> (۱) |
| •            |                | لفرب            | لغزو ا   | تطلعهم       | دلس و         | اللاند        | الو تدال  | - غزو    | ١                |
| •            |                |                 |          | المغرب       | اق إلى        | ل الزة        | ر الونداا | ب- عيو،  | ٠                |
| ١-           |                |                 |          | إفريقية      | ىيديا و       | <i>.</i> اتو، | و الونداأ | ح - غز و | _                |
| ١٤           |                |                 | ومان     | على الر      | ندال :        | ن الو         | ق الحر    | _ التفو  | د                |
| *1           |                |                 |          |              |               |               | صر يك     | لفاء جن  | ÷ (۲)            |
| *1           |                | ( 1/            | £ - £    | ~)·          | منصر يك       | ليفة ج        | رىك خ     | _ هو نې  | 1                |
| ۲۳ (         | •Y <b>r</b> _8 | .و(۲۹           | أسامو ند | £)و تر       | <b>97-8</b> A | ندو(1         | جنتامو    | ــ عصر   | ب                |
| **           |                |                 |          | غرب          | في الم        | لو تدائل      | عصر ا     | ا بهاية  | Ξ                |
| ٣١           |                |                 |          | لغرب         | يلاد اا       | FLI           | دال في    | ظم الونا | · (+)            |
| *1           |                |                 |          |              |               | ی             | ، الإدار  | _ النظاء | 1                |
| **           |                |                 |          |              |               |               | مالحري    | ـ النظا  | ب                |
| re           | •••            |                 |          |              |               |               | ام القضا  |          |                  |

| مف  |          |        |         |             |             |            |                |            |    |
|-----|----------|--------|---------|-------------|-------------|------------|----------------|------------|----|
| ٣٤  |          |        |         |             | ٠. ،        | إقطاء      | النظام ا}      | _ s        |    |
| ۳0  |          | رد     | مل البا | كاثو لبكو أ | نمو الك     | لو ندال    | سياسة ا        |            |    |
|     |          |        |         | ل الثاني    | الفص        |            |                |            |    |
|     |          |        | يز نطى  | , العصر الب | الفرب ﴿     | بلاد       |                |            |    |
| ٣٨  |          |        |         | ب           | زد المفر    | نيان لبا   | ناع جسة        | ۱ ) استرج  | )  |
| ٣,٨ |          |        |         | ىدى جليار   | أمام تح     | ستنيان     | ىو قف ج        | _ 1        |    |
| ٤r  |          |        |         | محو المغرب  | زنطية       | وات الب    | غرك الق        | ب_         |    |
| ŧŧ  |          |        |         | فرب         | ليين للمة   | إ البزنع   | استرجاع        | ے -        |    |
| ۰١  |          |        |         | زفى للغرب   | بزنطيو      | اجهبا ال   | ل التي وا      | ۲) للشاكم  | )  |
| •1  |          | •••    | •••     | ··· .       |             | ر          | ورات <b>ال</b> | 1-1        |    |
| ٥٣  |          | •••    | •••     |             |             | ينى        | لنزاع الد      | ب_ا        |    |
| ٥٧  |          |        | •••     | ىرجستليان   | اقي عص      | اللغرب     | يزنطة فى       | ٣) ولاءً ب | )  |
| ٥٧  |          |        |         | (           | - 14c       | ن (۲۴م     | سولومود        | ,_ l       |    |
| ٦.  | •••      | • * *  |         | (089 - 6    | ه ( ۲۳۵     | مانوس      | لاية جر        | ب۔ و       |    |
| ٠,  |          |        | ( 0 % % | - 274)      | ن الثان     | ولومود     | ولايه ص        | ج- د       |    |
| 77  | و البلاد | الفرضى |         | بندو ربزا.  | وأربو       | جيوس       | ولايةسر        | ,_ ,       |    |
| ٦٥  | •••      | 770)   | - 01Y   | الثورة (    | و إخماد     | جليطة      | ان ترو         | - *        |    |
| y.  |          | (      | مستنيان | رب بند ج    | ر<br>في الم | ذالبيز نعا | لال النفو      | ۽ ) اضمحا  | :) |
|     |          | (044-  | -670)   | ين الثاني ( | ور جسن      | لامبراط    | ، عصر ١١       | ۱ _ق       |    |
| ٧.  |          |        |         | ( :         | AY - 0      | Y4) (      | لمير يو س      | ر,         |    |

| مغنة |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| ٧١   | ب ـ في عصر الأميراطور موريس ( ٨٦٧ - ٢٠٢)                 |
| ٧٣   | ج ــ المنسرب قبيل الفتح العربي ( فيما بين ٦٠٣ ــ ٦٤٧ )   |
| 74   | (ه ) نظام البيزنطيين الإدارى والدفاعى فى المغرب          |
| 71   | ا ــ النظام الادارى                                      |
| 4.   | ب _ النظام الدفاعي                                       |
| Aŧ   | مراجع العصرين الوندللي والبيزنطى                         |
|      | القسم الثانى                                             |
|      | المغرب فى العُصر الاسلامى                                |
|      | تمهيد                                                    |
|      | دراسة لأم مصادر تاريخ المفرب في العصر الاسلامي           |
| ۲    | أولا : الآثار الاسلاميه في المغرب                        |
| 3    | ثانيا : أهم المصادر العربية                              |
| ٦    | <ul> <li>١ ـ مصادر تاريخ النتح العربي المغرب</li> </ul>  |
| ١٤   | بــ أهم للصادر العربية في تاريخ المغرب في العصر الاسلامي |
| ۱.   | ج ـ بعض للصادر العربية في وصف مدن المغرب                 |
|      | البابالاول                                               |
|      | فتح العرب لبلاد المنرب                                   |
|      | الفصل الأول                                              |
|      | الرحلة الاولى من فتح الغرب                               |
| 10   | (١) صعوبة البحث في تاريخ الفتح العربي للمغرب             |

| منحة |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 14.4 | ( * ) جغرافية بلاد الغرب الطبيعية والسكانية                |
| -9   | ا _ حدرد إفريقيَّة والغرب                                  |
| 11   | ب. جفرافة بلاد الغرب الطبيعية والسكانية                    |
| 80   | (٣) مرحله الغارات(٢١ = ١٩٩ هـ)                             |
|      | 1 _ الحاولات الاولى فى زمن عمرو بن العاص : غزو برقة        |
| 11   | ب_جملة عبد الله مِن سعد : غزوة سبيطلة                      |
| W    | ج _ حملة معارية بن حديج على إفريقية سنة ﴿ ﴿ هُ             |
|      | الغصل الثاني                                               |
|      | مرحلة الفتح للنظم                                          |
| ١٠.  | (١) الفترة الاولى (١٠٠-١٦٤هـ)                              |
| 1.0  | ا _عقبة بن نافع قبل نوليته إمارة إفريقية                   |
| 141  | . بـ تأسيس القيروان وأثره في تثبيت قواعد الفتح             |
| . 18 | ج ـ عزل عقبة بن فافع و تولية أبو المهاجر دينار (٥٥ ـ ١٤٨٥) |
| 14.1 | د ـ ولاية عقبة الثانية ( ٢٧ ـ ١٤ ﻫ)                        |
| ¥r.  | (٧) الفترة الثانية (٩٠ ـ ٩٠ م)                             |
| 122  | ا _ استحاب العرب من القيروان في سنة ٦٤ هـ                  |
| 18 v | بـ حلة زهير بن قبس واسترجاع العرب للقيروان                 |
| 10'5 | د ـ حملة حسان بن النعان الابولى ، وتخربب قرطاجنة           |
| 13.0 | هــ موسى بن نصع واستكمال فتح المفرب                        |

سنبة

## الياب الثاني

# المنرب الاسلامي في عصر الدولتين الأموية والساسية

## الفصل التالت

#### الغرب في ظل الدولة الأموية

| 1 7 7      |         |         |        |         |                | إندلس       | سلمين للا  | (١) فتح ال  |
|------------|---------|---------|--------|---------|----------------|-------------|------------|-------------|
| 177        |         |         |        |         |                | نعے         | مقدمات ا   | _1          |
| 141        |         | ندلس    | وح الا | ب ق     | ربر المغر      | ى قام يە ي  | الدور الذ  | ب_          |
| 140        |         |         |        | لمشرق   | ير إلى ا       | سی بن نص    | عودة مو    | ج -         |
| 7 - 7      |         | ٠.٠     |        |         | ن نصير         | د موسی ب    | المقرب بم  | (۲) ولاة    |
|            | بيدالله | يل بنء  | واصماء | (a 1 ·  | ·- <b>4</b> v) | . بن يزيد   | جهود محما  | <b>- 1</b>  |
| 7 - 7      |         |         |        |         |                | j ( = 1 · · |            |             |
| T - Y      |         |         | •••    | نتائجها | البربر و       | ستبداد مع   | سياسة الا. | ب۔،         |
|            | وقعة    | ب (م    | للغر   | لعرب و  | ر على ا        | ئورة البرب  | مقدمات     | ع-          |
| 110        |         |         |        |         | (*             | ئة ۱۲۷      | 'شراف م    | it.         |
|            | سبو     |         |        |         |                | فى المغرب   |            |             |
| <b>,</b> , |         |         |        |         |                | (*          |            |             |
| •          |         | لباديين | ع بين  | م الصرا | لسوقيا         | في الا"ند   | رة البربر  | ý _ a       |
| * * *      |         |         |        |         |                |             | الشاميين   | ,           |
|            | وإة     | عصر الد | ة من   | الا"خير | ، الخمس        | , السنوات   | المفرب في  | ( <b>+)</b> |
| 776        |         |         |        |         |                |             | ز°مو بة    | n.          |

| ا ـ فشل حنظة ين صغوان في مواجهة التن في المترب وخروجه إلى المترق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| س تورات الدبر في القرب في ولاية عبدالرحن بن حبيب القمرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| القمر الرابع القمري القمل الرابع القمري القمل الرابع القمري فرة الافتقال بن سقوط الدولة الابوية وقبة الافتقال بن سقوط الدولة الابوية وقبة الرحن بن حبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| القمر الرابع القمري القمل الرابع القمري القمل الرابع القمري فرة الافتقال بن سقوط الدولة الابوية وقبة الافتقال بن سقوط الدولة الابوية وقبة الرحن بن حبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| للفرب في فترة الانتقال بين سقوط الدولة الاموية وقيم الدولة النياسية وقيم الدولة النياسية التيام الدولة النياسية المراع بين بنى عبد الرحن بن حبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| للفرب في فترة الانتقال بين سقوط الدولة الاموية وقيم الدولة النياسية وقيم الدولة النياسية التيام الدولة النياسية المراع بين بنى عبد الرحن بن حبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| ا أفراع بين بنى عبد الرحن بن حبيب ١١٥ ا مقتل عبد الرحن بن حبيب ورلاية إلياس ١١٥ بب انقراض بنى حبيب النهرى في الفرب ١٦٥ الممراع بين الخوارج إلا باشية في تونسروالسفرية في إفريقية ٢٥٦ ا علية المطارجية على المفرب ١٦٥ بب موقف المحلالة المباسية من الحوارج في المفرب ١٦٥ بم وقف المحلالة المباسية من الحوارج في المفرب ١٦٥ بم ولانة إفريقية في المصراله بالمحلولة بنى المخلب بن سالم بن مقال بن خفاجه السيسي المحلولة المحلولة المحلولة المحلولة المحلولة المحلولة المحلولة المحلولة بن سالم بن مقال بن خفاجه السيسي المحلولة المحلولة المحلولة المحلولة بن مقال بن خفاجه السيسي المحلولة المحلولة المحلولة بن حقص بن عائن بن قيصة المحلولة بن حقص بن عائن بن قيصة |       |
| ا حقتل عبد الرحن بن حبيب ورلاية إلياس ٢١٨ ب- انقراض بني حبيب القهرى في المغرب المعراع بين الحوارج الإباشية في تونس والصغرية في إفريقية 10 م م م المعرب ٢٥٠ بب موقف المخالاجية من المغرب ٢٥٠ بب موقف المخالاة المباسية من الموارج في المغرب هع٧ ج - ولاة إفريقية في المصراطبان حتى قيام دولة بني الاغلب ١٦٠ الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجه السيسي المعرب بن حقيم بن عمان بن قيصة                                                                                                                                                                         |       |
| ب انقراض بني حبيب النهري في المغرب المراح بين الخوارج الإباضية في تونس والعافرية في إفريقية ٢٥٦ المساح بني الخارجية على المغرب ٢٥٠ بب موقف المخلافة العباسية من الخوارج في المغرب ٢٥٠ ج ولاة إفريقية في العمر العباس حتى قيام دولة بني الاغلب ٢٦٠ الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجه السيمي ٢٦٠ الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجه السيمي ٢٦٠ الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجه السيمي المغرب بن حقى بن عقال بن خفاجه السيمي بن عابل بن قيصة بن عابل بن قيصة                                                                                                                                                                                                              | (1)   |
| ب انقراض بني حبيب النهري في المغرب المراح بين الخوارج الإباضية في تونس والعافرية في إفريقية ٢٥٦ المساح بني الخارجية على المغرب ٢٥٠ بب موقف المخلافة العباسية من الخوارج في المغرب ٢٥٠ ج ولاة إفريقية في العمر العباس حتى قيام دولة بني الاغلب ٢٦٠ الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجه السيمي ٢٦٠ الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجه السيمي ٢٦٠ الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجه السيمي المغرب بن حقى بن عقال بن خفاجه السيمي بن عابل بن قيصة بن عابل بن قيصة                                                                                                                                                                                                              |       |
| المراع بين الخوارج الإباضية في تونس والصغرية في إفريقية ٢٥٢ - علية الخارجية على الغرب ٢٥٠ بب موقف الخلافة العباسية من الخوارج في الغرب ٢٥٠ ج - ولاة إفريقية في السمر العباس حتى قيام درلة بنى الاغلب ١٠ الاخلب بن سالم بن عقال بن خفاجه السيسي ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠ ٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ا ـ غلبة الخارجية على المغرب ٢٠٥ ب- موقف الخلافة أنجاسية من الخوارج فى الغرب ٢٦٠ ج - ولاة إفريقية فى المصرالها محتى قيام درلة بنى الاغلب ١ - الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجه التميمى ٢٦٠ ٢٦٠ - ١٤٠ ) ٢٦٠ بأن بن قيصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( Y ) |
| ب موقف الحلافة البياسية من الحوارج في المترب ٢٦٠<br>ج - ولاة إفريقية في المصر القبامي حتى قيام دولة بني الاغلب<br>١ - الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجه الصيمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| ج - ولاة إفريقية في العمر العباسي حتى قيام دولة بني الاغلب ١<br>١ - الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجه التسيسي (١٤٨ - ١٥٠ م) ٢٦٠ ٢٠٠ م. بن حقص بن عال بن قبيصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| (۱۹۸۰ – ۱۹۰۰ م) ۱۹۸۰<br>۷ – أبو جفر عمر بن حفص بن عال بن قبیصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| ٧- أبو جفر عمر بن حفص بن عبان بن قبيصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| ٧- أبو جفر عمر بن حفص بن عبان بن قبيصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 116 J.J.J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| ٣- يزيد بن حاتم وقضاؤه على تورة الديرالاباضية ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ٤ - روح بن حاتم بن قبيصة ٢٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

| مليط |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| TIT  | <ul><li>٥ ـ أبر النرانيق عمد بن أحمد ( ٧٥٠ ـ ٢٦١ م)</li></ul>         |
| TIT  | ٢ - إيراهيم بن أحد(٢٦١ - ٢٨٩ ه)                                       |
| TIT  | ٧- أبو العباس عبد الله بن ابراهيم (٧٨٩ - ٧٩٠ ﻫ)                       |
|      | <ul> <li>٨ ــ زيادة الله بن عبد الله آخر أمراء بنى الا غلب</li> </ul> |
| TIY  | (* **\- **\- )                                                        |
| ** 1 | (٣) ازدهار الحياة الاقتصادية في للغربالا دني ف عصر الا عالبة          |
| TY 9 | (١) سكان إفريقية في عصر الا ُغالبة                                    |
| ***  | ٧ ــ المرب                                                            |
| ** 1 | ٧ ـــ العجم الفرس ٢                                                   |
| ***  | ۳ ــ البرير                                                           |
| TTT  | € ــ الروم والا"قارقة                                                 |
| rri  | ه ـ النتيان والعبيد                                                   |
| rrı  | ( ه ) منشآت الاتفالية في إفريقية                                      |
| 777  | ا ــ العارة الدينية                                                   |
| rŗs  | كَ _ للسجد الجامع بالغيروان                                           |
| **1  | تاريخ المسجد                                                          |
| ۴٤٠  | تخطيط الجامع                                                          |
| ***  | قباب الجامع تب                                                        |
| 75.4 | زخارفالجامع نا                                                        |
| FET  | ٧ ــ جامع الزيتونة بتونس ٠٠٠                                          |

| سنة          |                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۶          | (٣) مدينة فاس حاضرة الأدارسة                                          |
| ٤٠١          | ا _ مشكلة تاريخ تأسيس مدينة فاس                                       |
| ξ·γ          | الا دلة للادية الا دلة اللادية الله الله الله الله الله الله الله الل |
| £ • A        | الأدلة العاريخية                                                      |
| 110          | ب. تاريخ مدينة فاسمنذ تأسيسها حق نهايةعصر بغيمربن                     |
| 110          | ١٠٠ قاس في عصر الاندازسة                                              |
| £14          | ٧ _ فاس في عصر موسى بن أبي العاقبة                                    |
|              | ٣ _ ميطرة زناته على قاسوموالاتها غلقاء ينىأمية                        |
| ٤٢.          | بقرطبة                                                                |
| £ T 1        | ۽ _ فاس في ظل دولتي المرابطين والموحدين                               |
| <b>.</b> T.A | ه ـ فاس عاصمة بني مرين                                                |
|              | القصل المسابع                                                         |
|              | دولتا الرستمين بتاهرت وللدرارين بسجلماسة                              |
| £ € Y        | (١) أولية الرستميين ٠٠٠ ٠٠٠: ٠٠٠                                      |
| ££Y          | ا ــ انتشار دعوة الاباضية في المغربين الا ُدني والا ُوسط              |
| £ 0 T        | ب عبد الرحن بن رستم و تأسيس تاهوت 💎                                   |
| <b>١٠</b> ٩  | ج _ عبد الرحن بن رستم إمام الرستميين                                  |
|              | د ـ إمامة عبد الوهاب بن عبدالرحن بن رستم وبداية                       |
| £ Y o        | ظهور الانقسامات المذهبية عند الاباضية                                 |
| £ Y Y        | <ul> <li>(۲) خالفاه عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم</li> </ul>        |

| سية         |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٠١         | (٣) مدينة فاس حاضرة الا'دارسة                               |
| ٤٠١         | ا _ مشكلة تاريخ تأسيس مدينة فاس                             |
| € • Y       | الا دلة للادية الا عند الما                                 |
| £ • A       | الأدلة العاريخية                                            |
| ٤١٥         | ب. تاریخ مدینةقاسمند تأسیسها حق نهایةعصر بنی مرین           |
| 110         | ٨ ــ فاس في عصر الأدارسة                                    |
| £11         | γ _ فاس في عصر موسى بن أبي العافية                          |
|             | ٣ _ سيطرة زئاته على فاس وموالاتها غلقاء بنى أمية            |
| ٤٢.         | بقرطبة بقرطبة                                               |
| £ T 1       | <ul> <li>ع ـ فاس فى ظل دولتى المرابطين والموحدين</li> </ul> |
| £ # A       | ہ _ فاس عاصمة بنی مرین                                      |
|             | القصل السابع                                                |
|             | دولتا الرستمين بتاهرت والدرارين بسجلهاسة                    |
| £ € Y       | (١) أولية الرستميين الله الله الله الله الله الله           |
| ££Y         | ا ــ انتشار دعوة الاباضية في المغربين الا دني والا وسط      |
| € o T       | ب عبد الرحن بن رستم و تأسيس تاهوت 🔐                         |
| <b>١٠</b> ٩ | ج ـ عبد الرحن بن رستم إمام الرستسيين                        |
|             | د ـ إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحن بن رستم وبداية            |
| £ Y •       | ظهور الانفسامات المذهبية عند الاباضية                       |
| £ Y Ţ       | (y) خلقاء عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم                   |

| مقعة  |       |           |          |            |         |        |          |                  |           |
|-------|-------|-----------|----------|------------|---------|--------|----------|------------------|-----------|
| £ ¥ Ť |       |           |          |            | •       | فلح    | الأمام أ | خلافة            | _ 1       |
| £ Y T |       |           | •        | فلح        | ِين ا   | ی بکر  | الإمام أ | خلافة            | ب         |
| ەز،   |       |           | •••      |            | •••     | ان محد | يى اليقط | إمامة أ          | ج-        |
| £ Y Y |       |           | •-•      | ع          | ، ينء   | يوسف   | بي حاتم  | إمامة أ          | _ 3       |
| £ ¥ ¶ | نميين | الرما     | ية دولة  | ز ونها.    | اليقظار | ن أبي  | قظان ب   | إمامة ال         |           |
| 143   | •••   | <b></b> . | <i>-</i> |            | 4       | بجرا   | لرستميا  | الدولة ا         | ﴿ علاقة ا |
| 1.61  |       |           | ية       | إفريق      | بولاة   | رستمية | دولة ال  | علاقة ال         | _ 1       |
| EAT.  | •••   |           | ندلس     | ق الا ً    | وبين    | ·yl c  | رستميع   | علاقة ال         | ب         |
| ٥٨3   |       |           |          |            | بر      | ين عم  | الر ستمي | علاقة            | ~E        |
|       | ريين  | والمدرا   | واسول    | بنی و      | بدولة   | رستمية | دولة الر | علاقة ال         | ©_        |
| £Al   |       |           |          |            |         |        | à.       | سجاما            |           |
| YA3   |       | <b></b>   |          | دان        | بالسو   | ستمية  | دولة الر | علاقة ال         |           |
| 1 4 4 |       |           |          |            | 3       | يتاهور | سین فر   | ة الرسة          | (ع)حضار   |
| 144   |       |           |          |            |         |        | لملية    | الحياة ا         | _ 1       |
| ٤٩٠   |       |           |          |            |         | بِهَ   | لاقتصاد  | لمياة ا          | ب۔ ا      |
| £ 1 T |       |           |          |            |         |        | فنية     | لحياة ال         | ج-١       |
| £17   |       |           |          |            |         | جلماسة | رار بس   | بن <b>ي</b> المد | (ە)درأة   |
| £17   | ÚŅ.   | المدرار   | واسول    | ة<br>بنى و | ، دو ا  | وقيا.  | جلماسة   | شأة س            | 1         |
| 0 - 1 | -     |           | للقب با  | _          |         | _      |          |                  |           |

**L**. i .

#### الفصل الثامن

# القرب في قال الفاطميين

| 5.1   | (۱) چا،دره سعت في سرب                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 9 · Y | ا ــ دور أبى عبد الله الشيمى فى تأسيس الدولة الفاطمية                  |
| ٨٠٥   | » _ مرحلة الاعداد                                                      |
| 011   | ٧ ــ مرحلة الصدام السلح                                                |
| 010   | ب خلافة عبيد الله المهدى                                               |
| 010   | <ul> <li>۱۰۰ التخلص من الشيعى وأصعابه</li> </ul>                       |
| 0 I Y | ٧ ــ القضاء على ثورة الإباضية بطرابلسسنة ٢٠٠٠هـ                        |
|       | <ul> <li>ع رد الفعل الأ وى ضد عطام الفاطميين في</li> </ul>             |
| •11   | 🦳 الا"نداس وأثر ذلك في تحولهم تحو مصر 👑                                |
| ٥٣٢   | ه ـ فتح برقة ومحاولة فتجمصر                                            |
| 070   | <ul> <li>( * ) تورة أبى يزيد مخلد بن كيداد اليفر بى الحارجي</li> </ul> |
|       | ا _ قيام الثورات في بدايه عبد القائم                                   |
| P77   | ب ئورة أنى يزيد مخلد                                                   |
| o mil | <ul> <li>١ - المرحلة الأولى ( ٢٢٢ - ٣٣٣ هـ)</li> </ul>                 |
| 084   | ٧ _ المرحله الثانيــة ( ٢٩٧٧ ـ ٢٩٧٣ هـ )                               |
| 0 ( ) | ٣ ــ المرحلة الثالثــة ( ٣٣٣ ـ ٣٣٤ هـ )                                |
| 017   | ع _ الرحاة الرابعة (٣٣٠ ـ ٣٣٠ هـ)                                      |
| 067   | (٣) خلافة المعز أدين الله الفاطمي                                      |
|       |                                                                        |

| مضعة        |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| • ٤ ٦       | ا لا يسط نفوذ الفاطميين على المغرب الا قصى                         |
| <b>0€</b> A | ب استيلاه المعز على مصر ، وانتقاله إليها                           |
|             | الفصل التاسع                                                       |
|             | الفرب الادنى والاوسط فى ظل بنى ذيوى                                |
|             | وبني حماد الصنهاجيين                                               |
|             | (١) أسراء بني زيري منذ فيامهم بأمر المغرب حتى استقلال              |
| •••         | الحاديين بالمغرب الا°وسط                                           |
| 000         | ا ـ دولة أبي الفتوح يوسف بن زيري                                   |
| ۸۰۰         | ب درلة أبي الفتح المنصور بن بلكين                                  |
| 01.         | <ul> <li>جـ دولة نصير الدولة بادبس بن أبى الفتح المنصور</li> </ul> |
| 710         | د_انقسام دولة العبتهاجيين                                          |
| ٥l٧         | ( - ) علاقة الصنهاجيين بالخلافة الفاطمية                           |
|             | ا _ا لدور الا ول من نفصال بنى زيرى عن الحلافة الفاطمية             |
| YFe         | يعصر بي                                                            |
|             | ب ــالدور الثانيمن انفصال بني زيري عن الحلافة الفاطمية             |
| AFO         | يعصر                                                               |
|             | ج ــالدور الثالث من انفصال بني زيري عن الخلافةالفاطمية             |
| •Y1         | عصر                                                                |

| ميد                                     |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                         | د ـ الدور الا خير من انفصال بني زيرى عن الحلافة الفاطمية      |
|                                         | يعصر بن بن                                                    |
|                                         | (٣) انتقام الستنصر بالله الفاطمي : غزو عرب الهلالية وبني سليم |
| ٠٨.                                     | لبلاد الغرب البلاد الغرب                                      |
| ۰۸۰                                     | ا ـ دخول قبائل بني هلال وبني سليم في أرض المغرب               |
| ***                                     | ب_ هزيمة جيوش المعز على أيدى العرب                            |
| ۰۸۰                                     | ج_ تتاثيج غزو الملالية للمغرب                                 |
| • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ( ع ) استيلاء النورمانديين على للهدية                         |
| ۸۸۰                                     | ا ـ فارات الزبريين على سواحل إيطاليا وصقلية وآثارها           |
| 011                                     | ب_ سقوط المهدية في أيدي النورمانديين                          |
| 01Y                                     | ( ه ) انقراض دولة بني حماد                                    |
|                                         | الواب الرابع                                                  |
|                                         | المنرب الاسلامي في ظل دولتي المرابطين والموحدين               |
|                                         | الغصل العاشر                                                  |
|                                         | قبام دولة الراجلين في للغرب                                   |
| 1.6                                     | (١) تأسيس دولة المرابطين                                      |
| 1.6                                     | ا_أميل الرابطين                                               |
| 1.4                                     | ب رباط عبد الله بن ياسين                                      |

| مضة   |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 11.   | ے۔ فی الرابطین إلی المقرب الا قصی                   |
| 111   | ( ﴿ ) نأسيس مراكش وقيام دولة المرابطين              |
| 171   | (٣) الرابطون <b>ق الا</b> ندلس                      |
| 171   | ا _ أحوال الا ندنس عند قيام دولة المرابطين          |
| 141   | ب_موقعة الزلاقة                                     |
|       | د ـ جهـــاد المرابطين في الا'ندلس منذ دخولها في فلك |
| A3F   | دولقهم في المقرب                                    |
| 105   | ( \$ ) أسباب ضعف دولة المرابطين وانهيارها           |
| 11.   | ( ه ) منشآت المرابطين في المغرب                     |
| 117   | ا ـ دور المرابطين السياسي والحضاري في الغرب         |
| 11 7  | ب. دراسة لاهم مساجد المرابطين في المغرب             |
| 111.  | 🥌 جامع القرو بين بفاس                               |
| 777   | الله الله الله الله الله الله الله الله             |
|       | الفصل الحادى عشر                                    |
|       | للغرب في عسر الرحدين                                |
| 7.6.5 | (١) ظهور الموحدين                                   |
|       | ا ــ المهدى بن تومرت فقيه السوس وعبد المؤمن بن على  |
| 141   | مراج الموحدين                                       |

| منعة  |        |        |                                                 |
|-------|--------|--------|-------------------------------------------------|
| 117   | ••.    | • • •  | ب. الاشتباكات الأولى مع المرابطين               |
| 111   | •••    | • • •  | ( ٧ ) فتوحات عبد المؤمن بن على ٠٠٠              |
| 797   | • • •  | • · •  | ا ـ المرحلة الا ولى : إسقاط دولةالمرابطين       |
| 111   | • • •  | • • •  | یا _ فتح تلسان و هران ۲۰۰۰                      |
| 117   |        |        | ﴿ فَيْحِ فَاسِ ٢٠٠ ٠٠٠                          |
| 111   | • • •  |        | سے ہے۔<br>سے ہے فتح مراکش                       |
| Y - 1 | • • •  |        | ب. المرحلة الثانية: فتحالا °ندلس ٠٠٠            |
| Y • 7 | •••    | لاوسط  | جــ المرحلة الثالثة : فتح المفريين الا دنى والم |
| Y 1 ) | •••    | ·      | ( ٣) عصر أبي يعقوب يوسف بن عـد المؤمن ٠٠٠       |
| Y ) , | • • •  | دلس    | 1 ـ الصعاب التي واجهته في المغرب والانه         |
| Y 1 Y | •••    | ترين   | ب جهاده في الا تدلس و استشهاده في شنة           |
| 717   | • = •  | • • •  | ( ۽ ) المنصور بطل الائرك                        |
| YIT   | • • •  | •••    | ا_حروبه مع بنىغانية                             |
| Y 1 🕈 | ہ لشلب | عالسلع | بعد جوازه الاول إلى الاندلس واسترجاع            |
| Υ.    | •••    | الا"رك | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| Y 7 2 | •••    | •••    | د _ غزوة طليطله (سنة ٩٧ هـ ٥ . • .              |
| YTA   | •••    | •••    | هــ الغزوة التالئة ٠٠٠ ٠٠٠                      |
| ٧٣.   | •••    | •••    | ( ه ) محمد الناصر وهزيمة الموحدين في العقاب     |
| Yr.   | •••    | •••    | ا ـ تورات للغرب في عصر عجد الناصر               |

| مشحا  |     |        |              |         |        |              |         |              |      |
|-------|-----|--------|--------------|---------|--------|--------------|---------|--------------|------|
| **    | ••• | •••    | •••          | •••     | تاب    | في المذ      | سلمين   | هزيمة ال     |      |
| 131   |     | رك     | <b>ن</b> الا | هزيمتهم | بعد    | حدين         | لة المو | انهيار دو    | ٦-ر  |
| 187   |     | •••    |              | المغرب  | تهم فی | أحصينا       | .ين و   | د الموحد     | -۱   |
| 187   |     |        | •••          | لوحدي   | نمن اا | ي في ال      | ` ندلہ  | الاحمر ال    | -1   |
| 181   |     |        |              |         |        | بالينا       | حدين    | حتام المو    | ۱_,  |
| / o Y | دلس | ر الائ | فىالمغرب     | ميناتهم | و تحا  | حدين         | د المو. | م مساء       | ا _ر |
| 101   |     |        |              | اط تازۇ |        |              |         |              |      |
| 108   |     |        |              |         |        |              |         |              |      |
| YoY   |     |        | •••          | ش       | اراک   | كتبية ؛      | امع ال  | - 5%         |      |
| Y11   |     |        |              | ش       | عراك   | مبة          | امع الق | ÷-\$/.       |      |
| Y17   |     |        |              |         | رباط   | ان بال       | امعحس   | ×            |      |
| Y11   |     |        | •••          |         |        |              |         | - <b>- 0</b> |      |
| γιλ   |     |        |              |         |        |              |         | ÷-©          |      |
| YYY   |     |        | •••          |         |        | رية          | آت الم  | المنشأ       |      |
| 777   |     |        |              |         | •••    | <b>لدن</b> . | موار ا  | 10           |      |
| 440   |     | •••    |              | ق       | المراف | ذات          | *بو اب  | م ألا        |      |
|       |     |        |              | 7       |        |              |         |              |      |

# ورنة الموحدين في المنرب

|     |         |       | مرين في الغرب الا°قعى | أبينو |
|-----|---------|-------|-----------------------|-------|
| 441 | <br>••• | • • • | سرین می مسرب و تعلق   | J     |

| منحة  |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 7.1   | ب_ بنو عبد الواد في المغرب الا°وسط                                    |
| Y Y 1 | ج- بنو حفص في المغرب الأدنى                                           |
|       | مراجع الكتاب                                                          |
| Y1Y   | ولا ــ المصادر العربية                                                |
| A • E | انيا ــ المراجع العربية الحديثة والاوربية المربة                      |
| 411   | الثا ــ المراجع الاوربية الحديثة                                      |
|       | فهرس الصور                                                            |
| A11   | <ul> <li>المسجد الجامع بالقيروان: منظر عام من أعلى المئذنة</li> </ul> |
| A Y • | ٧) المسجد الجامع بالقيروان: جوفة المحلراب                             |
| ATI   | ٣) السجد الجامع بسوسة : منظرعام                                       |
| 411   | <ul> <li>٤ ( و : منظر لمقود بيت الصلاة أدنى القبة</li> </ul>          |
| ATT   | ه) ( ( ; أحد العقود التي تقوم عليها القبة                             |
|       | ٩) مسجد الا'بوابالتلاثة بالقيروان : تفصيل/زخارفواجهة                  |
| ATT   | <b>للدخ</b> ل                                                         |
| 2.T.T | ٧) ( و و ز منظرعام للواجهة                                            |
| ATE   | <ul> <li>٨) جامع الزيتونة بتونس: عقود بيت الصلاة</li> </ul>           |
| ATÓ   | ٩) ( ( : قبة المحراب من الداخل                                        |
| ATI   | .١) المسجد الجامع بسفاقس : رسم للمئذنة                                |
| ATY   | ١١) قبة البروديين بمراكش:                                             |
| ATY   |                                                                       |
|       |                                                                       |

| 414   | •••     | •••     | ••     | اب       | فبة الحر      | اس:         | ė ir.      | القرو  | جامع   | <b>(F)</b> |
|-------|---------|---------|--------|----------|---------------|-------------|------------|--------|--------|------------|
| AT1   |         |         |        | الوسطم   | لبلاطة        | 1: 1        | •          | •      | •      | <b>©</b> ` |
| AT -  |         | •       |        | انوسطو   | بلاطة         | ان: ال      | م بتلہ     | دالجاء | المج   | (١٠)       |
| 121   | •••     |         | بلاة   | بت الم   | <b>ىقود</b> ي | رائر :      | ىع بالجز   | دالجا  | السج   | (۲۲)       |
| ATT   | , القبة | نب من   | ، وجا  | الحراب   | واجهة         | سان:        | مع بتام    | 141.   | المسجا | (۱۲)       |
| AFF   |         | معة     | والصو  | المحن    | عجنبة         | غاس :       | لسين       | الا*ند | جامع   | (١٨)       |
| 371   |         |         |        |          |               | ئش          | عرا آ      | رواح   | باب ال | (11)_      |
| ٨٢٥   |         |         |        |          |               | ط الفتح     |            |        |        |            |
| ATI   |         | 7       | الصلاة | دة بيت   | : اعم         | ط الفتح     | ع يريا     | Щ.     | المسجد | (* 1)      |
| ATY   |         |         | المبحن |          | : الا ًـ      | ا <b>کش</b> | كتب :      | امع ال | ج_     | (۲۲)       |
| ATA   |         |         |        | رسة      | : الم         | ,           | •          |        | •      | (17)       |
| 471   |         |         |        | حن       | : الم         | بف_اس       | وبسين      | القر   | جامسع  | (¥¥)       |
| A E • |         |         |        |          | ن             | بين خاس     | ، القر و   | لجامع  | مطيط   | (40)       |
| 451   |         |         |        | ب        | الحوار        | : قبة       | نازی       | باط    | جامع ر | (۲٦)       |
| A E T |         |         |        |          |               | بة : العم   |            |        |        |            |
| A E T | رق      |         |        |          |               | ; قبو       |            |        |        |            |
|       |         |         |        |          |               | : جانہ      |            |        |        |            |
| 334   |         |         |        | •••      |               |             | مبحن       | إلى ال | ادخل   | I.         |
| 7 3 A |         |         |        |          |               | 7           | باشبيليا   | هب.    | رج الذ | (۳۰) ي     |
| AYE   | خل      | ند الد. | اطن عا | تملاً بو | قارف          | ية: ز.      | , باشبيا   | الجامع | لىجد   | l (+1)     |
| AEY   |         |         |        |          |               | ;           | اشييلية    | ارنة   | ور مة  | -(+1)      |
| AEA   |         |         |        |          | ·             | نية بفاس    | ة<br>بوعنا | لدرسأ  | بحن ا  | o (17)     |
|       |         |         |        |          |               |             |            |        |        |            |

# فهرس الخرائط

| ، منط |     |   |     |                | (١) دولة الموندال في المغرب     |
|-------|-----|---|-----|----------------|---------------------------------|
| AP1   | ••• |   | ••• |                |                                 |
| 101   |     |   | ••• | رب سنة ١٩٧٥    | ( ٧ ) حمله بليزاريوس على المفر  |
| 101   |     |   |     |                | (٣) بلاد المغرب                 |
| 425   |     |   |     |                | ( ۽ ) حملة عبد الله بن سعد .    |
| Yo f  |     |   |     | يقية في سنة ١٩ | ( ٥ ) حمل عقبة بن نافع على إفر  |
| 400   |     |   |     | المغرب الا*قصى | (٦) حملة عقبة بن نافع على       |
| 101   |     |   |     | غرب الائقصى    | ( ٧ ) مواضع قبائل البربر فی الم |
| ٨٥٧   |     |   |     |                | (٨) مدينتا فاس عن جاياره        |
| ٨٠٨,  | •   |   | •   | نسال           | (٩) مدينتا فاس عن ليني بروا     |
| A = 1 | ••• | • | ••• |                | (۱۰) فاس فی عصر بنی مرین        |
| ۸٦-   |     | • | ••• | الهجرى         | (١١) المغرب في القرن الرابع     |
| 411   |     |   |     | الراج المبيرى  | (٩٢) المفرب الأقصى في القرن     |
|       |     |   |     |                | (٩٣) المفرب الأقصر في عصر ال    |



